# إِنْبَاءُ الْعُمْرِ بِانْبَاءِ الْعِمْرِ بِي الْمُ الْعِمْرِ فِي وَلَا الْمُ اللَّهُ الْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل



# بسماسرالرحن الرحيم

### وصلى الله(١) على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله الباقى وكل مخلوق يفنى ، الواقى ولو أعرض عن (٢) عبده لما استغنى . سبحانه له الصفات العلى والأسهاء الحسنى ، قسم الأرزاق والآجال فى الطرفين (٣) والأثنا ، وقدر الأحوال خوفًا وأمنا ، وكل عنده لأجل مسمى ، وقد أحاط (٤) علما فلكل أقصى وأدنى ، أحمده وأستعينه وحق لعبده أنه بمحامده يغنى ، ولا يحصى الثناء عليه ولو أثنى العبد ما أثنى .

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له : شهادةً ترفع قائلها إلى المقام الأسنى .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين إنسا وجنا ، المنعوت بأكرم الأعلاق وأطيب الأعراق من هنا (٥) وتمنّى ، المرتقى إلى المراتب العلية حتى كان قاب قوسين أو أدنى ، وأطيب الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وهجروا ، وأوذوا (٢) ونصروا ، فسبق الآباء وتلاهم الأبنا ، صلاة وسلاما يتلازمان (٧) فليلتزمان لمديمهما بالحسنى .

أما بعد ، فيقول العبد الضعيف أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلانى الأصل ، المصرى المولد ، القاهرى الدار : هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذى أدركتُه منذ مولدى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وهلم جرا ،

<sup>(</sup>١) فى ز « رب يسر ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه» ، وفى ع «رب يسر وهون وأعن واختم بغير ياكويم ، اللهم صل على سيدنا مجمد » ، وفى ه « رب يسر وأعن واختم بغير ياكويم » ، وفى ك « .... على سيدنا محمد خير خلقه » .

<sup>(</sup> r ) « عن عبده » ساقطة من ظ .

<sup>(</sup>س) ف ك «الطرس الأثنى ».

<sup>(</sup>٤) « وقد أحاط علما للكل » في ك ، وقد سقطت من ز، ع .

<sup>(</sup> ف) في ك « من دنا وكمنا » وفي ه « من هنا وهنا » بتشديد نون هنا الثانية .

<sup>(</sup>٦) أن ع ، ز ، ك ، ه « وأووا » ، وهذا منظور فيه الى الآية الكريمة « والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » ، سورة الأنفال ، آية رقم ٧٧ .

 <sup>(</sup>٧) في ه « متلازمان » ... و في الاصل فليتزمان .

مفصلا في كل سنة أحوال (١) الدول من وفيات الأعيان ، مستوعبا لرواة الحديث خصوصا من لقيته أو أجاز لى ، وغالب ما أودعته فيه ما شاهدته أو تلقفته عمن أرجع إليه أو وجدته بخط من أثق به من مشايخي ورفقتي كالتاريخ الكبير (٢) للشيخ ناصر الدين بن الفرات وقد سمعت عليه جملة من الحديث ، ولصارم الدين ابراهيم بن دقماق (٣) وقد اجتمعت به كثيرًا وغالب ما أنقله من خطه ومن خط ابن الفرات عنه ، وللحافظ العلامة شهاب الدين أحمد بن علاء الدين حجى (٤) الدمشقي وقد سمعت منه وسمع مني ، والفاضل البارع المتفنّن تتي الدين أحمد بن على المقريزي (٥) ، والحافظ العالم شيخ الحرم تتي الدين محمد بن أحمد ابن على الفاسي (٦) القاضي المالكي عكة ، والحافظ المكثر صلاح الدين خليل بن محمد بن محمد الأقفة شيي (٧) وغيرهم .

وطالعت عليه تاريخ القاضى بدر الدين محمود العينى (^) ، وذكر أن الحافظ عماد الدين ابن كثير (<sup>9)</sup> عمدته فى تاريخه وهو كما قال ، لكن منذ قطع ابن كثير صارت عمدته على تاريخ ابن دقماق ، حتى يكاد يكتب منه الورقة الكاملة متوالية وربما قلّده فيا يهم فيه حتى فى اللحن الظاهر مثل « أخلع على فلان » ، وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر فى بعض الحادثات ما يدل على أنه شاهدها فيكتب البدر كلامه بعينه عا تضمنه ، وتكون تلك الحادثة وقعت

<sup>(</sup>١) « أحوال الدول » غير واردة في ز.

<sup>(</sup>٧) المقصود بذلك كتاب تاريخ الدول والملوك لابن الفرات (٥٣٥ \_ ٨٠٠ه) الذى نشر بعض أجزائه الأخيرة الدكتوران قسطنطين زريق ومجلاء عز الدين .

 <sup>(</sup>٣) هو ابراهيم بن محمد بن دقماق المؤرخ المصرى المتوفى سنة ٩ . ٨ . ه .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن حجى بن موسى السعدى الحسبانى الدمشقى المتوفى سنة ٢٠٨ ه، وقد ذيل كتابا في التاريخ على الذهبي بدأ فيه من سنة ٢٤٧ ه حتى سنة ٥١٠ ه، انظر الضوء اللامع ، ج ا ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>م) هو تتى الدين أحمد بن على المقريزي المتوفى سنة مهر ه والمعروف بمؤرخ الديار المصرية ، وصاحب السلوك ، والخطط وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) ولد الفاسى بمكة سنة ٥٧٠ه، ورحل كثيرا في طلب الحديث ، ووصفه ابن حجر في معجمه بأنه لم يكن في الحجاز مثله ، وقد اهتم بالتاريخ وبأخبار مكة خاصة ، وله فيها كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » ، « والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » ومات سنة ٨٣٠ ه .

<sup>(</sup>٧) كانت بينه وبين ابن حجر مودة وسمع كل منهما على الآخر ، ومات سنة . ٨٦ هـ .

<sup>(</sup>٨) يقصد بذلك عقد الجمان للعيني المتوفى سنة ه ٥٠٨ ه ، انظر الضوء اللامع . ١/٥٤٥ .

<sup>( )</sup> هو عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير البصروى صاحب كتاب البداية والنهاية في التاريخ ، وسبورد ابن حجر ترجمته في وفيات سنة ٤٧٧ ه.

بمصر وهو بعيد (١) في عينتاب (٢) ، ولم أتشاغل بنتبع عثراته ، بل كتبْتُ منه ما ليس عندى ، مما أظن أنه اطلع عليه من الأُمور التي كنّا نغِيب عنها ويحضرها ، وسمّيْتُه :

#### إِنْبَاء الغُمْرِ ، بِأَنْبَاء (٢) العُمْر

واللهُ أَسأَلُ أَن يختم لنا بخير .

وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا على ذيل<sup>(٤)</sup> تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير ، فإنه انتهى فى ذيل تاريخه إلى هذه السنة ؛ ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلًا على الوفيات التى جمعها الحافظ تتى الدين بن رافع<sup>(٥)</sup> فإنها انتهت أيضا إلى أوائل هذه السنة ، وعلى الله تعالى أعتمد ، ومن فيض كرمه أستمد وهو المستعان ، وعليه التكلان.

ثم قدّر الله سبحانه لى الوصول إلى حلب<sup>(٦)</sup> ـ حرسها الله تعالى فى شهر رمضان سنة ست وثلاثين [وثمانمائة] ، فطالعت تاريخها الذى جمعة الحاكم بها العلامة الأوحد الحافظ علاء الدين<sup>(٧)</sup> ذيلًا على تاريخها لابن العديم وقد بيض أوائله ، فطالعت كله من المبيضة ثم من المسودة ، والحقّت فيه أشياء كثيرة ، وسمعت منه أيضا وسمع منّى ، متّع الله ببقائه .

. (۱) في ظ ، ه « بعد » .

<sup>( )</sup> عينتاب التي ينسب إليها المؤرخ العيني ، قلعة حصينة ورستاق قرب حلب ، كا أن رستاقها دلوك ، راجع ابن الحق البغدادي : مراصد الاطلاع ٧/٧٠٠ .

<sup>(</sup>س) في ظ «انباء» بدون همزة للالف الأولى ، ولكن توجد نقطة قوق النون وفي ه «أبناء» .

<sup>(</sup>ع) «ديل» غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>ه) راجع ترجمته فی وفیات ٤٧٧ ه ، وفی الدرر الكامنة لابن حجر ١١٧٩/٣ ، وابن قاضی شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام (صورة شمسية بدار الكتب المصرية) ورقة ٤٧١ ، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلی ٢٤٣٣ ، هذا وقد نشر له عباس العزاوی كتاب « تاريخ علماء بغداد » المسمى «منتخب الآثار» ، بغداد ٩٣٨ .

<sup>(</sup>٣) وذلك صحبة الحملة التي قام بها الملك الأشرف برسباى ، ولكنها لم تؤد إلى نتيجة ، وقد كان من رأى ابن حجر الذي لم يبخل به على برسباى هو ألا جدوى من هذه الحملة .

<sup>(</sup>٧) أمامها في هامش ه « أبي عثمان بن خطيب الناصرية الشافعي » وتحتها أمام ابن العديم « وأظن أنه صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف » .

#### سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة

استهلَّت والخليفة؛ المتوكل المعتضد محمد بن المكتنى بن الحاكم العباسي .

وسلطان الديار المصرية ؛ الأشرف شعبان بن الأمير حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك (١) المنصور قلاون النجمي (٢) الصالحي .

ومدبّر المملكة ، منكلي بُغَا<sup>(٢)</sup> ، والدوادار الكبير طُشْتُمُر <sup>(٤)</sup> ، وناثبه بدمشق منجك <sup>(٥)</sup> . [اليوسني] ، ونائبه بحلب ؛ أَشِقْتَمِر <sup>(٦)</sup> ثم نُقل عن قريب لطرابلس واستقر أَيْدَمر <sup>(٧)</sup> .

وصاحب (٨) مكة ؛ عجلان بن رُمَيْنة ، وسيأتي نسبه في سنة وفاته .

وصاحب المدينة ؛ عطية (٩) بن منصور بن جماز بن هبة الحسيني .

<sup>(</sup>١) بعدها في ز « الأشرف بن الملك » .

<sup>(</sup>٧) غير واردة في ظ ، ه .

<sup>(</sup>٣) هو منكلى بغا بن عبد الله الشمسى الذى رقاه الأشرف شعبان بن حسين واختصه حين ولاه حلب بأمر جديد في الدولة المملوكية ذلك أنه أضاف إليه من عسكر الشام أربعة الاف فارس « لتبقى منزلته أكبر من منزلة نائب الشام » على حد قول أبى المحاسن في المنهل الصافي ٣/٧٣٠ ا - ٣٦٧ ب ؟ والدرر الكامنة ٤/٨٥٩ ، ويلاحظ هنا أن تعبير «مدبر الملكة» يقصد به وظيفة «الأتابكية».

<sup>(</sup>٤) لم يترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة إذ أن الترجمة الواردة هناك ٢٠١٨/٠ بمن قلم السخاوى كا يستفاد من الحاشية في المرجع المذكور ، ويلاحظ أن طشتمر بن عبد الله العلاقي هذا هو أول دوادار في تاريخ الادارة المملوكية صار أمير مائة مقدم ألف، راجع النجوم الزاهرة ١١/٥، والمنهل الصافي ٢٧٨/٢ ا.

<sup>(</sup>ه) أبو المحاسن : المنهل الصافي ٣/٤/٣ ١ ـ ٣٩٩ ب .

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن: المنهل الصاف ٢٠٧/١، ولعل أهم عمل قام به أشتتمر في الدولة الملوكية هو تجاحه في إنمام فتح «سيس» وإزالته الدولة الأرمنية، ويلاحظ المشتغلب بالتاريخ المملوكي أهمية هذا الفتح في أن «سيس» أصبحت نيابة عقب الفتح المصرى مباشرة.

<sup>(</sup>٧) هو الأمير أيدمر بن عبد الله الآنوكي المعروف عند الحلبيين في وقته: «بسلام عليكم» ، الدررالكامنة (٧) . ١١٣٧/١ ، والمنهل الصافي ٢٨٩/١ ب .

<sup>(</sup>٨) ربما كان لكلمة «صاحب» هنا دلالة تختلف عن دلالتها في غير هذا الموضع وسبب ذلك أن عجلان بن رميثة وأخاه ثقبة عمدا في سنة ٤٤٧ ه إلى شراء إسرة مكة من أبيهما رميثة حين كبر وضعف بستين ألف درهم وصار لكل منهما الحكم . راجع الفاسى : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ووقة ١٠٠ ب ، وابن دحلان : أمراء البيت الحرام ، ص ٣٠ س ٣٠ ، والمنهل العبافي ٣٠٩/٧ ا ب . ب .

<sup>(</sup>و) هكذا في ظاء ل ، ز ، ك ، ولكنه «عطيفة » في المنهل الصافي ١/٩٤٩ أ .

وصاحب البلاد اليمنية؛ الأَفضل عباس<sup>(۱)</sup> بن المجاهد على بن المؤيد داود بن المظفر يوسف ابن المنصور عمر بن على بن رسول.

وصاحب ماردين؛ الملك المظفر داود (٢) بن الصالح محمود بن الغازي الأَرتــقي .

وصاحب حصن كيفا (٣) ؛ الملك الصالح أبو بكر (٤) بن العادل غازى بن العادل مجير الدين محمد بن الكامل أبى بكر بن الموحد عبد الله بن المعظم توران شاه بن الصالح أبوب ابن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أبوب .

وصاحب الروم ؛ مراد بك بن عثمان التركماني .

وصاحب العراق؛ أويس بن الشيخ [حسن بن الشيخ] (٥) حسين بن آقبغا ، وناثبه على تبريز ولده السلطان حسين (٦)

وصاحب أرزن (<sup>(۷)</sup> الروم؛ القاهر على بن المنصور جلال الدين بن عماد الدين السلجوق . وصاحب خراسان وبلاد العجم والشرق؛ تيمور الملقب «باللنك» (<sup>(۸)</sup>، وقد عاث فيها بالنهب والتخريب .

<sup>(</sup>١) توقى الأفضل عباس سنة ٧٧٨ ه ، راجع المنهل الصافى ٢ / ٣٥٣ ب \_ ٤٥٢ ا ؛ هذا وللا فضل كتاب «العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رقم ٢٥٠١ تاريخ.

<sup>( )</sup> واجع الدرر الكامنة ١٩٧٨/ وحاشية رقم ٧ به ، ويستفاد من كتاب تاريخ ماردين لعبد السلام المارديني (مخطوط بدار الكتب المعرية) ورقة ١١٠٩ ب ١١٠٠ النه كانت للمظفر هذا أخت تدعى «دنيا خاتون» تاقت إلى السلطان وكانت مسموعة الكلمة ، فشجعها بعض الوزراء على التطلع إلى احتجان السلطة لنفسها دون أخيها الذي قبضت عليه وحبسته ، ولكن لم يطل حبسه فخرج من السجن وقبض عليها وقتلها ، وليس في المراجع التي بين أيدينا ما ترجم منها له أو لولده عيسى ما يشير إلى شيء من هذه الأحداث ، راجع أيضا النهل الصافي ١٠٠٨ ب ، ١٥٩٤ على ١٠٩٠ ب

<sup>(</sup>٣) بلدة وقلعة يبين امد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر ، انظر مراصد الاطلاع ، ٧/١ . ٤ .

 <sup>(</sup>٤) هو من نسل صلاح الدين الأيوبي .

<sup>(</sup>ه) أضيف مايين الحاصرتين التصحيح من العزاوى: العراق بين احتلالين ١٣٧/٠، انظر الدرر الكامنة ١٠٩٢/١ ، والنهل الصافى ٢٧٣/١ ب ٢٧٧٠١ .

<sup>(7)</sup> راجع النهل الصائی  $\gamma_{1/2}$  ب  $\gamma_{2/2}$  ا

<sup>(</sup>٧) هي بلدة من بلاد أرمينية ، راجع مراصد الاطلاع ، ١/٥٥ ، وانظر أيضا لي سترانج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ( مطبعة بغداد) .

<sup>. )</sup> و النك » في ز .

وصاحب فاس؛ أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريبي (١) .

وصاحب الأندلس؛ ابن الأحمر<sup>(٢)</sup> .

وصاحب تلمسان؛ [أبو حمو موسى (٣) بن يوسف] الحفصى .

وصاحب تونس؛ [ أبو العباس أحمد المستنصر (٤) ٧٧٧ ـ ٧٩٦ ـ ]

والقضاة بمصر: الشافعي البهاء أبو البقاء (٥) ، والحنني السراج الهندي (٦) ، والمالكي البرهان الإخنائي (٧) ، والحنبلي نصر الله .

وكاتب السر البدر محمد (^) بن فضل الله ، وناظر الجيش ؛ محب الدين ، والوزير فخر الدين بن التاج موسى بن أبي شاكر .

وقضاة دمشق؛ الشافعي الكمال المعرى (٩) ، والحنفي نجم الدين بن العزُّ (١٠) ، والمالكي الزين ابن المارداني (١١) والحنبلي علاء الدين العسقلاني (١٢)

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمته فی کتاب تواریخ مدینة فاس (طبعة بالرم ۱۸۷۸) ص و ه ، و کذلك فی ابن أبی العافیة : جذوة الاقتباس فیمن حل من الأعلام مدینة فاس ، ص 777 ، والسلوك المقریزی ، ورقة 777 ب 777 ، وسندرات الذهب 7777 .

<sup>(</sup> ۲ ) سترد ترجمته في وفيات سنة ۲۰۰

<sup>(</sup>س) الاضافة من زامباور: معجم الأنساب ، ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) فراغ في جميع النسخ وقد أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة زامباور، شرحه ١١٦/١ .

<sup>(</sup>ه) هو قاضى القضاة محمد بن عبد البر بن يحيى السبكى ، وسترد ترجمته فى وفيات سنة ٧٧٧ هـ ، راجع أيضا الدرر الكامنة ٣/٩ / ١٠١٠ ؛ المنهل الصافى ١٧١/٣ ا -- ب.

<sup>(</sup> ٦ ) سترد ترجمته مطولة في وفيات هذه السنة ، راجع أيضا ابن حجر: رفع الاصر عن قضاة مصر ، ورقة

<sup>(</sup> ٧ ) هو ابراهيم بن محمد بن أبي بكر ، راجع عنه الدرر الكامنة ١/٥٥١ ، والمنهل الصافي ١/٥٥١ ، و١ وشذرات الذهب ١/٥٥٠

<sup>(</sup> A ) « محمد » غير وارد في ز .

<sup>(</sup> ٩ ) هو كال الدين عمر بن عثمان بن هبة الله المتوفى سنة ٧٨٠ ه ، انظر هنا وفيات هذه السنة والدرر الكامنة ٣٨٠ ) . وقضاة دمشق لابن طولون الصالحي ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>١٠) يعنى بذلك ابن الكشك .

<sup>(</sup>١١) في ز، ه «الماروني».

<sup>(</sup>۱۲) هو قاضى قضاة الحنابلة نصر الله بن أحمد بن محمد الكنانى العسقلانى الذى ظل فى ولآية القضاء استقلالا منذ سنة  $p_{\gamma}$  حتى وقاته عام  $p_{\gamma}$  ه ، وهو واحد ممن تفقه عليهم ابن حجر وذكرهم فى المعجم المفهرس والدرر الكامنة  $\frac{3}{3}$ , ، راجع أيضا السلوك للمقريزى ، ورقة  $\frac{3}{3}$  ا ، والمنهل الصافى  $\frac{3}{3}$ ,  $\frac{3}{3}$ 

وكاتب السر؛ فتح الدين بن الشهيد<sup>(١)</sup>، وناظر الجيش ، تاج الدين بن مشكور ، والوزير ناج الدين بن مشكور ، والوزير ناج الدين بن التاج .

#### فمن الحوادث في هذه السنة :

كائنة شمس الدين الركراكى  $^{(7)}$  أحد فضلاء  $^{(8)}$  المالكية ، وكان من الطلبة بالشيخونية  $^{(8)}$  فوقع  $^{(9)}$  بينه وبين شيخها أكمل الدين فقام عليه ، ورفعه إلى الحكام وادعى عليه بما يقدح في الشريعة  $^{(7)}$  ، وعُقد له مجلس لذلك عند ألْجَاى ثم حقن دمه ونُني إلى الشام  $^{(8)}$  ، ثم آل أمره إلى أن ولى قضاء المالكية بعد مدة كما سيأتي .

وفيها كائنة بعادة القبطى مشارف المواريث (^) الحشرية ، أُدَّعِيَ عليه بأُشياء منها أنه يديم ترك الصلاة ، فحكم بعض المالكية بقتله فقُتِل وطيف برأسه ، وكان الرهوني (٩)

Wiet: Secretaires de Chancelier P. 1, 3, 4 Nos. I, III, & IV. ، مرابع النجوم الزاهرة المرابع النجوم الزاهرة المرابع النجوم الزاهرة المرابع النجوم الزاهرة المرابع النجوم النجوم

<sup>( )</sup> هوقاضى قضاة المالكية فيا بعد محمد بن يوسف الركراكي المغربي الأصل ، وكان شديدا في الحق ، أنكر على منطاش ما أراده من فتوى بتكفير برقوق رغم مصادقة ابن خلدون والسراج البلقيني ، وكانت شخصيته مبعث خلاف في تقدير المؤرخين إياه ، ويستفاد نما ذكره المقريزي في الخطط ٢٣٣٠ ، أن الكثيرين كانوا يعتقدونه وأن له زاوية تحمل اسمه ، راجع النهل الصافي ٣٠. ٣٠ ا ، السلوك ورقة ٢٠٢ ب ، رقم الاصر ورقة ٢٠٠ ب . وم ب ب ٢٠٥ ب .

<sup>(</sup> س) «الفضلاء» في ز.

<sup>(</sup>٤) راجع عنها القريزي: الخطط ، ٢ / ٣١٣ .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « فوقع .... إلى الحكام » غير واردة في ظ .

<sup>( - )</sup> الظاهر أن ما طبع عليه الركراكي من الاعتداد بنفسه واستهتاره بالكبار أوغر الصدور عليه حتى « أغروا به وتعصبوا عليه وكتبوا فيه محاضر ونسبوه إلى العمل بالسحر والنجوم » كا يقول ابن حجر في رفع الاصر ، ورقة ٥٦ ب ب ب ٥٠ ا .

<sup>(</sup> v ) من هنا حتى اخر الخبر غير وارد في ظ ، ولكن جاء فيها « مم عاد بعد مدة » .

<sup>(</sup> ۸ ) الحشرية هم الذين يموتون بلا وريث وحينذاك تؤول متعلقاتهم إلى بيت المال ، وكان لهم ديوان خاص بهم عرف بديوان المواريث الحشرية ، وفي مرسوم سنة . . ٧ ه الخاص بتنظيم المعاملات الوراثية لأهل الذمة إشارة الى تضخم أموال هذا الديوان ، راجع ابن مماتى : قوانين الدواوين، ص٠٠ ٣ ، ١٥ ولا معالمات العقشندى : صبح الأعشى ، ٣٠ و ١٠ سمره ١٣ والقلقشندى : صبح الأعشى ، ٣٣/٤ ، ٣٨ و ١٦١ ، ١٦١ و ١٦ و ١٦١ و ١٦ و ١٦١ و ١٦ و

أما « المشارف » فاصطلاح مملوكي لن يتولى الاشراف على هذا الديوان .

<sup>( )</sup> هو يحيى بن عبد الله الرهوني من أئمة المالكية ، وسترد ترجمته في وفيات هذه السنة ، ورغم موقفه هذا فقد ضربت عنق « بعادة » في أول جادى الأولى ، راجع السلوك للمقريزي ، ورقة ٧٧ ب ، والدرر الكامنة لابن حجر ٤/٤ . .

قد تَعصب له وأنهى بحقن دمه فلم يُقبل منه ، وفي ذلك يقول شهاب الدين بن العطار (١):

أَضْحَى بِعَادَةُ يُخْفِى كُفْرًا وَيُبْدِى عِبَادَهُ (٢) وَلَوْ تَشَهَّدَ قَالُوا وَاللهِ مَاذَا بِعَادَهُ

وفيها زاد النيل زيادة مفرطة ، وثبت إلى أيام (٣) من هاتور ، فاجتمع جماعة بالجامع الأَزهر وجامع عمرو ، وسأَلوا الله تعالى فى هبوطه وكرروا ذلك ، فهبط وزرع الناس ، وقال فى ذلك شهاب الدين بن العطار وشهاب الدين بن أبى حَجْلة (٤) مقامته المشهورة .

وفيها أمر السلطانُ الأشرافَ أن يمتازوا عن الناس بعصائب (٥) خضر على العمائم ، ففعل ذلك في مصر والشام وغيرهما ، وفي ذلك يقول أبو عبد الله [محمد بن (٦) أحمد] بن جابر الأندلسي الأعمى نزيل حلب:

<sup>( )</sup> هو أحمد بن محمد الدنيسرى أبو العباس بن العطار ، وسترد ترجمته هنا في الأنباء في وفيات سنة ٤٩٧ ه.

<sup>(</sup> ٢ ) ني ظ ، ه «عناده » والصواب ماذ كرناه .

<sup>(</sup> س ) في نشق الأزهار ( مخطوطة المتحف البريطاني ) ورقة ه ١ ، ب « اخر هاتور » ، أما ابن شهبة : الاعلام ، ورقة ٩ ، ، ا ، فيقول إنه « استمر على حاله إلى أن انقضى شهر بابه ودخل هاتور » ، وفي السلوك ، ورقة ٧ ، ب ، « وثبت حتى مضى من هاتور عدة أيام » هذا وقد بلغ الفيضان ٧ ، ذراعا واستمر ثابتا إلى اخر هاتور ( = ٧ ، نوفمبر ١٣٧١) ، راجع تقويم النيل لأمين سامي ١٨٨١، والتوفيقات الالهامية، ص ٧٨٨ ، وهم ، ويلاحظ أن نشق الأزهار أورد بيتين لابن الصاحب يقول فيهما: والتوفيقات الالهامية، ص ٧٨٨ ، وهم ، ويلاحظ أن نشق الأزهار أورد بيتين لابن الصاحب يقول فيهما: طغى النيل عن حد عاداته وعلمنا الجهل في العالمين فصرنا نكشف عوراتنا وكنا غنوض مع الخائضين

<sup>(</sup>٤) هو الشاعر الأديب أحمد بن يحيى بن أبى بكر المولود بتلمسان من المغرب، وقدم إلى مصر وتولى مدرسة الأمير منجك اليوسنى ، وكانت بينه وبين ابن الفارض خصومة ، راجع الدرر الكامنة ١/٩٧٨، والاعلام لابن قاضى شهبة ، ورقة ٣٧١، والمنهل الصافى ١/٩٠١ ب .

<sup>(</sup>ه) العصابة فى اللغة \_ بكسر العين \_ العامة ، والجمع عصائب ، وقد سماها جواهر السلوك فى سياسة الخلفاء والملوك ( مخطوط بالمتحف البريطاني ) ورقة ٣٠٠ ب ، س ه « شطفات » ، وعرف دوزى الشطفة في الاصطلاح المملوكي بأنها :

La piece d'étoffe qui en forme la partie essentielle, ce drapeau flattait au dessus de la tête du

Sultan et formait l'attribut de la Souver aineté, on l'appelait aussi عصابة »

Supp Diet. Ar. I, p. 759

وانظر أيضا ابن أبى حجلة في النجُّوم الزاهرة ٧/١، ، وتاريخ البدر للعيني ( مخطوطة بالمتحف البريطاني) ورقة ٥٨٠، ١، ٢٥٠، بانجُّوم الزاهرة Quatremére : op. cit : I, pt. I, p.227

<sup>(</sup> ٦ ) الاضافة من تاريخ البدر للعيني، ورقة مم ا ، والعمرى : الآثار الجلية في الحوادث الأرمَية ، مخطوط بالمتحف البريطاني، ورقة م م ، . .

جعلوا لأبناء الرَّسُولِ علامَةً إِن العلامةَ شَأَنُ مَنْ لَم يشهر (۱)

نور النبوة في كريم وجوههم يغنى الشريف عن الطراز الأخضر

وقال في ذلك جماعة (۲) من الشعراء ما يطول ذكره ، ومن أحسنها قول الأديب شمس

الدين محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشتى المزين ، وأنشدني إياه إجازة :

أطرافُ تيجان أتت من سندس خضر كأعلام (٣) على الأشرافِ والأَشرف السلطان خصّهُمُوا (٤) بها شرفا ليفرقهم عن (٥) الأطرافِ

وفی صفر استقر شرف الدین موسی بن أرقطای فی نیابة صفد عوضا عن علم دار . وفی صفر استقر شمس الدین بن الصائغ  $\binom{(r)}{r}$  الحنفی فی قضاء العسکر $\binom{(v)}{r}$  و [ فی ] تدریس التفسیر بجامع ابن طولون عوضاً عن السراج الهندی  $\binom{(r)}{r}$  بعد موته .

واستقر في تدريس مدرسة الشافعي بهاء الدين أبو البقاء عوضا عن بهاء الدين السبكي (١٠).

(١) ن ظ «يسفر»، وفي ز «يشتهر».

<sup>(</sup>۲) راجع أمثلة من الشعر الذي قيل في هذه المناسبة في النجوم الزاهرة ۲/۱، هـ م وطبعة بوبر مره. وطبعة بوبر مره المرابع المربع البدر للعيني، ورقة م م ا ، والعمري والآثار الجلية في الحوادث الأرضية، ص م م ، ، ،

<sup>(</sup>٣) فى ل ، ع ، ز ، ك « بأعلام » ، راجع أيضا النجوم الزاهرة ، ٢١٦/٥ ، على أنه يلاحظ أن هذين البيتين قد نسبها العيني في عقد الجان ، ٢١٥٥٠ ، إلى الحسن ابن حبيب الحلبي .

<sup>(</sup>٤) « خصصهم » في تاريخ البدر للعيني ، ورقة ه ١ ٨٠

<sup>(</sup> o ) « من » في ز ' ه . وفي النجوم الزاهرة ١ / ٦ و :... خصصهم بها شرفا لتعرفهم من الأطراف

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن على المصرى الحنفى المعروف بابن الصائغ ، وهو جد المقريزى لأمه وقد تولى من المناصب الهامة إفتاء دار العدل ، راجع عنه السلوك ، ورقة  $_{\Lambda \Lambda}$  ب ، والدرر الكامنة  $_{\Lambda V}$   $_{\Lambda V}$  ، والأعلام لابن قاضى شهبة ، ورقة  $_{\Lambda V}$   $_{\Lambda V}$ 

ا بيا يتعلق بوظيفة قاضى العسكر راجع ابن فضل الله ؛ التعريف بالصطلح الشريف، ص ١٧٣ ص ١٢٤ - ١٢٤ (٧) Demombynes: La Syrie à l'epoque de Mamlouks. Introd., p. Lxxvll, p. 161; Ayalon: Structure of the Mamlouk Army, (BSOAS., pt. III), p. 67.

<sup>( ^ )</sup> الجملة الواردة من هذه الكلمة حتى « القرمى العفيفى » في الصفحة التالية ، س ب ، واردة في ع ، ز على الصورة التالية « وتدريس جامع ابن طولون عوضا عن بهاء الدين السبكى ، واستقر كال الدين السبكى في إنتاء دار العدل عوضا عن بهاء الدين أيضا ، واستقر في تدريس الشيخونية عوضا عنه الشيخ ضياء الدين القرمى العفيف » و وردت في ز « وتدريس جامع ابن طولون عوضا عن بهاء الدين السبكى ، واستقر كال الدين السبكى في افتاء دار العدل عوضا عن بهاء الدين » .

<sup>(</sup> و ) ابن العاد الحنهلي: شذرات الذهب ٢٧٨/٦.

ابن حجر : الدر ر الكامنة 1/300، القريزى : الخطط 1/100، ابن العاد الحنبلى : شذرات الذهب 1/100 . 1/100

واستقر جمال الدين (١) السبكى فى إفتاء دار العدل (٢) عوضا عن مهاء الدين أيضا ، واستقرَّ فى تدريس الشيخونية عوضا عنه الشيخُ ضياءُ الدين القرمى (٣) العفيني .

وفيها استقر القاضى برهان الدين بن جماعة  $^{(3)}$  في قضاء الشافعية عوضا عن أبي البقاء ، السبكى  $^{(0)}$  ، وكان ابتداء ذلك أن القاضى برهان الدين الإعنائى  $^{(7)}$  بحث مع أبي البقاء ، فقال أبو البقاء : «لو كان مالك حيا لناظرتُه في هذه المسألة » أو نحو ذلك ، فزبره البرهان [الإخنائي] وقال : « لو غيرك قالها لأوقعت فيه الفعل  $^{(V)}$  » ، وتفارقا . فاتفق أن السلطان عزل أبا البقاء عقب ذلك عزلًا فاحشا  $^{(A)}$  ، فاستقر في الأذهان أن ذلك ببركة الإمام مالك . وكانت صورة عزله أنه حضر دار العدل على العادة وذلك  $^{(P)}$  في جمادى الأولى ، فقام القضاة وتوجهوا إلى الجامع  $^{(A)}$  فجلسوا فيه على العادة في ذلك الوقت ، فجاء شخص إلى أبي البقاء

<sup>( 1 )</sup> شذرات الذهب ٢٤٢/٠ وفي ه « كال » .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع القريزي : الخطط ١/٥٠٠ .

<sup>(</sup> س) ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة مرتين الأولى ٢ / ١٩٨٨ باسم «ضياء الدين » ، والثانية باسم عبد الله ٢ / ٢١٤٣ ، انظر الشذرات ٢/٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الدرر الكامنة ، / ه ، ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ١١٠ – ١١٥ ، راجع أيضا ترجمته في النهل الحرر الكامنة ، / ٨٠ .

<sup>( - )</sup> ابن حجر: الدر رالكامنة ١/٦٥١ ، أبو المحاسن: النهل الصانى ١ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>  $\vee$  ) في السلوك ، ورقة  $\vee$  ا « إيش أنت حتى تذكر مالكا ؟ ، والله لو كان غيرك لفعلت به كذا ، يعنى القتل » .

<sup>( )</sup> أشار ابن حجر في رفع الاصر ،ورقة ٢٣٦ ب ٢٣٠ ا إلى سبب هذا الغضب والعزل فذكر أن أبا البقاء كان يتصلب في الأحكام ولا يحابي أحدا من كبار الدولة فيايتصل به من الأحكام ، فاتفق أن الأشرف أراد أن يبتاع بيت كتبفا وهو وقف فالتمس من أبي البقاء إعمال الحيلة في إبطال الوقف فلم يجبه فعاوده في ذلك فأصر ، ثم اتفق أنه خرج من الموكب ودخل السلطان القصر وأمر برده ، فلم راه قال له: « ياقاضي ، لأى معنى أسألك في شيء لا مشقة عليك فيه فلا تقبل ؟ » فأجابه بعلظة : « اسمع يامولانا السلطان ، إن كنت ماتعرفي فأنا أعرفك بنفسي ، والله الذي لا إله إلا هو لوعلمت أحدا يصلح للقضاء في هذا العصر غيرى ماتوليت » ، وخرج مغضبا بغير سلام ؛ وحينذاك دس عليه أعداؤه فعزله السلطان ويلى البرهان ، والواقع أن هذا الموقف من أبي البقاء نادر المثال في ذلك العصر الذي تداعت فيه هيبة القضاء حتى لقد كره البعض هذا المنصب ، راجع في هذا

<sup>(</sup> p ) عبارة «وذلك . . . . على العادة » في السطر التالي عُير واردة في ز ،

<sup>(</sup>١٠) المقصود بذلك جامع القلعة ويعرف أيضا باسم جامع الناصر محمد بن قلاوون

فأسر إليه كلامًا ، ثم التفت إلى رفقته من القضاة فقال لهم إن السلطان عزله وأمره بلزوم بيته (١) ، ففعل ذلك واستمر المنصب شاغرًا ، إلى أن وصل الخطيب برهان الدين بن جماعة في خامس جمادى الآخرة .

وكان برهان الدين – حين عُزل أبو البقاء – بدمشق زائرًا لأهله من ربيع الأول ، ورجع بعد خمسين يومًا بعد أن فوّض له النائبُ نظرَ القدس والخليل ، فخالفه البريدى في الطريق ، فأمره النائب بلحاقه إلى القدس فلحقه ، فخطب في السادس عشر من جمادى الأولى (٢) خطبة بليغة تعرّض فيها لتوديعهم فأبكاهم ، وتوجه على البريد . فلما اجتمع بالسلطان عرض [السلطان] عليه المنصب فاشترط شروطًا كثيرة ، فالتزم له السلطان بها ، ولبس الخلعة وركب في حشمة عظيمة وأبهة زائدة ، فراح الناس إلى تهنئته حتى القاضى المعزول فرحًا منه به لعلمه برياسته وحسن سياسته . وقرأتُ بخط تتى الدين الزبيرى (٣) وأجازنيه : ه كان منكلي بغا – نائبُ السلطنة – يعظم القاضى بهاء الدين السبكى ، ولما عُزِل كان في الصيد فلما بلغه لم يسهل به ، فلما عاد من الصيد اجتمع به بهاء الدين السبكى ، ولما عُزِل كان في الصيد فلما بلغه لم يسهل به ، وكان منكلي بغا يبغض المعرى لما يعتمده من تناول الرشوة (٤) فكان يحب عزله ، فلما لم يوافقه وكان منكلي بغا يبغض المعرى لما يعتمده من تناول الرشوة (١٤) فكان يحب عزله ، فلما لم يوافقه بهاء الدين غضب منه فعزله من تدريس الفقه بالمنصورية (٥) وعزل ابنه بدر الدين (٢) من تدريس المقه بالمنصورية (٥) وعزل ابنه بدر الدين (٢) من تدريس المقه بالمنصورية (٥) وعزل ابنه بدر الدين (٢) من تدريس المقه بالمنصورية (٥) وعزل ابنه بدر الدين (٢) من تدريس المقه بالمنصورية (٥) وعزل ابنه بدر الدين (٢) من تدريس المه به بالقبة ، وكان (٧)

<sup>( ، )</sup> أورد ابن حجر في رفع الاصر ، ورقة ٣٣٧ ، صورة العزل فذكر أن رجلا دخل الحجلس الذي فيه أبو البقاء فأطبق دواة القاضي أبي البقاء وقال له : « السلطان يأمرك أن تلزم بيتك » .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز «الآخرة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>س) هو القاضى تقى الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الزبيرى المحلى ويعرف بابن تاج الرياسة ، وسترد ترجمته فى وفيات سنة م ٨١٨ ه ، انظر السخاوى : الضوء اللامع ٣٦٢/٤ ، ابن العاد الحنبلى : شدرات الذهب ١٠١/٠ ، ١٩٥١ Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 1391

<sup>(</sup>ع) أشار ابن طولون في قضاة دمشق ، ص ١١١ « إلى أنه لم يكن عفيفا عن الأموال » ، واجع أيضا الدور الكامنة ٣/٣ ع.

<sup>(</sup> a ) هي القبة المنصورية أو جامع السلطان المنصور قلاوون .

<sup>( - )</sup> راجع السخاوى : الضوء اللامع ٩/. ٥٠ ، شذرات الذهب ٧٧٧ - ٣٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) يعنى بذلك بدر الدين السبكى .

التبريزى ، وفى الحديث ابن مرزوق التلمسانى (١) ، فلما مات [منكلى (٢) بغا] واستقر ألجاى ناظرَ المرستان (٣) أعادهما (٤) إلى الوظيفتين ، وكان منكلى بغا يقوم فى حق القاضى بهاء الدين القيام التام ، حتى إنه لما عُزل طلب أمينَ الحكم وألزم بعمل المحاسبة وكشف المودع ، وندب بدر الدين بن الخشاب (٥) للتنقيب (٦) على تصرف بهاء الدين ، فحضر منكلى بغا يوم الموعد إلى المدرسة الصالحية (٧) وكُشف المودع بحضرته فلم يظهر على بهاء الدين شيء » .

وفى أواخر شهر رجب قُرر القاضى بهاء الدين أبو البقاء فى (^) قضاء الشام عوضاً عن كمال الدين المعرى (<sup>9)</sup> فبلغه ذلك ، فسافر إلى الحج ثم استعنى أبو البقاء فأعنى ، وأرسلت إلى المعرى خلعة الاستمرار فبلغه ذلك بعد أن وصل إلى بصرى (١٠) ، وأن البريدى واصل إلى بخلعة الاستمرار ، فترك الحج ولاقى البريدي ولبس الخلعة واستمر في قضاء دمشق .

وفيها (١١) أراد السراج الهندى ـ قاضى الحنفية ـ أن يساوى قاضى الشافعية فى لبس الطرحة (١٣) وتولية القضاة فى البلاد وتقرير مودع الأيتام فأجيب إلى ذلك (١٣)، فاتفق أنه توعك عقب ذلك وطال مرضه إلى أن مات فى رجب ولم يتم الذى أراده، واستقر عوضه صدر الدين بن التركماني (١٤).

<sup>( )</sup> راجع ترجمته في وفيات سنة ٧٨١ ه والمراجع المذكورة هناك .

<sup>(</sup> ٢) الأضافة للإيضاح.

<sup>(</sup> س) المقصود بذلك المارستان المنصوري ، راجع عنه الخطط للمقريزي ٧/ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أي بهاء الدين السبكي وابنه بدر الدين .

<sup>(</sup> ه ) هو محمد بن على بن عمر بن خالد الخشاب ، انظر ابن العاد الحنبلي : شدرات الذهب ، ٩/٩ . س .

<sup>(</sup> ٦ ) « للتنقير » في ظ ، ز .

<sup>(</sup> ٧ ) أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة . ٤ - ه وكانت فى الأصل مدرستين متقابلتين للمذاهبالأربعة ، و المراجع الخطط للمقريزى ٣٧٤/٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) عبارة « في قضاء . . . . استعفى أبو البقاء » غير واردة في ز .

<sup>(</sup> ٩ ) الاعلام لاين قاضي شهية ، ورقة ٩ . ٧ ب واين طولون : قضاة دمشق ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>١٠) هي أحد موضعين أحدهما بالشام وهو المقصود هنا ، وقد جاء فيها أيضا أنها قصبة كورة حوران ، راجع مراصد الاطلاع ١ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ۱ ) أَى فَى جادى الْأُولَى ، راجع السلوك ، ورقة ٧٧ ب ، ١٧٣ .

<sup>(</sup> ۱ م م الم الم القضاة الشافعية للطرحة واجع ( ۱۲ ) فيما يتعلق بلبس القضاة الشافعية للطرحة واجع

<sup>(</sup>١٣) الوارد في رفع الاصر ، ورقة ٢٤١ أن ذلك الأمر لم يتم للسراج الهندى وإنما تم زمن الجارحيث ألبس الخلعة والطرحة بما أحنق ابن جاعة فسعى حتى بطل ذلك التقليد .

<sup>(</sup>١٤) هو محمد بن عبد الله بن عثمان المارديني الحنبي ، وسترد ترجمته في وفيات ٢٧٧، واجع أيضا الدرر الكامنة ٣٧٧، والمنهل الصافي ٣/٣٠ وب – ١١٩٣ .

وفيها استجد<sup>(1)</sup> الملك الأشرف ... عند طلوعه من سرحة الأهرام ... أن يلبس الأمراء الكبار <sup>(۲)</sup> أقبية حرير بسمور وأطرزة مزركشة عراضا ، ومَن دونهم بأقبية حرير بقاقم <sup>(۳)</sup> ، ومَن دونهم بسنجاب ، والجميع بأطراز متفاوتة <sup>(٤)</sup> وألْحِقَ مقدم الماليك ... وهو يومئذ سابق الدين مثقال <sup>(۵)</sup> ... بكبار الخاسكية <sup>(۲)</sup> في ذلك ، وهو أول من وقع له ذلك من مقدى الماليك .

وفيها (v) كملت عمارة حمام منجك ببصرى ومدرسة (h) زين الدين الأسعردى بدمشق. وفيها أحدثت خطبة بخان السلطان العتيق بدمشق .

وفيها (٩) تنازع عماد الدين الحسياني (١٠).

- يستفاد من رواية أبى المحاسن في النجوم الزاهرة  $_{0.0}$  ، أن هذه العادة استجدت قبل هذه السنة لكنه لم يعين لها تاريخا وفي ه « سرحة الأهدا » .
- المتعبود بالأسراء الكبار هنا جاعة الخاصكية من مقدى الألوف ، أما من دونهم فهم أسراء الطبلخانات Ayalon: Structure of the Mamlouk ،  $_{0}$   $_{0}$   $_{1}$  , النجوم الزاهرة  $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$
- ر ٣) عرف النويرى السمور في كتابه الأعلام بما جرت به الأحكام ، لوحة ٢٠, بأنه الفرو الذي يعمل منه تجار الأعاجم رقابا لغراجيهم ، أما الحرير القاتم Camocato فكانت تصنع منه ثياب الحفلات وهو معلى بالذهب ، راجع 698 697 698
- (ع) زاد أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٨/١١ على ذلك بأن قسر «مادون ذلك » بأن بعض هذه الأقبية كان من قرو قاقم والبعض الآخر بفرو سنجاب .
- ( ه ) كان مثقال حبشى الأصل وكان أثيرا عند السلطان الأشرف شعبان حتى لقد شيد له مدرسة بين القصرين تعرف بالمدرسة السابقية، سيعرف بها في مكانها في ترجمته في وفيات ٢٧٧هم، راجع أيضا الدرر الكامنة ٣٧٠٠٠٠.
- و بجهزهم الخاسكية وتكتب أحيانا بالصاد هي الجاعة التي تحيط بالسلطان وتلازمه حتى في خلواته ، و بجهزهم في المهات الشريفة على حد قول ابن شاهين الظاهرى في زبدة الفكرة ، ص م ا م ا المريفة على حد قول ابن شاهين الظاهرى في زبدة الفكرة ، ص م امر أزرق صافيا بطرز عما ذكره أبو المحاسن في النجوم الزاهرة  $\frac{1}{2}$  م أن الحاصكى كان يلبس قباء أحمر أزرق صافيا بطرز و Quatremère : op. cit., t. I , pt. 2. , ، و حاشية رقم ع م راجع زيادة في السلوك ،  $\frac{1}{2}$  حاشية رقم ع ، و جويض ، راجع زيادة في السلوك ،  $\frac{1}{2}$  حاشية رقم ع ، و جويض ، و جويض ، راجع زيادة في السلوك ، و جويض ع حاشية رقم ع ، و جويض ، و جويض ، و جويض السلوك ، و جويض ع حاشية رقم ع ، و جويض ، و جويض ، و جويض السلوك ، و جويض ع حاشية رقم ع ، و جويض ، و جويض ، و جويض المحتون المحتو
  - ( ٧) وذلك في شوال من السنة ، راجع الاعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة ٩ . ٧ ب .
- ( A ) هي من مدارس الشافعية بدمشق ، وقد أنشأها الخواجا ابراهيم بن مبارك شاه الأسعردى المتوفى سنة ١١٨/١٠ ، راجع النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١٠،١-١٠١ والسعاوى:الضوء اللامع ١٠/١٠،
- ( ) الوارد في ع « وفيها نازع هماد الدين الحسباني وشهاب الدين الزهرى فقهاء الشام » ، وليس في المراجع المتداولة هنا ما يشير إلى أى النصين أصح تاريخيا ، أضف إلى ذلك أنه لم يرد في ترجمة اسماعيل بن خليفة بن عبد الغالب الحسباني المذكور بالمتن والواردة في الدرر الكامنة ، / ، ، ، ، ولا في ترجمته في النعيمي : الدارس ، / ، ، ، ولا في تاريخ المدرسة الجاروخية ما يفصح عن هذه المسألة .

وشهاب الدين الزهرى  $^{(1)}$   $_{-}$  فقيها الشام  $_{-}$  فى تدريس الجاروخية  $^{(7)}$  ، وكان زين الدين الجعفري قد نزل عنها للعماد فباشرها ثم انتزعها منه الزهري ، ثم استعادها العماد واستقرت معه .

وفى أول يوم من جمادى الآخرة وصل القود $^{(r)}$  من نائب الشام منجك  $^{(s)}$  يشتمل على شيء كثير جدا، حتى اتفق أهل المعرفة أنه لم يتقدمه بمثل ذلك نائب، ومن جملة ما كان فيه أسدان وضبع وأيل ونحو الخمسين من الكلاب المعلمة ، ونحو الخمسين من البخاتي بلبوسها ، وخمسة من (٥) البخاتي أيضا كلِّ منها بسنامين وكلها بثياب أطلس ، ونحو الأربعين حملًا تشتمل على قماش وحلوى وفاكهة ، ونحو الأربعين هجينا ، ومن الكنابيش (٢) الزركش والعرقيات الزركش والعبي الحرير شيء كثير جدا، ومن الصوف الملون والحرير والفراء خمسون بقجة، إلى غير ذلك .

وفيها قدم رجل مفرط الطول طوله أربعة أذرع بالحديد وعرضه ذراعان ، ووُصف للسلطان فتعجب من شكله ، فأرسل البريد (٧) في طلبه فأحضر ، فوصل إلى دمشق في شهر رجب ثم دخل القاهرة ، وكان جُلدا ..

وفيها (٨) شدد منجك ـ نائب الشام ـ على أهل اللهو ، وأمر بقطع أشجار الصفصاف التي بين النهرين (٩) وبتخريب المكان الذي أحدث بالشرف الأعلى (١٠) ، وأزال المنكرات (١١)

<sup>( )</sup> هو أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب البقاعي ، راجع عنه الدرر الكامنة ١ / . . ٤ ، ابن العاد الحنبلي : شذرات آلذهب ٣٠٨/٦ ، والنعيمي : الدارس ٦٠٠٠ - ٣٧١ .

<sup>(</sup> ٧ ) من مدارس الحديث الشافعية بدمشق ولكنها درست اليوم كا يقرر المنجد في مخططه ، راجع النعيمي : الدارس ، ١/٥ ٢ ٢ - ٢٢ وحاشية رقم ه .

<sup>(</sup> س) في ز ، ك ، ه « قود نائب » .

<sup>(</sup>ع) ساقطة من ظ.

<sup>(</sup> ه ) « من البخاتي أيضا » ساقطة من ظ . والبخاتي نوع من الجمال فالج الأب ، تنتج من بين عربية وفالج

دخيل أَ انظر تاج العروس للز بيدى و .Dozy: op. cit و .Dozy و .Dozy و . Dozy و . أما بالضم عرف الشيء ، أما بالضم عرف الكتبوش ـ بفتح الكاف ـ بأنه غطاء رقيق يسدل على الشيء ، أما بالضم فهي الطراحة يغطي بها الحصان ؛ وورد في Boctor: Dict. Pr. (Rev. par Caussin de Perceval) أنها قطعة قاش كتان أو خام توضع على صدر الطفل.

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة بن ظ.

<sup>( ۾ )</sup> هذا الحبر وارد في هامش ۽ ا في نسخة ظ .

<sup>(</sup> ٩ ) جاء في الاعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة ٩ . ٧ ب ، أن هذا الكان غرب جامع يلبغا ، راجع عنه النعيمي : الدارس ته/۲ ۲۶

<sup>(.</sup> ر) انظر نزهة الأنام في محاسن الشام ، ص . ٧ .

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر وارد في ظ بصورة تختلف قليلا عما أوردناه في المتن ، وقد اعتمدنا على ماورد في بقية النسخ الا الرى للمخطوطة لارتباط أجزاء الخبر بعضها ببعض .

من هذا المكان ومن الذي فوق الجبهة أيضا ، وهدم الأبنية والحوانيت المستجدة هناك .

وفيها شكى الحاج من أمير الركب الدمشقى لنائب الشام فرسم (١) عليه ، فدخل الحمام فجُب ذكره وأنثياه بالموسى فحُمل مغشيا عليه ، فلما رآه النائب أمر بإطلاقه إلى منزله ، فبقى مدة متمرضا ثم أقاق وعاش . وهو ابن آقجبا ٢٠) .

وفي ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول خَسف القمر واستمر إلى التسبيح .

\* \* \*

وفى هذه السنة مَلَك اللنك – واسمه تيمور – بفتح المثناة وسكون التحتانية وضم الميم وسكون الواو بعدها راء – ومعناه بالعربية حديد – بن ترغاى بن ألغاى المغلى وأصله من كُسِّ ( $^{\circ}$ ) – مدينة مشهورة مما وراء النهر – بينها وبين سمرقند يوم واحد ، ويقال إن أمه أوجدته من ذرية جنكزخان ، ومولده – على  $^{(3)}$  ما كان يذكر – فى سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة .

وكان أبوه من الفلاحين ، ونشأ [تيمور] هذا (٥) خاملًا إلّا أنه كان قوى القلب شديد البطش ، ذكيًّا فطنا مطبوعًا على الشر ، ولما بلغ أشدّه وترعرع (٦) صار يتحرَّم ، فسرق مرة غنمًا ، فرماه راعيها بسهم فأصاب (٧) رجله فعرج منه ، فمن حينئذ قيل له : اللنك .

ثم انضمت إليه طائفة فصار يقطع الطريق.

ويقال إنه كان ببلدهم عابد يقال له شمس الدين الفاخورى، ولأهله (^) فيه اعتقاد زائد، فقصده اللنك فزاره وأهدى له ماعزًا وقعد بين يديه وسأَله أن يدعو له بأُمورٍ يتمنّاها، فدعى له بأَن تُقضى حاجته، فكان لا يتوجه إلى جهة فيرجع خائبًا، وكان يلهج بأنه سيملك البلاد ويبيد العباد.

<sup>(</sup>١) الترسيم في الأصل أمر يصدر من صاحب السلطة بوضع شخص معين موضع المراقبة تمهيدا لأنزال العقاب به . (٢) ورد هذا الاسم بصور مختلفة في المراجع التي رجعنا إليها ، فهو في إعلام ابن قاضي شهبة ، ورقة ٢،١٠

<sup>«</sup> أقجابا » ، وفي نسخته المخطوطة بالمتحف البريطاني بلندن « أقجاه » ، وفي ك « أقجا » ، وفي ز «أقجا»؛ والرسم الوارد بالمتن وفق ماورد في المنهل الصافي ١/٩٣٦ حيث ترجم لشخص يدعى « اقجا بن عبد الله الحموى » وإن لم يكن في ترجمته ما يدل على أنه هو القصود في الخبر أعلاه .

<sup>(</sup>٣) كش قرية على بعد ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل ، والضبط من ياقوت : المعجم ٤ - ٢٠ و مراصد الاطلاع ٣ / ١١٣ ، انظر أيضا لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١١٥ ، وابن عرب شاه : عجائب المقدور ، ص ٤ - ٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « على ما كان يذكر » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٦ ) ساقطة من ظ.

<sup>(</sup> v ) « فأصابت » في ز ،

<sup>(ُ ^ ُ) «</sup> لأهلها » في ز ّ، ﴿ ، وراجع عن الفاخوري : عجائب المقدور ، ع .

وكان قد اشتهر ععرفة الخيل فطلبه صاحب خيل السلطان بسمرقند ، فقرره في خدمته فحظی عنده ، واتفق أنه مات عن قرب (١) ، فقرّره السلطان مكانه ــ وكان اسمه حميين من ذرية جنكزخان ــ وكانت هراة (٢) وغيرها من بلاد المشرق في مُلكه ، فاستمر اللنك في خدمته إلى أن بدا منه إجرام على ما (٣) ألفه من تطبعه بالشر ، فلما أحس باطلاع السلطان منه على ذلك خشى على نفسه فهرب ، وانضم إليه جمع وعاد إلى قطع الطريق ، فاهم السلطان بنامره ، وجهز إليه جيشا فظفروا به ، فلما أحضروه استوهبه بعض أقارب السلطان فاستتابه وأقرُّه في خدمته رغبةً في شهامته ، فاستمر إلى أن خرج خارج بسجستان (٤) \_ وكان ينوب فيها \_ ، فجهز إليه السلطان عسكرا رأسهم اللنك ، فأوقعوا بذلك النائب ، واستولى اللنك منه على مال كثير ، فقسمه بين العسكر الذين صُحْبَته واستغواهم في الاستبداد بذلك البلد وما حوله ، بعده ولده غياث الدين في المملكة ، فجهز إلى اللنك عسكرا كثيفًا فلم يكن له بهم طاقة ، ففر منهم إلى أن اضطروه إلى نهر جيحون (٦) ، فترجُّل عن فرسه وأخذ معرفتها بيده وولج النهر سابحًا إلى أن قطعه ونجا إلى البر الآخر ، فتبعه جماعة من أصحابه على ما فعل وانتضموا إليه ، وتبعهم جمع كانوا على طريقته الأولى فالتقُّوا عليه ، وقصدُوا نخشب (٧) \_ وهي مدينة حصينة ــ فطرقوها بغتة ، فقتل أميرها واستولى اللنك على قلعتها واتخذها حصنًا له يلجأ إليه ، ثم توجه إلى بلخشان (^) وبها أميران من جهة السلطان ، وكانا قريبَى العهد بغرامة ألؤمهما

( س) عبارة «ما . . . خشى على » في السطر التالي غير واردة في ز وبن هنا حتى « خشى » في السطر التالي ساقط من ه

( a ) « وأقام ولاه » في ز .

ياقوت المعجم : ١٠٠١ .

<sup>(</sup>۱) «قریب» فی ز.

<sup>﴿</sup> بَ ﴾ هَى مَنْ أَمَهَاتُ مَدَنُ قارس في خراسان، وقد صورها الشعر العربي بما يدل على خصب أرضها، انظر ياقوت ؛ المعجم ه/ ٥ و و مراصدالاطلاع، ٣/٥٥٥ ، وانظر أيضًا لى ستراتج ؛ بلدان الخلافة الشرقية الفهرست البلداني .

<sup>(</sup> ٤ ) عرفها ياقوت ؛ المعجم س ، ١٩ ومراصد الاطلاع ٢/٤ ٩ بأنها ناحية كبيرة وولاية واسعة ومدينتها زربغ وينها وبين هراة عشرة أيام وتقع جنوبها ، وأرضها كلها رملة سبخة .

<sup>( )</sup> هو في وادى خراسان ، وهذا النهر مؤلف من عدة أنهار تتجمع فيطلق عليهاهذا الاسم ، ويمر بعدة بلاد حتى يصل إلى خوارزم ثم يصب فيصيتها ، انظر ياقوت المعجم ٢/٩ ٩ ، ومراصد الاطلاع ١/٥ ٣٣ ، ولسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ، الفهرست العمراني .

<sup>(</sup> v ) من مدن ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند وليست على طريق بخارى ، وبينها وبين سمرقند ثلاث مراحل، انظر يا قوت: المعجم ٥/٩٧٦ مراصد الأطلاع ١٣٦٣/١ ولى سترانج: شرحه ، ص ١٥٥ – ١٥٥ ، ( ٨ ) فى ظ « بلخشتان » وفى العزاوى : العراق بين احتلالين ١/٤٢١ « بدخشتان » راجع فهرست الأعلام فيه ص ١٣٣٧ ، وهى بدخشان فى لى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٧٤ – ٤٨٠ ، كذلك مراصد الاطلاع ١/٧٢، وقال إن العامة تسميها بلخشان ، وربما قبل فيها أيضا « بدخش » الظر أيضاً

بها السلطان لجناية صدرت منهما ، فكانا حاقدين عليه ، فانضًا إلى اللنك فكثر جمعه .

واتفق فى تلك الأيام خروج طائفة من أهل (١) المغل على قمرخان (٢) صاحب هراة ، فجمع (٣) لهم والتقوا فهزموه ، فبلغ ذلك اللنك فسار إليهم وصاروا على كلمة واحدة ، فتوجه صاحب هراة إلى بلغ (٤) ، وتوجه اللنك بمن معه إلى سمرقند فنازلها ، فصالحه النائب بها \_ واسمه على شير (٥) \_ على أن تكون المملكة بينهما نصفين ، فأقره بسمرقند وتوجه إلى بلغ فتحصن السلطان منه ، فحاصره إلى أن نزل إليه بالأمان فقبض عليه وتسلّم البلد ورجع إلى سمرقند فدخلها أمنا وذلك فى أوائل هذه السنة : سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، فأقام رجلا من ذرية جنكزخان يقال له «سرغتمش» (٦) وكانت السلطنة يومئذ قد انتهت إلى طقتمش خان بالدّشت (٧) وتركستان ، فبلغه ما اتفق لسلطان هراة فجمع العساكر وقصد اللنك بسمرقند ، فالتقوا بين سمرقند وخُجُندة (٨) فكانت الكسرة أولًا على اللنك ثم عادت على طقتمش خان فانتصر اللنك (٩) ويقال إنه كان فى عسكره عابد يقال له «بركة »، فلما رآى اللنك الهزعة فانتص الغضم من يتعصب للنك ، ويختمل الصحة ليقضى الأمر المقدور و (إنّما نُمْلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمًا) (١٢)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « ممرخان » .

<sup>(</sup> س) عبارة « فجمع .... صاحب هراة » ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٤) بلخ من أجلَ مدن خراسان ، كما في ياقوت : المعجم ٩/١ و مراصد الاطلاع ٢١٧/١ .وقد ذكر لى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٩٤٣ أنها تعرف بأم البلاد ثم ذكرما قاله اليعقوبي عنها ، وتعرض لتاريخها بالتفصيل بناء على ما ورد في المصادر العربية والمراجع الغربية ، فانظرها هناك .

<sup>(</sup> ه ) في ز « أسير » وقد دأبت هذه النسخة على رسمه بهذه الصورة كلما ورد اسمه .

<sup>(</sup> ٦ ) في ل « صرقتمش » وفي ه « شير عثمان » .

<sup>(</sup> v ) الدشت بالفتح هم السكون قرية من قرى أصبهان ، وتطلق أيضا على بليدة في وسط الجبال بين إربل وتبريز ، راجع مراصد الاطلاع ٧/٧٥ .

<sup>( ^ )</sup> الضبط من ياقوت المعجم ٣/٠٥٥ ومراصد الاطلاع ٢٥٣/١ ، وضبطها ياقوت ٣٤٧/٣ بفتح الجيم وهي بلدة مشهورة فيها وراء النهر على شاطىء سيحون وهي أول مدن فرغانة من الغرب ، انظر لسترانج : شرحه ، ص ٣٠٠ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) ذهب العزاوى في العراق بين احتلالين ١ / ١٢٥ ، إلى تخطئة ابن حجر في جعله انتصار تيمورلنك في هذه السنة .

<sup>(</sup>١٠) في ظ «عسكره».

<sup>(</sup>۱۱) أن ز «رجيع».

<sup>(</sup>۱۲) سورة ال عمران ، اية ۱۷۸

ولما تمت الكسرة على طقتمش خان دخل اللنك خجندة ففر أميرها (١) وأمَّر فَيها بعض جنده واستولى على بقية.البلاد التي لم تكن دخلت في طاعته رهبةً ورغبة ..

ثم دخل سمرقند فأول شئ فعله أن غدر بعلى شير صاحبه الذى أعانه على مستنيبه وقسم البلد بينه وبينه ولتى عاقبة غدره فقتله غيلة ، ثم أوقع بمن كان فى سمرقند (٢) من الزعر (٣) وكانوا عددًا كبيرًا قد أسعروا البلاد ، وكان اللنك أعلم بأمرهم من غيره لأنه كان يرافقهم كثيرًا ، وكان إيقاعه بهم بالتدريج بطريق المكر والخديعة والحيلة إلى أن استأصلهم وكنى أهل البلاد شرهم .

ثم لما استقرت قدمه في المملكة خطب بنت ملك المغل ـ وهو فرخان ــ فزوّجها له ، وزادوا في اسمه «كوركان» ، فلذلك كان يُكتب عنه «تيمور كوركان» ، ومعناه: « الصهر» .

ثم توجّه بعساكره إلى خوارزم وجرجان فصالحوه على مال ، ثم قصد (٤) هراة فنزل إليه ولد ملكها غياث الدين بالأمان واستولى عليها واستصحب ملكها معه إلى سمرقند فسجنه ، فاستمر في سجنه إلى أن مات .

ثم قصد سجستان فنازلهم فتحصنوا منه مدة ، ثم طلبوا منه الأمان فأمّنهم على شريطة أن يمدوه عما عندهم من السلاح ، فاستكثروا له من ذلك ليرضوه ، وصار يستزيدهم فبلغوا الجهد فى التقرب إليه بما قدروا عليه منه ، فلما ظن أن غالب سلاحهم صار عنده ، وأن غالبهم صار بغير سلاح بذل فيهم السيف وخرّب المدينة حتى لم يبق بها – بعد أن رحل عنها – من يقوم بهم الجمعة .

ولما استولى على هذه الممالك \_ مع سعته وشدة فتكه بأهلها \_ توارد أمراء النواحى على الدخول في طاعته والوفادة عليه ، ومنهم خُجا على بن مؤيد بطوس ، وأمير محمد بناورد ، وأمير حسين بَسْرخَس(٥) ، فأقرّهم نُوابا في ممالكهم ، وكذا جميع من بذل له الطاعة ابتداء ، ومن راسله فعصى عليه يتعذّر أن يعفو عنه إذا قدر عليه .

وكان من جملة من راسل شاه شجاع صاحب شيراز وعراق العجم فبذل له الطاعة وسأله

<sup>(</sup>١) في ل « نقرر أمورها » وفي ز ، ه « ففر أميرها» وهي أيضا كذلك في الفقرة الأخيرة من كتاب العزاوى:

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز «بسمرقند».

<sup>(</sup> س ) الزعر هم جاعة العامة ، وقد يطلق أحيانا على السوقة وقطاع الطرق ومن لا عمل لهم .

<sup>(</sup>ع) ني ز « قصدوا » .

<sup>(</sup> o ) الضبط من ياقوت: المعجم ٢٠٨٠، ومراصد الاطلاع ٢/٥٠٠ حيث عرفها بأنها مدينة قديمة من نواحي خراسان بين نيسابور ومرو.

المصاهرة ، فزوج ابنته بابن اللنك وهاداه وهادنه واستمر على ذلك . ويقال إنه كان يدعو الله ويتضرع إليه ألا يسلّط اللنك عليه ، فاتفق أنه مات حتف أنفه قبل أن يتوجه اللنك إلى شيراز ، وسياتى ذلك فى ترجمته سنة سبع وسبعين (١) وسبعمائة . وإنما جمعتُ هذه الأخبار مع أنها لم تكن فى سنة واحدة لتسهل معرفتها على مَن أراد أن يعرف أولية اللنك .

وممن نازله اللنك فى هذه السنة حسين صوفى صاحب خوارزم ، ومات فاستقر ولده يوسف مكانه ، واستولى اللنك على خوارزم فخرّبها كدأّبه فى غيرها من البلاد (٢) .

#### ذكر من مات في سينة ثلاث وسبعين وسبعمائة من الأعيان

النجم، ولد سنة اثنتين وثمانين (3) وسمّائة، وأحضر على الفخر على «آمالى» ابن سمعون وغيرها، النجم، ولد سنة اثنتين وثمانين (3) وسمّائة، وأحضر على الفخر على «آمالى» ابن سمعون وغيرها، وعلى التقى الواسطى (9) «الأربعين للحاكم» وغير ذلك، وحدث. سمع منه القدماء وجماعة من أكابر رفقتنا وأصاغر شيوخنا، ومات في ثالث جمادى الآخرة، وهو ممن أجاز عاما لكن لم أدخل في عموم إجازته.

٢ - أحمد بن بلبان بن عبد الله، شهاب الدين ، الدمشقى المالكى الفقيه المفتى كاتب الحكم . مات فى صفر وخلّف مالاً كثيرًا .

۳ ـ أحمد بن على (٦) بن عبد الكافى بن يحيى بن تمام أبو حامد، بهاء الدين السبكى،

<sup>( )</sup> في ظ « شمانين » .

<sup>(</sup> ٢ ) بعد أن فرغ ابن حجر من إيراد هذه الأخبار في مسودته ظ كتب ما يلي « يتلوه ذكر من مات في سنة ثلاث وسبعين من الأعيان » .

<sup>(</sup> س ) فى ز «عمر » ، هذا وقد نعته ابن العاد الحنبلى فى الشذرات ٢٧٣٧ « بالأصيل المسند » وفى نسخة كلا « أحمد بن اسماعيل بن أحمد » وفى هامش ه « ابن النجم مُجدث » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ل ، ز ، ك ، ه « وثلاثين » ، راجع الدرر الكامنة ١/. ٩ ، وحاشيتها رقم ه ، وابن قاضي شهبة : الاعلام ، ورقة . ١ س ا .

<sup>(</sup> ه ) راجع ابن حجر : الدرر الكامنة ٩٨٠/ ، ابن العماد : شذرات الذهب ١٠٥٠ . ١

<sup>(</sup>  $_{\rm F}$  ) انفردت نسخة ل باضافة كلمة « ابن مقرى » وهي غير واردة في النسخ الأخرى ، كذلك خلت منها تراجمه الواردة في الدرر الكامنة  $_{1,7}$  ، وتاريخ البدر للعيني ، ورقة  $_{0}$  ، والنجوم الزاهرة  $_{1,7}$  ، وشذرات الذهب  $_{1,7}$  ، كذلك لم ترد في سلسلة نسب بيت السبكي في ترجمة ست الخطباء بنت التتى في الدرر الكامنة  $_{1,0}$  ، لكن وردت كلمة «موسى» في ترجمة السبكي في ابن قاضي شهبة : الاعلام ، ورقة  $_{0,7}$  ، راجع أيضا ترجمة السبكي (مخطوطة بدار الكتب المصرية) .

ولد سنة سبع  $\binom{1}{1}$  عشرة وسبعمائة ، وكان اسمه أولا «تمّاما» ثم غيره أبوه [إلى أحمد] بعد أن بلغ سن التمييز ؛ وحفظ القرآن صغيرًا ، وتلا على التي الصائغ  $\binom{1}{1}$  ببعض القراءات ، وأحضر على على بن عمر الوانى  $\binom{1}{1}$  ، وأسمع على الحجار  $\binom{1}{2}$  وغيره ، وسمع بنفسه من جماعة ، واشتغل بالعلوم فمهر فيها فأفتى ودرّس وله عشرون  $\binom{1}{1}$  سنة ، وولى وظائف  $\binom{1}{1}$  أبيه بالقامرة وله إحدى وعشرون سنة لما تحوّل أبوه إلى قضاء الشام ، وقد ولى قضاء الشام مرة  $\binom{1}{1}$  بدلًا عن أخيه وذلك سنة ثلاث وستين  $\binom{1}{1}$  وسبعمائة ، وحضر أخوه تاج الدين على وظائفه بالقاهرة ، وولى بهاء الدين درس الفقه  $\binom{1}{1}$  بجامع ابن طولون والخطابة به وألميعاد ، ودرّس الفقه ولى بالمنصورية ، وولى قضاء العسكر  $\binom{1}{1}$  وإفتاء دار العدل  $\binom{1}{1}$  ، ودرّس للشافعية بالشيخونية أول ما فُتحت ؛ قال العماد بن كثير في حقه : « كان قانتًا  $\binom{1}{1}$  عابدًا كثير الحج » ، وقال

الوارد في الدرر الكامنة 1/336 ، والمهل الصافي  $1/\sqrt{p}$  ب أنه ولد سنة  $1/\sqrt{p}$  ه .

<sup>( )</sup> هو بهد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المولود سنة ٢٣٦ ه ، مهر فى القراءات واشتهر بفن الاقراء وبرع فى الفقه ، وشهد له أبو حيان بالأستاذية وساه تقى الدين السبكى بشيخ مشايخ الاسلام ، ونعته الاسنوى بشيخ القراء ، وكانت إليه الرحلة من البلاد ، راجع الذهبى: تاريخ الاسلام ٢ / ١٨١ ، والدرر الكامنة ٣/٨١ .

<sup>(</sup>س) هو الصوقى على بن عمر بن أبى بكر الوانى الخلاطى ، ويعرف بابن الصلاح ، وقد استقر بمصر ومات بها سنة ٧٧٧ ه ، ووصفه ابن رافع — نقلا عن ابن حجر — بأنه «أسند من بقى من الشيوخ » بمصر ، راجع الدرر الكامنة ٩/٧٠ .

<sup>(</sup>ع) هو أحمد بن أبى طالب بن حسن بن شحنة الحجار ، حدث بكثير من الأماكن فى الشام ومصر ومات سنة .  $\sqrt{8}$  ه ، راجع الذهبى : تاريخ الاسلام  $\sqrt{8}$  ، والدرر الكامنة  $\sqrt{8}$  ، وشذرات الذهب  $\sqrt{8}$  .

<sup>(</sup> ه ) انظر ابن طولون: قضاة دسشق ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>  $_{\rm F}$  ) كان من بينها التدريس بالمنصورية والمعاد بعامع ابن طولون وبعامع الظاهرى ، كا تولى التدريس بالسينية والهكارية ، راجع الدرر الكامئة  $_{\rm I}$  /  $_{\rm I}$  و  $_{\rm I}$  ،  $_{\rm I}$  ،  $_{\rm I}$  ،  $_{\rm I}$  ، والأعلام لابن قاضى شهبة ، ورقة  $_{\rm I}$  ، ورقة  $_{\rm I}$  ، والمهل الصافى  $_{\rm I}$  و ورقة  $_{\rm I}$  ، وقضاة دستى ،  $_{\rm I}$  .

<sup>(</sup> ٧ ) كان توليه إياه عوضا عن أخيه في دولة يلبغا .

ن ل ، ع «سبعین » راجع تاریخ البدر للعینی ورقة ه  $_{\Lambda}$  ب ، والدرر الكامنة  $_{1}$   $_{1}$  و میث یشیر ابن حجر إلی آن السبکی لم یقم قید غیر سنة واحدة وأنه لم یفعل ذلك إلا حفظا للوظیفة علی أخیه .

<sup>(</sup> p ) في هامش ل « صوابه التفسير » ، وفي المنهل الصافي qv/1 ب أنه تولى مشيخة الحديث بالجامع الطولوني .

<sup>(</sup>١٠) كان توليه إياه عوضا عن أبي البقاء حين ولى قضاء الديار المصرية ، انظر الدرر الكامنة ٤٤/١ .

<sup>(</sup>۱۱) وذلك في سنة ٧٥٧ ه ، ويذكر ابن حجر أنه قرأ بخط أبيه على ابن السبكي قوله « خلع على ابني أحمد تشريف صالحي لكونه مفتى دار العدل » راجع الدرر الكامنة .

<sup>(</sup>۱۲) فى ل « كاتبا ».

ابن حبيب: «إمام عِلم زاخر اليم ، مقرون بالوقار الجم ، وفضله مبذول لمن قصد وأم ، وقلمه كم باب عدل فَتح ، وكم شمّل معروف منح » أفتى وهو ابن عشرين سنة ، وكان مواظبا على التلاوة والعبادة ، وهو القائل :

أَتَتْنِى فَآتَتْنِى (١) الّذى كنتُ طالبا وَحَيَّتْ فأَخْيَتْ لى مُنى ومآربًا وقد كنتُ عبدًا للكتابة أبتغى فرقَّتْ على رقيًّ فصرْتُ مكاتبا

مات عمكة في شهر رجب وله ست وخمسون<sup>(٢)</sup> سنة .

وقرأت (٣) بخط القاضى تق الدين الزبيرى: «لما مات بهاء الدين كان أرسل فى مرض (٤) موته نجابًا إلى القاضى محب الدين ناظر الجيش أن يدير وظائفه باسم أولاده ، فنازعه مختص النقاشى – وكان له قدر عند الأشرف – ، فأخذ الخطابة والميعاد بالجامع الطولونى لابن أستاذه أفي هريرة بن النقاش ولم يُقدم محب الدين على معارضته ، واستقر الشيخ سراج الدين البلقينى فى درس التفسير بالمنصورية ، وأبو البقاء فى تدريس الشافعى ، واستقر أبو البقاء فى تدريس الشيخونية فعارضه أكمل الدين وقرر فيها الشيخ ضياء الدين ».

٤ - أحمد بن محمد بن عثمان البكرى ، شهاب الدين بن المجد الشاعر ، كانت له قدرة
 على النظم وله مدائح فى الأعيان ، ومن شعره قصيدة أولها :

رَعَاهُمُ الله وَلَا رُوِّعُوا مَا بَالُهُمْ (٥) ساروا وما وَدْعُوا

مات عنية ابن خصيب في شهر رمضان .

هاب محمد بن هرف الدين محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي عشائر الحلبي ، شهاب الدين ، موقع الحكم ، سمع «صحيح البخاري» من سنقر(7) بفوت وحدث وتفرد . مات في

<sup>( )</sup> في شذرات الذهب ٦/٦ مره فالتني » .

<sup>(</sup> ٢ ) صحح ابن حجر ذلك التاريخ في الدرر الكامنة ٤٤/١ ه حيث قال « مات مجاورا بمكة وله أربع وخمسون سنة وبضعة أشهر ، ووهم ابن حبيب فقال عاش ستا وخمسين سنة » ، هذا وقد اعتمدت شذرات الذهب ٢٠٩/٦ على الانباء في تقدير عمره .

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى اخر الترجمة غير وارد في ظ .

<sup>(</sup>٤) في زنع «مرضه مرة».

<sup>(</sup> ه ) في ظ ، ز ، ك ، ه « مالهم » .

هو مستد حلب سنقر القضائي الزيني المتوفى سنة  $\sqrt{\sqrt{\pi}}$ ه ، انظر الدرر الكامنة  $\sqrt{\sqrt{\pi}}$  ، وشذرات الذهب  $\sqrt{\pi}$  .

ثانى رجب وقد قارب المانين فإن مولده سنة سبع وتسعين ، وكان قد انقطع قبل موته عنزله مدة يسيرة .

٦ - أَيْدُمُر<sup>(1)</sup> بن عبد الله الشيخى ، عز الدين ، ناثب حماة ، وليها مرارًا<sup>(۲)</sup> ومات فى هذه السنة بحلب نائبًا .

٧- أبو بكر بن رسلان بن نَصِير (٣) البلقينى ، أخو شيخنا سراج الدين ، كان على طريقة والده بزى أهل البر وكان يتردد إلى أخيه بالقاهرة وهو أسن منه بقليل فقد أنه قدم في هذه السنة ليزوج ولده جعفرًا فمرض فمات عند الشيخ فأسف عليه كثيرًا لأنه مات في غربة وهو شقيقه فصار يقول : «ذهب أبو بكر فيذهب عمر »، هذا أو معناه ، فبينا هو في هذه الحالة إذ سمع قارئا يقرأ (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأمَّا ما يَنْفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ)(٤)، فعاش بعد أخيه اثنتين وثلاثين سنة . وقد أنجب أبو بكر هذا أولادًا نبغ منهم أبو الفتح بهاء الدين بن رسلان (٥) فمهر وأفتى ودرّس وناب في الحكم ، وكان شكلا حسنًا كثير النفع للطلبة مع التواضع والتودد ، وهو أول أولاده وفاة ، ومنهم جعفر (٣) وكان فقيها فاضلا دينا (٧) متواضعا ، ناب في الحكم وولى قضاء بعض البلاد كسمنود ، ومنهم ناصراللدين (٨) كان يحفظ؛ «المحرر» للرافعي وناب في الحكم بعد أن كتب في التوقيع مدة ، ومنهم شهاب الدين وكان يعرف بالعُجَيْبي (٩) ولى قضاء المحلة مدة طويلة .

٨ - أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عبد القاهر النصيبي (١٠) ثم الحلبي ، شرف الدين ،

<sup>( )</sup> راجع تاريخ البدر للعيني ورقة ه ٨ ا ، وكذلك الدرر الكامنة ٢/١٠٤.

<sup>( )</sup> الوارد في الدرر ، أنه وليها مرتين ، أما النجوم الزاهرة ١١ / ٣ ، ٥ ، ١ ، ٥ ، ١ ، ١ فتشير إلى أنه وليها عدة مرار ، منها واحدة في شوال ٢٠٧٠ حتى ٢٠٧٤ ه ، ثم عاد إليها في نفس السنة وظل بها حتى مات ، لكنه في المنهل الصافي ، ١٩٨١ ا يقول إنه كان قد توجه إلى حلب بطالا ثم أنعم عليه بتقدمه ألف فدام على ذلك الى أن مات سنة ٢٧٧٠ ه .

<sup>(</sup> ٣ ) الضبط من الضوء اللامع السخاوى ، ج ا ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup> ع·) سورة الرعد : ١٠٧ .

<sup>(</sup> ه ) السخاوى: الضوء اللامع ١٤٩/٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) السخاوى: الضوء اللامع ٣/٨٠٠.

<sup>(</sup> ٧ ) ئى ز ﴿ أَدِيبًا » .

<sup>( &</sup>lt;sub>٨</sub> ) السخاوى : الضوء اللامع ٧/٤.٤ .

<sup>(</sup> و ) الضبط من الضوء اللامع ٣/١ ٥٠٠ .

<sup>(. .)</sup> هكذا أيضا في الدرر الكامنة ١/٥٢٠، وذكره العيني في تاريخ البدر، ورقة م ٨ ب باسم « النصيبيني » .

ابن تاج الدين أبي المكارم . سمع على أبي بكر بن العجمى (١) وكان من كتّاب الإنشاء بحلب، حسن الخط. مات وله سبع وستون (٢) سنة .

٩ ـ أبو بكر<sup>(٣)</sup> بن محمد العراق ثم المصرى ، تق الدين الحنبلى ، كان من فضلاء الحنابلة ، مات فى جمادى الأولى .

۱۰ ـ الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الحافظ الحنبلي إمام محراب الحنابلة بدمشق ، سمع التقى سليان  $(\xi)$  وغيره وحدث ، وكان بارعا في العلم . مات في أواخر شعبان .

11 – ست الخطباء بنت الشيخ تنى الدين السبكى ، أُسْمِعت من ابن الصواف (٠) وعلى ابن القيم (٦) ، وكانت قد أُضرّت بآخرة .

۱۲ – عبد الله بن يعقوب بن محمد بن على بن مفرج البكرى المدنى ، بدر الدين ، المعروف بابن جمال . وُلد بالمدينة سنة أربع عشرة وسبعمائة ، وسمع من الجمال المطرى ومحمد بن إبراهيم المؤذن ، وحدّث بالمدينة ؛ سمع منه شيخنا العراق ، وحدث أبو حامد بن ظهيرة عنه في معجمه بالإجازة ، ومات بالمدينة في ربيع الأول .

١٣ ـ عبد الله المصرى ، الشيخ درويش ، أحد من كان يُعتقد بمصر ، مات في رجب

ا الله الرحمن بن عبد الله الجبرتى $(\vee)$  ، أبو محمد ، المقرىء المؤدب ، نزيل مكة ، المرىء المؤدب ، نزيل مكة ،

<sup>( )</sup> هو أبو بكر بن عثمان بن المجمى الحلبى الأصل وكان ممن باشر التوقيع بالقاهرة وطارح الصفدى لكنه مذكور أنه مات سنة ه و ب في الدرر الكامنة ١٩٨١ .

<sup>(</sup>۲) «سبعون » نی ز ، ه .

<sup>(</sup> ٣ ) هذه الترجمة واردة بالنص في الدرر الكامنة ١٠٥٠/، ويلاحظ أن هذه الترجمة والتي تليها متداخلتان بعضها في بعض في نسخة ز.

<sup>(</sup> ع ) هو سلمان بن على بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشتى و كان ممن تعانى الكتابة فى الدواوين وولى نظر الجامع الأموى بدمشق والوزارة بمصر والشام ومات ٧-١٥ ه . انظر الدرر الكامنة ١٨٥٧/٠ .

<sup>(</sup> ه ) انظر شذرات الذهب ١٣/٦ .

<sup>(</sup>  $_{\rm P}$  ) هو على بن عيسى بن سليان بن رمضان بن القيم ، ولى نظر الأحباس فى مصر ومات سنة .  $_{\rm P}$  ، واجع تاريخ الاسلام للذهبى  $_{\rm P}$  ، والدرر الكامنة  $_{\rm P}$  ، والشذرات  $_{\rm P}$  .

<sup>(</sup> v ) فى ل « الجيزى » وفى ع ، ه بلا تنقيط ، وفى نسخة ك « الجذمى » ، وفى الشذرات « الجبرى » وفى ز « الحرى » ، والرسم المثبت هنا من ظ ومن الدرر الكامنة ٣٣١٣/٠ .

سمع بدمشق من المزِّى<sup>(۱)</sup> ، وبمكة من الوادى آشى <sup>(۲)</sup> والزين الطبرى وغيرهم ، وحدَّث ، وسمع منه أبو حامد بن ظهيرة ، ومات فى صفر .

مس المسلحى أبو الفرج، ولد فى رجب سنة ثمان وتسعين وستانة ، وسمع من عيسى المغارى (٣) والحسن المناد على الخلال (٤) والتق سلمان ، (٥) وكان عالمًا بالفرائض . خطب بالجامع (٦) المظفرى بالسفح ، ومات فى مستهل شعبان (٧) وله خمس وسبعون سنة .

(٩) شمس (٩) شمس (٩) عبيد الله بالتصغير بن محمد بن عبد الله بن أنى عمر المقدسي (٨) شمس (٩) الدين أبو محمد ، قرأ الروايات ، وسمع التي سليان وطبقته ، وكان ينظم ودرّس وأفتى ، ومات في جمادى الآخرة ، وكانت جنازته حافلة .

1۷ – عثمان بن محمد بن أبي بكر بن حسن (۱۰) الحراني ثم الدمشقى، فخر الدين، بن المغربل، ويُعرف قديما بابن سينا، وُلدسنة ثمان وتسعين وستائة، وسمع من القاسم بن مظفر (۱۱) وابن الشيرازي (۱۲) وغيرهما، ثم طلب بنفسه فحصل الكثير وحدث، مات بحلب في حادي عشر ذي القعدة أو ذي الحجة. ذكره ابن رافع (۱۳) وقال: «رافقته في السماع»، وذكرة الذهبي (۱٤)

<sup>(1)</sup> وأجع ترجمته في الدر رالكامنة ١٢٦١/٤ ، وشذرات الذهب ١٣٦/٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر الدرر الكاسة ١٠١١ ع .

<sup>(</sup> ٣ ) اختلفت نسخ ع ، ز ، ك ، ظ فى رسمه ، والصحيح ما أثبتناه، راجع ترجمته فىالدرر الكامنة ٣ / ٩ . . ، ، واللقب نسبة إلى أن أباه كان شيخ مغارة الدم بقيسون بدمشق .

<sup>(</sup>٤) راجع عنه ابن حجر ؛ الدرر الكامنة ٢٠٦٧ . .

<sup>(</sup> ه ) الدرر الكامنة ١٨٣٧/٠ ، وشذرات الذهب ١٥٣٨ - ٢٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) ويعرف بجامع الحنابلة بدمشق .

<sup>(</sup> v ) الوارد في أبن قاضى شهبة : الاعلام ، ورقة  $v_1$  ، والشذرات  $v_1$  ، أنه مات في جادى الأخرى

<sup>(</sup>٨) معذوفة س ظ

<sup>(</sup> و ) ساقطة سن ز .

<sup>(</sup>١٠) في ك، ز «حسين».

<sup>(</sup>١١) راجع ترجمته في النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ١/٥ ه -- ٧ ه .

<sup>(</sup>۱۲) الدرر الكامنة ١/٠ و ، وشذرات الذهب ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>١٣) راجع ترجمته في الشذرات ٢٣٤/٠ .

<sup>(</sup>١٤) راجع ترجمته في الشذرات ١٥٣/ - ١٥٠٠

فى المعجم المختص، وقال فيه: «الفقيه فخر الدين بن القماح المغربل، شاب حسن متواضع، تفقّه قليلًا وحج كثيرًا، ودار مع المحدّثين».

١٨ - عزاق<sup>(١)</sup> بن عبد الله التركي أحد الأمراء الكبار بدمشق ، عمر طويلا إلى أن جاوز المائة ، وكان أعنى أخيرًا من الخدمة وأعطى خبزًا يقوم بكفالته<sup>(٢)</sup> فنال إمرة طبلخاناة <sup>(٣)</sup>

19 - على بن ابراهيم بن حسن بن تميم الحلبي<sup>(٤)</sup> ، علاء الدين ، كاتب السر بحلب<sup>(٥)</sup> ،
 مات بها عن نيف وستين سنة ، وكان عُزل قبل موته ونُكب .

الله التركى ، ركن الدين ، وَلَدُ نائب السلطنة ، وَلِد بن عبد الله التركى ، ركن الدين ، وَلَدُ نائب السلطنة ، ولِد بالقاهرة وأسمع على وزيرة (r) والحجار (v) والرضى الطبرى وغيرهم ، وولى نيابة صفد وغزة والكرك وحدّث . مات في ذي الحجة .

العندى، قاضى الحنفية بالقاهرة ويقال إن اسم أبيه «اساعيل» والصحيح «إسحق»، تفقه على الوجيه الرازى بمدينة دلّى بالقاهرة ويقال إن اسم أبيه «اساعيل» والصحيح «إسحق»، تفقه على الوجيه الرازى بمدينة دلّى بالهند ، وبالسراج الثقبى والركن البرائى (٩) وغيرهم من علماء الهند ، وحج فسمع من الشيخ خضر – شيخ رباط السدرة (١٠) – «عوارف المعارف» ، وحدث به عنه عن القطب القسطلانى عن مؤلفه ، وقدم القاهرة قديما نحو سنة أربعين ، وسمع من أحمد بن منصور الجوهرى (١١)

<sup>(</sup>۱) فى ك، ز، ه «عراق».

<sup>(</sup> v ) في ك « بكفايته ويقال أمره » و في ل « بكفايته ، يقال طبلخاناة » .

<sup>(</sup> ٣ ) ولما منات دفن بتربته بالقبيبات تجاه مسجد فلوس ، راجع الاعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة ، ، ، ا .

<sup>(</sup>ع) ق ل «الكي».

<sup>(</sup> ه ) انظر المتريزي : السلوك ، ورتة عرم ا ــ ب بشأن من تولى الكتابة بحلب في هذه السنة .

<sup>(</sup> ٦ ) وتعرف أيضا بست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية الحنبلية ولدت سنة ع ٢٣ وهي اخر من حدث بمسند الشافعي بالسماع عاليا وماتت سنة ٢٧٠، راجع الدرر الكامنة ٢/٠٠٠، ، ١١٢٠/٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) سمى بذلك لأنه كان يخرج إلى الجبل مع الحجارين يوم كان لآيسمو عليه أحد ، انظر شذرات الذهب ١٩٣٦ .

<sup>(</sup> ۸ ) فى ك بلا تنقيط ، وفى ل ، ع ، ز، ه « العزيزى » ، راجع تاريخ البدر للعينى ورقة ه ۸ ب ، ورفع الاصر ورقة و ۹ ب . . . ، ب ، والمهل الصافى ۱۹۰۳ و ا

<sup>( )</sup> في ز « البدارق » وفي ع ، ه « البداوتي » وفي ك « النداوتي » .

<sup>(</sup>١٠) في ك « الندوة » .

<sup>(</sup>١١) راجع عنه الدرر الكامنة ١٨٠٠/٠

وغيره ، وظهرت فضائله ، ثم ولى قضاء العسكر بعد أن كان ينوب عن الجمال [عبدالله] التركماني ثم عزل ، ثم (١) ولى استقلالا سنة تسع وستين

وقرأتُ بخط القاضي تتى الدين الزبيري: «كان عالمًا فاضلًا له وجاهة في كل دولة ، وكان أول ما قدم لازم درس القاضي زين الدين البسطامي وهو قاضي الحنفية في ذلك الوقت ، ثم لازم القاضي علاء الدين التركماني ، فأذن له في العقود والفروض بالحانوت الذي بين القصرين مقابل المدرسة الصالحية ، ثم قويت شوكته لما مات علاء الدين ، ووثى ولده جمال الدين فاستنابه ولم يستنب غيره واستبد بجميع الأمور ، ولما مات علاء الدين بن الأطروش محتسب القاهرة كان بيده قضاء العسكر فسأل الهندى شيخو فيه فامتنع وأعطاه إقطاعاً جيدا ، فتوجه الهندى إلى صرغتمش وسأله فيه فولاه<sup>(٣)</sup> ، فشقّ ذلك على شيخو ، ثم قُتل شيخو وعظمت منزلة الهندى عند صرغتمش وعند السلطان حسن ، فلما أمسك صرغتمش عمل الهرماس على الهندى ، وقال للجمال التركماني: «إن السلطان رسم بعزل الهندى » فعزله ، فتغير خاطره من القاضى وهجره وأقام بمنزله والناس يترددون إليه ويقرءون عليه ويلازمون دروسه والأَّخذ عنه ، ثم قرَّبه السلطان حسن ، وصار هو وابن النقاش يلازمانه ويركبان معه في السرحات ويدخل القاهرة وهما معه ، ورتَّب لهما الرواتب العظيمة ، فاتفق أن الهرماس حج سنة ستين فتمكَّن الهندى وابن النقاش من الطعن عليه عند السلطان ، وأطلعاه على أحواله إلى أن تغير عليه وامتُحن المحنة المشهورة ، فتمكّن الهندى ثم خمل لما أُمْسِك السلطان مدةً يلبغا ، ثم لما ولى الأَشرف [شعبان] تقدم عند أُلجاى (٣) [اليوسني] وغيره . وقُرر في قضاء الحنفية استقلالًا سنة تسع وستين ؛ ولما مات البسطاى أضيف إليه تدريس جامع ابن طولون ، وتكلّم في أوقاف الشافعية لما ولى أُلجاى نظر الأوقاف، فلما حضر معه استعرض الدروس في الجامع الطولوني وبالمدرسة الأُشرفية وضَيَّق عليهم ، فقام الهندي في ذلك قيامًا عظيما ، وأغلظ له القول حتى قال: « إقطاعك يبلغ ألني ألف درهم ، وتستكثر على الفقيه المسكين هذا القدر ؟ »

<sup>(</sup> ۱ ) عبارة « ثم .... وستين » غير واردة في ز، ه .

<sup>(</sup> ٧ ) يشير المنهل الصافى ٩/٩ - ٤ ا - ب إلى أنه خلع عليه بقضاء العسكر رفيقا لقاضي العسكر الشافعي ، وهو أول من ولى ذلك من السادة الحنفية .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ز «الجاولى » .

فقال: «أَنَا آخذ الإِقطاع لحفظ بلاد المسلمين» ، فقال: «ومَن علَّمكم الجهاد إلا الفقهام!» فسكت وتُرك كل أحد على حاله .

وللهندى «شرح المغنى» ، و «شرح الهداية» ، و «بديع ابن الساعاتى» ، و «تائيّة ابن الفارض» . وكان واسع العلم كبير الإقدام والمهابة ، وكان يتعصب للصوفية الاتحادية ، وعَزّر ابن أبي حجلة (١) لكلامه في ابن الفارض .

مات في الليلة التي مات فيها البهاء السبكي سابع شهر رجب ، وكانت ولايته نحو أربع سنين ، وكان يكتب بخطه «مولدي سنة أربع وسبعمائة».

 $^{(7)}$  الجعفرى الدمشق زين الدين ، تفقه وبرع ودرس بالجاروخية  $^{(7)}$  ، ومات فى نصف المحرم راجعًا من الحج ، رحمه الله .

٢٣ – أبو الفتح بن يوسف بن الحسن بن على الشحرى (٥) المكى الحنى ، إمام مقام الحنفية بمكة ، صحب الشيخ أحمد الأهدلى اليمنى ، وتزهد ودار بمكة وفى عنقه زنبيل .

75 – محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن سعيد بن حامد الهلالى الإسكندرى المالكى ، كما ل الدين ، بنُ فخر الدين بن كمال الدين بن الريغى قاضى الاسكندرية وابن قاضيها ، وُلد بها سنة ثلاث وسبعمائة ، وسمع من عبد الرحمن بن مخلوف  $\binom{7}{2}$  وغيره ، وسمع مكة من عيسى بن الحجى  $\binom{8}{2}$  . سمع منه شيخنا العراقى وهو الذى أرّخه .

٧٠ \_ محمد بن أبي بكر بن على السوق (٨) الصالحي ، عز الدين ، أحد المسندين بدمشق ،

<sup>( 1 )</sup> هو أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد المتوفي سنة ٧٧٠ ، وسترد ترجمته فيها بعد ص ٨١ --- ٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الدرر الكامنة ٣/٥١٤ « ابن مؤمن » .

<sup>(</sup> س) فِي الدور الكامنة ، شرحه « الخاتونية » ، راجع النعيمي : الدارس ١/٥٠٠ وما بعدها .

 $<sup>(\</sup>xi)$  راجع النعيمى ؛ الدارس  $\gamma \wedge \gamma = 0$ 

<sup>(</sup> ه ) في الدرر الكامنة ٩/٩ ه وفي ك « الشجرى » ، ولكنها بغير تنقيط في ز .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع ترجمته في ابن حجر: الدرر الكامنة ٢٣٩٤/٠

<sup>(</sup> ٧ ) فى ك « اللحمى » ، وفى شذرات الذهب ٣/٩ ، والمحجى » وفى ه « الحججى » ، ولد بمكة ومات بوادى نخلة من أعمالها سنة . ٤ ٧ ه ، راجع أيضا الدرر الكامنة ، ٣/٨ و ٤

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) في ظ بضم السين ، وفي ك « الشرق » ، وفي الشذرات  $_{\Gamma}/_{\Gamma}/_{\Gamma}$  « الصوفي » .

وُلد سنة إحدى أو اثنتين وغانين وسمّائة ، وسمع من عمر بن القواس (١) «معجم ابن جميع « ومن اساعيل بن الفراء (٢) بعض سنن ابن ماجة ، وحدث وتفرد ، وهو أحد من أجاز عاما . مات بالصالحية في أحد الجمادين من هذه السنة ، وأرخه بعضهم في ربيع الآخر (٣) ولغله أتقن .

77 ... محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الخالق ، جمال الدین أبو الغیث (3) ابن تقی الدین بن نور الدین بن الصائغ الدمشق ، سمع من الحجار وأساء بنت صصری وغیرهما ، وولی قضاء حمص وغزة ، ودرس بالعمادیة (7) بدمشق فأقام عند جده بحلب مدة ، وناب فی الحکم بسرمین ، ومات فی ذی الحجة عن نحو الأربعین ، وقال ابن حبیب : هعن بضع وأربعین » ؛ قلت : وهو أخو شیخنا(8) أبی الیسر أحمد .

۲۷ – محمد بن فيروز بن كامل بن فيروز الحورانى ، شمس الدين قاضى القدس ،
 مات به فى ربيع الأول ، وكان قد ولى قضاء حلب وغيرها .

۲۹ ـ محمد بن محمد بن عيسى الأقصرائى الحنى ، بدر الدين ، قدم دمشق وسمع على الزِّى وغيره ، ودرَّس بالعزية (١٠) البرانية بالشرف الأَّعلى وخطب بها ، مات فى ذى القعدة

راجع تاریخ الاسلام للذهبی  $\gamma/\gamma$  ، وقد مات این القواس مسئد دمشق سئة  $\gamma$  ، وقد بعد عامین ( , ) این الفراء .

<sup>(</sup> ٧ ) الدرر الكامنة ١/٩٥٩ ، شذرات الذهب ١/٨٩٨ .

<sup>(</sup> س ) فى ز ، ل ، ك ، ه « ربيع الأول » ، راجع الدرر الكامنة ٣/١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) نى ز، ع «أبو المغيث ».

<sup>(</sup> ه ) هي أسماء بنت صصرى المولودة سنة ٣٣٨ ، وقد سمعت على جدها لأمها ابن علان وماتت سنة ٣٣٧ ه ، انظر الدرر الكامنة ٣/١ . ٩ ، وشذرات الذهب ٣/٥ . ١ . هـ

<sup>( ¬ )</sup> من مدارس الشافعية بدمشق نسبة إلى مؤسسها عماد الدين اسمعيل بن زنكي كا يقول ابن شداد وإن يكن النعيمي في الدارس ٦/١، ٤ يذهب للقول بأن بانيها هو أبوء نور الدين محمود نفسه .

<sup>(</sup>٧) انظر السخاوى: الضوء اللامع ، ج أ ص ٣٩٨ - ٣٩٩ .

<sup>(</sup> A ) فى ز « المالكى » وكلاهما جائز .

<sup>( )</sup> ابن العاد الحنبي: شذرات الذهب ، ١٧٢/٩.

<sup>(</sup>١٠) الشأها عز الدين أستادار العظمى المعروف بصاحب صرخد ، وهي من مدارس الحنفية بدسشق ، راجع النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ١٠.٥٥ وما بعدها .

 $^{(1)}$  ثم الدمشتى ، بدر الدين بن الجواشنى  $^{(1)}$  ثم الدمشتى ، بدر الدين بن الجواشنى  $^{(1)}$  الحنى ، سمع من عيسى المطعم  $^{(2)}$  وأبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم  $^{(3)}$  وغيرهما ، وعنى بالعلم وناب فى الحكم بدمشق وولى قضاء القدس ؛ ومات فى تاسع عشر ربيع الآخر  $^{(0)}$  عن ستين سنة وأشهر .

۳۱ - محمد (٦) بن موسى بن ياسين بن مسعود ، شمس الدين الحوراني ثم الدمشتى ، سمع من الحجار وغيره ، وناب في الحكم بدمشق ، وولى قضاء القدس . مات في تاسع عشر ربيع الأول بَدمشق .

۳۷ – محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمد اليحصبي اللَّوْشي (۱) – بفتح اللام وسكون الواو بعدهما معجمة – الغرناطي ، سمع على أبي جعفر بن الزبير «سنن النسائي الكبرى» و « الشفاء » و « الموطأ » ، وأخذ عن أبي الحسن فضل بن محمد المعافرى ، وكان عارفًا بالحديث وضَبْطِ. مشكله وبالقراءات وطرقها ، مشاركا في الفقه وغيره . مات في جمادى الآخرة ، [و] أخذ عنه شيخنا قاسم بن على المالتي (۸) الذي مات سنة إحدى عشرة وثماني مائة .

۳۳ ــ نظام الدين محمد الخوارزمي ثم (٩) المصري ، مدرّس الفقه (١٠) بالجامع الطولوني ،

<sup>( )</sup> في ل ، غ ، ز ، ك ، ه ، والشذرات « النابلسي » ، والرسم المثبت أعلاه أورده ابن حجر بخطه في ظ ، وذكره في الدرر الكآسنة ٤٠/٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « الحواستي » وفي ه « الحواشني » ، وفي الدرر الكامنة ٢٧/٤ « الحراسي » .

<sup>(</sup> ٣ ) هو عيسى بن عبد الرحمن بن معالى السمسار المطعم ، سمع من الكثيرين وحدث رغم أميته ، وكان يسمسر في الدور ويطعم الأشجار ، مات سنة ٧١٧ هـ ، انظر الدارر الكامنة ٣/٠ و ع .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي ويلقب بالمحتال وكان مسند وقته، ومات سنة الدرر الكامنة ١١٥٨/١.

<sup>(</sup> ه ) « الأول » في ز ، ويلاحظ أن هذه الترجمة اختلطت في ز بالترجمة التي تليها .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع الحاشية السابقة ، وانظر الدرر الكامنة ٧٤٩/٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) فى ز، ع « اللوقى » ، وفى ل « اللوغى » ، راجع الدرر الكامنة ١/٤ ٨٧ وشذرات الذهب ١٠٠٠ .

<sup>( ^ )</sup> هو قاسم بن على بن محمد الفاسى الغربى ، سمع من جاعة من علاء الغرب ثم قدم حاجا فيخرج له الصلاح الأقفهسى جزءا من مروياته سماه « تحفة القادم في فوائد الشيخ أبى القاسم » ، راجع عنه السخاوى : الضوء اللامع ، ٢٠/١م ، هذا وقد نعته ز بالمالكي

<sup>(</sup> q ) «ثم المصرى » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ظ.

ذكره محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد في طبقات الفقهاء فقال: «كان من أكابر العلماء الشافعية وفقهائها». مات عصر.

78 يحيى بن عبد الله الرهونى شرف الدين الفقيه المالكى ، أصله من المغرب ، واشتغل ومهر واشتهر ودرّس بالشيخونية ، ودرّس ودرّس الحديث بالصرغتمشية ، وأفتى (7) ، وله تخاريج وتصانيف ، تخرّج به المصريون . مات فى ثالث شوال ورثاه ابن الصائغ ، وأرّخه بعضهم سنة أربع وسبعين فى ذى القعدة .

وقد كتب عنه الصفدى وغيره ، وكان يتشيع . مات فى ذى الحجة وقد عبر طويلا .

قال الصفدى: «اجتمعت به غير مرة وأنشدنى من نظمه (٥) ، وسألتُه عن مولده فقال في سنة سبع وتسعين وستائة في شهر المحرم بحماة ، وكان مشاركا في الآداب » .

. . .

<sup>( ، ) «</sup> يدرس » في ز بدون تنقيط .

<sup>(</sup> عبارة « وأقتى .... ثالث شوال » السطر التالى غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> س) «المحار» في ع ، ز ، ه ، والمنهل الصافي ٣/٣١٠ أ .

<sup>(</sup>ع) « وشارك في الآداب » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ه ) أورد العيني في تاريخ البدر، ورقة ه ٨ ب ، والمنهل الصافي ٣/٣ ١ ج ب من شعره :

باكر عروس الروض واستجلها وطلق الحزن ثلاثا بتات

بقهوة حات لنا كلما حلت لآلى القطر جيد النبات
وقوله :

بعيشك هاتها صغراء صرفا صباحا واطرح قول النصوح فان الشمس قد بزغت بعين تغامزنا على شرب الصبوح.

## سنة أربسع وسبعين وسبعهائة

فيها اشتد الحر بوادى الأخيضر<sup>(1)</sup> على الحاج الشاق وهم رجوع ، فمات منهم جماعة عطشا ، وكان السبب فى ذلك أن أمير الحاج فى اللهاب ضرب الموكلين بعمل<sup>(۲)</sup> الفساقى بسبب قلة ما بها من الماء ، فلما عاد الحاج لم يجلوا أولئك ملأوا الفساقى شيئا أصلا حقدا منهم على ما صُنع بهم ، وكان فى ظن الحاج أنهم يجلون الفساقى ملآى فقدموا معتمدين على ذلك حتى إن بعضهم ستى بقية ما معه من الماء للجمال ، فلما وصلوا ولم يجلوا الماء اقتتلوا على البشر ، فمات منهم خلق كثير من الزحمة ومن العطش ، ومات بعد ذلك منهم أكثر ممن قتل بالعطش .

وفيها كان الوباء (٣) بدمشق فدام قدر ستة أشهر، وبلغ العدد في كل يوم ماثني نفر (٤).
وفي ربيع الآخر (٥) الموافق تشرين الأول زادت الأنهار بدمشق فسُدّت أبوابها فانكسر بعضها فانقلب على نهر بردى، فتلف بسبب ذلك شيء كثير وبطلت طواحين كثيرة وحمامات. وفيها (٦) ولى صلاح الدين بن عَرَّام نيابة (٧) الاسكندرية عوضا عن شرف الدين موسى الأَزكشي في هذه السنة أشهراً.

<sup>(</sup> ر ) أخد وديان مكة ويسلكه الركب المصرى عادة في طريقه إلى الحبج ، وكذلك الشامي ولكن في قليل من الأحيان .

<sup>(</sup>۲) فال ، ع ، ك ، ز «على».

<sup>(</sup>٣) وصف العيني في كتابه تاريخ البدر، ورقة ٨٦ ، هذا الوياء قلال إن أناسا كثيرين هلكوا فيه بالكبة والخيارة .

<sup>(</sup>٤) راجع العيني: وشذرات الذهب ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ه ) في ع ، ز « ربيع الأول » وهو خطأ ، إذ ورد في التوفيقات الألهامية ، ص ٣٨٧ أن ربيع الثاني كان من ٣٨٠ من ٣٨٠ متي ٢٨ أكتوبر ١٣٧٢ .

<sup>(</sup>٦) وذلك في يوم الخميس ثاني شعبان ، راجع السلوك ، ورقة ٧٠٠ ب

<sup>(</sup> v ) صارت الاسكندريّة نيابة منذ أن طرقها القبارصة وخربوها عام ٧٦٨ هـ، وكانت قبل ذلك ولاية ، انظر حسن حبشي : هجوم القبارصة على اسكندرية سنة ٧٦٧ هـ

لم يرد فى ترجمة موسى بن الأزكشى ما يفيد أنه تولى الاسكندرية نيابة أو ولاية ، ومن ثم تنغرد الانباء بهذا الحبر ، إذ الوارد فى النجوم الزاهرة 1.8/11 - 1 أنه استقر فى أيام الأشرف شعبان مشيرا للدولة ، واجع أيضا Wiet : Les Biographies du Manhal, No. 2551

وفيها أُمِر أَلاَّ يزيد عدد الشهود في كل مركز على أُربعة ، وأَن لا يولِّى(١) أحد من القضاة من غير مذهبه (٢)؛ ودلك من قِبل ألجاي المتحدث في المملكة .

وفيها استقر ألجاى أتابك السلطنة ، وولى نظر المارستان ، فاستناب كريم الدين بنَ الغنام فيه (٣) .

وفيها ولى أشِقْتمِر المارديني (٤) نيابة حلب بعد أيدمر (٥) المتوفى فى العام الماضى . وفيها استقر يلبغا الناصري شادًّ الشربخاناه .

وفيها (٦) وصل (٧) قود منجك نائب الشام ، وكان شيئًا كثيرا إلى الغاية (٨) وفيه سباع وفيها عبر وقيل الغاية (٨) وفيه سباع وفيها .

وفيها أرسل ألجائ أخاه طَقْتَمِر الحسى إلى دمشق لعرض الأَجنادِ بها ، قحصل أموالا عظيمة حتى قيل إن الذي خصه خمسون ألف دينار ، وأخذ من ذخائر القلعة أشياء نفيسة ، وبالغ في الظلم فاستغاث الناس إلى منجك نائب الشام فكاتب فيه ، ثم توجه المذكور إلى جهة حلب ففعل في بقية البلاد أشد مما فعل في دمشق (٩) ، ولولا تلطّف النائب وناظر الجيش بالناس

<sup>( , )</sup> في ز « يستنيب »

<sup>( ، )</sup> غير أن ذلك الأمر لم يدم طويلا ، و سرعان ما تنجز القضاة مرسوم السلطان باعادتهم إلى ما كانوا عليه من قبل ، فبطل هذا الأمر ، راجع السلوك ، ورقة ٤٧ ب .

Cf. Wiet: Op. Cit. No. 1455. ( + )

<sup>(</sup> ع ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>ه) جاء فى تاريخ البدر للعينى ورقة ه ٨ ب أن عز الدين أيدسر الدوادار قد عزل فى هذه السنة وأن أشتسر المارديني تولى عوضه مستقلا ، والأصح رواية ابن حجر ، أما ترجمته فى الدرر الكامنة ١١٢٤/١ فيجب أن تؤخذ بحذر .

<sup>(</sup>٦) لمزاء هذا الخبر في هامش ع: « تقدم في السنة الماضية مبسوطا فيحرر أي السنتين » ، وقد أورد المقريزي هذا الخبر في السلوك ، ورقة ٤٧ ب ، تحت سنة ٤٧٧ ه. راجع ساسبق ص ١٦ س ٣ - ٩ .

<sup>(</sup> v ) في ز « دخل » ؛ « والقود » هنا وفي جميع مايذكر فيما بعد هو المدية و « التقدمة » يرسلها النائب السلطان :

<sup>( ^ )</sup> أشار المقريزي في السلوك ، ورقة ٤٧ ب إلى ضخامة هذه الهدية وكان فيها «أسدان وضع وأيل وثمانية وأربعون كلبا سلاقيا وأربعون فرسا وخمسون بقجة قاش وقطارات بخاتي بقاشها الفاخر وأربعة قطر بخاتي بقاش دون قماش القطارين الأولين، وخمس جال بخاتي لكل منها سنامان ، وقاش من حرير ، وستة قطر جال بقاشها ، وأربعة وأربعون هجينا ، وثلاثة قباقيب نسوية من ذهب ، فيها إثنان مرصعان بالجواهر قيمتها مائة وخمسون ألف درهم عنها نحو ثمانية الاف مثقال من الذهب وعدة قناطير من حرير زركش بتراكيب وعرقيات زركش برسم الخيل ، وعدة عبى من حرير ، وكثير من أحال الحلاوات والفواكه والأشربة والمخللات » ، انظر حاشية رقم ، أعلاه .

<sup>(</sup> p ) « بدمشق » في ز .

لهلكوا معه ، واستناب ألجاي في نظر الأوقاف الشريفَ بكُتُـمر الذي كان والى القاهرة ، وصار يحمِل إليه المعلوم .

وفيها عُزل الشريف فخر الدين (١) من نقابة الأشراف بسبب ما أنهاه الشريف بيد الدين حسن النسابة أنه برتشي مَّن ليس بشريف فيلبسه العلاقة الخضراف فمُقد له مجلس وعرض الجماعة ، وحصل للجماعة التعصب ، وعُزِل الشريف وقور الشريف عاصم نقيبًا في تاسع شوال ، فياشرها إلى العشرين من ذي الحجة ، ثم أعيد فخر الدين .

وفيها ولى شهاب الدين أحمد بن شرف الدين موسى بن فياض المقدسي المحنبلي الحكم (٢) حلب ، عوضًا عن أبيه بسؤاله في ذلك .

وفيها استقر شمسُ الدين محمدُ بن أحمد بن مهاجر كاتب السر بحلب عُوضًا عن ابن علان لما مات .

وفيها كان الحريق بقلعة الجبل داخل الدور السلطانية ، واستمر أيامًا فُقِدَ (٢) قيم شيء كثير ، ويقال إن أصله من(٤) صاعفة وقعت .

وفيها مات منكلي بغا الشمسي ، قرسم السلطان الأَجنَّاده (٤) أن يُمشوا في خدمة ولِيَّ الغهد أمير على ، وهو الذي تولَّى السلطنة بعده ،

وفي جمادي الأولى ولى بيدمر نيابة طرابلس .

وفيها عقد ألجاى مجلسا<sup>(٣)</sup> بالعلماء فى إقامة خطبة بالمنصورية ، فأفتاه البلقينى وابن الصائغ وآخر بالجواز ، وخالفهم الباقون ، فانفصل المجلس على ما قاله الجمهور . وصنّف البلقينى كتابا فى المنع ، وقد سبق بالتصنيف البلقينى كتابا فى المنع ، وقد سبق بالتصنيف

<sup>(</sup> ١ ) سماه السلوك ، ورقة ه بر البالشريف محمد بن على بن حسين ر

<sup>(</sup> ۲ ) « الحاكم » في ز .

<sup>(</sup> س ) في ز « ففسد شيء كثير » .

<sup>(</sup>٤) « من » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ه ) وعددهم ٢٠١ كما يذكر السلوك ، ورقة ه ٧٠ وتاريخ البدر للعيني ورقة ٨٨ ب ، ويضيف ابن دقاق : الجوهر الثمين ، ورقة ٢٠١ ، أن السلطان خلع إمريته على ولده سيدي على .

<sup>(</sup>٦) أشار السلوك ، إلى هذه القصة فذكر أن ألجاى اليوسفى أراد أن يجدد بالمدرسة المنصورية منبرا وأن يقرر بها خطيبا حتى تقام بها الجمعة فأفتاه البلقيني من الشافعية وابن المعائغ من الحنفية بجواز ذلك ، وأنكره من عداهما من الفقهاء وذلك لقربها من المدرسة الصالحية \_ وبها خطبة للجمعة \_ بحيث يرى من المنصورية منبر الصالحية ، فأل الأمر إلى المنع .

في المنع (١) تنقيُّ الدين السبكي فجمع فيه عدة تواليف صغار، وقفتُ على أربعة منها، ووقفتُ بعد ذلك على جزء جمعه القاضي برهان الدين بن جماعة في المنع.

وفيها استقر ابن الخنام وزيرًا وولاً عبد الله ناظر البيوت (٢) ، وكويم الدين بن الرويهب ناظر البيوت (١) ، وكويم الدين بن الرويهب ناظر المعولة الخزانة الكبرى ، وقرطاى (المكركي (٩) كاشف الوجه القبلى ، وأشيك الوزير المنفصل وهو فخر الدين بن تاج الدين موسى .

وفيها ضربت عنى ابن سويدات بسبب أمور تناق الشريعة ، فحكم البرهان الإخنائي بسفك دمه ، وكان من أعل الحسينية ظاهر القاهرة .

وفيها قدم بعض الشيوخ الزواكرة إلى دمشق ومعه تمر ومرسوم أن يباع ما معه من التمر كل تمرة بدرهم، فشق ذلك على الباعة وأكثروا الشناعة . ذكر ذلك ابن كثير .

وفي هذه المبنة راسل اللنك شاه ولى صاحب ما زُنْدُران (٢) يستدعيه إلى حضرته ، فأرسل إليه جساعة من أكابر مملكته ، منهم اسكندر الجلالي وأرسبوند وإبراهيم القُمَّى فأكرمهم اللنك . وراسل (٧) شاه ولى ملوك العراق ، فأطمعه أحمد بن أويس صاحب بغداد في نصره  $(^{(1)})$  إن تصده الملنك ، وامتنع شاه شجاع من إجابته لكونه هادن اللنك وهاداه قبل ذلك . ورحل اللنك بعساكره طالبا مازندران فنازلها ، فلم يثبت شاه ولى للقائه  $(^{(1)})$  ، فانهزم إلى الرى وكان مها أمير من جهته يقال له  $(^{(1)})$  من جهته يقال له  $(^{(1)})$  من جهته يقال له  $(^{(1)})$  من علم المنك ، وغدر به  $(^{(1)})$  وقبض عليه وأرسله إلى اللنك متقربًا به إليه فأمر بقتله ؟ ودخل جو كان في طاعة اللنك ، وغلب اللنك على تلك البلاد كلها (١١) .

<sup>(</sup>۱) في زوبالمنع،،

<sup>(</sup>٢) كان إستقراره في البيوت السلطانية هذه عوضا عن أبيه .

<sup>(</sup> ٣ ) نزيد على ما ورد بالمتن ما ذكره السلوك ، ورقة ٧٦ ١ ، من أن الصاحب كريم الدين بن الغنام رسم يومذاك لابن الرويهب أن يجلس مقابله بشبك قاعة الصاحب من القلعة إجلالا له فاته جلس بالشباك الذكور وهو وزير قصارا يجلسان معا فيه .

<sup>(</sup>٤) وكان مؤدب ولدى السلطان.

<sup>(</sup>٥) الاضافة من تاريخ البدر للعيني، ورقة ٨٦ .

رُ ٦ ) سازندران ، يطلق هذا الاسم على ولاية طبرستان ، راجع ياقوت : المجم ٥ / ٤١ ، ومراصد الاطلاع ٣ / ١٢١٩ والضبط منه ، وانظر إيضا لسترانج ، بلدان الخلافة الشرقية ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) ف ك « وأرسل » .

<sup>(</sup>۸) في ز، ه دنصرهم،

<sup>(</sup>٩) أن ك ، ز ، ع ، ور د فلم يثبت شاه ولى أن الكفاية ، .

<sup>(</sup>۱۱) أي غدر بشاه شجاع .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ز.

## ذكر من مات في سنة أدبـــع بسبعين وسبعمائة من الاعيان:

١ - إبراهيم بن أحمد بن اساعيل الجغرى الدمشي الحنى ، برع في الفقه وثاب في العنكم ودرس . مات في المحرم .

Y = |y| = 1 الأتابك أسندس ، مات كى ذى القحدة . Y = |y| = 1 المتابك أسندس ، مات كى ذى القحدة . Y = |y| = 1 المن (Y) ، المن (Y

كان عالمًا صالحًا عارفا بالفقه ، درّس وأفتى وحدّث عن أبيه ، وكان مفيا بأبيات حسين من سواحل اليمن ، وكان يلقب ضياء الدين . سمع من والده (٤) ومن محمد بن عنان بن هاشم الحجرى وغيرهما ، وحدث .

٤ – أحمد بن رجب بن حسن بن محمد بن مسعود البغدادى نزيل دمشق ، والد الحافظ زين الدين [عبد الرحمن] بن رجب ، ولد ببغداد ونشأ بها وقرأ بالروايات وسمع من مشايخها ورحل إلى دمشق بأولاده فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس ، وجلس للإقراء بدمشق وانتُغيع به ، وكان ذا خير ودين وعفاف . ومات في هذه السنة أو التي قبلها (٥) .

ه – أحمد بن عبد الله العباسى ثم المصرى الحنبلى (٦) سبط. أبى الحزم القلانسى ، منت فى جمادى الأولى ، وهو منسوب إلى العباسة  $(\lor)$  من قرى الشرقية .

٦ – أحمد بن عبد الوارث البكرى الفقيه الشافعي ، شهاب الدين ، وهو والد الشيخ نور الدين (^) الذي ولى الحسبة ، وأخو صاحبنا عبد الوارث (<sup>1)</sup> المالكي ، وجد صاحبنا شجم

<sup>(</sup>١) في السلوك ، ورقة ٧٠ ب « الرسحدار » ، راجع الدرر الكامنة ١/٩٠ .

<sup>(</sup> v ) في ز « الجكمي » ، وقد أثبتنا ما بالمتن بعد سراجعة ترجمة أحد أقاريه في البضوء اللاسم ٤/٤٤٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع الدرر الكامنة ١٧٤/١ وحاشيتها رقم ٧ ، ٣٤٠/٤ .

<sup>(</sup> ع ) الدرر الكامنة ٤/٣٤٠.

<sup>(</sup> ه ) الوارد في الدرر الكامنة ٢٠٤١ « ومات في سنة يَ أو ٥٧٠ ، كذا رأيته بِعَطْي ( أي بِعَلَه ابن حجر تفسه) وأظنى تلقيته من بعض الحلبيين » وأمام هذه الترجمة في ه « بيسند ، وهو والد الحافظ عن رجب » .

<sup>(</sup> ٢ ) نعتنه الدرر الكامنة ١ / ٨٨٤ بأنه كان من أعيان الحنابلة .

الميت هكذا نسبة إلى عباسة بنت أحمد بن طولون ، أنظر ياقوت معجم البلدان : قصر عباسة ، ويسجمه رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، ج ا ق ، ص ، ه ، . . . ، ومواصد الاطلام ، ، ، ه ، م ، م ، م . . . .

<sup>(</sup> ٨ ) السخاوى: الضوء اللاسع ٥/١٠٤٠

<sup>(</sup> ۹ ) السخاوى : الضوء اللاسع ٥/٥٠٠ .

الدين عبد الرحمن (١) . مات في شهر رمضان ؛ وقال لى (٢) شيخنا ابن القطان : «كان عارفًا بالفقه والأَمِيل والعربية ، منصفا في البحيث ، ولى تدريس إطفيح ، واعتزل الناس في آخر عمره » .

V = 1 أحمد بن محمد بن جمعة بن أبي بكر بن إساعيل بن حسن الأنصاري الحلي الشافعي ، ويقال له ابن الحنبلي ، سمع من التاج (٣) النصيبي « جزء محمد بن الفرج الأزرق » ، وأفي وحدث وناب في الحكم مات (٤) في ذي الحجة عن نحو سبع وسبعين سنة ، فإنّ مولده في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين .

 $\Delta = 1$  أحمد بن محمد بن على ين سعيد الدمشق ، صدر الدين ، أبو طاهر بن بهاء الدين ابن إمام المشهد ، وُلد سنة أربع وثلاثين أو بعد ذلك ، وأحضر على زينب ( $^{(a)}$ ) بنت الكمال وأحمد ابن على الجزرى ( $^{(a)}$ ) ، وسمع من أصحاب الفخر فأكثر ، وبرع فى الطلب ، وكتب الطباق بخطه الحسن ، ووقع على القضاة ، ومات فى ثامن شعبان .

به ما حمد بن محمد بن محمد بن المُسَلِّم  $(\vee)$  بن عَلان القيسى الدمشق اليوسني  $(\wedge)$  ، شهاب الدين كاتب السر بحلب ، باشرها سنة واحدة ، ومات وله نيف وخمسون سنة .

م م الم عنه وطه إمرة حماة واستقر مها إلى أن مات في أوائل هذه السنة .

<sup>( 1 )</sup> السخاوى: الضوء اللامع ٤/٤ ٢ ٠

<sup>(</sup> ٧ ) « لى » غير واردة فى زَ، والمذكور فى الدرر الكامنة ٢/١. ه : « نقلت من خط ابن القطان » وليس فى الدرر إشارة إلى أخذ ابن حجر عنه شفاها فى هذا الخبر.

<sup>(</sup> س) الدرر الكامنة ١/٠ ع م اشدرات الذهب ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup> ع ) أخطأت الدرر الكامنة <sub>1</sub>/ م م و إذ أوردت خبر وفاته سنة ٦٤٨ .

<sup>(</sup> ه ) هي زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية وهي اخر من روى عن سبط السلفي ، « وقد نزل الناس بموتها دانجه » وفاتت استة ، ع م ، انظر الدرر الكامنة ٢ ٩/٩ ، والشذرات ٢ ٩/٩ ، .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ترجمة في الدرر الكامنة ١/٥٣٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) الضبط من كتاب درة الأسلاك في دولة الأتراك ( تصوير شمسي بدار الكتب المصرية ) ٣٠٦/٣ ص ٥٠٠

<sup>(</sup> A ) غير واردة في ز . ·

<sup>(</sup> ه ) « تَتَر » في الدرر الكاسة ١/٨٦٨ .

<sup>(</sup>١٠) غير واردة في ز، ه.

<sup>(</sup>١١) انظر النجوم الزاهرة ٢٠/١١ وبنا يعدها .

11 - إساعيل بن عمر بن كثير (1) بن ضوء بن درع البصروى ثم الدمشى، الفقيه الشافعى الحافظ عماد الدين بن الخطيب شهاب الدين، وُلد سنة سبعمائة (۲) وقدم (۳) دمشى وله نحو سبع سنين: سنة ست وسبعمائة مع أخيه بعد موت أبيه ، وحفظ والتنبيه » وعَرضه سنة ثمانى عشرة ، وحفظ ومختصر ابن الحاجب »، وتفقه بالبرهان (٤) الفزارى وبالكمال ابن قاضى شهبة ، ثم صاهر الزّى وصحب ابن تيمية ، وقرأ في الأصول على الأصبهانى ، وألّف في صغره شهبة ، ثم صاهر الزّى وصحب ابن تيمية ، وقرأ في الأصول على الأصبهانى ، وألّف في صغره «أحكام التنبيه » ، فيقال إن شيخه البرهان أعجبه وأثنى عليه ، واتفى قدوم ابن جماعة في الرحلة بولده عُمر سنة عشر إلى دمشى فاستقدمه معه ، وانتفع به في تخريج «أحاديث الرافعي » .

ورأيت نسخة من «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» له، بعضها بخط تنى الدين بن رافع ، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم ، وكان يشارك في العربية ويستحضر «التنبيه» ويكرر عليه إلى آخر وقت ، وينظم نظما وسطا ، قال ابن حجى : وما اجتمعت به قط الا استفدت منه وقد لازمته ست سنين » ، وقد ذكره الذهبي في معجمه المختص فقال (٠) : «الإمام المتحدث المفتى البارع» ، ووصفه بحفظ المتون وكثرة الاستحضار جماعة منهم : الحسيني وشيخنا العراقي وغيرهما ، وسمع من الحجار والقاسم بن عساكر وغيرهما ، ولازم الحافظ المزّى وتزوج بابنته وسمع عليه أكثر تصانيفه ، وأخذ عن الشيخ تنى المدين بن تيمية الحافظ المزّى وتزوج بابنته وسمع عليه أكثر تصانيفه ، وأخذ عن الشيخ تنى المدين بن تيمية فأكثر عنه ، وصنّف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام ، وقال ابن حبيب فأكثر عنه ، وصنّف التسانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام ، وقال ابن حبيب فيه : « إمام (٦) ذوى التسبيح والتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، سمع وجمع وصنّف ، وأطرب فيه : « إمام (٦) ذوى التسبيح والتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، سمع وجمع وصنّف ، وأطرب الشبط فيه ياقواله وشنّف ، وحدّث وأفاد ، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد ، واشته بالضبط الأساع بأقواله وشنّف ، وحدّث وأفاد ، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد ، واشته بالضبط المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمنه المناه المناه

<sup>(</sup>١) أشار ابن حجر في نسخة ظ إشارة يستفاد منهاأن هناك إضافة بعد هذه الكلمة ولكن لم نعثر على هذه الاضافة ، وقد جاء في بقية النسخ : « بن ضوء بن درع البصروى ثم » . وأمامها في ز بخط غير خط الناسخ : « ترجمته لابن كثير الشافعي صاحب التفسير والتاريخ » .

<sup>(</sup> ٢ ) أرخ أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ه/٢٨٧ سولده بعام ٥٠٠١هـ، وتردد ابن حجز في الدرر الكامنة ٤٤١، ١٩٤٤ بين هذين التاريخين .

<sup>(</sup> ٣ ) « وفد » ني ز .

<sup>(</sup> ٤ ) الدرر الكامنة ١٨٨/، وشدرات الدهب ١٨٨/، وانظرالنعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١٠٨٠، ٧-٩٠٠٠

<sup>(</sup> ه ) عبارة « فقال . . . . . . . العراق وغيرهما » س م، غير واردة في ظ .

<sup>( - )</sup> الوارد في درة الأسلاك ، ورقة و ٢٠ « زعيم أرباب التأويل ، وإمام ذوى التسبيح والتهليل » . .

والتحرير ، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير». مات بدمشق في خامس عشر شعبان ، وقد أجاز لمن أدرك حياته وهو القائل :

تَمُرُّ بِنَا الأَيَّامِ تَتْرَى وإِنَّمَا نُسَاقُ إِلَى الآجَالِ والعينُ تَنظرُ لَيُمَا لِيَالًا الآجَالِ والعينُ تَنظرُ فلا عائدٌ ذاك الشيبُ المكلِّرُ فلا عائدٌ ذاك الشيبُ المكلِّرُ

قلت : ولو قال : « فلا عائدٌ صفو الشباب » إلى آخره لكان أمتع .

ولما (١) رتب الحافظ شمس الدين بن المحب المعروف بالصامت «مسند أحمد» على ترتيب سروف المعجم حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة أعجب ابن كثير فاستحسنه ورأيت النمسخة بدمشق بخط ولده عمر فألحق ابن كثير [ ما استحسنه ] (٢) في الهوامش من الكتب السنة و «مسنكي ابن أبي يعلى والبزار» و «معجمي الطبراني» ما ليس في «المسند» وسمى الكتاب «جامع المسانيد والسنن (٢) »، وكُتِبَت منه علاة نسخ نُسبت إليه أوهو الآن في أوقاف المدرسة المحمودية : المتن وترتيب ابن المحب والإلحاقات بخط ابن كثير في (٤) الهوامش والعصافير عليه الامم المذكور .

17 - إساعيل بن محمد بن نصر الله بن يحيى بن دعجان بن خطف العدوى ، فخر الدين ، ابن عم محيى الدين بن فضل الله كاتب السر ، سمع [ وهو كبير] (٥) من البندنيجي (٢) مشيخته وحدث ، ومات في المحرم وله سبع وسبعون سنة لأن مولده سنة سبع وتسمين وسائة ، ولو مممع على قدر سنّه لأدرك إسنادًا عاليا .

١٣ ـ أبو بكو بن محمد بن يعقوب الشُّقَّاني $^{(\vee)}$  المعروف بابن أبي حربة $^{(\wedge)}$ ، كان فقيها

<sup>( ، )</sup> من هنا حتى نهاية الترجمة غير وأود في نسخة ظ .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة من ز

<sup>(</sup> س) في ل « المستدين » .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « في الهوامش . . . . بين كثير » السطر التالي ساقطة من زُ .

 <sup>( • )</sup> الإضافة من الدرر الكامنة ١/٩٣/ • .

<sup>(</sup> م ) واجع الدور الكامنة ١٠٧٧م وشذوات الذهب ١١٣/٦ - ١١٤٥

<sup>(</sup> v ) وردت بلا تنقيط في نسخ الاتباء عدا تسخة هـ، ورسمتها الدور الكامنة ١٣٤٨/١ « السفاني » .

<sup>(</sup> n ) « ابن أبي عرب » في الدرر الكاسنة .

عارفًا فاضلا زاهدًا صاحب كرامات شهيرة ببلاده ، وهو من شُقّان - بضم المعجمة وتشديد القاف وآخره نون - من السواحل بين جدة وحلى .

الظلمة الله [18] عبد الله [18] قلقاس وكيل السلطان بدمشق ، كان من أكابر الظلمة ففرح الناس موته .

10 ـ بركة خاتون بنت عبد الله والدة الملك الأشرف، تزوجت ألجاى في سلطنة ولدها وماتت في عصمته في ذي القعدة (٢)، ولها مدرسة بالتبانة (٣)، وكان الأشرف كثير البربها بحيث أنه عادها مرارًا حتى بالروضة (٤) مقابل مصر، وماتت في ذي القعدة فدفنها (٥) ولدها عدرستها التي أنشأتها بالتبانة بالقرب من القلعة، فأراد الأشرف أن يروج ألجاى ابنته فقيل له لا تحل له، فجمع القضاة فأفتوه بالمنع لأن بنت الربيب ربيبة فعوضه عنها بسرية كان يحبها اسمها بستان فأعتقها وزوجها له، ثم وقع بينهما منافرة بسبب تركة أم الأشرف التي ماتت (١)

( ٧ ) ذكر أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٨/١، « الحجة » ، واتفق المهل الصافي ١٣٣٧/ مع الانباء في الشهر الوارد بالمتن ، راجع الدرر الكامنة ١٢٨١/١ .

<sup>(</sup>١) الاضافة من الدرر الكامنة ١/١٥٥١.

<sup>(</sup> س) وتعرف بمدرسة أم السلطان أو مدرسة التبانة ، وقد حددها المقريزى فى خططه ١٩٨٩ هـ بأنها خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الحبل، وإلى ذلك أيضا أشارت الدرر الكأمنة ١٢٨١/١ ، وذكر المقريزى أن بركة خاتون شرعت فى بنائها سنة ٧٠٠ هـ ، ويستفاد من تحقيقات المرحوم محمد رمزى ( النجوم الزاهرة ١١/٩ ه حاشية رقم ١) أنه يستدل من الكتابة المنقوشة على الحجر — سواء التى بأعلى بوابة المدرسة تحت المقرنصات أو التى بأعلى شباك السبيل — على أن الأشرف شعبان هو الذى أمر بانشائها ، وهذا يؤيد قول ابن حجر فى المتن من أنه كان كثير البربها ، وجاء فى السلوك ، ورقة ٧٠ ب ، أنها هى التى بنت المدرسة ، كا أن أبا المحاسن يعود فيقول فى المنهل الصافى ١٧٠١ س ا بأنها دفنت فى «مدرستها التى أنشأتها بخط التبانة خارج القاهرة » ، وهى شبيهة بعبارة ظ .

<sup>(</sup>ع) سميت هذه المنطقة في أدوار الحكم الاسلامي بمصر بأسماء مختلفة، فكانت في البداية تعرف باسم « الجزيرة » فقط أو بجزيرة مصر وجزيرة الفسطاط ، فلما كانت نهاية القرن الأول للهجرة ... أعني سنة ٥٠ ه ... أقيم بها مقياس النيل ، ومن ثم أطلق على المنطقة اسم « جزيرة القياس » ، حتى إذا الت الأمور إلى يد أحمد بن طولون أقام بها حصنا فسميت بجزيرة الحصن وذلك سنة ١٠٣٨ ه ، فلما تولى الوزارة الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدرالجالى عام . ٩٤ هأنشأبيارستانا سماه الروضة فعرفت منذذلك الحين بجزيرة الروضة ، شاهنشاه بن أمير الجيوش بدرالجالى عام . ٩٤ هأنشأبيارستانا سماه الروضة فعرفت منذذلك الحين موركب وكان يربط بينها وبين ساحل مصر جسر من الخشب كما يربطها اخر ببر الجيئرة ، والجسران من مراكب قد ضم بعضها إلى بعض ، ويتألف كل جسر من ست وثلاثين مركبا ، انظر الخطط ٢ / . ١٧ ،

<sup>(</sup> ه ) عبارة « فدفنها . . . . من القلعة » السطر الثاني ساقطة من ز ، ه .

<sup>(</sup>س) أمامها في هامش ه : « مسألة فقهية » .

17 — الحسن (1) بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن على بن سيدهم اللخمى التستراوى ثم المصرى ، أبو بكر (٢) محمد بدر الدين ، كان جوادًا وافر المروءة كثير المكارم محبا في الصالحين ، باشر ديوان طيبغا (٣) الطويل و دخل معه حلب لما وليها (٤) ثم رجع ، وكان قد سمع من الحجار وعبد الرحمن بن مخلوف (٥) وابن جماعة ومحمد بن عبد الحميد الهمداني (٦) والجلال بن عبد السلام وجماعة ، ولازم ساع الحديث من المتأخرين ، وحدث بكتاب والمدخل ، لابن الحاج بسماعه منه ، وكتب عدة أجزاء بخطه ، وهو عم صهرى كريم الدين عبد الكريم (٧) بن أحمد بن عبد العزيز . مات في العشرين من جمادى الأولى ، وكان قد ركبه الدين الكثير وهو لا يترك طريقته في العطايا والجود ، فاتفق أن ماتت زوجته وتركت مالا جزيلا ، فمات عقبها فوق دينه قريبه المذكور بموجوده ، ولم (٨) يتأخر من ميراثه شئ بل جاء حقّه بحقّه ؛ وكذا اتفق لقريبه المذكور لكن على غير هذه الكيفية كما سأذكره إنشاء الله في ترجمته (٩) سنة سبع وثماني مائة . قال الحافظ أبو المعالى بن عشائر: « حدث بحلب بالمائة أن ترجمته (٩) سنة سبع وثماني مائة . قال الحافظ أبو المعالى بن عشائر: « حدث بحلب بالمائة قرعوا عليه بمأخباره (١٠) ، والمحقى سماعه من الحجار ووزيره ، ولم يتحقق لنا سماعه لذلك ولكن قرعوا عليه بمأخباره (١٠) ، والمحقى سماعه للمحدث الفاضل من ابن مخلوف والمتوكل من ابن الصواف وكلاهما بالاسكندرية » .

<sup>(</sup>١) اتفقت ظ، ودرة الأسلاك ورقة ٩٧٤، والدرر الكامنة ١٥١٨/ ١٥١ على تسليته بهذا الاسم وفي ل ، ع ، ز ، ك الحسين وأمام كلمة « التستراوي » في هامش ه « وهي القرية المعروفة بتستراوة القديمة لا الحديدة من القليم البرلس . مشهورة » .

<sup>(</sup> ٢ ) « بكر » غير واردة في ز .

<sup>(</sup> ٣ ) في درة الأسلاك ، ورقة ٢٠٠٩ « طنبغا » والصحيح هو الوارد بالمتن ، وقد كان طببغا من أدنى بماليك الناصر حسن إلى نفسه لكن وثب عليه فقتله بمساعدة خشداشه يلبغا العمرى الخاصكى، وقد قامت الفتنة بين طيبغا وبين يلبغا العمرى هذا فيا بعد ، وهزم طيبغا الطويل في وقعة العباسة وحبس بالاسكندرية مم أفرج عنه وسافر إلى القدس بطالا ، مم أفرج عنه وتولى نيابة حاة فحلب ومات بها ، انظر أبا المحاسن : المنهل الصافى ٢٤٨/ ١ ــ ٩٤٧ ا .

<sup>(</sup> ع ) وذلك سنة و ٧٦ ه .

<sup>(</sup> م ) الدرر الكامنة ٢٣٦٤/٠

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة ١٣٢٧/٠

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ٤/٩ ٨٠.

<sup>(</sup> A ) فى ز « ولم يأخذ من سيراثه شيئا » .

<sup>(</sup> و ) سترد ترجمته في وفيات سنة ٨٠٧ ج ٢ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ز، ولعلها أيضا « باجازة »

1۷ -- سليان بن محمد بن حميد بن محاسن الحلبي ثم النيري الصابوني (١) ، ولد سنة إحدى وسبعمائة (٢) بمصر ، وأحضر على الحافظ الدمياطي في الرابعة من عمره «السيرة النبوية» و «التعيين» لابن أبي الدنيا ، وحدّث عن ست الوزراء والحجار ، فقرأت بخط محمد بن يحيى ابن سعيد (٣) في شيوخ حلب سنة نمان وأربعين أن ذلك لم يكن صحيحا وإنما له منهما إجازة ، قلت : وذكره ابن رافع في معجمه ؛ وكنيته أبو قمر ، وكانت وفاته بالنيرب (٤) في شهر رمضان . سمع منه البرهان محدث حلب .

١٨ - سنقر بن عبد الله الواسطى ويقال له عبد الله ، كان مولى الحسين الواسطى . سمع من المزّى ويحيى بن أبى اسحق الشيبانى (٥) قاضى زرع من «سنن الدارقطنى » وحدث ، وكان كثير الصدقة والتودد ، مواظبا على الجماعة . مات فى ربيع الآخر .

19 – طاهر بن أبی بکر بن محمد بن محمود بن سعید التبریزی ثم الدمشق ، الخواجا نجم الدین ، سمع من الحجار والمزی والجزری (7) وغیرهم ، و کان یکفن الموتی من ماله ثم افتقر ، و نزل صوفیا بالسمیساطیة (%) ، و مات فی أواخر صفر وقد جاوز الثانین بأربع سنین (%) و سیانه ، قال ابن کثیر : « کان من أحاسن الناس ، وفیه عشمة وریاسة و إحسان ، و کان قد حظی عند تذکر و و لاه أنظارًا کبارًا و و ظائف » ، و هو الذی کفّن المزی من ماله .

٢٠ عبد الله بن عمر بن سليان المصرى المعروف بالسبطين ، وأصله مغربي ، كان مقيما بالجامع
 الأزهر وللناس فيه اعتقاد ، وهو والد صاحبنا شهاب الدين أحمد .

<sup>( )</sup> نسبة لحانوت كان يبيع فيه الصابون ، الدرر الكامنة ١٨٥٥/ ، وقد ورد اسمه في ز، ك « سليان بن المحمد بن محاسن » .

<sup>(</sup> ٢ ) اثر ابن حجر التاريخ الذي ذكره البرهان الحلبي على ما ذكره ابن سعيد ، انظر الدرر الكامنة ١٨٥٩/٠

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٤/٩٩٧٠

<sup>(</sup> ٤ ) قرية على بعد نصف فرسخ من دمشق ، انظر ياقوت : المعجم ه / ٣٠٠ ومراصد الاطلاع ، ١٠٠٠ م

الدرر الكامنة ٤/١٤١٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) الدرر الكامنة ١/٩ ٨٨ ، وشدرات الذهب ٦/ ٨٦ .

<sup>(</sup> v ) هي إحدى خانقاه الصوفية بمصر ، وتنسب أصلا إلى مدينة سميساط الواقعة على شاطىء الفرات في طرف الروم ، مراصد الاطلاع ٧٤١/٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) فى ز ، ه « سنة أربعين » ، ويحدد تاريخ مولده قول ابن حجر فى المتن إنه جاوز الثمانين .

السنجارى (r) ثم الحلبي ، الأديب زين الدين أبو محمد كاتب: الدّرَج بحلب ، أناف على السنين ، ومن نظمه :

حَمَامَ الأَرَاكِ أَرَاكَ<sup>(٤)</sup> الهَوَى شجونًا غَلَوْتَ لها مُسْتَكِينا فَلَوْلاً النَّوى ماعرَفْتَ النواحَ ولولاً الشجَى ما أَلِفْتَ الشجونا

أثنى عليه ابن حبيب<sup>(٦)</sup>.

٧٧ ـ عبد العزيز بن على بن عنان (٧) بن يعقوب عبد الحق ، أبو فارس المرينى بن أبى الحسن بن أبى سعيد بن أبى يحيى البربرى صاحب فاس . لما مات أبوه أبو الحسن اعتقل هو إلى أن غلب الوزير عمر بن الوزير عبد الله بن على على أمْرِ المملكة ونصب تاشفين بن أبى الحسن \_ أخا عبد العزيز هذا \_ فى السلطنة ، وذلك فى سابع عشر ذى القعدة سنة اثنتين وستين ، وقاتل أبا سالم ابراهيم بن أبى الحسن إلى أن قُتل ، فثار محمد بن أبى عبد الرحمن ابن أبى الحسن فى صفر من سنة ثلاث وستين ، فكانت له حروب آلت إلى خروجه إلى مصر فحج ورجع قمات ، فقام أخوه عبد الرحمن بسجلماسة فسجن ، وقام أبو الفضل بن أبى سالم عراكش ، وقام عبد الرحمن بن أبى على مُنازِلًا فحاربهم الوزير الملكور ، ثم توهم من أبى زبان فقتله فى المحرم سنة ثمان وستين ، وبايع عبد العزيز وأخرجهمن الاعتقال وسلطنه ورحل به من فاس فى شعبان منها ، فنزل (٨) مراكش ، فوقع الصلح بينه وبين أبى الفضل ومن معهورجعوا إلى فاس ، فشق على أبى فارس استبداد الوزير وساء ما بينهما ، فهم الوزير بخلعه وإقامة أخيه عمر ، فبادر وقتله بغتة واستولى على أمواله وتتبع أهله وحشمه فقتل بعضا وننى (٩) بعضا ،

<sup>( )</sup> في ز «عبد الله » ، لكن راجع درة الأسلاك ، ورقة ٧٧ ع .

<sup>(</sup> ٧ ) في الدرر الكامنة ٧ / ٩ ٩ ٧ « يونس » .

<sup>(</sup> س ) في الدرر الكامنة ، « السنجاوي » ، وفي ز « السخاوي » ، والتصحيح من درة الأسلاك .

<sup>(</sup>٤) ني ز «أمال».

<sup>(</sup> ه ) في الدرر الكامنة ، « فلولا النوى ما ألفت النواح » ، وفي ع ، ز « فلولا الهوى ماعرفت النواح » .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع درة الأسلاك، ورقة ٧٧ ، ١ م ١٠ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) راجع الدرر الكامنة ٢/٦١٦٠

<sup>(</sup> ۸ ) ف ز ، ه « فنازل » .

<sup>(</sup> p ) في زءع « وأسر » وفي ه « أفقر » .

وتوجه من فاس إلى مراكش فنازل أبا الفضل حتى قتله ، ثم حارب عامر بن محمد المتغلّب بفاس حتى هزمه ثم ظفر به فقتله ، وقتل تاشفين فى سنة إحدى وسبعين ، ثم ملك تلمسان فى يوم عاشوراء سنة اثنتين وسبعين ، واستأمنوا ملك المغرب الأوسط ، وثبت قدمه ، ودفع الثوار والخوارج واسمال العرب ، ولم يزل إلى أن طرقه مالا بد منه فمات بمعسكره فى تلمسان فى شهر ربيع الآخر ، واستقر فى السلطنة بعده ولده السعيد محمد ، ثم خُلع سنة ست وسبعين واستقر السلطان أبو العباس بن أبى سالم .

77 — عثان بن محمد بن عيسى بن على بن وهب القشيرى ، فخر الدين ، ابن دقيق العيد المهرى ، سمع من عم أبيه تاج الدين أحمد بن على (1) الأول من « مشيخة ابن المقرى » ، وناب فى الحكم ونظر فى الأوقاف وحرّس بجامع آق سنقر (7) والمسرورية (7) والنابلسية ، وكان مُزجَى البضاعة . مات فى شهر ربيع الأول .

78 - على بن ابراهيم بن سعد (3) الأنصارى ، أبو الحسن بن معاذ ، كان يذكر أنه من ذرية سعد بن معاذ الأوسى ، وكان فاضلًا مشاركا فى عدة علوم متظاهرًا بمذهب أهل الظاهر يناضل عنه ويجادل مع شدة بأس وقوة جنان ومعاشرة لأهل الدولة خصوصا القبط. ، ونسخ (6) بخطه غالب تصانيف ابن حزم ، وكتب بخطه شيئًا كثيرًا خصوصا من كتب الكيمياء ، وقد سمع من ابن سيد الناس (7) ولازمه مدة طويلة ، وسمع منه البرهان محدث حلب ، ومات بمصر فى رابع شوال . أخذ عنه الشيخ أحمد القصير مذهب أهل (4) الظاهر ، وكان يذكر لنا عنه فوائد ونوادر وعجائب . والله يسامحه .

١ (١) انظر عنه الدرر الكامنة ١/١٧ه .

<sup>(</sup> ٣ ) ينسب لبانيه الى سنقر بن عبد الله الناصرى المتول سنة ٤٨ه، والجامع واقع فيها بين باب الوزير والتبانة بالقاهرة ، انظر خطط المتريزي ٣/ ٩٠٠ .

السرورية من مدارس الحديث الشافعية بدمشق ، راجع عنها النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس  $_1$  /  $_0$  وما بعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) «خضر » في الدرر الكامنة م/ه .

<sup>(</sup> ه ) سقطت من زعبارة « ونسخ بخطه غالب تصانيف ابن حزم » .

<sup>(</sup> ٦ ) شذرات الذهب ١٠٨/٦

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز.

٢٥ ــ على بن الحسن بن قيس (١) الباني الحلبي الشافعي ، عنى بالعلم وأفتى وانتفع الناس
 به ، ودرس بالسيفية (٢) ، ومات في صفر .

٢٦ – عمر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن عبد الله الكنانى الصالحى المعروف بابن النَّقْبِي (٣) ، سمع من عمر بن القواس « معجم ابن جميع » و «جزء ابن عبد الصمد » وغير ذلك وتفرَّد بذلك . مات في ذي القعدة عن نيف وثمانين سنة .

 $^{(4)}$  ابن رافع ، وُلدت  $^{(5)}$  ابن رافع ، وُلدت تقریبا سنة عشر ، وأسمعت علی الوانی ، و كانت خیرة دینة . ماتت فی صفر سنة  $^{(6)}$  أربع وسبعین ، سنة مات قریبها $^{(7)}$  .

۲۸ – محمد بن أحمد بن ابراهيم [بن يوسف (٧)] الديباجي المنفلوطي ، الشيخ ولى الدين الملوى الشافعي ، سمع من الحجار وأساء بنت صصرى وغيرهما بدمشق ، ثم تجرد إلى الروم وأخذعن جماعة من علمائها ، ثم رجع إلى دمشق ، وقدم القاهرة مرارًا ثم استوطنها ودرس بالمنصورية (٨) والسلطانية حسن وغيرهما (٩) وكان فاضلا متواضعا جدا قليل التكلّف إذا لم يجد ما يركب مشي ، كثير الإنصاف ولو على نفسه ، خبيرًا بدينه ودنياه ، عارفًا بالتفسير والفقه والأصلين والتصوف ، صنف عدة تواليف صغار منها «مشكلات من تصوف الاتحادية » ، وكان ابن عقيل قد ولى درس مدرسة حسن قبل موت السلطان ، فلما قُتل أراد يلبغا هذم المدرسة ومنع ابن جقيل من تدريسها وولاً ها الشيخ ولى الدين فغضب منه (١٠) ابن عقيل وهجر ولى الدين ، ثم استرضى

<sup>(</sup>۱) «خميس» في ز، ه.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع عن هذه المدرسة المنسوبة إلى الأمير سيف الدين بكتمر النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس

<sup>(</sup> س ) في ل « الكفتي » ، راجع الدرر الكامنة س/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>ع) في ز، ه « قرابة » .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « سنة أربع وسبعين » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٩ ) يقصد بذلك ابن رافع ، راجع ترجمة رقم . ٣ من وفيات هذه السنة ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup> v ) الاضافة من الدرر الكامنة ٣/٣٠/ وأمام هذه الترجمة في ه بغير خط الناسخ « رأيت له تضانيف كثيرة صغارا و كبارا ، فما رأيت فيه شيئاً من اتحاد ، بل ربما حط على الاتحادية . قاله ابراهيم البقاعي » .

<sup>. (</sup> ٨ ) يقصد بالمنصورية جامع السلطان المنصور قلاوون وتقع ببين القصرين بالقاهرة المعزية .

<sup>( ۾ )</sup> راجع درة الأسلاك، لوحة ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) «منه » كلمة غير واردة في ز، ه.

يلبغا ابن عقيل بالخشابية واستمر التراضى بينهما ، وحدّث باليسير . قال ابن حجى : «كان يحفظ تنجيز التعجيز » ، وسمع فى صباه من الحجار وأساء بنت صصرى ، وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكلا ، وبرقص فى الساع ، ويجيد التدريس ، وله تواليف بديعة الترتيب ، وكان يصغّر عمته ويتصوف . مات فى شهر ربيع الأول عن بضع وستين سنة وكان الجمع فى جنازته حافلًا متوافرًا يقال بلغوا ثلاثين ألفًا . قال العثماني الصفدى : «رأيتُه شابا فى حلقة النور الأردبيلي ، حسن الملبوس مترف الهيئة ، ثم رأيتُه بالقدس بعد ثلاثين سنة وعليه ثياب دنسة وبيده عكاز وقد نحف جسمه » ، وقال : «وتوجه إلى مصر مجردًا فزار الشافعي فحضر التدريس بجانب القبة (١) فعرفه المدرس فأكرمه وأجلسه معه ، ثم سأله أن يدرّس فدرّس في الموضع الذي كانوا فيه اتفاقا نما عظم به قدره » ، ويقال إنه قال عند موته : «حضرت ملائكة ربى وبشروني وأحضروا لى ثيابًا من الجنة فانزعوا عنى ثيابي» ، فنزعوها فقال : «أرحتموني » ثم زاد سروره ومات في الحال .

79 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الصمد بن مرجان الصالحي المقرئ الحنبلي ، سمع من القاضي سليان (7) وعيسى المطعم ويحيى بن سعد وغيرهم وحدث مات في شعبان عن سبعين (7) سنة .

 $^{\circ}$  محمد بن رافع بن أبي محمد بن شافع بن محمد بن سلّام السلامي ، الحافظ تقى الدين الصميدي  $^{\circ}$  نسبة إلى قرية من قرى دمشق  $^{\circ}$  المصرى المولد والمنشأ ثم الدمشقى ، وُلد سنة أربع وسبعمائة ، وسمع بإفادة أبيه من على بن القيم  $^{(3)}$  والحسن  $^{(0)}$  سبط زيادة ونحوهما ، وأجاز له الدمياطى ، ثم ارتحل به أبوه إلى الشام سنة أربع عشرة وأسمعه من التق سلمان وأبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وعيسى المطع وإساعيل بن مكتوم  $^{(1)}$  وست الوزراء  $^{(8)}$  ، ثم

<sup>( )</sup> يقصد بالقبة جامع الشاقعي الذي يرد في حوليات هذه الفترة باسم قبة الامام الشاقعي ، أما جانب القبة فكان يعرف « بالقرافة » .

<sup>(</sup> ٢ ) هو القاضى سليان بن أبي الحسن بن سليان ، تولَى في كُبره نظر جيش حلب ونظر الكرك وغيرهما من الأقطار الشامية ومات سنة ٩٤٧ ، راجع الدرر الكامنة ١٨٣٦/٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع الدرر الكاسنة ١٨٣٦/٠ ، ٩٨٥/٣ ، والشذرات ٢٣٤/٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الدرر الكاسنة ٢٠٤١، وشذرات الذهب ٢٣/٠.

<sup>(</sup> ه ) عبارة « والحسن سبط زيادة ونحوهما » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٦ ) الدرر الكامنة ١٩٨٤/١ .

<sup>(</sup> ٧ ) الدرر الكاسنة ١٨٠٠/٧ .

طلب بنفسه بعد العشرين وتخرَّج بالقطب الحلبي وأبي الفتح اليعمري ، ورحل سنة ثلاث وعشرين إلى دمشق أيضا فسمع من القاسم بن عساكر وأبي نصر (!) الشيرازي وابن الشحنة ، ولازم المزَّى والبرزالي والذهبي مدةً ثم رجع ، ثم عاد صحبة القاضي ثنَّى الدين السبكي سنة تسعُّ وثلاثين وولى درس الحديث بالنورية (٢) بعد الذهبي سنة ثمان وعشرين ، وخرَّج لنفسه معجماً حافلًا في أربع مجلدات، وجمع «الوقيات» التي ذيَّلها على البوزالي، وجمع «الذيل على تاريخ ابن النجار لبغداد ، ، وكان ذا صلاح ، وورع ومعرفة بالفن فاثقًا ، وكان الشيخ تني الدين السبكي يرجحه على العماد ابن كثير، قال ابن حبيب: «إمامٌ تقدم في علم الحديث ودرايته، وتميز عمرفة أساء ذوى إسناده وروايته ، ورحل وطلب ، وسمع عصر ودمشق وحلب ، وأضرم ناؤ التحصيل وأجُّج ، وقرأ وكتب وانتتى وخرَّج ، وعنى بما روى عن سيد البشر ، وجمع معجمه الذي يزيد على ألفي نفر ، وكان لا يعتني مملبس ولا مأكل ، ولا يدخل فيا أبهم عليه من أمر الدنيا وأشكل (٣) ، ويختصر من الاجتاع بالناس ، وعنده في طهارة ثوبه وبدنه أي وسواس » ، سكن دمشق وباشر التدريس في الحديث بالنورية وغيرها ، ومات بها في شهر جمادي الأولى عن سبعين سنة ، وكان أبوه (٤) من المحدّثين فأحضر ابنه هذا على الشيخ علي بن هرون وابن الصواف وغيرهما وأسمعه من جماعة ، ثم حبَّب إليه الطلب فرحل به إلى دمشق وحلب فأسمعه من جماعة ، واستجاز له أبوه من الدمياطي وغيره ، وقرأ أبوه تهذيب «الكمال» على المزى فسمعه منه (٥)، وسمع من التتى سليان وطبقته ومَن بعدهم، ثم رجع إلى القاهرة فتخرج بالقطب والفقح، ثم قدم دمشق صحبة السبكي لما قدم قاضيا، وانتقى له الذهبي جزء من «عواليه» وحدث قديما ؟ ذكره الذهبي في المعجم المختص وقال فيه : والمتقن الرحال ، رحل به أبوه فسمَّعه تهذيب الكمال على مؤلفه، ثم مات والده فحبب إليه هذا الشأن، ورحل مرارًا منها في سنة تسع وعشرين إلى حلب وحماة وسمع بها وبغيرها» ، وقال أيضا: «قدم دمشق مرارًا آخرها سنة تسع

<sup>(</sup>۱) «نمبير» في ز، ه.

<sup>(</sup> ٧ ) هي من دور الحديث الشريف بدمشق بروقد بناها نور الدين محمود ، انظر النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس المدارس المورس المدارس في المدار

<sup>(</sup> م) إن ز «إذ أشكل » وفي ه « أو أشكل » .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١٧١٠/

<sup>(</sup> م) فى ز، ع،ك، ه «معه».

وثلاثين فاستوطنها وحصَّل وظائف »، وذكره في «المعجم الكبير» أيضا ، وأنشد (١) له شعرًا أنه أنشده إياه عن الذهبي نفسه فحدَّث عن واحد عن نفسه بشي من شعره . ولما توفي المزى أعطاه السبكي مشيخة الحديث النورية وقدَّمه على ابن كثير وغيره ، ولما شغرت الفاضلية (٢) عن الذهبي قدمه على من سواه من المحدثين .

وذكر لى شيخنا العراق أن السبكى كان يقدمه لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب (٣). قلت: والإنصاف أن ابن رافع أقرب إلى وصف الحفظ، على طريقة أهل الحديث من ابن كثير لعنايته بالعوالى والأجزاء والوفيات والمسموعات، وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ، على طريقة الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقهية والتفسيرية دون ابن رافع، فيُجمع منهما حافظ، كامل، وقل من جمعهما بعد أهل العصر الأول كابن خزيمة والطحاوى وأبى حبان والبيهتي (٤)، وفي المتأخرين شيخنا العراق.

وكان ابن رافع كثير الإتقان لما يكتبه والتحرير والضبط لما يصنِّفه ، وابتلى بالوسواس في الطهارة حتى انحل بدنه ، وأفسد ذهنه وثيابه ، وتأسف هو على ذلك ، ولم يزل مُبتلَّى به حتى مات . قال ابن حجى : «كان يحفظ المنهاج والألفية ويُتُكرر عليهما إلى أن مات » .

۳۱ - محمد (٥) بن عبد الله الكازرونى ، الشيخ بهاء الدين ، قدم مصر فصحب الشيخ أحمد الجزرى (٦) صاحب الشيخ ياقوت تلميذ أبي العباس المرسى ، وانقطع بعده في المشتهى (٧) من الروضة ، وكان الناس بترددون إليه ويعتقدونه ، وكان الشيخ أكملُ الدين كثير التعظيم

ف روضة المقياس صوفية هم بغية الخاطر والمشتمى لهم على البحر أياد علت وشيخهم ذاك له المنتهى

انظر أيضا خطط المقريزي ٤ /٥٥٠ .

<sup>( )</sup> عبارة « وأنشد له » غير واردة في ز ، وفي ه « أنشد عنه » .

<sup>(</sup> ٢ ) من دور الحديث الشريف بدمشق ، راجع عنها الدارس في تاريخ المدارس مم مرا بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>ع) الذين ذكرهم المؤلف بالمتن هم محمد بن خزيمة السلمى المتوفى سنة ٣١١ ه، وأحمد بن محمد بن سلمة الطحاوى الأزدى المتوفى سنة ٣١١ ، ويجد بن حبان بن أحمد البستى المتوفى سنة ٤٤٣ ، وأحمد بن الحسين البيهتى صاحب الطبقات الكبرى المتوفى سنة ٨٥٥ . واجع طبقات الحفاظ للسيوطى .

<sup>(</sup> ه ) في ع ، ز « عمر » .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « الحريرى » لكن الصحيح هو الجزرى ، راجع عنه الدرر الكامنة ، / ٢ ٩ ، ، وشذرات الذهب ٦ / ٩ ، ، وانظر عن الشيخ ياقوت الدرر الكامنة ٤/ ١١٣٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) عرف تاريخ البدر، ورقة ٨٠ ا ، المشتمى بأنها زاوية بالروضة وفيها يقول ابن أبي حجلة :

له ، وكان أهجوبة فى جذب الناس إليه وإقامتهم هنده ، وانقطاعهم عن أهلهم خصوصا المرد (١) ، وممن اتفق له معه ذلك من أصحابنا الشيخ بدر الدين البُشتكي فيما أخبرني به ، وكان يكثر الثناء عليه ، وذكر لى أنه نسخ له شيئًا كثيرًا خصوصا من تصانيف محيى الدين بن هربي ، وكان منقطعا إليه إلى أن مات .

واتفق من العجائب ما حكاه لى الشيخ نجم الدين البالسي أنه لما مات [الكازروني] حضر جنازته في جملة خلق كثير ، فبينا هو في أثناء دفنه وإذ باللاحد خرج من القبر أمرد جميل الصورة للغاية ، فاشتغل الناس أو غالبهم بالنظر إليه ، وقضوا العجب من استمرار ملازمة هذا الجنس للشيخ حتى دفنه .

ومات في ذي الحجة وأرخه ابن دقماق ليلة الأحد خامس ذي القعدة .

۳۲ ـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن السَّراج الزبيدي الحنفي ، أحد الفضلاء ، يُكني أبا يزيد (٢) . مات عن ثلاث وخمسين سنة .

 $^{(7)}$  الحلبي ، ظهير الدين  $^{(7)}$  محمد بن عبد الكريم بن محمد بن صالح بن قاسم  $^{(7)}$  الحلبي ، ظهير الدين أبو محمد بن العجمي ، سمع و صحيح البخارى و و سنن ابن ماجه  $^{(3)}$  ، و والبعث  $^{(3)}$  و و البعث  $^{(3)}$  و من سنقر الزيني  $^{(4)}$  ، و وسمع مشيخة ابن شادان  $^{(4)}$  من بيبرس العديمي  $^{(4)}$  وسمع من غيرهما وحدث  $^{(4)}$  مات في خامس عشرى المحرم عن ثمانين سنة لأن مولده كان سنة أربع وتسعين وسيائة  $^{(4)}$  وسمع منه شيخنا $^{(4)}$  وأرخه  $^{(4)}$  وأرخه  $^{(4)}$  وأرخه  $^{(4)}$  وأرخه  $^{(5)}$  والبرهان  $^{(5)}$  وأبو إسحق سبط ابن العجمي  $^{(5)}$  وهو أقدم شيخ  $^{(5)}$  والبرهان  $^{(5)}$  آخر من روى عنه  $^{(5)}$  وآلك بنفسه  $^{(5)}$  والأجزاء  $^{(5)}$  ونسخ كثيرا من الكتب بالأجرة  $^{(5)}$  وكان يسترزق من الشهادة ولذا طُلب منه الساع طُلب الأجرة لما يفوته من الشهادة بقدر ما يكفيه من القوت  $^{(5)}$ 

<sup>( )</sup> في هامش ه « ليس ببعيد ممن يستكتب ابن عربي جذب المرد إليه » .

<sup>( ) «</sup> راشد » في الدرر الكامنة س/ ١٣٣٥ .

<sup>(</sup> س) في ه، ز « هاشم » .

<sup>(</sup>ع) هو أحد الكتب الصحاح الستة وأما ابن ملجة فهو محمد بن يزيد الربعي القرويني المتوفي سنة ٢٧٣ه، انظره في تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ.

<sup>(</sup> ه ) الدرر الكامنة ٢/ ١٨٩٧ ، شذرات الذهب ٦/ ١٤ .

<sup>(</sup> م ) راجع عنه الدرر الكامنة ١/ ١٣٧١ ، شذرات الذهب ١/ ٣٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) يعنى بذلك العراق .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع « ابن هشائر » .

الدين عمد بن حيان بن مومي بن على بن الأقرب ( $^{(1)}$  الحنى الحني الحني ، شمس الدين ابن فخر الدين ، كان فاضلا متواضعا ، درَّس بالأتابكية ( $^{(7)}$  والقليجية  $^{(7)}$  ، مات عن نيّف وستين ( $^{(2)}$  ، ذكره ابن حبيب ، وقال ابن كثير : «كان من أحاسن الناس ، وفيه حشمة وسياسة ( $^{(0)}$  وإحسان » .

وأخوه شهاب الدين أحمد كان فاضلًا رحل إلى مصر واشتغل بها ، ومهر في المعقول وولى قضاء عينتاب ، وأخوهما علاه الدين تتلمذ للقوام الأبراري ومهر في الفتوي .

٣٥ ــ محمد بن على بن أحمد السمرقندى بن العطار ، نزيل دمشق ، كان زاهداً عابدا دينا (٦) عاملا ملازما للعلم والعمل ، أثنى عليه ابن كثير ووصفه بالجمع بين العلم والعبادة ، وكان يؤثر على نفسه حتى بقميصه ويغضب في إزالة المنكر لله ، وكان حسن الفهم للعلم على عُجمة فيه ، وكان يَعِظُ على كرمي ويحصل له حال في تلك الحالة . مات (٧) في تاسع جمادي الآخرة عن نحو المخمسين .

۳۷ – محمد بن عوض (1) بن عبد الخالق بن عبد المنعم البكرى الفقيه ، ناصر الدين الشافعى ، ولد سنة سبعمائة واشتغل كثيرًا ، ثم ولى تدريس الفيوم مدة طويلة وكان عالما (١٠) بالأصل والفقه والعربية والهيئة ، وصنّف تصانيف مفيدة ، وهو والد صاحبنا نور الدين

<sup>( )</sup> الرسم الثبت أعلاه وارد في ظ ، ل ، ودرة الأسلاك ، لوحة س ، ولكنه « الأحرب » في ع ، ز .

Sauvaget: Les Perles Choisies, P. 127 : هي من مذارس الشافعية بحلب تأسست سنة ١٨٨ ه ، واجع فيذلك : المجاوية الشافعية بحلب تأسست سنة ١٨٨ هـ ، واجع فيذلك المجاوية الشافعية بحلب تأسست سنة ١٨٨ هـ ، واجع فيذلك المجاوية المجاو

<sup>(</sup> ٣ ) أسسها مجاهد الدين محمد بن شمس الدين بن تيليج أرسلان النورى سنة . ١٥٠ م، راجع

Sauvaget : op. cit.p. 127 - 28.

<sup>(</sup>٤) راجع درة الأسلاك ، لوحة ٣١ ، والدرر الكامنة ٤ / ١٢٧ ، وشذرات الذهب ٦/ ٢٣٥ ، وتاريخ البدر للعيني ، ورقة ١٨٧ ، والوارد في زأنه مات في سنة نيف وستين .

<sup>(</sup> م ) ف ع ، ز د ریاسة ، ,

<sup>(</sup>٦) في ز وأديبا عالما ،

<sup>(</sup> ٧) العبارة من هنا لأخر الخبر غير واردة في ظ ، ز ، ع ، كا أن عبارة « نحو الخمسين ، ساقطة من ل .

<sup>(</sup> ٨ ) في الدرر الكامنة ع/٣٧ و أواخر».

<sup>(</sup> p ) إزادها في هامش ل « صوايه سلطان » ، وهو مذكور في الدرر الكامنة ٢٤ ٥ ٣ باسم « محمد بن عوض بن سلطان »

<sup>(,,)</sup> في ع ، ز «كان عارة بالأصلين » .

البكرى المعروف بابن قبيلة (١) ، مات بدهروط في شهر رمضان وهو يصلي الصبح .

وقرأتُ (٢) بخط ابن القطان وأخبرنيه إجازة قال: «سمعت الشيخ يحيى الجزولى المالكى يقول: سمعت الشيخ شهاب الدين عبد الوارث البكرى يقول: كان بينى وبين الشيخ ناصر الدين وقفة ، فرأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لى: اصطلح مع محمد البكرى ، فسافرتُ في البر واصطلحت معه » ، قلت (٣): واتفق أن ماتا في شهر واحد .

٣٨ ــ محمد بن محمد بن أحمد بن الصنى الدمشق ، ناصر الدين ، بن العتال الحنى الحاسب ، كانت لأبيه رواية عن الحافظ الضياء ، ونشأ هو في طلب العلم فسمع الحديث وتمهر في الفقه ، واشتغل وبرع في الحساب وأتقن المساحة إلى أن صار إليه المنتهى في ذلك والمرجع إليه عند الاختلاف ، ولم يكن بدمشق من يدانيه في ذلك ، وكان يُقصد للاشتغال عليه فيه (٤) ، ثم إنه ترك ذلك بآخرة وأقبل على التلاوة ، وكان مأذونا له بالإفتاء ، ولوالده رواية عن الحافظ الضياء ، ومات هو سنة أربع وسبعين ، ومن شعره وهو نازل :

حَدِيثُك لَى أَخْلَى منَ المنِّ والسَّلْوَى وذكرُك شغلى فى السريرة والنجوى سلبْتَ فؤادى بالتجنِّى (٥) وإنى صبور (٦) لما أَلْقَى وإن زادت البلوى

<sup>(</sup> ر ) فيظ، ع «قتيلة» وهيغير سنقوطة في ز ، وقد أثبتما بالمتن بعدمراجعة الدرر الكامنة ع/. ٣٣ و(ق) ١٩٤/٤.

<sup>(</sup> ب ) في ظ ، ل ، ع ، ز « ورأيت » وفي الدرر الكامنة ، « قرأت بخط ابن القطان في ذيل الطبقات له » ، ولم يشر ابن حجر إلى أن ابن القطان أجازه إياه .

<sup>(</sup> س) مقول القول هنا عائد على ابن حجر نفسه .

<sup>(</sup> ع ) أي في فن الساحة .

<sup>(</sup> ه ) في ظ ، ع ، ز ، ه « بالتمني » .

<sup>(</sup> ٦ ) « صبرت » في جميع النسخ المتداولة هنا ما عداظ ، والدرر الكامنة ٤/٧٤ ، والشذرات ٢٣٦/٦ .

<sup>(</sup> v ) « عبد العزيز » ساقط من ز.

<sup>(</sup> ٨) وذلك مين شرع يلبغاني بنائه .

المطالع » في مجلدة كبيرة اختصرها من « المطالع » وحررها . وأرخه العثاني (۱) في سنة ثلاث وسبعين فوهم ، وقال فيه ابن حبيب (۲) : « عالم علت رتبته الشهيرة ، وبارع ظهرت في أفق المعارف شمسه المنيرة ، وبليغ تثنى على قلمه ألسنة الأدب ، وخطيب تهتز لفصاحته أعواد المنابر من الطرب ، كان ذا فضيلة مخطوبة ، وكتابة منسوبة ، وخبرة بالفنون الأدبية ، ، ومعرفة بالفقه واللغة العربية » . وله « نظم المنهاج » و « نظم المطالع » وعدة من القصائد النبوية ، وهو القائل في الذهبي لما اجتمع به :

مازلتُ بالطبع أهواكم وما ذُكِرت صفاتكم قطَّد إلا هِمْتُ من طربي ولا عجيبٌ إذا ما مِلْتُ نحوكُمو فالناس بالطّبع قد مالوا إلى « الذهبي »

ورأيتُ بخطه نسخة في مجلدة واحدة من صحيح البخاري في غاية الحسن ، وتصدر بالجامع الأموى وولى تدريس الفاضلية (٣) بعد ابن كثير ، وكان التاج السبكي أسكنه بدار الحديث الأشرفية [الجوانية (٤)] فاستمر ساكنا ما إلى أن مات .

• ٤ - محمد (٥) بن محمد بن الشهاب محمود الحلبي ، بدر الدين بن شمس الدين ، ناظر الجيش والأوقاف بحلب ، وسمع على الحجار محمد بن أبي بكر بن النحاس (٦) وغيرهما وحدث وولى عدة وظائف . مات وله خمس وسبعون سنة ، وأخذ عنه شيخنا العراق وغيره ، وكان جوادًا مفضالًا ممدحا .

الله عنده ومات في شهر رجب ، ناصر الدين ، المؤذن (٦) ، يلقب بسباسب ، كان عارفًا بالميقات وباشر بجامع الأزهر والقلعة ، وانصل بالأشرف وحظى عنده ومات في شهر رجب .

<sup>(</sup>١) الاسم غير وارد ني ز، ه.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع درة الأسلاك ، ٣ / ٤٧٤ س ٩ - ١٢ .

<sup>(</sup>س) هي من دور الحديث بدمشق ، وتنسب إلى القاضي الفاضل عبدالرحيم بن على بن الحسين البيساني ،وكان قد تقدم عند صلاح الدين بعد أن كان من كتاب ديوان الانشاء في أخريات الدولة الفاطمية بمصر ، راجع النعيمي : الدارس ، / ۹ مرا بعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) أضيف ما بين الحاصرتين من النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس ، ٩/١ وما بعدها كميزا لها عن دار أخرى تعرف بالأشرفية البرانية .

<sup>(</sup> ه ) سماه ابن حجر في الدرر الكامنة  $q/\epsilon$  «سليان بن فهد » ، راجع تاريخ البدر للعيني ورقة  $q/\epsilon$  أ ، والنجوم الزاهرة  $q/\epsilon$  ، وشذرات الذهب  $q/\epsilon$  .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن حجر: الدرر الكامنة ٣/٦٣.١ .

<sup>(</sup>v) في ع « المؤدب » .

٤٢ ــ محمد بن أبي محمد أبو عبد الله الطوسي ، شمس الدين ، ممع القاسم بن عساكر . وغيره ، وحدث بدمشق .

٤٣ ـ محمد بن يوسف بن صالح الدمشق المالكى ، شمس الدين القفصى ، سمع من الشيخ شرف الدين البارزى (١) قاضى حماة وغيره ، وولى مشيخة الحديث السامرية (٦) ، وناب فى الحكم . مات فى ربيع الأول عن ثلاث وسبعين سنة لأن مولده كان سنة إحدى وسبعمائة ، وله نظم .

٤٤ سمرجان بن عبد الله الخادم نائب السلطنة (٣) ببغداد لأويّس ، وكان قد غلب عليها فقصده أويس من تبريز وتحاربا ثم أخضر إليه طائعا فعنى عنه وذلك فى سنة سبع وستين واستمر نائبًا ببغداد إلى هذه الغاية ، وكان شهما شجاعًا ، وكانت الطرقات قد فسدت بسبب عزله فلما أعيد أصلحها

وگان - وگان السلطنة عصر ، وولى إمرة دمشق وحلب وصفد و طرابلس فى أوقات ، وتان ابنة الملك الناصر ثم ابنة  $^{(7)}$  حسين أخت الملك الأشرف ، وكان مشكور السيرة ، قال ابن كثير : «أثر بدمشق آثارًا حسنة وأحبه أهلها ، وهو الذى فتح باب كيسان وكان له من عهد نور الدين الشهيد لم يُفتح ، وجَدّد خطبة فى مسجد ابن الشهرزورى  $^{(8)}$  قلت : وبنى بحلب

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) الدرر الكامنة ٤ / ٣٠. ١ ، شذرات الذهب ٦ / ١١٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) من دور الحديث النبوى بدمشق وكانت فى الأصل دارا لسيف الدين أحمد بن محمد البغدادى السامرى ثم أوقفها دار حديث وخانقاه ودفن بها حين موته سنة ۴۹۹ هـ ، وكان أثيرا عند الوزير ابن العلقمى ، واجع الدارس فى تاريخ المدارس / ۷۲ – ۷۳ .

<sup>(</sup> $_{\rm w}$ ) كان السلطان الأشرف قد أرسل إليه الأعلام والخلع حين التمس منه ابن أويس التقليد بالنيابة ، انظر العزاوى : العراق بين احتلالين  $_{\rm v}$   $_{\rm tot}$  ، هذا ولا يزال من اثاره العمرائية جامع مرجان بشارع الرشيد ببغداد ، وكان جامعه مدرسة وله وقفية طويلة ، وكذلك دار الشفاء التي أصبحت اليوم مقهى يعرفها أهل بغداد باسم  $_{\rm w}$  قهوة الشط  $_{\rm w}$  ، راجع ذلك كله مبسوطا في العزاوى ، العراق بين احتلالين  $_{\rm w}$   $_{\rm w}$   $_{\rm w}$   $_{\rm w}$ 

Wiet: Les Biogrphies du Manhal, No. 2540. ( § )

Wiet: op. cit No. 459. ( )

<sup>(</sup> م ) فى ز ، ه « ثم بنت ابنه حسن » .

<sup>(</sup> v ) في الأصل والنسخ الأخرى «مسجد الشهرزوري» والتصعيح من النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ٢١٧/٠ .

جامعا أيضا وعمّر الخانَ عند جسر المجامع والخانَ بقرية شعشع ، وهو والد محوثد زوج الملك الظاهر برقوق .

. يحيى بن [عبد الله(!)] الرهوني المالكي . تقدم في السنة الماضية (7) .

٧٤ - يعقوب بن عبد الرحمن بن عبان بن يعقوب ، شرف الدين ، ابن حطيب القلعة الحموى ، ولد سنة . . . . (٣) ، . . . . وأخذ عن ابن جوبر وغيره ، ومهر في الفقه والعربية والقراءات إلى أن انتهت إليه رياسة العلم ببلده ، وأخذ عنه أكثر فضلائها ، وآخر من بتى بمن أخله عنه موقع الحكم بحماة : شرف الدين بن المُغَيْزِل ، لقيته (٤) في سنة ست وثلاثين وثمانمائة بها ، وذكر لى أنه قرأ عليه وأنه أجازه ، وذكره ابن حبيب في تاريخه وأثني عليه وقال : (انتهت إليه مشيخة بلده » ، واشتهر بالعلم والدين والصلاح ، وكان خطيبا بليغا وواعظا مذكرا . مات في شهر [ذي الحجة (٥)] ، وأرخه العباني قاضي صفد في المحرم سنة خمس (٦) ، فكأنه ببلوغه الخبر به .

\* القرشى الدمشق ، المحمد بن يوسف بن أحمد بن يحيى بن محمد بن على القرشى الدمشق ، بائم الدين ، أبو المحاسن بن الزكى . أجاز له فى سنة خمس وسقين (٧) أبو الفضل بن صماكر والنعيمى والعز الفراء وآخرون ، وأجاز له الرشيد بن أبى القاسم وابن دريد وابن الطبال وغيرهم من بغداد . وعنى بالفقه والحساب ، وكان محفظ «التنبيه » وولى وقف درس الكلاسة (٨) وباشر نظر الأسرى . مات فى ربيع الأول .

<sup>( ، )</sup> فراغ في ظ ، والاضافة من الدرر الكامنة ٤ / ١٩٩٤ ، ولم ترد هذه الترجمة في نسخة « ك » .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع وفيات السنة الماضية رقم ٣٤ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) فراغ في جميع التسخ ولم يرد تاريخ مولده في ترجمته التي أوردَها ابن حجر في الدرر الكامنة ٤ / ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك شرف الدين بن الثغيرل ، وذلك أثناء سفرة ابن حجر في صحبة السلطان الأشرف برسباى عام ٨٣٦ في حملته الفاشلة على امد .

<sup>(</sup> ه ) قراغ فى ظ وبقية النسخ ، والاضافة بناء على ماذكره ابن حجر ذاته فى الدرر الكامنة ١٣٠٩/٤ فى قوله : « ذكره قاضى صفد فى الطبقات وذكر أنه مات فى المحرم سنة «٧٧ ه فلعله أرخه ببلوغه الحبر » وهى الجملة الواردة هنا بالمتن .

<sup>(</sup> ٦ ) « خسين » في ز .

<sup>(</sup>٧) «تسعين ۽ ني ز .

 <sup>(</sup> A ) في ا « الكلامية » وفي ظ ، ز ، ع « الكلامية » ، والصحيح ما أثبتناه بالمتن إذ كانت الكلامة من مدارس الشافعية بلمشق ، ويستدل من تاريخها على أنه ولى التدريس بها جاعة من بيت ابن الزكى ذكرهم النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس ، / ٢٠٠ – ٢٧٠ .

## سنة خمس وسبعين وسبعمائة

فيها في المحرم قتل ألجاى اليوسي ، وكان قد تنافر هو والسلطان الأشرف بسبب منازعة وقعّت بينهما في تركة والدة السلطان  $^{(1)}$  فركب ألجاى واقتتل مع مماليك السلطان بسوق الخيل  $^{(7)}$  فكسروه فانهزم إلى بركة الحبش  $^{(7)}$  ، ثم رجع من وراء الجبل الأحمر ألم للخيل قبة النصر في فهرب جماعة من أصحابه إلى السلطان وخامر أينبك عليه ثم نازله  $^{(7)}$  العسكر السلطاني فهرب فساقوا خلفه إلى الخرقانية  $^{(V)}$  من أعمال قليوب فرى بنفسه في بحر النيل فغرق ، ثم أطلع من بحر النيل ودُفن في تربته  $^{(A)}$  . وكان أول أمره حاجبا في أول دولة يلبغا

( + ) راجع تاريخ البدر للعيني، ورقة ٧٧ ب ــ ٨٨ ا ، وجوا هر السلوك ، ٢٦٥ بـ - ٢٦٥ .

( س ) تقع بركة الحبش ظاهر مدينة الفسطاط بين النيل والحبل ، وتنسب إلى قتادة بن قيس بن حبشى الصدق. وكان من شهد فتح مصر .

(٤) لايزال هذا الجبل معروفا إلى اليوم بهذا الأسم ، وهو يطل على القاهرة من شألها الشرق ، ويعرف – . كا جاء في خطط المتريزي ١ / ١٢٠ ، ٢ / ١١١ ، ٣٣٤ ـ « باليحموم » ، أي الجبل الأسود المظلم .

( a ) كانت هذه القبة تقع شرقى خانقاه السلطان برقوق والحبيل الأحمر ، وقد أشار المقريزى في خططه ، / ١١١، و هـ و م الله الناصر محمد بن قلاوون .

( ب) فى ز ، ه « ثارله ».

( v ) وردت بهذه الصورة في الجوهر الثمين لابن دقاق ، ص ١٦٨ ، وكذلك في أبى المحاس : المهل الصافي الرحم ا ، حيث قال عنها إنها بشاطيء النيل ظاهر قليوب ، وذكر ابن الجيعان في التحفة السنية أنها من أعمال القليوبية ولكن سماها بالخاقانية ، وهو الرسم الذي استعمله أيضا ابن ماقى في قوانين الدواوين ، لكنه ذكر أنها من أعمال الشرقية ، راجع كذلك تحقيق المرحوم محمد رمزى في النجوم الزاهرة ١١ / ١١ حاشية رقم ١ ، والقاموس الجغرافي ( القسم الثاني ) ١ / ٥٥ .

( ) وهى فى جامعه الذى يعرف اليوم باسم «جامع السايس» بشارع سوق السلاح بالقاهرة و كان يعرف حتى ذلك الوقت باسم «سويقة العزى» ، كما نص على ذلك أبو المحاسن فى المنهل الصافى ١ / ٢٥٣ ا ، ويقع خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل ، انظر القريزى : الحطط ٢/٠٠٠ . هذا وقد شرع ==

<sup>( )</sup> يلعب سوق الخيل الذي كان بالرميلة في تاريخ الفتن الملوكية دورا هاما ، إذ يكون من اليسير على من فيه \_إذا توفر لديه السلاح \_ أن يصعد إلى قلعة الجبل حيث يشرف عليه الاسطبل السلطاني ولذلك كثيرا ماترد أمثال هذه العبارة الآتية في كتابات مؤرخي تلك الحقبة « وكانوا لابسين الة الحرب وهم على ظهور خيولهم بسوق الخيل » ومن ثم نصادف أن السلطان أو الأمير المنتصر على خصومه كثيرا ما كان يوقع العقوبة بهم في سوق الخيل ، أما الرميلة التي كان بها سوق الخيل فتعرف في الوقت الحاضر باسم ميدان صلاح الدين .

ثم استقر خزندارًا ثم حبس في أيام أسندم ، ثم أفرج عنه بعد قتل أسندم واستقر أمير سلاح وتزوج أم السلطان وعلت كلمته إلى أن صار هو الحاكم في الدولة كلها ، وكان تام الشكل حسن التودّد إلى العوام مع هوج فيه أدّاه إلى أن ركب على العامة بالسيف في سنة سبعين ، فلولا أنه كان في آخر النهار لأفنى منهم خلقًا كثيرًا . وذكر بعض خواصه أنه كان يتصدّق في كل [يوم] اثنين وخميس بألف درهم دائما(۱) ، وكان استقراره في الأتابكية بعد موت منكلي بغا فلم تطل أيامه في ذلك ، وقبض على جماعة من حواشيه ، فقيل إن سبب مخامرته أنه كان يبيت عند السلطان ليلة الموكب ، فجاءه من أخبره أن السلطان يريد القبض عليه فتأخر وأرسل أحضر ثياب مبيته ، فأرسل له السلطان يعاتبه فاعتذر ، ثم شرع في تفرقة السلاح على أتباعه ، فبلغ السلطان فأمر الأمراء بالاجماع عنده ، فلما كان في السابع من المحرم ركب ألجاى عن معه إلى الرُميَّلة ، فالتتي مع أطلاب (٢) الأمراء ومماليك السلطان فاقتتلوا قتالاً شديدًا ، حتى قبل إنهم التقوا أحد عشر وجها ، وقُتل جماعة وجُرح جماعة ، وفي الآخر انهزم ألجاى إلى قبة قبل إنهم التقوا أحد عشر وجها ، وقُتل جماعة وجُرح جماعة ، وفي الآخر انهزم ألجاى إلى قبة النصر وتفرق عنه الجيش ، فتردد الناس من عند السلطان إليه في الصلح فلم يتم ، وأرسل إليه خلعة بنيابة حماة فلم يقبل (٢) ، ثم تقلل الجمع عنه إلى أن صار في خمسائة ، فخرج إليه أرغون شاه في جماعة من الخاصكية (٥) فقاتلوه فانهزم (٢) أن صار في خمسائة ، فنودى في اليه أرغون شاه في جماعة من الخاصكية (٥)

<sup>=</sup> ألجاى اليوسنى فى تشييد جامعه ومدرسته وتربته فى رجب سنة ٤٧٧ه كما يستفاد من الكتابة الموجودة الآن فوق بابها ، ومعنى هذا — كما يذكر المرحوم محمد رمزى — فىالنجوم الزاهرة ١١/ ٥٥ حاشية رقم ١، أن ماذكره المقريزى فى خططه ٢/ ٥٩ من أنها بنيت سنة ٦٨٧ه خطأ تاريخى .

<sup>.</sup> ب انظر ابن تغری بردی : المهل الصاف 1/707 ا ب .

<sup>(</sup> ٧ ) أطلاب جمع طلب وهو لفظ مملوكي معناه الجيش .

<sup>(</sup> w ) أضاف ابن دقاق إلى ذلك فى الجوهر الثمين ، ورقة  $v_1 = v_1$  ، أنه قال  $v_2 = v_2$  ، أنه أن يكون سائر ماليكى وقاشى معى  $v_2 = v_2 = v_2$  ، فلم يجبه السلطان، وهذا قريب من قول كل من المقريزى فى السلوك ، ورقة  $v_2 = v_2 =$ 

<sup>(</sup> ٤) «حتى صار» فى ز .

<sup>( • )</sup> رواية ابن دقاق فى الجوهر الثمين ، لوجة ١٦٨ ، أن السلطان أرسل الماليك السلطانية الخاصكية ومماليك سيدى أمير على ولده ، أما رواية أبى المحاسن ؛ المنهل الصافى ١/٣٥٦ ا ، فتشير إلى أنهم كانوا من الأمراء الخاصكية ومماليك أولاده وبعض الماليك السلطانية .

<sup>(</sup> ٦ ) وكان الهزامه إلى الخرقانية .

القاهرة: «من أمسك مملوكا من مماليك ألجاى أخذ خلعة » ، فقُبض على أكثرهم وصودر من كان في خدمته (١)

واستقر [الأمير عز الدين] أيدمر [الدوادارُ الناصرى] نائبُ طرابلس أتابك العساكر ، أحضره السلطان منها بعد قتل ألجاى في صفر ، واستقر في نيابة طرابلس يعقوبُ شاه ، واستقر أقتمر عبدُ الغني في نيابة السلطنة عصر .

وفيها غضب السلطان على سابق الدين مثقال مقدم الماليك وأمره بلزوم بيته ، وولى عوضه مختار الجانمي (٢) ، ثم أعيد سابق الدين إلى وظيفته بعد قليل .

وفيها - فى شهر رمضان - حضر منجك نائبُ الشام إلى مصر فاستقر نائب السلطنة سا ، وفيها - فى شهر رمضان - حضر منجك نائبُ الشام إلى مصر والأوقاف والأحباس وإخراج وفوضت إليه جميع أمور المملكه من الكلام فى الوزارة والخاص والأوقاف والأحباس وإخراج الإقطاع (٣) إلى سمائة دينار والعزل والولاية لأرباب المناصب بما يقتضيه رأيه ، وقرئ تقليده بذلك (٤) ، وكان النائب قبله أقتمر عبد الغنى فننى إلى الشام فى جمادى الأولى ، وكانت مدة نيابته أربعة أشهر ، ثم قُرَّر نائبا بطرابلس عوضا عن يعقوب شاه .

وفيها في صفر أبطل الملك الأشرف ضان المغاني ومكس القرار يط التي كانت في بيع الدور، وقرئ بذلك مرسوم على المنابر (٥) ، وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج الدين البلقيني وأعانه

<sup>(</sup> ۱ ) كانت جاعة الأمراء الذين ألتى الأشرف شعبان القبض عليهم وصادرهم هم صراى العلائي وسلطان شاه بن قراجاً وطقتمر الحسني وعلى بن كلبك ، راجع النجوم الزاهرة ٦٢/١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ز « الاقطاعات » ، والواقع أن السلطان الأشرف شعبان فوض لمنجك أن يخرج من إقطاعات الحلقة فقط دون سواها من الاقطاعات ، كما يستفاد ذلك من السلوك ، ورقة ٨١ ب .

<sup>(</sup>٤) مما جاء في هذا التقليد ــ بناء على ماذكره السلوك ، ٨١ ب ــ أن السلطان قد أقام منجك مقام نفسه في كل شيء بيده ، وفوض له مافوضه إليه الخليفة من سائر أسور المملكة .

<sup>(</sup> ه ) أشار القريزى في السلوك ، ورقة ٧٠ ب إلى ذلك فقال « اجتمع قاضى القضاة برهان الدين بن جاعة والشيخ سراج الدين البلقيني بالسلطان وعرفاه مافي ضمان المغاني من المفاسد والقبائع ، ومافي مكس القراريط من المظالم وهو ( أى مكس القراريط ) ما يؤخذ من الدور إذا بيعت ، فسمح بابطالها، وكتب بذلك مرسومين إلى الوجه القبلي والبحرى معا ، فقرئا على منابر القاهرة ومصر ..... وكان يتحصل منهما مال عظيم جدا وزال بزواله منكر شنيع » . هذا والوارد في تاريخ البدر للعيني ، ورقة ٨٨ ا سب أنه برز في صفر مرسوم السلطان إلى الوجهين البحرى والقبلي بأن أحدا من ضمان الملاهي لا يطالب أحدا بشيء عمن يتزوج ، وكان مكسبه قوق ألف ألف يصرف في جامكية غلان السلطان .

أَكملُ الدين وبرهانُ الدين بنُ جماعة ، ويقال إن السلطان كان توعك فأشاروا عليه بذلك ، فاتَّفق أنه عوفي فأمضى ذلك واستمر .

وفيها وقف النيل عن الزيادة وأبطأ الوفاء إلى أن دخل توت أول السنة القبطية ووقع الناروز قبل كسر الخليج حتى قال بدر الدين بن الصاحب :

نيروزُ مصر بلا وفاء يُعَدُّ (١) صقْعا بغير ماءِ

واستمر التوقّف إلى تاسع توت ، فاجتمع العلماء والصلحاء بجامع عمرو بن العاص واستسقوا (7) ، وكُسِر ذلك اليوم الخليج عن نقص أربعة (7) أصابع عن العادة ، ثم توجّهوا إلى الآفار (2) وأخذوها إلى المقياس ، فأقاموا من قبل العصر إلى آخر النهار يتوسلون إلى الله تعالى ويبتهلون ويستسقون (7) ، فلم يزد الأمر إلاّ شدة ، ثم نودى بصيام ثلاثة أيام ، وخرجوا فى ثالث ربيع الآخر إلى الصحراء مشاة ، وحضر غالب الأعيان (7) ومعظم العوام وصبيان المكاتب ؛ ونصب المنبر فخطب عليه شهاب الدين بن القسطلاني خطيب جامع عمرو وصلى صلاة الاستسقاء ودعى وابتهل وكشف رأسه [وحوّل (8) رداءه] ، واستغاث الناس وتضرّعوا وكان يوما مشهودًا . وفي صبح هذا اليوم اجتمع العوام بالمصاحف وسألوا أن يُعزل علاء الدين بن عرب عن الحسبة فحُرْل ، واستقر عوضه بهاء الدين [محمد] بن الفسر وأضيفت إليه وكالة بيت المال و [نظر] الكسوة ثم عزل في أثناء السنة وأعيد علاء الدين ، فاتفق وقوع أمطار كثيرة بحيث زرع الناس عليه بعض الحبوب .

<sup>( , )</sup> في ك « بعد صفا » .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ز « استشفعوا » .

<sup>(</sup>  $_{\Psi}$  ) الوارد في السلوك ، ورقة  $_{\Psi}$  ا ، أنه قد بقى من الوفاء خمسة أصابع .

<sup>(</sup>ع) وتعرف بالآثار النبوية وهي قطعة خشبوأخرى من حديد كان الناسيتبركون بها زعمامهم بأنها من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد وجد لها رباط عرف باسم « رباط الآثار » قرب بركة الحبش ، وتحول هذا الرباط اليوم إلى مسجد « أثر النبي » . أما الآثار فنقلت إلى جامع الحسين رضوان الله عليه . انظر في تحقيق ذلك المرحوم محمد رمزي في النجوم الزاهرة ١ ٧٧/١ حاشية رقم ، .

<sup>(</sup> ه ) راجع نشق الأزهار؛ ورقة ه ٢١ ب ٢١٦ .

<sup>( - )</sup> كان القريزى ممن خرج فى ذلك اليوم لكنه لم يزد عما أورده ابن حجر سوى قوله : « وخرج الناس فى بكرة الخميس عشريه إلى قبة النصر خارج القاهرة وهم حناة مشاة بثياب مهنتهم ومعهم أطفالهم ، وكنت ممن خرج يومئذ » واجع السلوك ، ورقة و ٧ ا .

<sup>(</sup> ٧ ) الأضافة من السلوك ، ورقة ٩ ٧ ا .

<sup>(</sup> ٨ ) « أيضا » غير واردة في ه .

واتفق أيضا زيادة النيل في سابع هاتور الموافق لنصف جمادي الأولى واستمر أيامًا ، ثم نقص بعد أن بلغت الزيادة ثمانية عشر إصبعا ، وابتدأت زيادة الأسعار في الغلال والحبوب من شهر ربيع الأول وهلم جرا إلى أن بلغ سعر الإردب خمسين درهما تقدير (١) دينارين هرجة ونصف وثلث ، ثم تزايد السعر إلى الستين والسبعين (٢) . وهذا في ذلك الوقت نحو أربعة دنانير .

وفي جمادي الأولى حدثت زلزلة لطيفة (٣).

وفيها عُزل ابن الغنام من الوزارة ووُلَى عوضه تاجُ الدين الملكى المعروف بالنشو ، وكان استقر ناظر الدولة فى هذه السنة عوضا عن ابن الرويهب بعد نَفْي ابن الرويهب إلى الشام واستمر ابن الغنّام فى نظر المرستان ، ثم عُزل بالبرهان الحلبى ناظر بيت المال ، ثم أعيد ابن الغنّام .

وفيها ولى أحمد بن آل ملك (٤) نيابة غزة ثم عُزل ، وولى نظرَ القدس والخليل ثم عزل ، ورجع إلى القاهرة في رمضان .

وفيها \_ فى شعبان \_ استقر بهاء الدين أبو البقاء قاضيًا بالشام ، ونُقل قاضيها كمال الدين المعرى المعرى إلى قضاء حلب عوضا عن فخر الدين [عثمان بن أحمد بن عثمان] (٦) الزرعى بحكم وفاته (٧) ، واستقر فى تدريس الشافعى بعده ولدُه بدر الدين ثم انتزعه منه ابن جماعة .

وفيها \_ فى جمادى الآخرة \_ استقر بيدمر الخوارزى فى نيابة السلطنة بحلب ، ثم نُقل منها إلى نيابة دمشق فى شهر رمضان وأعيد أشقتمر المارديني إلى حلب ، ونُقل منجك إلى القاهرة كما تقدم ، وكان دخول منجك إلى القاهرة فى ذى القعدة ، وخرج جميع العساكر لملتقاه ولم يتأخر عنه إلا السلطان وولاه النيابة كما تقدم . واستقر شهاب الدين أحمد بن علاء الدين [على]

<sup>( ، )</sup> عبارة « تقدير دينارين هرجة ونصف وثلث » غير واردة في ظ ، وفي ه « درها بعد دينارين ... ألخ » .

<sup>(</sup> ٧ ) رواية النجوم الزاهرة ٥/٣٧٠ ، أن الاردب بلغ تسعين درهما .

<sup>(</sup> س) نعتها العيني في تاريخ البدر، ورقة ٧٨ ب بأنها زلزلة « عظيمة » ، وهذا الخبر غير وارد في ه .

<sup>(</sup>ع) في ظ « عبد اللك » والرسم المثبت بالمتن من ع ، ك ، ز ، والسلوك ، ورقة ١٨١ ، والنجوم الزاهرة ٥/٢٠٠٠.

<sup>(</sup> ه ) في ع « العرى » وفي ز « الغزى » وفي ه « المصرى » ، وفي السلوك ، ورقة . بر ب « أبن المقرى » .

<sup>( - )</sup> الاضافة من السلوك .

<sup>(</sup>  $_{
m V}$  )  $_{
m s}$  وفاته  $_{
m s}$  مكانها فراغ في  $_{
m s}$  ، و  $_{
m s}$  مكانها فراغ في  $_{
m s}$  ، وفاته  $_{
m s}$  مكانها فراغ في  $_{
m s}$  ، وفاته  $_{
m s}$  مكانها فراغ في  $_{
m s}$  ، وفاته  $_{
m s}$ 

ابن فضل الله كاتب السر بدمشق عوضا عن فتح الدين أبي بكر (١) ابن الشهيد (٢).

وفيها وصلت هدية صاحب اليمن الملك الأفضل بن الملك المجاهد إلى الديار المصرية صُحبة ناصر الدين الكارمي<sup>(٣)</sup> وغيره .

وفيها وصل حِيَار<sup>(٤)</sup> بن مهنّا أميرُ آل فضل إلى باب السلطان<sup>(٥)</sup> طائعا ، فخُلع عليه واستقر في إمرة<sup>(٦)</sup> العرب ، وكان السلطان قد غضب عليه بسبب قتل<sup>(٧)</sup> قَشْتَمِر بحلب قبل هذا التاريخ .

وفيها فُتِحَت مدرسة ألجاى بعد موته ، وكان بنى من عمارتها شى فأكمله الأوصياء ، واستقر فى تدريس الشافعية جمال الدين البلقينى ، وفى تدريس الخفية جمال الدين محمود القيسرى .

وفيها لازم شخصٌ من العوام الصياح تحت القلعة : « اقتلوا سلطانكم ترخص أسعاركم » فأُخِذَ وضُربُ بالمقارع وشُهِّر .

وفيها كائنة جمعة البواب، وذلك أنه كان مقيا بتربة خارج باب النصر فكان هو وامرأته يأخذان الأطفال إغتيالًا فيخنقانهم لأجل أثوابهم ، فقبض عليهما فاعترَفا فقُتلا شنقا (٨) .

وفي هذه السنة ابتدئت قراءة البخارى في رمضان (٩) بالقلعة بحضرة السلطان ، ورُتُب الحافظ زين الدين العراق قارئا ، ثم اشترك معه شهاب الدين أحمد بن على العُرْباني يوما بيوم .

<sup>(</sup> ۱ ) « أبي بكر» غير واردة في ز، ه.

<sup>(</sup> ۲ ) نعته المقريزي في السلوك ، ورقة . ٨ ب « بشيخنا » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ع ، ز ، ه «ناصر الدين بن الفارق» ، وفى السلوك للمقريزى ، ورقة . ٨ ١ « شرف الدين حسين الفارق . وزير صاحب اليمن » وكلاها صحيح . والكارمي نسبة لمتاجرته فى الكارم .

<sup>(</sup>٤) راجع الدرز الكامنة ١٦٣٨/٢.

<sup>(</sup> ه ) في ع ، ز « نائب السلطنة » .

<sup>(</sup> ٣ ) جرت الأحداث السابقة لهذا الخبر والمتعلقة به في سنة ٩ ٧ م وذلك أن قشتمر المنصوري ماكاد يتولى نيابة حلب على جادى الآخرة من تلك السنة حتى كبس أمير ال فضل وجرت معركة بينه ويين العرب قتل فيها هو وابنه محمد على يد حيار وولده نعير ، ومن ثم عزل السلطان حيارا عن إمرة العرب .

<sup>(</sup> v ) « قتل » غير واردة في ه .

راجع تاریخ البدر للعینی ، ورقة  $\wedge \vee$  ب ، ویلاحظ أن کلمة « شنقا » غیر واردة فی ز وجاء فی ه بعد هذا « وفی أول جادی الأولی حدثت زلزلة لطیفة » انظر ص . به س ب .

<sup>(</sup> q ) كانت هذه من سنوات الشدة والغلاء في مصر الماليكية ومن أجل هذه الشدة قرى البخاري عسى أن تخف وطأتها ، راجع في ذلك السلوك ، ورقة . م ب .

وفيها كان الغرق<sup>(۱)</sup> ببغداد ، زادت دجلة زيادة عظيمة وتهدّمت دور كثيرة حتى قيل إن جملة ما تهدم من الدور ستون ألف دار ، وتلف للناس شيء كثير بسبب ذلك ، ويقال إنه لم يبق من بغداد عامر إلا قدر الثلث ، ودخل الماءُ الجامع الكبير والمدارس ، وصارت السفن في الأَزقة تنقل الناس من مكان إلى مكان ثم من تل إلى تل ثم يصل الماءُ إليهم فيغرقهم ، وجرت في بغداد بسببه خطوب كثيرة وخلى أكثر أهلها ، ثم (۲) عاد من عاد فصار لا يعرف محلّته فضلًا عن داره .

وفيها (٣) هبت ريح عاصف حارة (٤) بسنجار فأحرقت أوراق الأشجار.

وفيها ورد إلى حلب سيل عظيم على حين غفلة وارتفع زيادة عن العادة ، فخربت بسببه دور كثيرة (٥) ، وخربت نواح كثيرة بالرها والبيرة .

وفيها ولى فخر الدين عمان البرق ولا ية القاهرة .

وفيها كان غرق بغداد وزادت دجلة حتى اختلطت بالفرات والهلت (r) لها الأنهار والعيون والسحب من كل جهة حتى بقيت بغداد فى وسط الماء كأنها قصعة فى فلاة ، وصارت الرصافة ومشهد أحمد ومشهد أبى حنيفة وغيرهما من المشاهد (v) والمزارات لا يُتوصل إليها إلاّ فى المراكب ، فصار أهل بغداد فى أرغد عيش من كثرة النزه التى حدثت بذلك ، وانفتح من البستان الأربعين – الذى كان الخليفة اتخذه متنزها فى وسط داره (n) – فتحة على باب الأزج ، فتدافع أمراء بغداد فى سدها ورمى ذلك بعضهم على بعض ، وكان الشيخ نجم الدين النسترى فى تلك الأيام قد عزم على الحج فى خمسين نفرًا من الصوفية وقد هياً من الزاد مالا مزيد عليه ؛ فاستدعى خادمه وقال : وانفيق على سد هذه الفتحة جميع ما معنا حتى الزاد » ففعل ؛

<sup>( )</sup> كان هذا الغرق ليلة السبت ٣٣ من شوال بناء على ما ورد في تاريخ الغياثي كا جاء في العزاوى: العراق بين احتلالين ٢ / ٣٣ / .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « ثم عاد فصار » .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ البدر للعيني، ورقة ٩ ٨ ١ ، س . ٢ – ٢ ، .

ز (ع) «خاسرة » في ز .

<sup>(</sup> ه ) قدرها العيني ، بأربعائة بيت .

<sup>(</sup>٦) في ز، ه « وأرسلت إليها » .

<sup>(</sup> v ) ف ز « الساجد » .

<sup>(</sup> ۸ ) ئى ع بىك ب ز بده « دورد» .

ويقال انصرف عليها عشرة آلاف دينار ، وبلغ السلطان أويس ذلك فاستعظم همته ووعد أنه يكافئه ، ثم اكترى من الملاحين على حمل رحله وجماله ورجالته من بغداد إلى الحلة .

وكان سفر الناس أجمعين في تلك السنة في المراكب وخرجوا في خامس شوال ، فلم تمض لهم إلا خمسة أيام حتى هبت ربح عاصف قصفت سور المدينة ، ثم تزايد المائ فانكسر الجسر وغرقت غالب المدور، حتى إن امرأة من الخواتين ركبت من مكانها إلى كوم من الكيان بألف دينار، وتقاتل الناس وذهبت أموالهم ، وأصبح غالب الأغنياء فقراء ، ثم بعد عشرين يوما نقصت دجلة وانقطع المائ الذي يوصل بغداد من المقطع فبتى البلد كأنه سفينة غرقت ، ثم نقص المائ فبقيت ثلاثة أيام بأهلها ودوابهم الموتى فجافت ونتنت ، وبتى المائح كأنه الصديد ، فوقع الفنائد في الناس بأنواع من الأمراض من الاستسقاء وحمى الدق (١) ، وغلت الأسعار .

وكان أويس بتبريز فلما بلغه الخبر غضب (٢) على نوابه ، فالتزم الوزير عن نائبه أن يعمر بغداد من خالص ماله بشرط أن يطلق للناس (٣) العراق ثلاث سنين للزارع والمقاتل ، وأن لا يطالب أحد أحدًا بدين ولا بصداق ولا بإجارة ولا بحق ، فَقَيل السلطان ذلك فشرع في ذلك ونادى: ومن أراد عمارة بيته يجي يأخذ دراهم ويسكن فيه بالأجرة حتى يوفى مايقترضه ثم يصير البيت له ، وأخذ في عمارة السوق والسور ، وكان (٤) أويس قد عمل العراق حربا على بغداد في هلاكها ، ثم آل أمره إلى أن خلع نفسه عن الملك لولده حسين ، وأوصى لولده بحبس ابنه الآخر حسن لأنه كان استنابه في سلطانه فقتل الأمراء وعصى . وأوصى لولده على ببغداد ، وحفر له قبرًا فانفق أن ضعف يوم الأحد ومات بعد أسبوع ، وأقامت بغداد ستة أشهر لا تدخلها سفن (٥) ولا تخرج منها سفن .

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>۱) عرف الخوارزسي - حسى الدق - في كتابه مفاتيح العلوم ، ص ۹۸ - ۹۹ بأنها حسى تدوم طويلا ولكنها لاتكون قوية الحرارة ، وقل أن تنتهى بالوفاة غير أنها تترك المريض سنهوكا ذابلا ، ويسميها العزاوى في العراق بين احتلالين ۱۳۹/ بالسل ، أما الاستسقاء ففيه تنتفخ البطن ويتمدد ، وإذا ضرب بخفة سمم منه مثل صوت الطبل .

<sup>(</sup> y ) « عصا » في ز ، ه وفي هامش ه بغير خط الناسخ « لعله استلا عضبا » .

<sup>(</sup> m ) فى ز، ه « الناصر » .

<sup>(</sup> ٤ ) كلمات غير مقروءة في ظ ، ه ، وهي في لئـ « ومن النفس كرها على بغداد » ، وفي ز « وسر التي كرها » .

<sup>(</sup> ه ) في ز ، ه « سفر » و كذلك فيا بعد ها .

## ذكر من مات في سنة خمس وسبعين وسبعمائة من الأعيان

ا – ابراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان المخزوى المصرى بدر الدين ، أبو إسحق بن أبى البركات بن الخشاب الشافعى ، كان يذكر نسبا له إلى خالد بن عمر بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، سمع على وزيرة والحجار والشريف موسى بن على (١) وعلى بن القيم وغيرهم ، وحدث وناب فى الحكم بالقاهرة ، وكان فصيحا بصيرا بالأحكام عارفا بالمكاتبات ، ثم ولى قضاء حلب ثم قضاء المدينة (٦) ، وخرج منها بسبب مرض أصابه فى أثناء هذه السنة راجعًا إلى مصر فمات فى الطريق بين ينبع والعيون ، وله سبع وسبعون سنة لأنّ مولده كان فى ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وستائة (٣)

٢ \_ أرغون (٤) الأحمدى اللالا، -أحد أكابر الأمراء . مات بالاسكندرية ..

٣ - أسن قطلي الإبراهيمي .

٤ - أسند مر الجوباني .

ه \_ أسن قجا اليلبغاوى . كان رأس نوبة السلحدارية .

۹ ـ آقبغا <sup>(ه)</sup> من مصطفی .

٧ ــ آل ملك الصرغتمشي .

٨ \_ أروس بن عبد الله المحمودى .

٩ ـ ألجاى اليوسني . تقدمت ترجمته في الحوادث .

١٠ ملكتمر الجمالي .

١١ ـ تغرى برمش بن ألجاى اليوسني .

<sup>(1)</sup> راجع الدرر الكامنة ٤/٠٠٠٠

<sup>(</sup> ٧ ) أماسها في هامش ع: «على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والاكرام» ، ويلاحظ أن ناسخ نسخة ع دأب على استعال هذه الصيغة أو ما يقاربها كلا وردت في المتن كلمة « المدينة » .

<sup>(</sup> س ) بعد هذه الترجمة وردت في ظ وحدها الترجمة رقم  $\gamma \gamma$  في هذه الوقيات ، ص  $\gamma \gamma$  س  $\gamma \gamma$  ولكنها مذكورة من غير كلمة « على » .

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ البدر للعيني، ورقة ٩٨ ا، والدرر الكامنة ١٨٧٢ .

<sup>(</sup> ه ) تاريخ البدر ، ويلاحظ أنه سمى كلا من أرغون الأحمدى وأقبغا من مصطفى وال ملك الصرغتمشى بأمير طبلخاناه .

17-أبو بكر بن عبد الله الدهروطى الفقيه الشافعى السليانى ، كان يحفظ الكثير من «الشامل» لابن الصباغ مع الزهد والخير ، وكان لأهل بلاده فيه اعتقاد زائد ، وكان يقول إنه جاوز المئة . ومات في شوال .

۱۳ – حسن بن محمد بن شِبشِق بن محمد بن عبد العزیز<sup>(۱)</sup> بن الشیخ عبد القادر الجیلی<sup>(۲)</sup> الماردینی البخاری<sup>(۳)</sup> ، بدر الدین ، کانت له حرمة ووجاهة بتلك البلاد ، مات أبوه سنة تسع وثلاثین وسبعمائة عن سنّ عالیة ، وکان قد حج سنة خمس وثمانین وسهائة ، وأثنی علیه الشیخ تاج الدین بن الفرکاح<sup>(٤)</sup> ، ومات بدر الدین هذا فی هذه السنة عن سن عالیة أیضا .

الأمراء عند الأفضل ، أحد أكابر الأمراء عند الأفضل ، أحد أكابر الأمراء عند الأفضل ، مات بالحبشة ( $^{(0)}$ ) وكانت إقطاعه ، وأنجب ولده الأمير بدر الدين محمد ( $^{(7)}$ ) الذي تقدم بعد ذلك في دولة الأشرف وولده الناصر .

البخارى البخارى النب بنت قاسم بن عبد الحميد بن العجمى، سمعت على الفخر ابن البخارى مشيخته ، [و] سمع منها بعض شيوخنا وحدثت ، ماتت (v) في هذه السنة عن تسعين سنة . الله البقرى الكاتب ناظر الذخيرة . مات في شوال ،

[و] نسبته إلى دار البقر من الغربية ، وكان نصرانيا فأسلم (٩) على يد شرف الدين موسى

<sup>( )</sup> في ز « عبد الوهاب » وورد في ز « بن سرسق » ، والضبط من ه .

<sup>(</sup> ٢ ) أثبت هذا الرسم بعد سراجعة العزاوى : العراق بين احتلالين ١٣٦/٠ .

<sup>(</sup>٣) الله ع ؛ ز ؛ ه « السنجاري » .

<sup>(</sup>٤) جلس تاج الدين بن الفركاح للاشتغال وهو ابن عشرين سنة ، وأنتى وهو ابن ثلاثين وانتفع به الكثيرون وسماه الذهبى : « نقيه الشام وشيخ الاسلام » ، وكانت بينه وبين النواوى وحشة ، راجع النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس 1.٨/١ — ١٠٩ .

<sup>(</sup> ه ) كلمة تعذرت قراءتها في معظم النسخ وهي أقرب ما تكون لهذا الرسم .

<sup>(</sup> ب ) راجع السخاوي: الضوء اللامع ٧/٠ . ب .

<sup>(</sup> ٧ ) وكان موتها بدمشق ، انظر الدرر الكامنة ١٧٥٨/٠

<sup>(</sup> A ) هكذا في ظ ، ولكنها في ع ، ز ، ك ، ه « غبريل » .

<sup>. ( 9 )</sup> في أبي المحاسن : النجوم الزاهرة ١١٨/١١ ( وفي طبعة بوير ٥/٧٧) : « كان معدودا من رؤساء القبط» .

الأزكشى ، وباشر نظر اللخيرة في أيام السلطان حسن ، وهو اللكي بني المدرسة البقرية (١) بغيرب جامع الحاكم ، ولما احتضر أَبْعَدَ مَن عنده من النضاري وأرسل إلى كمال الدين الله ينوى وغيره من أهل العلم فلقّنوه الشهادة عند موته ، ودُفن بمدرسته .

١٧ - صبيح بن عبد الله الخازن النوبي الجنس ، كان مقدما في دولة الأشرف حتى كان الأشرف لا يقول له إلا ديا أبي ، فكان الأكابر يدعونه بذلك . مات في المحرم وخلّف مالاً كثيرًا جدا وأملاكا كثيرة ، وكان يوصف بخير ودين .

١٨ - طيبغا الفقيه .

۱۹ ... عبد الغفار بن محمد بن عبد الله القزويني المخزوم (۲) الشافعي ، رضي الدين ، اشتخل بالفقه فمهر ، وولى نيابة الحكم ببغداد ، ومات في ذي القعدة بعد الغرق في هذه الستة ، وكان حسن الخلق والحلّق ، ديّنا متواضعا .

٧٠ - عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء الحنى ، محيى الدين القرشى ، ولد سنة ست وتسعين وستائة ، وسمع وهو كبير وأقدم ساع له على ابن الصواف ، سمع منه مسموعه من والنسائى ، ومن الرشيد بن المعلم (٣) وثلاثيات البخارى ، ومن حسن الكردى الموطأ ، ومن عبد الله بن على الصنهاجى (٤) وزينب (٥) بنت أحمد بن شكر وغيرهم ، ولازم الاشتغال فبرع في الفقه ، ودرس وأفاد وصنف و شرح الهداية ، سياه : و العناية ، وشرح ومنعن و البستان ومعانى الآثار ، للطحاوى ، وعمل الوفيات من سنة مولده إلى سنة ستين ، وصنف و البستان في قضائل النعمان ، و و الجواهر (٦) المضية في طبقات الحنفية ، وغير ذلك ، ومات في شهر ربيم الأول بعد أن تغير وأضر .

<sup>( )</sup> كانت هذه المدرسة — كا بالمتن -- قرب جاسع الحاكم ، وكانت من مدارس الشاقعية بناها المترجمة سنة ٢٩٨/١١ عستفاد من تحقيق الرحوم محمد ربيزى في النجوم الزاهرة ٢٩٨/١١ عشية رقم ١٠ وقد تحول بعضها إلى مسجد سنة ٢٨٨ع على يد علم الدين بن الكويز كاتب السر ، ومن تم وردت في الخطط التوفيقية لعلى مبارك باسم « زاوية البقرى » ولا يزال المسجد قائما إلى اليوم ويعرف بجانيم البقرى عارة العطوف بالقاهرة العزية .

<sup>(</sup> ۲ ) غير واردة في ز ، ه .

<sup>(</sup> م ) الدرر الكامنة ١/٧٦ ، وشذرات الذهب ٢/٣٦ .

<sup>(</sup>ع) كان أبوه من الأمراء ذوى الحظوة عند المنصور قلاوون ، وكان الترجم ولعا بالحديث كثير التعديث ، راجع الدرر الكامنة ٢١٧٨/٢ .

<sup>( • )</sup> واجع الدرر الكامنة ١٧٤٤/٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) توجد منه نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية برقمي ٩ ه ١ تاريخ ، ه ٢ م .

٢١ ـ على (١) بن أحمد بن كسيرات ، الحاجعلى ، مهتار الطشت كاناه ، كانت له وجاهة زائدة عند الأشرف ، وكان قد خدم الناصر محمدا ومَن بعده إلى أن مات في المحرم .

۲۲ ـ على بن الحسن الإسناوى نور الدين، أخو الشيخ جمال الدين، كان فقيها فإضلاً،
 شرح والتعجيز»، وكان موصوفًا بكثرة المال ولا يظهر عليه مع ذلك أثره، مات في رجب.

۲۳ – على بن الحسين (۲) بن على بن عبد الله بن الكلاثى البغدادى المقرى الحنبلى ، سبط الكمال عبد الحق ، ولد سنة ثلاث (۲) وتسعين ، وأجاز له الدمياطي (٤) ومسعود الحارثى (٥) وعلى بن عيسى بن القيم وابن الهبواف والشريف موسى بن على بن أن طالب الموسوى وغيرهم ؛ قال ابن خبيب : ١ كان كثير الخير والتلاوة ، ، وحج مزارًا وجاور ، ومات ق هذه السنة ، وخرج له ابن حبيب مشيخة .

٧٤ - عمر بن تني الدين السعودي شيخ خانقاه بكتمر . مات في ذي الحجة .

<sup>( )</sup> راجع خاشية رقم ب صفحة ع ٠ .

<sup>( + )</sup> في ل ، والشذرات ٩/٨٠ و الحسن » وق ه ه غد بن أحمد بن على بن الحنتين بن على » الح ...

<sup>(</sup>٣) أنفردت نسخة ل ، ورقة ١٠ ب ، بأن ذكرت أن مولك كَانَ سنة ألمان وفسمين .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١٠٥٠ ، وشذرات الذهب ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ه ) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراق عم المعرى الحنيل ، ويشب إلى الحارثية بن ترى بغداد ، ولد سنة ١٥٥ ه ، واهم بالحديث فسم على أعلامة ، وولى مشيخة المديث التوزية بدمشق ومات سنة ١٧١، راجع الدرر الكامنة ١٩٤٤ ه . . .

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ سمته الشذرات بعمرين أحمدين أحمد ، ولكنه يهذا الرسم في تسمع الانباء وكذلك في الدرر الكافئة ١٠٨٨ ع ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ب) « عباس » في الدرز الكالمئة .

<sup>(</sup> ٨ ) الرسم المثبت أعلاه من ل ، أما في ظ ، ع ، ز، هفاسمه «قاضي اللبن » ،وسمته العزر الكَّامَتُهُ ﴿/﴿ ﴿ وَ الْم بِنَاضِي الكَفرِ .

٢٦ ــ محمد بن عبد الله بدر الدين الإربلي الأديب المعمر ، ولد سنة ست وتمانين وستانة ،
 ومهر في الآداب ودرس بمدرسة مرجان<sup>(١)</sup> ببغداد ، ومات في جمادى الآخرة .

٧٧ ــ محمد بن عبد الله الكركى (٢) ، تاج الدين ، كان قاضيا ببلده ثم بالمدينة النبوية ، ثم قدم القاهرة وولى نيابة الحكم بمصر عن أبى البقاء ثم عن ابن جماعة ، وكان منفردًا بذلك فيها إلى أن مات في شعبان ، وكان فاضلا مستحضرا مشكور السيرة .

۷۸ محمد بن عمر بن على بن عمر الحسينى القزوينى ثم البغدادى ، محب الدين ، إمام الجامع ببغداد وكان أبوه (7) آخر المسندين بها . حدث عن أبيه وغيره ، واشتغل بعد أبيه على كبر إلى أن صار معيد (3) البلد مع اللطاقة والكياسة وحسن الخلق ، وصار يسيع البخارى فى كل سنة ويجتمع عنده خلق كثير . مات فى هذه السنة عن نيف (6) وستين سنة .

٣٩ \_ محمد بن عيسى اليافعي الفقيه الشافعي قاضي عدن ، كان فاضلًا خيرًا ، وهو والد صاحبتنا الفقيه عمر (٩) قاضي عدن أيضا .

٣٠ ــ محمد بن قاسم بن محمد بن على العانى (٧) المالتى ، كان عارفًا بالقراءات مع مشاركة في الفنون ، وهو من شيوخ شيخنا بالإجازة قاسم بن على المالتى .

٣١ ــ محمد بن محمد البكرى صدر الدين الحنى قاضى الاسكندرية ، كان أصله من الشام فقدم إلى القاهرة (٨) ، فولاه السراج الهندى نيابة الحكم ، ثم ولى قضاء الاسكندرية إلى أن مات في ذي القعدة .

<sup>(</sup>۱) وتعرف اليوم باسم جامع مرجان بشارع الرشيد ببغداد ، وقد أوقف عليها واقفها أسلاكا ضغمة وقص هذه الوقفية منقوش على جدران الجامع ، وهي وقف على تدريس المذهبين الشافعي والحنفي ، وقد منع الواقف أن يعتد الوالى فيها ديوالا الفصل في القضايا الشرعية ، وتاريخ الوقفية ٨٥٧ ه ، وقد أورد العزاوى في كتابه ؛ العراق بين احتلالين ٨٨٨ س . و نين هذه الوقفية ، وأرفقها بصورة فوتوغرافية الجزء من الكتابة التي على الحراب ، كا أورد ٧/٢ و سه ما هو مكتوب على باب المدرسة .

<sup>(</sup> ٢ ) ق ل « الكركي » ، وق ك « الكركري » ، لكن راجع الدرر الكامنة ٣/٣٠٢ .

<sup>(</sup>س) انظرابن عجر: الدور الكامنة ٣/٣ ع .

<sup>(</sup>ع) نى زەھ « مۇنىد » .

<sup>( . )</sup> في الدرر الكامنة ٧/٣ . ٣ « عن خسى وستين سنة » .

<sup>(</sup> ٣ ) سترد ترجمته في وفيات ٣ ٨٧ في الجزء الثاني من هذا الكتاب، انظر أيضًا السخاوي : الشبوء اللاسم ٦/١ . ٤ .

<sup>(</sup>٧) «الغسائى» ف ه ،

<sup>(</sup> ۸ ) في ز، ه « فقدم مصر » ,

٣٧ ــ محمد بن مسعود المقرئ المالكي صلاح الدين ، تلى بالسبع على التي الصائغ ، وكان متصديا للإقراء حتى إن القاضي محب الدين ناظر الجيش كان يقرأ عليه .

۳۳ ــ ماجد (۱) بن إسحق بن عبد الوهاب بن عبد الكريم ، سعد الدين بن تاج الدين القبطى المصرى ناظر الخاص بدمشق ، عظمه ابن حبيب وأثنى عليه .

٣٥ ــ محمود بن على بن عبد العزيز بن أبى جرادة ، بدر (٠) الدين الحنى العقيلي الحلبي ، وُلد سنة أربع وسبعمائة ومات في المحرم .

٣٦ ـ محمود (٢) بن أحمد بن عبد الوارث البكرى ، ناصر الدين ، أخو صاحبنا عبد الوارث البكرى ، ناصر الدين ، أخو صاحبنا عبد الوارث البكرى ، كان فاضلا ، اشتغل على جماعة وولى الإعادة بمدرسة الشافعي وغيرها ومات شابا في شوال سنة ست وسبعين وسبعمائة ، وقد تقدم (٧) ذكر أبيه سنة أربع وسبعين [وسبعمائة] .

ن تاریخ البدر للعینی ، ورتة و  $_{\Lambda}$  ب ، « کتب الانشاء بالقاهرة ویاشر بدمشق الخاص والمهمات» ، راجم أيضا درة الأسلاك ، « لوحة  $_{\Lambda}$  .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ل «حناطة » وفى بقية النسخ « حاطة » وقد صحح هذا الاسم بناء على تحقيق المرحوم الدكتور جال الدين الشيال فى نشره لكتاب الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك المقريزى ، ص . ١١٠ حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup> س ) في الدرر الكامنة م/ه ٧٧ « منشا بن مغا » وكذلك في بقية نسخ الانباء التي روجعت ، لكن انظر الشيال : الذهب المسبوك ، ص . ١ ، بناء على ما ورد في القلقشندي : صبح الأعشى ٥/٨٦/٠ .

<sup>(</sup>ع) كلمة غير مقروءة في ظ وفي بقية النسخ الأخرى ، هذا ولم ترد الاشارة في الدرر الكامنة ٣/٥٠٠ إلى ما يمكن منه ملا مذا الفراغ .

<sup>( . )</sup> فى ل ، ع ، ز ، ك ه « نور الذين » .

<sup>(</sup> ٦ ) انفردت نسخة ظ بإيراد هذه الترجمة .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ساسبق ص ٧٠ ٤ ترجمة رقم ۾ .

۳۷ – محمود بن قطلو شاه السرائى الحنى ، أوحد (۱) الدين . قدم من بلاده وهو كبير فأقام بالشام مدة فشغل وأفاد وتخرج به جماعة ، ثم أقدمه صرغتمش بعد وفاة القوام الأتقانى فولاه مدرسته فلم يزل بها إلى أن مات ، وكان غاية في العلوم العقلية والأصول والعربية والطب ، مع التودد والسكون والانجماع ، مع عظمة قدره عند أهل الدولة . مات في شهر رجب عن ثمانين سنة أو أزيد .

( ) وأرشد اللاين » في الدرر الكامنة ع/م . و ، لكن راجع تاريخ البدر العيني ، ورقة و م ا .

## سنة ست و سبعين وسبعمائة \_

فيها طلع النيل على عادته وأوفي (١) في ربيع الأول رابع عشري مسرى .

واستهلت والغلاء (٢) قيد تزايد جدا إلى أن بلغ الإردب عائة وعشرة (٣) ثم بلغ في شعبان مائة وخمسة وعشرين وقيمتها بالذهب إذ ذاك ستة (٤) مثاقيل وربع ، وبيعت إذ ذاك دجاجة واحدة بأيعة دراهي ، وصار أكثر الناس لا يقدر إلا على النخالة : كل قرص أسود بنصف (٥) درهم ، وأكل الفقراء (٦) البيلق والطين (٧) ، وكادت الدواب أن تعدم لكثرة الموت بها وأكلوا الميتات ، وأمر السلطان بتفرقة الفقراء على الأعنياء ، فكان على الأمير المقدم ألفي: مائة فقير ، وعلى أمير بعدد مماليكه ونحو ذلك ، وعلى الدواوين كل واحد بحسبه ، وعلى التحار كذلك ، ونودي في البلد بأن من سأل في الأسواق صلب ، ومن تصدّق عليه ضرب .

<sup>( )</sup> الوارد في السلوك ، ورقة م ١ ، أن الوفاء بلغ يومذاك ست عشرة ذراعا وحينئذ فتح الخليج على العادة .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع تاريخ البدر للعيني، ورقة ، ١ .

<sup>(</sup> س ) يلغيت أثمان القبيع هذا الحيد في أوائل جادي الثانية من السنة ، راجع السلوك ، ورقة ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup> ع ) عبارة « ستة مثاقيل وربع وبيعت » ساقطة من ز .

<sup>( • )</sup> الوارد في الساوك ، ورقة عم ا ، أن الخبر الأسود باخ كل رطل ونصف منه بدرهم ، والمذكور في جواهر السلوك ، ورقة و و ب ، أن أكثر الناس صاروا يأكلون خبر الفول والنخالة وبياع كل رغيف منه بثانية فلوس جدد ؛ أما فيما يتعلق بالفلوس الجدد فراجع كوركيس عواد في كتاب النقود العربية ، مس ١١٨، ويذكر ابن دقاق في الجوهر الشين ، لوحة ١٩٨ « أن كل رطلين إلا ربعا من الخبر كانت تباع بدرهم وأن الخبر صار أسود كالكسب » ، وابن دقاق شاهد عيان لهذا الغلاء .

<sup>(</sup> ٦) لعت العيني هؤلاء الفقراء في تاريخ البدر ، ورقة . ٩ ا ، وفي عقد الجان ، لوحة ١٨٣ بالحرافيش فقال : « وفي رابع عشرى شجبان رسم السلطان بأن تفرق الحرافيش على الأمراء والدواوين والتجار وغيرهم ، على كل مقدم مئة حرفوش وعلى غيرهم كل بقدره ، ونودى في القاهرة ومصر ألا يتصدق أحد على حرفوش وأن أى حرفوش سأل صاب ، فأخذ كل أحد من عين له منهم وجعلهم في مكان يطعمهم ويسقيهم ولا يمكنهم من السؤال » . وقد استعمل جواهر السلوك ورقة ه ، ، ب هذا اللفظ أيضا و كذلك ابن دقاق في الجوهر الثمين لوحة ١٦٨ مرسى فقير وعرف دوزى . ورياد من المرب ، ويلاحظ أن الجوهر الثمين من أدنى طبقات المجتمع ، انظر أيضا السخاوى ؛ المضوء اللامع ه / ٨٦ ، ويلاحظ أن البعض من مؤرخي مصر الملوكية استعملوا كلمة حرفوش بمعنى السائل .

<sup>(</sup> v ) الذي يشير إليه ابن حجر في المتن من أكل الناس الطين قصة أوردها المقريزي في السلوك، ورقة ع م ا من أن البنائين كانوا قد رموا طينا في أحد السجون لهارة حائط به فلم يكن من المسجونين – وقد اشتد بهم الجوع – إلا أن أكاوه، وعلى هذا فالتعميم – كما هو وارد في المتن سغير صحيح بل هو حادث فردي، إذ لا نعثر في كتابات مؤرخي هذه الحقية على ما يشير إلى أن ذلك كان عاما

وفيها عقب الغلاء وزيادة النيل وتكامل الزرع وقع الفناء فتزايد في الفقراء لاسيا لما دخل البرد ، وزاد ذلك إلى أن بلغ في اليوم من الحشريين مائي نفس ، ومن الطرحاء نحو خمس مائة وبلغوا إلى نحو الألف . وتصدّى الأمير ناصر الدين بن آقبغا آص<sup>(۱)</sup> والأمير سودون الشيخوني<sup>(۲)</sup> لدفن الطرحاء من أموالهما . وبلغ<sup>(۳)</sup> ثمن الفروج خمسة وأربعين ، والسفرجلة خمسين ، والرمانة عشرة ، والبطيخة سبعين ، ثم ارتفع الفناء وتراجع السعر إلى أن بيع القمح في ذي المقعدة بسعر سبعين ، وفي آخرها إلى عشرين .

وفيها أعيد [الصاحب كريم الدين بن شاكر] بن الغنّام إلى الوزارة فى شهر رجب ، وسُلّم له التاج الملكى فصادره إلى ثمانين ألف دينار ونفاه إلى الشام على حمار ، وخرّب داره بمصر (٤) إلى الأرض .

وفيها صُرِف كمال الدين [عمر بن عثمان بن هبة الله( $^{(a)}$ ] المعرى من قضاء حلب وأعيد الفخر [عثمان  $^{(a)}$  بن أحمد بن عثمان ] الزرعى .

وفيها شغر قضاء الحنفية بموت قاضيه صدر الدين بن التركمانى فطلب الأشرف القاضى شرف الدين بن منصور لذلك من دمشق فحضر فلم يتم له أمر . وعرض السلطان القضاء على الشيخ جلال الدين التبانى (٧) فامتنع فألع عليه وأحضرت الخلعة فأصر على الامتناع وقال : « العجم لا يعرفون أوضاع أهل مصر » فآل (٨) الأمر إلى استقرار صدر الدين بن الكشك .

<sup>( )</sup> هو الأمير محمد بن اقبقا اص شاد الدواوين وكان من الماليك الأشرفية شعبان وقد مات سنة ه ٧٩ ه ، وفي ترجمته الواردة في النهل العباني ٣/٣٣ ا ـــ ب صورة لعقوقه وبطشه .

ر بر) راجع ترجمته في النهل الصافي ٢ / ١٣٩ ب .

<sup>(</sup> س ) أمام هذه العبارة في ع ، ورقة ١١٠ ، ويخط الناسخ « بيع الغروج في سنة ست وخسمين ومما كما تة بسبعين درها » .

<sup>(</sup> ع ) غير واردة في ز .

<sup>(</sup> مر) راجع السلوك ، ورقة مم ا .

<sup>(</sup> س) الإضافة من تاريخ البدر للميني، ورقة . ٩ ب .

<sup>(</sup> v ) هو سولا بن أحمد بن يوسف الروسي الأصل الحنفي الذهب ، وقد برع في الأصلين والفقه والعربية ،و كان مدرس الحنفية بمدرس الحنفية بمدرس الحنفية بمدرسة الأمير ألجاى ، وكان الأمير ناصر الدين محمد بن اقبغااص هو الذي أشار على السلطان بولاية ابن التباني لقضاء القضاة ، راجع السلوك ، ورقة م م ب ، والمنهل الصاف ، / م ه ا .

<sup>(</sup> A ) عبارة « فال .... الكشك » غير واردة في ظ .

وفى ربيع الآخر<sup>(١)</sup> تحدُّث السلطان بسفر الحجاز وأمر الأُمراء بالتجهز .

وفى آخر السنة قُبض على الوزير ابن الغنّام وأبطل من الوزارة (٢) واستقر شرف الدين موسى الأزكشي مشيرًا وسعد الدين بن ريشة ناظرً الدولة .

وفيها حضر إلى الطاعة أحمد بن يغمر التركمانى ـ أحد الشجعان ـ وكان يقطع الطريق على تجار العراق فطلبه السلطان فهرب فشدّد عليه الطلب، فاستشفع بأم سالم الدوكارى التركمانى فحضرت صحبته إلى القاهرة وشفعت فيه عند السلطان فقبلها وأقطعه إقطاعا بمصر وأمره بالإقامة بها(٣).

وفي رابع (٤) عشرى ذى الحجة عَزل القاضى برهانُ الدين بنُ جماعة نفسه من القضاء بسبب تثقيل بعض الأمراء عليه في أمر بعض الموقعين ، فراسله (٥) السلطان فامتنع فأرسل إليه بهادر [الجمالي] أمير آخور فحلف عنده بالطلاق أن السلطان حلف بالطلاق أنه إن لم يُجب إلى العود نزل(٦) إليه إلى بيته وألزمه به ، فلم يزل به إلى أن ركب معه إلى القلعة ، فاجتمع (٧) بالسلطان فسأله [السلطان] أن يعود وألح عليه فكان آخر كلامه الإمهال إلى أن يستخير الله تعالى في ليلته (٧) ، فلما أصبح طلع إلى القلعة في الخامس والعشرين من ذى الحجة واشترط شروطًا أجابه السلطان إليها ونزل في أمة عظيمة إلى الغاية وازدادت مهابته وتصميمه في الأمور .

وفيها أمطرت بشيزر ثعابين على ما قيل .

وفيها أحضر عيسى بن بَابْ جَكُ (٩) والى الأشمونين \_ وكان يسكن عند جامع(١٠) آل

<sup>(</sup>۱) نن ع ، ك ، ه « ربيع الاول » .

<sup>(</sup> ٧ ) هذه إشارة جديدة إلى إبطال الوزارة ، انظر المقريزى ؛ السلوك ، ورقة ٨٦ ا ، وابن قاضى شهبة ؛ الاعلام ورقة ٧٧ ا ، والمنهل الصافى ٣٧٧/٣ ا -- ب

<sup>(</sup> ٣ ) راجع تاريخ البدر للعيني ورقة . ٩ ا ، وعقد الجان ، لوحة ١٨٥ – ١٨٤ ، والاعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة ٢٨١ ب ب

<sup>(</sup> ع ) في ظ « ثاني عشرى ذي الحجة » ، لكن راجع هذه الصفحة س س ١٠٠٠

<sup>( ۾ )</sup> وذلك على يد الأمير ناصر الدين بن أقبغا أص .

<sup>(</sup> ب ) في ه « نزل الوالي بيته وألزمه به » .

<sup>(</sup> ٧ ) « فاجتمع بالسلطان » ساقطة من ه .

<sup>(</sup> ۸ ) أن ز ، ه « الليلة » .

<sup>( )</sup> في ع « العلك » وفي ل « سامحبك » وفي ظ ، وتاريخ البدر العيني ورقة . ، ب « بايجك » ، والرسم المتبت أعلاه من السلوك ، ورقة مم ب ، وعقد الجان ، لوحة هم ، .

بنى هذا الجامع الأمير سيف الدين الحاج أل ملك بن عبد الحكم بالحسينية خارج باب النصر ، وأقيمت فيه الخطبة الخطط المقريزى  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، وكان الحاج ال ملك نمن تردد في الرسلية بين  $\gamma$ 

ملك بالحسينية ... إلى الأمير منجك بنتاً له عمرها خمس عشرة سنة فذكر أنها لم تزل بنتا إلى هذه الغاية ، فانسد الفرج وظهر لها ذكر وأنثيان واحتلمت ، فشاهدوها وأمر بإلباسها لبس الرجال وسهاها رمحمدا » وأمرها بلزوم خدمته وأقطعها إقطاعا ، وشاهدها جماعة من أصحابنا . رأيت بخط ابن دقماق : «رأيته غير مرة وتكلمت معه » ، وقصتها شبيهة بالقصة التي ذكرها ابن كثير في أواخر ذيل تاريخه من وقوع نحو ذلك بدمشق وأنه كلمها بعد أن صارت رجلا ووجد في الكلام أنوثة ووفور الحياء الذي طبع عليه النساء باق ، قلت (۱) : ووقع في عصرنا نظير ذلك سنة اثنتين وأربعين وثماني مائة .

وفيها – بعد موت السلطان أويس صاحب تبريز (٢) وبغداد – استقر في السلطنة ولده حسين ، وكان له (٣): حسن وحسين وأحمد وعلى وغيرهم ، وأكبرهم حسن فقتله الأمراء خشيةً من شره وسلطنوا حسينا لضعفه فتشاغل باللهو واللعب وصار يتخطف النساء من الأعراس وغيرها فقتلوه أيضا وسلطنوا أحمد ، فجاء أخوهم «شيخ على » منكرًا قتل أخيه حسين ، فاجتمع لكلًّ جماعةً من الأمراء فوقعت بينهم مقتله بناحية إربل (٤) فقتل شيخ على في المعركة .

وفيها وثب شاه شجاع (٥) \_ صاحب شيراز \_ بعد موت أويس إلى تبريز فملكها وأساء السيرة ، فراسل أهلُ تبريز حسين بن أويس فتجهز إليهم في العساكر ، فلما بلغ ذلك شاه شجاع تقهقر عن تبريز ودخلها حسين ومن معه بغير قتال .

وفيها فتحت سيس - وكانت قد بقيت في يد الأرمن النصاري - على يد أشقتمر (٦) المارديني

<sup>=</sup> الناصر عبد بن قلاوون بالكرك وبين الملك المظفر ببيرس الجاشنكير شم ارتفع قدره بمجىء الناصر محمد ابن قلاون إلى مصر ، وقد مات مقتولاً بسجن الاسكندرية عام ٧٤٧ه ، راجع الخطط ٧/١٠٠ - ١١٠٠ والنهل الصافى ٧٤/١ ٢٠٠ ب - ١٠٠٠ .

<sup>( )</sup> حفات جميع نسخ الاثباء المستعملة هنا بايراد هذه العبارة التي ايس لها ذكر في ظ نما يدل على أن ابن حجر قد أضافها فيما بعد إما في مسودة غير مسودة ظ ، أو في نسخة قرأها عليه أحد طلابه فأضافها وقد جاء في هامش ه بخط أحدهم « أعجوبة لم يذكرها شيخنا في سنة اثنين وأربعين وثما بمائة فكأنه نسى ذلك ، وبقى عليه هنا أنه كان يذكر هل ثبت كون هذا الذي سمى مجداً كان على هيئة النساء قبل خروج ذكره أم لا ؟ فانه لا بد من ذلك كما لا يخفى » .

<sup>(</sup> ۲) من هنا حتى عبارة « وقع » ص ۹۰ ، س ، غير وارد في ز .

<sup>(</sup> ٣ ) أي للساطان أويس.

<sup>(</sup>٤) انظر سراصد الاطلاع ١/١٥.

<sup>(</sup> ه ) راجع ترجمته في المنهل الصافي ٢ / ١٧٢ ب، والدر ر الكامنة ٢ / ١٩٢٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) يكثر العيني في عقد الحبمان وابن دقاق في الجوهر الثمين من كتابته « عشقتمر » وكلاه إصحيح .

نائب حلب وكان قد تجهز إليها بعسكر حلب (١) فنازلها شهرين (٢) إلى أن قلّت عندهم الأقوات فنصب عليها المجانيق ، وقدّم في القتال التركمان من جميع الأصناف: الأوج أقية (٦) والبوز أقبة ، وكان الذي نصب المنجنيق يقال له المعلم خليل العينتاني (٤) وهو ممن اشتهر بالمعرفة فيه فأبلي فيهم فأحسوا بالبوار ، فطلب صاحبُها «تكفور » الأمان وسلّم القلعة ، فعَلَتْ كلمة أهل التوحيد بتلك البقعة (٥) بعد دهر طويل ، وجهز أشقتمر صاحب سيس وجنده إلى القاهرة (٦) ، ودُقت البشائر (٧) بسبب ذلك ، ومدح الشعراء أشقتمر فأكثروا ، فمن ذلك قول أبي بكر بن زين الدين [عمر] بن الوردي [مادحًا نائب (٨) السلطنة ،] :

يا سيد الأمراء فتحُك سيسا سَرَّ المسيح وأَخْزَن القسيسا وبك الإله أعزَّ دينَ محمد وأذل قومًا تابعوا (٩) إبليسا الله درُّك من مليك حازم اضحك الزمانُ به وكان عبوسا (١٠) وهي طويلة .

وقال جمال الدين سليان بن داود المصرى (١١) عم صاحبنا شمس الدين محمد بن الخضر بن داود الموقع: لَقَدُ أَذْعَنَتُ للأَخذ سيسُ وجئتَها بيوم خميسٍ بتَّهُمْ شرًّا إلى الصبح مفحّت دماء المشركين بسَفْحها فسالت بسيف الله في ذلك السفح

. ( ٢ ) الوارد في النجوم الزاهرة ﴿ ٢٢٤ أَمَا حَوْصَرَتُ مَدَّةٌ ثَلَاثَةً أَشْهَرُ ﴿

<sup>( )</sup> أضاف العيني في عقد الجمان لوحة ١٨١ ، إلى ذلك أن عسكر هينتاب كان من اشترك مع عسكر حاب في هذا الفتح .

<sup>(</sup>٣) راجع حوادث الفتح في عقد الجمان ، وقد ذكر العيني في كتابه السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، ص ٢٠ ، الأرمن طائفة أن إحداهما تسمى أرج أق والأخرى برأتي .

<sup>(</sup>ع): سماه العيني في تاريخ البدر، ورقة و ٨ ب وفي عقد الجمان لوحة ١٨١ « بالبيري » وكان المعلم خليل هذا من جملة أهل حارة والده .

<sup>(</sup> م ) في أن « القلعة » .

<sup>(</sup> ٣ ) الوارد في ابن دقاق : الجوهر الثمين لوحة ١٦٨ ، أن « التكفور أحضر إلى الأبواب العالية فرسم له بالاقلية بالكوم بين القاهرة ومصر ورتب له معاوم » .

<sup>(</sup> ٧ ) ذكرجواهر السلوك ورقة ه ٢ ، ب « فتحت مدينة سيس وانقرضت دولة الأرمن ، نها من يومئذ ففرح السلطان بذلك وأمر بدق الكوسات ثلائة أيام لأن مدينة سيس لم يملكها أحد من اللوك قبله » ، انظر أيضا النجوم الزاهرة (ط. أمريكا) ه / ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) الاضافة من تاريخ البدر للعيني، ورقة ٩ ﴿ بْ رَ

<sup>(</sup> p ) « با يعوا « في عقد الجمان ، لوجة ١٨٢ .

<sup>(. 1)</sup> لم يرد البيت الثالث في ظ ، ولكنه وارد في بقية النسخ الأخرى من المخطوطة .

<sup>(</sup>١١) سترد ترجمة ص ١٣٩ تحت رقم ٣٢ .

وفوض الأشرفُ نيابة سيس ليعقوب شاه \_ وهو أول من حكم فيها من ملوك الترك ، ثم استقر عوضه في هذه السنة آقبغا بنُ عبد الله ، واستقر نجمُ الدين بنُ الشهيد (١) كاتب السر بها ، ثم جُعِلتُ مملكةً برأسها وسميت والفتوحات الجاهانية ، وأضيفت إليها طرسوس وأدنة وأياس وغيرها ، واستقر في إمرتها شرف الدين موسى بن محمد بن شهرى (٢) واستمر بها

وفيها كائنة الشيخ محمد المقارعي ، كان عاميا يقول الشعر ويدعي العرفان ، ويجتمع إليه العوام فيتكلم بكلمات فظيعة ، فثار عليه جماعة من الحنابلة ، وادّعي عليه عند صدر الدين ابن العزّ قاضي الحنفية بدمشق بأشياء قبيحة تشتمل على الالحاد والطعن في القرآن والشريعة وإنكار البعث ، فشهد عليه ببعضها فسجن ، ثم سعى بعض من تعصب له فنُقِل إلى القاضي أبى البقاء وجُددت عليه الدعوى ، فأجاب بأنه أشعرى ، وأن من شهد عليه حنبلى ، وأنهم تعصبوا عليه وأحضروا كتابا(٣) زعموا أنه من تأليفه وأنه يشتمل على زندقة ، فتأمله القاضي فذكر أنه ليس فيه شي من ذلك ورده إلى السجن ، ثم أخرِج في المحرم من السنة المقبلة وجُددت عليه الدعوى ، وشهد بعض الشهود ، ثم آل أمره إلى أن حُقِن دمه وأطلق .

وفيها صادف الحاج سيلٌ عظم بخُليْص (٤) أتلف شدًا كثيرًا في الذهاب ، ثم صادفهم في الرجعة هواء عاصف ، وكان الشعير (٥) في الطلعة قد غلا جدا حيى بيع المكيال بمائة .

وقيها (٦) وقع الغلاء بحلب وأعمالها كنحو ما وقع بمصر .

وفيها كان الطاعون فاشيا بدمشق من شهر رمضان من السنة الماضية ، فتزايد فى المحرم إلى أن بلغ خمسائة ثم تناقص بعد ذلك ، ومات به جماعة من الأعيان ، فذكر الشهاب ابن حجى أن يعقوب الدلال بسوق الخيل أخبره أنه رأى الجن عيانا على خيل كالجراد المنتشر

<sup>(</sup> ١ ) وذلك نقلا من توقيع المست بالديار المصرية ، راجع تاريخ البدر للعيني، ورقة ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٧) هو سبط الملك المؤيد صاحب حاة وقد ذكر ابن جبر في الدر ر الكامنة ١٠٣٥، أنه ممن جمع بين السيف) والقلم ، راجع ترجمته في وفيات ٥٠٠٠ من الانباء وكذلك في النهل الصافي ٧٧٧/٣ وقد ورد في ف «شهيرى»

<sup>(</sup> س) ويسمى هذا آلكتاب « بالشارع » كما ذكر ابن قاضى شهبة في الاعلام ، و رقة ١٣١١ .

<sup>(</sup>ع) اسم يطلق على حصن بين مكّة والمدينة وكذلك على قرية قرب مكة ، وبها بركة كبيرة كان الحجاج يردونها ، انظر مر اصد الاطلاع ٩/١ وياقوت : المعجم ٣٨٧/٧ .

<sup>(</sup> a ) في ل « السعر » .

<sup>(</sup> ٢ ) ورد هذا الخبر على الصورة التالية في ظ فقط: « فيها كان الغلاء الشديد بحلب » والصورة المبتة في المن بقية نسخ المخطوطة .

وبأيديهم رماح فى بعض أزقة الصالحية ، وطاعَنهم وطاعنوه ، وصار يتحدث بذلك ويحلف والناس ما بين مصدق ومكذّب ، فطعن هو ومات عن قرب ، ورؤى فى بدنه أثر طعنات ، قال (١) : \* أخبرنى بذلك من ولى غسله » .

وفيها (٢) ولى سرى الدين أبو الوليد إساعيل بن محمد بن محمد بن عمر الأندلسي المالكي قضاء حلب ، وهو أول مالكي قضي مها .

وفيها لما قرئ البخارى أمَر السلطانُ مشايخ العلم أن يحضروا عنده سامعين لِيتباحثوا ، فحضر جماعة من الأكابر .

وفيها مات من أمراء الترك جماعة منهم أسنبغا القوصوني ، وأسنبغا البهادري ، وألطنبغا النظامي ، وسلطان شاه بن قرا ، وطغتمر دوادار يلبغا الكبير ، وقرقماس الصرغتمشي .

وفيها حج الصالح صاحبُ حصن كيفا وعزم على المجاورة والتخلّى عن الملك ، فأشار عليه من معه مِن الأُمراء بتأُخير ذلك لئلا يضيع المصلحة بأَهله وقومه بالحصن ، فرجع إلى مقر ملكه ، وكان ما سنذكره إن شاء الله تمالى .

## ذكر من مات في سنة ست وسبعين وسبعمائة من الأعيان

۱ - إبراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن محمد بن هبة الله العلبي ، كمال الدين ، بن أمين الدولة الحنني ، كان وكيل بيت المال بحلب وولى بها عدة ولايات (٣)،

<sup>( 1 )</sup> يعنى بذلك الشهاب ابن حجى .

بعد أن أو رد ابن حجر هذه العبارة في نسخة ظ تلاها بالعبارة التالية « هذا كلام فيه نظر » ، ويلاحظ أن ابن حجر أورد في ترجمة أبي الوليد في الدر ر الكامنة ١٠/١ م ما يفيد أنه مات في ربيع الآخر سنة روي الأخر سنة و أنه ولد سنة م ٠٠٠ في غرناطة ، و ر بما كان ابن حجر غير واثق بماما بما إذا كان الترجم قد مات عام ٢٠٧١ ه على أن ورود هذا الخبر في بقية النسخ المتداولة في هذه الحواشي يدل على الأقل على ترجيح ابن حجر لبقاء أبي الوليد حيا حتى سنة ٢٠٧١ ه ، ور بما كانت أيضا عبارة « هذا كلام فيه نظر » إشارة إلى قوله إنه أول مالكي قضي بها حيث تنفرد الانباء دون غيرها من مراجع ذلك العصر بهذا الخبر ، إذ يشير ابن قاضي شهبة وهو من مؤرخي الشام عن قضاء حاة حلب عوضا عن القاضي برهان أن ناصر الدين بن القاضي سرى الدين ولى بعد انفصاله عن قضاء حاة حلب عوضا عن القاضي برهان الدين التادلي، على حين أن المقريزي يقول في السلوك ، ورقة ه م ا : « استقر سرى الدين اسماعيل بن محمد بن هاني الأندلسي في قضاء المالكية عوضا عن برهان الدين ابراهيم بن محمد بن على الصنهاجي القادري » .

<sup>(</sup>٣) الوارد في الدرر الكامنة ١/١ ، أنه ولي كذلك نظر الدواوين وكتابة الانشاء .

وكان كاتبا مجيدًا ، وقد سمع من سنقر الزيني : والبخاري ، ومشيخته ، تخريج الكاملي والذهبي . ومن ابراهيم بن عبد الرحمن الشيرازي (١) \* جزء ابن عيينة » ، ومن أبي بكر أحمد وأبي طالب عبد الرحيم : ابني ابن العجمي «جزء ابن فارس» ، وحدث . مات في جمادي الأولى عن إحدى وثمانين سنة ، لأن مولده كان في ربيع الآخر سنة خمس وتسعين ، سمع من ابن ظهيرة بحلب ودمشق .

 $Y = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb$ 

 $^{(o)}$  البدرية  $^{(o)}$  البدرية الله البغدادى نزيل دمشق ، وهو شيخ زاوية البدرية  $^{(o)}$  تجاه الآسدية  $^{(r)}$  ظاهر دمشق ، وكان خيرا معمرا صالحًا مثابرا على الخير . مات في ربيع الآخر .  $^{(o)}$  على محمد بن أحمد الخطيب ، سمع من المطعم وابن سعد وكان جده قيّمًا بالشامية بالشام . مات في صفر ويعرف بالخطيب المختار ، وله إجازة من التي سلمان وجماعة في سنة ثلاث عشرة .

٥ - إبراهيم بن محمد بن غريب البعلبكي القزاز الحماى ، سمع من الخطيب ضياء الدين عبد الرحمن «الأربعين المنتقاة من شرح السنة » تخريج ابن أبي الفتح سنة اثنتين وسبعمائة ، وكانت وفاته في ذي القعدة عن نحو ثمانين سنة .

7 - 1 حمد بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن الرمادى ( $^{(A)}$  ثم المصرى المعروف بطفيق ( $^{(A)}$ ) سمع من الحسن الكردى والوانى والختى والدبوسى وغيرهم وناب فى الحسبة وحدث ؛ سقط، من سلم فمات فى ذى القعدة .

 <sup>( , )</sup> الدررالكامنة ,/. و .

<sup>(</sup> ۲ ) ق ل « محمود » .

<sup>(</sup> س) في ك «التغلبي».

<sup>(</sup>ع) في ك « المزيني » ، وفي ع « ثم المريني » بلا تنقيط ، وفي ل « المرسي » ، وفي الدر ر الكامنة ،/به، «المرقي» و« المرقي» .

<sup>(</sup> ه ) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ٢٣٣/ ٢ ، ٢٣٤ وسما ها بالتربة .

<sup>(</sup> ٩ ) النعيمي: الدارس في تاريخ الدارس ١٠٢/١ . ( ٩

<sup>(</sup> ٧ ) وردت له ترجمتان في الدر رالكاسنة ج ا برقمي ١٥٢ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup> م ) فى ل « الزهاوى » وفى ع ، ه ، والدر ر الكامنة  $_{1/1}$   $_{1}$   $_{1}$  الرهاوى » .

<sup>(</sup> و ) في الدر رالكامنة ، « لقبه طس » وأضاف الناشر ما علق به السخاوى على الدر ر في قوله « وهذا تصحيف .

٧ - أحمد بن الحسين (١) بن سليان بن فزارة بن عبد الله شرف الدين الدمشتى المعروف بابن الكفرى (٢) الحنى ، أخذ عن أبيه وغيره ، وناب فى الحكم مدة واشتغل وتقدم ، ثم استقل بالحكم مدة أولها سنة ثمان وخمسين ، وكان قد ترك القضاء: نزل عنه لولده يوسف (٣) سنة ثلاث وستين ، وأقبل هو على الإفادة والعبادة ، وأقرأ القرآن بالروايات حتى مات عن خمس وثمانين سنة وقد كف بصره ، وكان مولده سنة تسعين أو إحدى وتسعين ، وقيده البرزالي فيها ، وكتب اسمه فى إجازة أجازه فيها التتى الواسطى وأخوه ابن القواس وابن عساكر وابن أبى عصرون والفاروثي والغسولي ونحوهم ، وسمع من ابن مشرف وعيسى المغازى (٤) والجرائدى ؛ وسمع منه ابن رافع والشريف الحسيني وماتا قبله ، وسمع منه شيخنا العراقي والشهاب ابن حجى وآخرون .

٨ - أحمد بن خضر الدمشقي أحد مشاهير المؤذنين بالجامع . مات في المحرم .

الدمشق، تفقّه على ابن خطيب (٦) يبرود وغيره ، وكان حنبليا ثم انتقل شافعيا فمهر في الفقه والأصول والأدب ، وكان محببا إلى الناس وغيره ، وكان حنبليا ثم انتقل شافعيا فمهر في الفقه والأصول والأدب ، وكان محببا إلى الناس لطيف الأخلاق قليل الشر ، أخذ أيضا عن الفخر المصرى ، وسمع من محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم (٧) ، وكان يذكر أنه سمع «الألفية » من أحمد بن غانم ، وكانت له أسئلة حسنة في فنون من العلم . مات في ليلة الجمعة تاسع عشر صفر .

۱۰ - أحمد بن عبد الله بن على الحديثي بن السمسار ، شهاب الدين المقرى الملقّن بالجامع الأموى بدمشق ، كان ذا نزوة (٨) . مات في المحرم .

1۱ ــ أحمد بن عبد اللطيف بن أيوب الحموى ، ولى قضاء طرابلس ثم حلب ثم حماة ومات بها عن بضع وسبعين سنة .

<sup>(</sup>۱) فى ل ، ه « الحسن » ، راجع تاريخ البدر لامينى و رقة ه ب ، وعقد الجمان لوحة م ، ، والنجوم . الزاهرة م/٢٠٩ . (ط . أمريكا)

<sup>( )</sup> فى ل « الكعبرى » .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١٢٣١/٤.

<sup>(</sup> ٤ ) في ل « المعافري » ولعله صاحب الترجمة الواردة في الدر رالكامنة ١/١ ٣٩ .

<sup>(</sup> ه ) في ع ، ه « الأربدي » ولم ترد إحدى النسبتين في ترجمته بالدر رالكامنة .

<sup>(</sup> ٦) الدررالكامنة ٩/٥٥٨، النعيمى: الدارس ٢٤٠/١ - ٢٤١ .

<sup>·</sup> ١٠٦٤/٣ الدرر الكامنة ٧)

<sup>.</sup>  $_{\Sigma \vee \Sigma /_1}$  في ه « ثروة » ، راجع ترجمته في الدر ر الكامنة  $_{\Sigma \vee \Sigma /_1}$  .

المالم [محمد] بدر الدين الآتی $^{(1)}$  ذکره فی هذه السنة وفیه ذکر لهذا .

١٣ ـ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن على ، شهاب الدين بن أمين الدين المعروف بابن عبد الحق ، كان مدرس العذراوية(r) بدمشق . مات في شهر ربيع الآخر .

14 - أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدمي (٤) الحنبل ، أحضر على الحجار وأسمع من غيره ، وتمهّر وعمل المواعيد فأجاد فيها ، وكان لوعظه وقع في القلوب ، وكانت له عناية بالحديث وفضيلة . مات في ربيع الآخر وهو أخو المحب عبد الله الذي مات سنة ٣٧ .

10 \_ أحمد بن محمد بن الحسام أقوش الروى الأصل المزيني (٥) ثم الدمشقي المؤذن ، سمع من ابن مشرف وإساعيل بن عمر الحموى (٦) والحجار وغيرهم ، وأجاز له المعشقي والقاضي سليان وابن مكتوم وجماعة ، وحدث ومات في المحرم .

17 - أحمد بن محمد بن براغيث ، شهاب الدين ، أحد الأعيان بالقاهرة وكان خال أبي . مات في شوال .

 $^{(A)}$  النحوى ،  $^{(A)}$  النحوى ، المتغل فى بلاده ثم رحل إلى أبي حيان فلازمه واشتهر بصحبته وبرع فى زمانه ، ثم تحول بعده إلى دمشق وعظم قدره واشتهر ذكره وانتفع الناس به ، وصنّف كتبا منها «شرح التسهيل» و « شرح اللباب  $^{(A)}$  » ، ومات بها  $^{(A)}$  فى تاسع عشرى المحرم وقد جاوز الستين ، قال ابن

<sup>( )</sup> راجع الدر رالكامنة و/عه ه .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع في وفيات هذه السنة ترجمة رقم ٨١ ص٧٥.

رُ س) من مدارس دمشق وبتنسب إلى مؤسستها الست عذراء بنت أخى السلطان صلاح الدين الأيوبى المتوقاة . عام ١٩٥ ه ، راجع النعيمي الدارس في تاريخ المدارس ١٩٧٣/ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) « القرىء » في الدر رالكامنة ١/٤٧٤ .

<sup>(</sup> ه ) في ل « التونسي » ، وفي ع ، والدر رالكامنة ١٩١٢ ، ه « اليونيني » .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر عنه الدر رالكامنة ١/٥٤٥ .

<sup>(</sup> v ) أمام هذه الترجمة في هامش ع بخط الناسخ « شارح التسهيل بالباب » .

<sup>(</sup> ٨ ) الضبط بن ع ، راجع الدر رالكامنة ٢/١ و١٥ وتاريخ البدر للعيني، و رقة ١١ ب.

<sup>( )</sup> في ل « التقريب » ، وفي الدر رالكامنة ١/٧٥٧ « سيبويه » .

<sup>(</sup>۱.) أي بدمشق .

حبيب: «عالم حاز أفنان الفنون الأدبية ، وفاضلٌ ملك زمام العربية » وقال ابن حجى: «كان حسن الخلق كريم النفس شافعي المذهب » .

۱۸ – أحمد بن إمام الدين محمد بن زين الدين محمد بن أمين الدين محمد بن قطب الدين محمد بن أحمد القسطلانى المكى ، الخطيب شهاب الدين ، سمع الكثير على الرضى الطبرى وكان  $\binom{(1)}{1}$  خيرًا متمولًا . مات محكة عن تسع وستين سنة  $\binom{(1)}{1}$  .

19 - أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد التلمساني المعروف بابن أبي حجلة نزيل دمشق ثم القاهرة ، شهاب الدين أبو العباس ، ولد بزاوية جده بتلمسان سنة خمس وعشرين ، واشتغل ثم قدم إلى الحج فلم يرجع ، ومهر في الأدب ونظم الكثير ونثر فأجاد ، وترسّل ففاق ، وعمل المقامات وغيرها ، وكان حنى المذهب حنبلي المعتقد ، وكان كثير الحطّ على الاتحادية ، وصنّف كتابا عارض به قصائد ابن الفارض كلها نبوية ، وكان يحط عليه لكونه لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحط على نحلته ويرميه – ومَن يقول بمقالته بالعظائم ، وقد امتُحِن بسبب ذلك على يد السراج الهندى .

قرأتُ بخط ابن القطّان وأجازنيه: «كان ابن أبي حجلة يبالغ في الحطّ على ابن الفارض حتى إنه أمر عند موته \_ فيما أخبرني به صاحبه أبو زيد المغرب \_ أن يوضع الكتاب الذي عارض به ابن الفارض \_ وحط عليه فيه \_ في نعشه ويدفن معه في قبره ففعل به ذلك »، قال (٣): «وكان يقول للشافعية إنه شافعي ، وللحنفية إنه حنى ، وللمحدثين إنه على طريقتهم » قال: «وكان بارعا في الشعر مع أنه لايحسن العروض ، وعارض المقامات فأنكروا عليه » قال: «وكان كثير العشرة للظلمة ومدمني الخمر » قال: «وكان جده من الصالحين فأخبرني الشيخ شمس الدين مرزوق أنه سمى بابن حجلة لأن حجلة أتت إليه وباضت على كمه » .

وولى مشيخة الضهريج الذي بناه منجك ظاهر (٤) القاهرة ، وكان كثير النوادر والنكت ومكارم الأُخلاق ،ومن نوادره أنه لقب ولده «جناح الدين» ؛ وجمع مجاميع حسنة منها: «ديوان الصبابة»

<sup>( , )</sup> الوارد في الدر رالكامنة ٧٥٨/، أنه لبس الخرقة من جدته عائشة بنت الشيخ قطب الدين القسطلاني .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في ع ، ه أنه مات عن ست وستين سنة ، لكن رواية المتن هنا أصح إذ تتفق وما جاء في الدر ر الكامنة ، من أن مولده كان سنة ٧١٧ ه .

<sup>(</sup> ٣ ) يعنى بذلك ابن القطان وكذلك فيها بعده .

<sup>(</sup>٤) «ظاهر القاهرة » غير واردة ني ه.

و «منطق الطير» و « السجع الجليل فيا جرى من النيل» و «السكردان» و « الأدب الغض» و «أطيب الطيب» و « مواصِيل المقاطِع» ، و « النعمة الشاملة في العشرة الكاملة » و «حاطب ليل» عمله « كالتذكرة » في مجلدات كثيرة ، و « نحر أعداء البحر » و «عنوان السعادة ودليل الموت على الشهادة » و « نضيرات الجمال » ؛ وهو القائل :

نظمی علا وأصْبَحَتْ ألفاظـــه منمقة فكل بيتٍ قلتُه في سطح داري طبقة

مات في مستهل ذي الحجة وله إحدى وخمسون سنة .

7 - إساعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جماعة الحموى الأصل المقدسى ، وجده عبد الرحمن هو أخو القاضى بدر الدين بن جماعة ، ولد سنة عشر وسبعمائة ، وناب في تدريس الصالحية (١) وخطب في المسجد الأقصى بعد انتقال ابن عمه برهان الدين إلى قضاء القاهرة وأفتى ودرس ، وكان قد أسمع على الختى وابن مزيز (7) وغيرهما . ومات في ربيع الأول عن ستين سنة .

٢١ ـ إساعيل القلقشندى ، تتى الدين . مات ببيت المقدس .

. يأتى $^{(r)}$  فى السنة التي تليها  $^{(r)}$ 

٧٣ – أويس بن الشيخ حسن بن حسين (٤) بن آقبغا المغلى ثم التبريزى ، صاحب بغداد وتبريز وما معهما ، بويع بالسلطنة سنة ستين ، وكان محبًا فى الخير والعدل شهما شجاعًا عادلًا خيرا ، دامت ولايته تسع عشرة سنة وقد خُطب له بمكة ، وراسل عجلان بن رميثة صاحب مكة بمال جليل وقناديل ذهب وفضة للكعبة فخطب باسمه عدة سنين . عاش بضعا وثلاثين سنة ؛ قيل إنه رآى فى النوم أنه يموت فى وقت كذا فخلع نفسه من المُلك وقرر ولده حسين ابن أويس ، وصار هو يتشاغل بالصيد ويكثر العبادة ، فاتفق موته فى ذلك الوقت بعينه .

<sup>( )</sup> النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ٤٤٣/١ .

<sup>.</sup>  $\xi_1 \circ / \pi$  (  $\tau_{No} / \pi$  )  $\tau_{No} / \pi$  (  $\tau_{No} / \pi$  )  $\tau_{No} / \pi$  (  $\tau_{No} / \pi$  )

<sup>(</sup> ٣ ) انظر فيها بعد ترجمة رقم . ٧ من وفيات ٧٧٧ ص ١١١٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الوارد في جميع نسخ الانباء الستعملة هنا «أويس بن الشيخ حسين بن حسن » وقد صححنا الاسم بناء على تحقيق العزاوى ؛ العراق بين احتلالين والنجوم الزاهرة ١٣٣/١ .

وكتب إلى المؤرخ حسن بن إبراهيم المنشى (١) الحِصْنى أنه كان استدى ولده لذلك (٢)، فاتفق موته قبل وصوله إلى بغداد ، وكان جده حسن تزوج ببغداد بنت النوير جوبان فبلغ بوسعيد حسنها فانتزعها منه وأبعده ، ولما مات بوسعيد افترقت مملكة المغل وأخذ كل كبير ناحية ، فملك حسن بغداد ، وجرت له حروب وخطوب مع طوغاى بن سوتاى ثم مع إبراهيم ابن قانباى بن سوتاى ، ورُزق النصر ، واستقام أمره ، وكاتب ملوك مصر وهادنهم ، وتزوج دلشاه بنت دمشق بن جوبان – وهي بنت أخي بغداد المقدم ذكرها – فحظيت عنده حتى كانت هي الحاكمة في مملكة العراق ، وعدل في آخر عمره بين الرعية ، وظفر ببغداد بخبيئة قبل إنه وجد فيها خمسائة ألف مثقال ذهبا ، ومات سنة سبع وخمسين وسبعمائة فقام بعده ابنه حسين ومات سنة ستين ، فقام بعده أويس .

٢٤ – أيبك بن عبد الله التركى عز الدين الكاتب المجود ، كان مملوك طوغاى الجاشنكير الناصرى فأعتقه ، وتعانى الخط حتى فاق أقرانه ، وبرع فى الخط المنسوب ، وقرر مكتبا فى مدرسة أم السلطان الأشرف بالتبانة (٣) . مات وقد أسن ، وكان خيرا ، وشيخه فى الخط المنسوب : فخر الدين السنباطى .

- أيدمر بن عبد الله الناصرى الآنوكى، عز الدين ، كان دويدارًا للناصر ، ثم ولى نيابة حلب ثم طرابلس ، ثم صار أتابك العساكر بعد ألجاى ، وكان متواضعا . جاوز السبعين . ٢٦ - أبو بكر بن حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن الرازى الحنى ، سمع «الصحيح» على ابن مشرف وأجاز له من بغداد عبد الرحمن المكبر وغيره ، ومن دمشق عمر بن القواس وأحمد بن عساكر ويوسف الغسولى وغيرهم وحدث عنهم .

۲۷ – أبو بكر بن عبد المحسن بن معمر تتى الدين الواسطى الفاروثى (٤) المقرى ، كان فاضلًا مشاركا فى عدة فنون ، ويقال اسمه عبد الرحمن ، وسيأتى (٠) .

<sup>( )</sup> في ل « القبسى » وفي ع « الحسيني » وأو رده الضوه اللامع ٣٧٧/٣ باسم « السي » ، أما الحصني فنسبة إلى حصن كيفًا ، وقد جمع لها تاريخًا كتب بمضه إلى السخاوي .

<sup>(</sup> ۲ ) أي لتقريره مكانه .

<sup>(</sup>٣) من ضواحي القاهرة المعزية .

<sup>(</sup>ع) في النسخه المطبوعة من الدر ر الكامنة ١١٩٥/١ و رد اسمه بالصورة التالية « الباروني المترىء » وفي نسخة خطية منه « الفار وفي المصرى » ، انظر ، حاشية رقم ع .

<sup>(</sup> ه ) انظر فيها بعد ص٨٦ ترجمة رقم ٤٦ مِن وفيات هذه السنة .

۲۸ ــ أبو بكر بن على بن محمد بن يونس (۱) الحنق الدمشق الشاهد ، سمع الحجار وحدث ومات في المحرم .

٢٩ ـ أبو بكر بن قليج . يأتى (٢) في المحمدين .

• ٣٠ -- حسن بن على بن امهاعيل بن يوسف القونوى ، الشيخ بدر الدين بن الشيخ علاء الدين ، ولد سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، وسمع الحجار وغيره ، وناب فى الحكم عن عز الدين بن جماعة ثم عن برهان الدين بن جماعة ، وكان قليل التصدى لذلك ، وولى مشيخة سعيد السعداء ودرس بالشريفية ، واختصر « الأحكام السلطانية » فجوده ، وكتب شيئًا على «التنبيه » . مات فى شعبان عن خمس وخمسين سنة ، وكان له حضور على الدبوسى فى الرابعة [مسموعه (٣)] فى « القناعة » لابن أبى الدنيا .

٣١ ـ حسن بن محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي شرف الدين بن صدر الدين بن فاضي القضاة تتى الدين ، كان موقعا في الإنشاء ومدرسا بجامع الحاكم . مات في ذي القعدة .

۳۲ ـ حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عقبة (٤) بن فضل بن ربيعة أمير عرب آل فضل بالشام . مات عن بضع وسبعين سنة ، واستقر ولده بعده .

77 – خضر بن عمر بن على بن عيسى الرومى الحنفى صلاح الدين بن شهاب الدين من أهل البلستين (0) ، كان فاضلًا خيرا حسن الشكل . مات بالشام وكان يعرف بابن المستوفى ، وكان له سماع من أبي بكر بن عمر وكان لديه فضيلة وجمع كتابا فى الأحكام ، وكان شيخ زاوية جده بصالحية دمشق .

٣٤ ـ خليل بن أيدغدى ، كان حاجبا بدمشق وأستاذًا في لعب الأكرة . مات في المحرم .

٣٥ ــ خليل بن مودود المصرى ، سمع الصحيح من وزيرة والحجار وحدث .

٣٦ \_ ستيتة بنت الشيخ تتى الدين على بن عبد الكافى السبكى ، أسمعها أبوها من حسن

<sup>( )</sup> في لَ « روس » وفي ع « بردس » والرسم المثبت أعلاه مطابق لما و رد في الدر ر الكامنة ١٣٠، ١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع فيما بعد ص ٧٥ ترجمة رقم ٨٢ في وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup> س) الاضافة من الدرر الكامنة ١٥٢٥.

<sup>(</sup> ٤ ) في تاريخ البدر للعيني و رقة ٩١ ب « عضية » ، وفي عقد الجمان ، لوحة ١٨٠ ، « عضبة » .

<sup>(</sup> ه ) وترد أيضًا برسم « الأبلستين » بفتح الألف ثم الفه ولام مضمومة وسكون السين وفتح التاء ، وهي حدى مدن الروم ، انظر مراصد الاطلاع ١٧/١ - ١٠٠

ابن عمر الكردى (١) وحدثت ، وهي أم بدر الدين بن أبي الفتح وأم سرى الدين المسلَّاتي (٢) . ماتت في ذي القعدة .

۳۷ – عبد الله بن أحمد بن على بن عبد الكافى السبكى ، جمال الدين ، بن أبي حامد ، مات هو وأخوه عبد العزيز وابن عمهم على بن تاج الدين – الثلاثة – فى يوم واحد : خامس عشرى ذى القعدة بالطاعون و [ماتت] عمتهم ستيتة قبلهم (٣) بقليل .

٣٨ – عبد الله بن عبد الرحمن القفصى المالكي ، كان مشهورًا بالعلم منصوبا للفتوى وكان يوقّع عند الحكام . مات في ثالث رمضان .

ومات في الدين ، أحد الفقهاء النبهاء مات في الدين ، أحد الفقهاء النبهاء مات في ربيع الآخر .

• ٤ - عبد الله بن محمد بن أحمد (٥) الحسيني النيسابوري ، الشريف جمال الدين ، كان بارعًا في الأصول والعربية ، وولى تدريس الأسدية بحلب وغيرها ، وأقام بدمشق مدة وبالقاهرة مدة ، ووكي مشيخة بعض الخوانق ، وكان يتشيع . عاش سبعين سنة ، وهو القائل:

هذَّب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل وهو للكل بيتُ إِنَّما النفس كالزجاجة والعق للله وإذا أَظْلَمَتْ فإنَّكِ مَيْتُ فإذا أَشْرَقَتْ فإنَّكِ مَيْتُ وإذا أَظْلَمَتْ فإنَّكِ مَيْتُ

وكان أحد أثمة المعقول ، حسنَ الشيبة .

٤١ - عبد الله بن ياقوت بن عبد الله الشافعي جمال الدين بن العنبري (٦) اشتغل بالفقه

<sup>(</sup> ١ ) وصفه الذهبي ـ كما جاء في الدر رالكامنة ٤/٢ ع ه ١ ـ « ببقية السندين والمكثرين » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « السلاتي » ، وفي ع « الملائي » وقد خلت الدر رالكامنة ١٨٠٣/ من هذه النسبة .

<sup>(</sup>٣) راجم الترجمة السابقة رقم ٣٩.

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، والدر رالكامنة م/ ٢١٨٩ « الكفيري » وفي ظ « الكعبري » .

<sup>(</sup> ه ) فى آ «محمد » ، لكن راجع الدر رالكامنة ٢ / ٢٠٠٠ ، وتاريخ البدر للعينى و رقة ، ٩ ب ، وعقد الجمان لوحة ٩ ، ١ ، ١٨٩ ، ويلاحظ أن ترجمته الواردة فى الدر رالكامنة ، ليست من قلم ابن حجر بل من وضع تلميذه السخاوى كا يظهر من حاشية رقم ٢ للناشر حيث ذكر السخاوى أن المترجم كان شافعيا ، راجع أيضا ابن العاد الحنبلى : شذرات الذهب ٢٤٨/٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) في ل « العنتري » .

والعربية ، وتقدم في الفنون ودرّس وناظر ، ثم صحب ابن الغنّام فولّاه نظر المواريث االحشرية ، ولم يكن محمود السيرة ، ومات في ذي القعدة .

(1) الرحمن بن الحسين] عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن نصر بن المعمر عبد الله بن نصر بن المعمر عبد الدايم (1) بن المعمر بن البكرى ، الواسطى ثم البارزى ، أخو عبد المحسن (1) ، وُلد سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، وسمع من الصنى عبد المؤمن وغيره ، وتفقّه للشافعى وشارك فى الفنون وله نظم حسن . أخذ عنه ابن سند ، وكانت وفاته فى المحرم بدمشتى ، وأخوه عبد المحسن مات قبله ، وكان صوفيا بالسميساطية ، وله ساع من ابن الخباز وابن تبع ، ولهما أخوان آخران : عبد الرازق ومحمد .

47 ـ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن محمد بن صالح بن هاشم بن العجمى أبو طالب ، سمع من قريبه أبى طالب عبد الرحمن (٤) بن عبد الرحمن العجمى : «الرباعيات» ليوسف ابن خليل عنه وحدث بها . مات في صفر عن نيف وسبعين سنة .

38 – عبد الرحمن بن على بن محمد بن هرون التغلبي المصرى زين الدين المعروف بابن القارئ ، سمع من أحمد بن إسحق الأبرقوهي (٥) ومن محمد بن أبي الذكر وابن الصواف ومن والده وغيرهم ، وحدث ، وعمّر . خرّج له الشيخ زين الدين العراق مشيخة وحدث بها مرارا ، وكان يعمل المواعيد ، وقد تفرد بسياع وجزء ابن الطلاية و من الأبرقوهي ومات في نصف ذي القعدة (٦) ، وهو مِمن أجاز عموما لمن أدرك حياته خصوصا المصريين ، رحمه الله تعالى . وذكر ابن دقماق أنه سمع منه والبخارى و في مشيخته .

ده عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن على الخروبي ، عز الدين أبو عمر ، كان من أكابر التجار بمصر ولم يعمر بعد موت أبيه ، وهو صاحب المدرسة المليحة بالقرب من دار

<sup>( )</sup> ما بين الحاصرتين غيروارد في ل ، و لكن راجع الترجمة رقم ع الواردة هنا . هذا ويلاحظ أن هذه الترجمة بأكلها غير و اردة في ع .

<sup>(</sup> v ) و رد اسمه في ل على النحو التالي « ابن عبد الدايم بن العمرى بن البكرى الواسطى ثم الفار وفي » .

<sup>.</sup> Av iid ( $\gamma$ ) iid  $\gamma$ 

<sup>(</sup> ع ) في ل «عبد الرحم بن محمد » ، انظر الدر ر الكامنة ٧٣. ٩/٠ .

 <sup>(</sup> ه ) انظر عنه الدر رالكامنة ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>  $_{
m T}$  ) الوارد في الدر رالكامنة  $_{
m T}$  ,  $_{
m TT}$  أنه مات في أواخر  $_{
m TVV}$  ه في ذي القعدة أو ذي الحجة .

النحاس وهي بجوار داره وهي من أحسن الدور . مات وله ستون سنة ، وكان أبوه صلاح الدين من مشاهير التجار بمصر وكذا عمه بدر الدين صاحب المدرسة التي تقابل المقياس .

- ٤٦ ـ عبد العزيز بن بهاء الدين السبكي . تقدم ذكره مع أخيه عبد الله(١) .
- $^{(7)}$  عبد المحسن . هو أبو بكر كما تقدم في أخيه عبد الرحمن بن الحسن  $^{(7)}$
- 44 عبد الوهاب بن أحمد بن غافر (٣) بن وهبة اللحجى الدمشقى شاهد القيمة ، سمع من التقى سليان ويحيى بن سعد والحجار وغيرهم وحدث ، وكان عابدًا يُحيى الليل بالذكر والتلاوة ، ومات في صفر ، وكان يسمى «وهبة».
- (3) الحسن الوانى (3) ، (3) على بن أيوب الأصبهانى نزيل القاهرة ، حدث بالكاملية عن أبى الحسن الوانى (3) ، (3) مات فى ذى القعدة ، وهو أحد من سمع عليهم قاضى القضاة جلال الدين البلقينى مع قلة مشايخه .
- • على بن عبد الوهاب بن على السبكى ، ولي خطابة الجامع الأموى بعد أبيه وله عشر سنين ، وقد درّس فى حياة أبيه بالأمينية (•) وعمره سبع سنين . مات كما تقدم (٦) مع ولدى عمه بهاء الدين فى يوم واحد .
- النوعى ثم الدمشتى المعروف بابن شمر نوح (v) ، ولد بعد الثانين (h) ولم يُرزق ساع الحديث الزرعى ثم الدمشتى المعروف بابن شمر نوح (v) ، ولد بعد الثانين (h) ولم يُرزق ساع الحديث بالعلو ، وكانت له عناية بالعلم ، وولى قضاء عدة بلاد بحلب ، ثم ولى وكالة بيت المال بدمشتى

<sup>(</sup> ١ ) راجع ترجمة رقم ٧٧ في وفيات هذه السنة ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣٠) راجع وفيات هذه السنة تحت رقمي ٧٠، ٢٠ ، وإن كان مذكورا في الأخيرة باسم ... « ابن الحسين ».

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « عساكر بن وهبة الحجى » وفي ع « عساف بن وهبة الحجي » .

<sup>(</sup>٤) في ظ « الأرسوى » .

<sup>(</sup> أه ) راجع عنها النعيدي : الدارس في في تاريخ المدارس ١٧٧/١ - ٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع وفيات هذه السنة ترجمة رقم ٣٧ ص٥٥٥ .

<sup>(</sup> ع « شمر وخ » .

<sup>( ^ )</sup> ذكرت الدرر الكامنة ١٧١/٣ ، أنه ولد سنة ٩٩٦ ه وعلق الناشر على ذلك بقوله وإن هذا وهم لأن سنة ٩٩١ تاريخ مولد و الده عثمان بن أحمد المتوفى عام ٧٩٨ » ، راجع الشذرات ٢٤٢/٣ ، أما عقد الحان ، لوحة ١٨٨ ، فيقول إنه مات عن خمس وثمانين سنة .

ثم قضاء حلب مرتين أولاهما سنة اثنتين وأربعين ، وهو القائل :

أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَا مَا اسطَعْتَ واعْفُ (١) إِذَا قَدَرْتَ واصبِرْ على رُزْء (٢) البلبّات وماء وجهِك خير السلعتين فلل تبغله وكل آت على رغم الفتَى (٣) آتِ فكل ما كان مقلل ما كان مقلل به ويلقب بالقرع (٤) ، وكان كُتب له بقضاء دمشق بعد وكان يعرف بالتركى ويتكلم به ويلقب بالقرع (٤) ، وكان كُتب له بقضاء دمشق بعد السبكى الكبير علم يتم ذلك ، وباشر الدست ونظر الجامع ، وكان حسن الخطّ جدا سريع الكتابة بحيث إنه كتب صداقًا عمدة واحدة ، وكان مفرط الكرم حتى إنه في الآخر افتقر جدا وانقطع ببستانه خاملًا إلى أن مات في جمادى الآخرة .

٧٥ - على بن محمد بن عبد الله بن أبي الفتح بن قاسم (٥) الكناني القسطلاني الحنبلي علاء الله ين قاضي دمشق ، ولد سنة بضع عشرة ، وسمع من أحمد بن على الجزرى ، وأجاز له ابن الشحنة ، وناب أولا في الحكم بالقاهرة عن موفق الدين ، ثم ولى قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي الجبل في ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ، وكان فاضلًا متواضعًا دينا عفيفا ، وكان أعرج كثير الانجماع حتى يقال إنه لم يُسجَّل عليه حكم وإنما كان نائبه يتصدى لذلك ، مات في نصف شوال وقد نيف على الستين ، وهو والد شيخنا جمال الدين بن علاء الدين الجندى .

وه عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الحموى المسرى ، سراج الدين بن عز الدين بن بدر الدين . وُلد سنة تسع (7) عشرة ، وأسمعه أبوه من الوانى والحجار وابن المصرى وست الفقهاء بنت الواسطى وإسحق الآمدى (9) وغيرهم بمصر والقدس ودمشق ، وناب عن أبيه فى تدريس جامع ابن طولون ، ولم يكن محمود السيرة . مات عن خمس وخمسين سنة .

<sup>(</sup> ١ ) في ع « واغفر » مما لا يستقيم معه الوزن .

<sup>(</sup> ٢ ) روآية الدررالكامنة ١٧١/٣ «حفظ المودات » .

<sup>(</sup> س) في الدرر الكامنة ١٧١/٠ « العدا » .

<sup>(</sup> ٤ ) و ردت العبارة التالية في نسخة ظ فقط بعد كلمة القرع « ولد بعد الثانين وستائة ولم ير زق الساع » وهي تكرار لما هو و ارد من قبل .

<sup>(</sup> ه ) « هاشم » في ع ، ك ، وعقد الجان لوحة ١٨٩ ، والشذرات ٢٤٢/٦ .

<sup>(</sup> ب ) في الدر رالكامنة ٣/٣.٤ « في سنة . ٧ » .

<sup>(</sup>٧) الدررالكامنة ١/٩٤/٠

عمر بن منصور بن أبي بكر بن عبد العزيز البعلى ، روى عن خاله موسى بن عبد العزيز بن جعفر . ومات في صفر ببعلبك .

•• محمد (۱) بن ابراهيم بن على بن أحمد [بن على] (۲) بن يوسف بن إبراهيم الدمشى أمين الدين بن القاضى برهان الدين الشهير بابن عبد الحق الحنفي ويعرف بابن قاضى الحصن ؟ كان من الأعيان ، اشتغل ودرس بالعذراوية والخاتونية ، وولى الحسبة ونظر الجامع الأموى . مات بدمشق عن بضع وستين سنة فى المحرم بالطاعون ، وكان فاضلًا ممدحًا مدحه ابن نباتة وغيره .

٥٦ – محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعطى الخزرجى المكى جمال الدين ، ولد سنة اثنتين وسبعمائة ، وسمع الكثير من جده لأمه صنى الدين أحمد الطبرى وأخيه الرضى والفخر التوزرى وجماعة ، وكان عارفًا بالفرائض والفقه وحدّث بالكثير من مسموعاته وتفرد ببعضها . مات فى تاسع عشر شهر رجب ، وكان يقال له أحيانا «ابن الصنى» نِسْبةً لجده لأمّه .

٥٧ - محمد بن أحمد بن عبد القوى الكنانى الحلبي خادم الخانقاه الصلاحية بحلب، سمع من سنقر الزيني بحلب وكان خاتمة من روى عنه بها .

ه محمد بن أحمد بن عبد الوارث البكرى ، ناصر الدين ، أخو صاحبنا عبد الوارث  $^{(n)}$  ، كان فاضلًا واشتغل على جماعة ، وولى إعادة تدريس الشافعى ومات شابا فى شوال ، وقد تقدم ذكر أبيه فى  $^{(2)}$  سنة  $^{(3)}$  سنة  $^{(3)}$ 

وم محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن جامع الدمشق ، شمس الدين ، ابن اللبان المقرئ ، ولد سنة عشر أو سنة ثلاث عشرة ، وأخذ القراءات أولًا عن شهاب الدين سبط ابن السلعوس ، ثم رحل فأُخذ عن ابن السراج وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السراء وعن أبي العباس المرداوى (و) وعن أبي حيان السلعوس ، ثم رحل فأخذ عن ابن السراء وعن أبي العباس المرداوى (و)

<sup>(</sup> ۱ ) أدرجه ابن حجر في الدر رالكامنة  $\sqrt{\sqrt{2}}$  ، والعيني في تاريخ البدر، و رقة 1 و ب في وفيات سنة  $\sqrt{2}$  ، راجم النجوم الزاهرة ( طبعة بوبر)  $\sqrt{2}$  ، والشذرات  $\sqrt{2}$  .

<sup>(</sup> ۲ ) ما بين القوسين و ارد في ظ فقط.

<sup>(</sup> س) انظر الضوء اللامع ، ه/٥٠٠ م

<sup>(</sup> ٤ ) راجع وفيات ٤٧٧، ترجمة رقم ٩ ص٣٠٠ .

<sup>( . )</sup> في الدرر الكامنة ١/٣ ، و « المرادي » ، وفي الشدرات ١/٤٤٧ « المرداودي » .

وغيرهم ، وتصدى للإقراء وأكثر الناس عليه ، وكان يحفظ كثيرًا من الشواذ (١) وربما قرأ ببعضها في الصلاة فأنكر عليه ذلك ، وقد حدث عن ابن الشحنة وعن وجيهة (٢) بنت الصعيدى الإسكندرانية وغيرهما ، وكان قد طلب بنفسه وكتب الطباق ، ومات في ربيع الآخر وقد جاوز السبعين .

٦٠ – محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر عز الدين بن عز الدين بن عز الدين الحنبلي ،
 سمع مشيخة الكاشغرى (٣) على الحجار وحدث .

٦١ – محمد بن أرغون شاه نائب الشام ، كان يشتغل ويحصل الكتب وله بذلك عناية .
 مات في المحرم .

٦٢ – محمد بن إساعيل بن أبي بكر محب الدين (٤) حفيد الشيخ مجد الدين الزنكلونى الشافعي ، تفقّه بأبيه وسمع من الدبوسي وغيره ، وكان متواضعًا له معرفة جيدة بالحساب .

٦٣ - محمد بن ثعلب المصرى المالكي أحد المدرسين بالقمحية بمصر . مات في رابع شوال .
 ٦٤ - محمد بن حسن بن طلحة المصرى . مات في شوال .

90 - محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطى نزيل القاهرة ، ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، واشتغل ببلاده ثم قدم الشام وتميز وأفاد ودرّس ، وكان بارعًا في الفقه والأصول ، وشرح «مختصر ابن الحاجب» وجمع شيئًا في الرد على «التناقض» للإسنوى ، واختصر والحلية » ، وكان منجمعا عن الناس ، وله تفسير كبير ، وخطه مليح من ستين سنة للآن .

77 – محمد بن حسن بن محمد بن عمار بن متوج بن جرير الحارثی الدمشی ، شمس الدين ابن قاضی الزبدانی ، ولد سنة ثمان وثمانين وسمائة ، وتفقّه علی كبر علی برهان الدين بن الفركاح ( $^{(0)}$ ) وابن الزملكانی ، وسمع من إسماعيل بن مكتوم  $^{(7)}$  وطبقته ، وقرأ علی علی بن

<sup>( ) «</sup> الشوارد » في الدر رالكامنة ، .

<sup>(</sup> ٧ ) وتعرف بزين الدار ، وقد خرج لها ابن رافع مشيخة وماتت بالاسكندرية سنة ٧٣٧ ه ، راجع الدرر الكامنة ١١١٧/٤ .

<sup>(</sup> س ) في ظ « الأشعرى » ، والرسم المثبت أعلاه من ل ، ك ، ع ، والدر ر الكامنة ٣/٤ م.

<sup>(</sup>ع) في ظ «ابن»

<sup>(</sup> ه ) انظر الدر رالكامنة ٨٨/١ ، والدارس في تاريخ الدارس ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر الدر رالكامنة ١٩٨٤ .

يحيى الشاطبى (۱) ، وتميز وبرع ودرس وأفتى ودرس بالشامية [ الجوانية (۲) ] والعادلية بدمشق والنجيبية (۳) والظاهرية (٤) الصغرى وبالجامع بدمشق ، وانتهت إنيه رياسة الفتوى بالشام حتى قيل إنه لم يُضْبَط عليه خطأً في فتوى . مات في مستهل المحرم ، وكان شيخه البرهان الفزارى يثنى على ذكائه وعلى كتابته المحررة في الفتوى ، وكان مقصودا لقضاء حوائج الناس عند القضاة ، معظما عندهم ، مقبول القول كثير التواضع ، يخضع له الشيوخ ، وقد نقل عنه التاج السبكى في الطبقات في ترجمة ابن الزملكاني .

ومن مروياته: « مسند الشافعي » سمعه على وزيرة ، وكتاب « البسملة » لأبي شامة سمعه على على على بن يحيى الشاطبي بسماعه من مصنفه ، وقد طلب بنفسه وقتاً وكتب الطباق ، قال العثماني قاضي صفد: « انتهت إليه رياسة العلم بالشام وغيرها ، وسُمِّى شيخ المذهب وتفرد بإجادة الكتابة على الفتوى في زمانه » ، وأرّخ وفاته سنة خمس فوهم .

معرحا للتكلّف. مات في المحرم .

7۸ – محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن على السلماني اللوشي الأصل ، الغرناطي الأندلسي ، لسان الدين بن الخطيب ، كان أبوه يخدم بني الأحمر على مخازن الطعام ، وكان بارعًا فاضلًا مات سنة إحدى وأربعين وسبعمائة . ووُلد له ابنه محمد فتأدب ، واختص بصحبة الحكيم يحيى بن هذيل ، وتعلّم منه الفلسفة ، وبرز في الطب ، ثم قال الشعر وترسل ففاق أقرانه ، ومدح أبا الحجاج ملك غرناطة فرقّاه إلى خدمته وأسكنه (٥) من تحت يد أبي الحسين بن الحباب ، فلما مات في الطاعون العام قدمه إلى رياسة الكتاب وأضاف إليه الوزارة فاستقل بجميع ذلك ، وجمع مالًا كثيرًا ، وبلغ من اختصاصه ما لم يبلغه

۱) انظر الدر رالكامنة ۱۹/۳ .

<sup>(</sup> ٣) أَضِيفُ مَا بِينَ الحَاصِرتِينَ بعد مراجَعة النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ٣١١/١ ، وكان بدمشق مدرستان للحديث إحداهما الشامية البرائية والأخرى الجوانية .

<sup>(</sup> س ) انظر الدارس في تاريخ المدارس ٤٨٠٠ ٤ - ٤٧٢ ، والسلوك ( طبعة زيادة ) ١/٥٥ ، ٢٥٨ . ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) يستدل من كتاب النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس هم الن ابن الزملكاني قام بالتدريس في « الظاهرية الجوانية » . ولا يوجد الظاهرية الصغرى كا أنه درس بالعادلية « الصغرى » ، راجع في ذلك النعيمي : الدارس ٧٠٠/١ .

<sup>(</sup> ه ) في ع « أسسكه » وفي ف « استكتبه » .

أحد، وترسل إلى أبي عنان فلما قُتل أبو الحجاج سنة خمس وخمسين وقام بعده ابنه محمد أفرد ابنَ الخطيب بوزارته واتَّخذ لكتابته غيره ، ثم استمد أبا عنان وبعثه رسولًا في الوقعة الكائنة بين الفرنج فمدح أبا عنان فاهتزُّ له وأحسن إليه ، فلما تسلطن إساعيل بن أبي الحجاج وخلع محمد بن أخى الحجاج أخاه يحيى الوزير أرسل أبو سالم بن أبي الحسن يشفع في ابن الخطيب فأفرج عنه ، وقدم صحبة سلطانه محمد إلى فاس ، فأقبل عليه أبو سالم وقد مدحه فأجزل صلته ، ثم سار إلى مراكش فأتحفه عُمَّالُها بما يليق به ، ثم شفع له أبو سالم إلى ابن الأحمر أن يرد عليه ضياعه فشفعه فيه ، فلما عاد السلطان محمد إلى ملكه لحق به ابن الخطيب فأعاده إلى مكانه فلم يزل به حتى وقع بينه وبين عمان بن يحيي بن عمر شيخ الغزاة ، فلم يزل ذلك حتى نكب عمان في شهو رمضان سنة أربع وسبعين ونفاه ، فانفرد ابن الخطيب بتدبير المملكة ، وأُقبل الملك على اللهو فحسده أهل الدولة فبلغه ذلك وأنهم سعوا به إلى السلطان ليهلكه ، فسعى في الخلاص ، وأرسل صاحب فاس المريني في اللحاق به ، وخرج من غرناطة على أنه يتفقّد الثغور (١) والعرب حتى حاذى جبل الفتح فركب إلى سبتة ودخل فاس سنة ثلاث وسبعين ، فبالغ المريني في إكرامه وأجرى له الرواتب ، فاستقرت قدمه واستكثر من شرى الضياع والبساتين ، فقام أحداؤه بالأندلس وأثبتوا عليه عند القاضي كلمات منسوبة إليه تقتضي الزندقة فأثبت ذلك وحكم بزندقته ، وأرسل بها إلى صاحب فاس ليعمَل بها ويقتله فامتنع وقال: «هلَّا فعلتم ذلك وهو عندكم؟ ، وأما أنا فلايصل إليه أحدما كان في جواري » . فلما مات السلطان اختص ابن الخطيب بعده بالوزير أبي بكر بن غازى فلم يزل مكرما إلى أن تسلطن أبو العباس فأغراه عليه سليان ابن داود بن أعراب كبير بني عسكر \_ وكان من أكبر أعدائه \_ حتى أجابه أبو العباس إلى القبض على ابن الخطيب فسُجن ، فلما بلغ ذلك ابن الأَّحمر أرسل وزيره أبا عبد الله بن زَبْرُكُ (٢) وادعى على ابن الخطيب في مجلس السلطان بالكلمات التي ثبتت عليه وأقيمت البيتة فعزُّر بالكلام ثم بالعقاب ثم أعيد إلى السجن ، واشتوروا في قتله فأنتي بعض الفقهاء بقتله ، فطرق عليه السجن ليُّلا وأُخرِج من الغد ودُفن ، فلما كان من الغد وجد على شفير قبره مطروحًا وحوله أحطاب كثيرة فأُضْرِمت فيها النار فاحترق شعرهواسودت بشرته ثم أعيد إلى حفرته

<sup>( )</sup> في ع « الثغور الغربية » وفي ك « يتفقد العربية » .

<sup>(</sup> ٢ ) الضبط من ع .

وكانت له من التصانيف: « الإحاطة بتاريخ غرناطة » و «روضة التعريف بالخبر الشريف» و «الغيرة على أهل الحيرة » و «حمّل الجمهور على السنن (١) المشهور »و «التاج (٢) على طريقة يتيمة الدهر » و « الإكليل (٣) الزاهر فيا ندر عن التاج من الجواهر » كالذيل عليه ، و «غاية (٤) الصلة في التاريخ » وغير ذلك .

وكان قتله فى سنة ست وسبعين وسبعمائة ، واشتهر أنه نظم \_ حين قدم للقتل \_ الأبيات المشهورة التي يقول فيها :

فقُل للعدا ذهب ابن الخطيب وَفَاتَ ، وسُبْحَان من لا يفُوتُ (٥) فَمَنْ كان يَشْمت منكم بهِ فقل: يشمتُ اليوم من لا يموتِ

والصحيح في ذلك ما ذكره صديقه شيخنا ولى الدين بن خلدون أنه نظم الأبيات المذكورة وهو في السجن لما كان يستشعره من التشديد ؛ من الفتك به .

وذكر الشيخ محمد العصباني أن ابن الأحمر وجّهه إلى ملك الفرنج في رسالة ، فلما أراد الرجوع أخرج له رسالة من ابن الخطيب تشمل على نظم ونثر ، فلما قرأتها قال لى : « مثل هذا ينبغى أن يُقتل » ثم بكى حتّى بلّ ثيابه .

ومن محاسن نظمه قوله:

طَالَ حُزْنِی لِبِسَاطِ (٦) ذاهب كنتُ أُسْقَى زمنًا من حانِهِ وشبابٍ كان يُبْدَى حِدةً (٧) نَزَل (٨) الثلج على ريحانِهِ

٦٩ – محمد بن عبد الله بن عبد الباق بن عبد الأحد الحلبي الصوفي أبو الفضل ، سمع من سنقر الزيني مشيخته وحدث . مات في شعبان (٩) وله ست وسبعون سنة .

<sup>(</sup>١) في ع «السيف».

<sup>(</sup> ٢ ) في الدررالكامنة ١٢٦١/ « التاج المحلى في أدباء المئة الثامنة » .

<sup>(</sup> س) في الدرر الكامنة ، « التاج الاكليلي الزاهر فيمن فضل من نظم التاج من الجواهر » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع « عايد » .

<sup>(</sup> ه ) جاءَت رواية هذا البيت في شذرات الذهب ٢٤٧/٦ على النحو التالى :

فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي لا يفوت ؟

<sup>(</sup> س ) « لنشاط » في الدررالكامنة س/١٢٦ ( س

<sup>(</sup> v ) في ع « خده » ، وفي الدر ر الكاهنة ٣/١٠ م ، « يندي خده» وقد تكون « جدة » .

<sup>(</sup> A ) في ع « برك » .

<sup>(</sup> p ) في ل « خامس عشر » ، وفي الدر رالكامنة ١٢٩٨/ « ١٧ شوال ٧٧٢ ه » .

٧٠ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى الحننى ، شمس الدين بن تاج الدين ،
 مدرس الأطباء بجامع ابن طولون ، وكان فاضلًا له نظم . مات فى ثامن (١) عشر شوال .

٧١ ـ محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر الإخميمي (٢) ، كان صالحًا معتقدًا . مات في رابع شوال .

٧٧ ــ محمد بن عبد الله بن على بن عبد القادر ، تتى الدين بن الأطربانى المصرى وُلد سنة إحدى وسبعمائة تقريبا وأسمع من الشريف الموسى وابن عبد الحميد ووزيرة والحجار وغيرهم وأجاز له الدمياطى وغيره ، وكان يوقع فى الإنشاء . مات فى صفر .

 $\sqrt{7}$  محمد بن عبد الله بن على بن عبان بن إبراهيم بن مصطفى القاضى صدر الدين ابن القاضى كمال  $\sqrt{7}$  الدين بن القاضى علاء الدين التركمانى ، تفقه واشتغل ومهر فى العلم ، وناب فى الحكم ، ولازم الشيخ أكمل الدين ثم استقل  $\sqrt{3}$  بعد موت السراج الهندى إلى أن مات فى ذى القعدة ولم يُكُمل أربعين سنة ، وكان مهيبًا وشكلا بهيًّا ، وله نظم  $\sqrt{6}$  .

 $^{(7)}$  محمد بن عبد الهادى بن هرون ، الفقيه أبو جابر المالكى ، مشهور بكنيته  $^{(7)}$  . كان ماهرًا فى مذهبه ، كثير المخالفة فى الفتوى ، كثير الاستحضار على هوج فيه ، ومات معه فى السنة ولده شرف الدين محمد  $^{(V)}$  ، وكان فاضلًا أيضا .

ويروى به الظمان عند احتياجه وما هو بالقصور يوما على الشرب

ونما رواه له العيني في العقد ، لوحة ١٨٨ ، قوله وقد رمدت عيناه :

أفر إلى الظلام بكل جهد كأن النور يطلبني بدين وبا للنور من طلب وإنى أراه حقيقة مطلوب عيني .

<sup>(1)</sup> راجع الدر رالكامنة ١٢٩٥/٠

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « العجيمي » ، انظر الدر رالكامنة ٩/٩ - ١٠ .

<sup>(</sup> س) راجع الدر رالكامنة ٣/٧٧٠ ، وعقد الجمان ، لوحة ١٨٧ .

<sup>(</sup>ع) أى استقل بالقضاء ، ويستفاد مما ذكره ابن حجر في رفع الاصر ، و رقة ٢٣٩ ، أنه كان قد رشع لمنصب القضاء قبل السراج الهندى فعورض بحجة أنه صغير السن قايل المعرفة بالشروط ، فلما مات السراج وتولاها التركاني « ظهر من سيرته خلاف ما وصفوه و اغتبط الناس به وعدوه من حسنات الدهر » .

<sup>(</sup> ه ) من نظمه ما أو رده ابن حجر فى الدر ر الكامنة ١٢٧٧/٣ وهوما كتبه على حوض أنشأه بكوم الريش بالقاهرة : سررنا به حوضا أتم بناؤه لنكتسب الأجر الجزيل من الرب

<sup>(</sup>٦) في ل «بلقبه».

<sup>(</sup> ٧ ) سَترد ترجمته في وفيات هذه السنة برقم ٨٤ ص٩٥ .

٧٥ – محمد بن عبد الله الصفوى الهندى ثم الدمشق ، كان رومى الأصل ، أسمعه مولاه صبى الدين الهندى الحديث وحفظ «التنبيه» في صغره ، وألبسه الخرقة وكان يلبسها عن مولاه ، وتفرد برواية «جزء التنبيه» عن أبى الفضل بن عساكر حضورًا عليه ، وأجاز له ابن القواس والعز أحمد الحسيني وعائشة بنت المجد وجماعة ، وكان حسن التشبيه ، يعرف شد المناكيب (١) ويجودها ، وكان يضرب بصنعته المثل ، أخذ ذلك عن زين الدين عبد الرحيم ابن على بن عبد الرحيم البغدادى ؛ أثنى عليه البرزالي وأرخه سنة تسع عشرة . مات وله ثمان وسبعون سنة .

77 محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبي الحسن الزمردى ، الشيخ شمس الدين بن الصائغ (7) الحنى النحوى ، ولد سنة ثمان (7) وسبعمائة أو بعدها بقليل ، وسمع من الحجار والدبوسى وغيرهما ، واشتغل فى عدة فنون ولازم أبا حيان ومهر فى العربية وغيرها ، ودرّس بجامع ابن طولون للحنفية ، وولى قضاء العسكر فى سنة ثلاث وسبعين ، وكان فاضلًا بارعا حسن النظم والنثر كثير الاستحضار قوى البادرة دمث الأخلاق ، وهو القائل :

لا تفخرنً مَا أُوتيتَ من نِعَمِ على سواك وخف من كُسْرِ جبار فأنْتَ في الأَصْل بالفخَّار مشتَبَهُ ما أُسرَعَ الكسرَ في الدنيا لفخَّارِ

ومن تصانيفه: «شرح الألفية» رأيتُه بخطه في مجلدين، و «شرح المشارق» ـ وقفتُ عليه بخطه ـ في ستة مجلدات، وله فيه مباحث لطيفة، و «التذكرة النحوية» و «المثاني في المعاني» و «المنهج القويم في القرآن العظيم» و «الشمر الجني في الأدب السّني » و «الغمز على الكنز» و «الاستدراك على المغنى » لابن هشام، استفتحه بقوله «الحمد لله الذي لا مغنى سواه».

أخبرنى ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم الحنى أذنا وكتبته من خطه قال: «أخبرنى الشيخ شمس الدين بن الصائغ أنه شاهد بمصر بجامع عمرو أكثر من خمسين متصدرًا يقرأ عليهم الناس العلوم » ، قلت : وأدركت أنا فى الجامع نحو هذا العدد لكنهم لا يحضرون أصلا بل

<sup>( )</sup> الوارد في الدر رالكامنة ١٣١٤/٣ « النباكيم » كما وردت بصورة أخرى في نفس الرجع ٢٣٩٨/٠ في رما » . ترجمة أستاذهعبد الرحيم البغدادي أستاذ هذا الفن فقال ابن حجر «إنه كان يعتمد على بياكيمه لتحريرها» .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « الصانع » ، لكن راجع الدر رالكامنة ٣/٧٤ ، تاريخ البدر للعيني و رقة ١٩٠ ب .

<sup>(</sup> ع) في الدر رالكامنة ، شرحه « ولد قبل سنة . ٧١ » .

يَأْخَذُونَ الْمُعْلُومُ مِن وقف الجامع ، ثم قُطِعُوا في أُواخِر دولة الأَشْرِف ، ثم أُعيد بعضهم في دولة الظاهر » ، وذكرتُ بما قال ابن الصايغ ما قرأتُ بخط. الفارق التاجر الزبيدي أنه كان ممسر في دولة الناصر من التجار الكارمية أكثر من مائتي نفس ، وعدٌّ من عبيدهم الذين كانوا يسافرون لهم في التجارة بالسفرات الكبار أكثر من مئة ، وأنشدني أي ابن الفرات قال أنشدني لنفسه :

> برُوحِي أَفدًى خالَه فوق خده ومن أنا في الدنيا فأَفديه بالمال تبارك من أخلى من الشعر خدَّه وأسكن كل الحسن في ذلك الخال

> > قال : وما أحسن قول ابن أبي حجلة :

فليس في الخد غيرُ الخال والخفر تفرّد الخال عن شعرٍ بوجنته خال من المسك في خال من الشَّعَرِ

يا حسنَ ذاك محيًّا ليس فيه سوى ر

قلت : وبين القطوعتين كما بين الثريا والثرى .

مات فی شعیبان .

٧٧ \_ محمد بن عبد الرحيم [ بن يحيى (١) ] أبو البركات جمال الدين السبكي ، سمع من يحيى بن المصرى وأحمد بن على الجزرى(٢) وغيرهما ، واشتغل بالحديث وقرّر مدرسا فيه (٣) بالشيخونية بعناية الشيخ هاء الدين وهو ابن عمته ، وقد جمع «جزءًا مما وافق ربه فيه عمر بن الخطاب، إجازة ؛ واختصر والزهر الباسم، لمغلطاي [اقتصر فيه على اعتراضاته على السهيلي (٤)] ، وولى إفتاء دار العدل ، وكان ساكنًا منجمعا عن الناس . مات في شوال .

٧٨ = محمد بن على بن أحمد بن محاسن الدمشقى المؤذن . سمع من عبد الرحيم بن أبي اليسر (٥) وغيره قطعة من «جامع الترمذي» ، وكان من القراء بالألحان ، ومات في المحرم .

٧٩ ـ محمد بن على بن عبد الله اليمني ، شمس الدين أبو القاسم ، أقام بمصر ملازمًا لعزُّ الدين بن جماعة ، وكان فاضلًا . مات في المحرم عن (٦) ستين سنة ، وكان ولي مشيخة

<sup>( ، )</sup> الاضافة من الدر رالكامنة ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٢) الدررالكاسة ١/٥٣٥.

<sup>(</sup> س ) يعنى تدريس الحديث الشريف .

<sup>(</sup>٤) الأضافة من الدرر الكاسنة ٣١/٤ .

<sup>(</sup> ه ) الدرر الكامنة ٢,٣٧٩/٠

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « عن ستين سنة » غير والمُردة في ظ .

الإقراء بالشيخونية ، ثم وقع بينه (١) وبين الأكمل فنزح (٢) إلى الشام فأكرمه تاج الدين السبكي ونزَّله بعض الخوانق ، ثم ترك ذلك تزهدا (٣) ، ومات مطعونا .

قال ابن حجى: « كان فاضلًا مفننا (٤) يستحضر شيئًا من غريب الحديث وأساء الرجال وفقه الشافعية من كتاب: « التبيان» ، وكان يرويه بإسناد له ، وكان يخضبُ بالحنَّاء ، وصنف كتابا » قلت (٥): وقفتُ له على عدة تصانيف لطاف دالة على اتساعه في العلم .

٨٠ – محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر السعدى فتح الدين بن علاء الدين بن فتح الدين بن محيى الدين نائب موقع الدست ، سمع من زينب بنت شكر والحجار وغيرهما وحدّث . مات وله سبع وستون (٦) سنة .

 $- ^{1}$  محمد بن عيسى بن عبد الكريم بن عساكر بن سعد بن أحمد بن محمد بن سليم ابن مكتوم القيسى الدمشى العطار ، بدر الدين بن مكتوم ، أحد الفضلاء الشافعية ، ولد سنة سبعمائة ، وسمع من الشيخ برهان الدين بن الفركاحي وصحب الشيخ حمادًا الزاهد ، ومات هو وأحوه أحمد في هذه السنة . ومات هذا في المحرم ، وكان مولد أحمد سنة عشر وسبعمائة ، وكان يشهد بالرواحية  $(^{(v)})$  ، وورث عن أخيه مالًا فقضى به دينًا كان له عليه ، ثم مات هو أيضا .

 $^{(A)}$  محمد بن قليج بن كيكلدى العلائى ابن أخى الحافظ. صلاح الدين ، ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة ؛ سمع بعناية عمه  $^{(A)}$  من القاسم بن عساكر وأبي نصر بن الشيرازى وغيرهما ، وله إجازة من حسن الكردى ويونس الدبوسى  $^{(P)}$  وغيرهما ، وكان فاضلًا دينًا خيرا ؛ مات في شعبان مطعونًا ببيت المقدس وكان يعانى المباشرات مع جودة وانجماع .

<sup>(</sup> ١ ) من هنا تبدأ و رقة ٢ م ا في لسخة ز ، راجع ما سبق ص ٧٤ حاشية رقم ٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ز « خرج » .

<sup>(</sup> س) فى ز « زهدا » .

<sup>(</sup>٤) في ز « سفتيا » .

<sup>(</sup> ه ) الضمير هنا يعود على ابن حجر نفسه .

<sup>(</sup> ۴ ) «سنة »غير واردة في ز .

<sup>(</sup> v ) ينسب بناء هذه المدرسة إلى زكى الدين أبى القاسم بن رواحة وكانت وقفا على الشافعية ، انظر النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس 1/0 و عاشية رقم و .

<sup>( ^ )</sup> في ع ، ز « عمر بن القاسم » بدلا من « عمه من القاسم » ، راجع الدر رالكامنة ٣٨٣/٤ .

<sup>(</sup> و ) الدررالكامنة ١٣٣١/٤.

محمد بن محمد بن أحمد بن العز ابراهيم بن عبد الله بن أبي همر سعد الدين بن صلاح الدين بن تقى الدين ، مات مطعونًا في المحرم (1) و كان قد سمع وحدث ، وعاش أبوه (1) بعده خمس سنين .

٨٤ ــ محمد بن محمد بن عبد الله شرف الدين بن أبي جابر المالكي . تقدم (٣) ذكره مع أبيه .

محمد بن محمد بن محمد بن عبد القوى المصرى المؤدب ناصر الدين الكنانى ولد سنة اثنتين وتسعين وسيائة أو ثلاث ، وسمع من وزيرة والحجار وهو كبير وحدث (٤)، مات في خامس عشرى رمضان .

 $^{6}$  محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بدر الدين بن العلاف ، سمع من الوائى وغيره ، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وستانة وجدث . مات وقد قارب التسعين  $^{(6)}$  ولو سمع صغيرًا لكان مسند مصره  $^{(7)}$  في عصره .

۸۷ \_ محمد بن محمد بن محمد الكنانی (۷) ، ناصر الدین رئیس المؤذنین بالمنصوریة ؛ مات فی خامس عشری رمضان بالقاهرة .

٨٨ ــ محمد بن محمد بن محمود بن غازى بن أيوب ، كمال الدين أبو الفضل بن الشحنة ، والد العلامة محب الدين أبى الوليد ؛ كان فاضلًا بارعًا يدرس في مذهب الحنفية ، ومات بحلب في ربيع الأول .

 $^{(A)}$  محمد بن أبي محمد التبريزي الشافعي ، قدم القاهرة  $^{(A)}$  من بلاد العجم وأخد عن القطب السجستاني وبرع في المعقول ، وقَرر له منكلي بغا بالقاهرة معلومًا على تدريس المرستان

<sup>( )</sup> الوارد في الدر والكامنة ٤/٢/٤ ، أنه مات سنة ٧٧٧ ه.

<sup>( - )</sup> لم أجد له ترجمة فيما بين بدى من المادر.

<sup>(</sup> س ) راجع ترجمة رقم عرب و إن ذكر جده هناك باسم « عبد الهادى »

<sup>(</sup> ٤ ) أرغت الدر رالكامنة ٤/٧٥ ه وفاته سنة ٩٥/ ه، و راجع ترجمة رقم ٨٠ ه

<sup>(</sup> ه ) في الدر رالكامنة ع/مهه ، أنه سات وقد قارب المائة .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز «عصره نی مصره » .

<sup>،</sup> راجع الدر رالكامنة  $q_{\rm V/2}$  و بشأن صحة هذا الاسم وانظر أعلاه نفس الصفحة  $q_{\rm V/2}$ 

<sup>(</sup> A ) لم ترد كلمة « القاهرة » إلا في نسختي ظ ، ك .

المنصورى ، ثم قرره فى تدريس الفقه بالمنصورية ، ثم عزله أَلْجَاى ، ثم ولى درس جامع الماردانى وأعاد تدريس الشافعي ، وشغل الناس كثيرًا وانتفعوا به . مات فى مستهل ذى الحجة .

٩٠ ـ محمد بن أبي محمد بن البقال المعبر الدمشق ، انتهت إليه الرياسة في فنّه .
 مات في شوال .

٩١ ... محمد بن أبي محمد البقاعي المالكي قاضي طرابلس ، وهو أول من ولى قضاء المالكية ما بطريق الاستقلال .

97 - محمد بن أبي محمد ، تاج الدين ، بن تنى الدين بن الهمام ، إمام جامع الصالح بالقاهرة ، ذكره شيخنا ابن الفرات في تاريخه وقال : «كان حسن الوجه ظاهر النعمة كريم الشائل موقرا عند الكبار » ، غرق في النيل – وهو يريد الروضة – في ربيع الآخر .

97 محمد بن محمود بن إسحق بن أحمد الحلبي ثم المقدسي ، أبو موسى المحدث الفاضل ، سمع من ابن الخباز (١) وابن الحموى ونحوهما (٢) ، ولازم صلاح الدين العلائي وأبا محمود وغيرهما ، وقدم دمشق فلازم ابن رافع وبرع في هذا الشأن ، وجمع تاريخ بيت المقدس ، وكان حنفيا فتحول شافعيا بعناية القاضى تاج الدين السبكى (7) ، ورأيتُ بخطه وفياتٍ مختصرةً إلى قُرْب سنة موته . مات في شهر رمضان .

98 - محمد بن مُسَلِّم بن حسين بن مسلِّم بن عبد الله البالسي ثم المصرى ، ناصر الدين ، أحد كبار التجار ؛ [ و ] أعجوبة عصره في كثرة المال حتى كان يقال إنه لا يعلم قدر (٤) ماله ، وذكر سبطه شهاب الدين بن بشير أن ماله حُزرفجاء عشرة آلاف ألف دينار ، ويقال إنه خاصم بدر الدين الخروبي فقال له ابن مُسَمِّم : « اشترِ بمالك كله شكاير وأحضرها أملاها لك مالاً »، ويقال إنه ما مات له عبد في الغربة ، وكانوا يدورون في التجارات ولا يتفق موت الواحد منهم إلا بمصر ، حتى إن واحدًا منهم غاب عشرين سنة وعاد فمات عنده ، وكان موصوفا بالإمساك

<sup>( 1 )</sup> ابن حجر: الدر رالكاسة ٦/٠ ، إ ، ابن العاد: شذرات الذهب ١٨١/٦ ,

<sup>(</sup> ٢٠ ) في ل « وغيرهما » .

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة غير و اضعة في ظ ، وقد انفردت الدر ر الكامنة ٧١٢/٤ بتسميته بالسبكي .

<sup>(</sup>٤) كان تُراؤه من جراء اشتغاله بتجارة الكارم ، راجع فىذلك Fischel: Gruppe der Karimi Kaufleute و إن كان أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ١٣٢/١١ يشير إلى أنْ ثروته كانت من جراء «المتجر وعمل الكيمياء».

جدًّا لكن يقال إنه كان يتصدق سرا ، وكان لا يحبس أحدا ولا يوكّل به ، وأوصى بعمارة مدرسته بستة عشر ألف دينار فعُمَّرَت بمصر وهى مشهورة ، وورث أولاده أمواله بعده ؛ فأما على \_ وهو الأكبر \_ فأقسَد ما وصل إليه فى أسرع مدة وصار فقيرًا مدقعا ، وربما استعطى فى آخر عمره بالورق ؛ وأما ابنه أحمد \_ وكان ساه باسم ولد له آخر كان أكبر أولاده وكان أنجب فيه \_ فمات فى حياته بقوص فى المحرم سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، ومات ناصر الدين وابنه أحمد الثانى صغير فرباه خادمه كافور إلى أن كبر وتسلم ماله ، فقواردت عليه أيدى الظلمة وسوء التدبير مع شدة إمساكه ، حتى آل أمره بعد الثلاثين إلى أن صار فى عداد المساكين لولا أن لهم بقوص أرضًا تغل فى بعض السنين شيئًا ، وكانت وفاة ناصر الدين فى شوال فى ليلة الجمعة ثانى عشره .

ومن وجوه البر التي فعلها المطهرة الكبيرة بجوار جامع عمرو بن العاص وقد حصل الانتفاع بها جدًّا ، وكان جده وأبوه وعمه محمد (١) من التجار حتى كان يقال: « لعمه شمس الدين نصف الدنيا » .

وجده لأمه شمس الدين محمد بن بشير البالسي كان أيضا من كبار التجار المشهورين ، وأعقب ذرية لم ينجُبُ منهم إلا القليل ، وكانت وفاته في المحرم سنة ثمان وسبعين (٢) .

٩٥ ــ ماجد بن تاج الدين موسى بن أبى شاكر القبطى المصرى ، فخر الدين ، كان صاحب ديوان يلبغا ثم ولى الوزارة فى دولة الأشرف ونظر الخاص ومات فى هذه السنة وأبوه حى .

وم مثقال بن عبد الله الحبشى  $(^{(a)})$  ، سابق الدين ، صاحب المدرسة السابقية بين القصرين ، كان محبا في أهل العلم والخير ، وهو مقدم المماليك $(^{(3)})$  عند الأشرف .

٩٧ ــ منجك بن عبد الله التركي، تنقُّل في الولايات بالبلاد<sup>(ه)</sup>، وولى الوزارة **بالقاهرة** 

<sup>( ) «</sup> محمد » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ۲) في ع ، ز « سنة ۲۸ » .

<sup>(</sup> س ) و يسمى أيضا بالآنوكي ، راجع النجوم الزاهرة ( بوير ) و برير ، و انظر أيضًا Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 1964.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ كان مثقال أيضا أحد أمر اء الطبلخاناة ، راجع النجوم الزاهرة ١٣٠/١١ .

<sup>( ، )</sup> راجع أسماء البلاد و الولايات التي وليها صاحب الترجمة في Wiet : op. cit No.2535

واستقر فى الآخر نائب السلطنة بمصر وإليه أمور المملكة ، وقد عمر خانات<sup>(١)</sup> نافعة وجوامع وأصلح الجسور والطرقات . مات فى تاسع عشرى ذى الحجة وقد جاوز الستين .

ومن أحكامه مع ما كان يعنى به من تعمير المدارس والخانات والقناطر ما أمُوه بكسر أوانى الخمر ومنع عملها ، ومنّعُ النساء من الركوب بين الرجال والخروج إلى مواضع النّزه ، والخروج في الليل وتضييق الأكمام ومنع تعليق الأجراس بأعناق الحمير ، وألزم كل من يدخل الحمام بالتستّر بالمآزر وغيرها .

٩٨ – نصر الله بن أبى بكر بن نصر الله المقرئ ، ناصر الدين ، تصدَّر للإقراء بدمشق وأخذ عنه تاج الدين السبكى ، ولم يكن إسناده عاليا إلاّ أنه كان عارفًا . مات فى جمادى الأولى . وأخذ عنه تاج الدين السبكى ، ولم يكن إسناده عاليا إلاّ أنه كان عارفًا . مات فى جمادى الأولى . وهبة . فى عبد الوهاب(٢) .

الله الله الله الطبيب ، صلاح الدين بن (٣) المغربي (٤) ، رئيس الأطباء بالقاهرة ، مات في جمادي الآخرة ، وهو صاحب الجامع الذي يقابل المخليج الحاكمي بالقرب من باب الخوخة بالقاهرة .

ا ۱۰۱ عيوسف بن على بن يوسف بن محمد الدمشتى ، جمال الدين بن المهتار ، وُلد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ، وأحضر على التي سليان ونحوه ، وسمع من الحجار وطبقته ، وأجاز له الدشتى (٥) وغيره ، وكان إمام مسجد الرأس (١) . مات في جمادى الآخوة ولحيقه سوداء ، إلا أَنَه يقال إنه لم يتزوج ،

<sup>(</sup>۱) أشار الرحوم محمد رمزى في تحقيقاته بالنجوم الزاهرة ۱۳۳/۱٫ حاشية رقم ه ، إلى الخانقاه التي أنشأها الأمير منجك فذكر أن البحث دله على أنها كانت تقع تعباه الجامع وتعلوها المؤنة التي لاتزال قائمة إلى الدوم وحدها أمام بابه وكذلك دو رة المياه ، أما فيا يتعلق مجامعه فقد وردت الاشارة إليه في خطط المقريزي ۲۰٫۲۳ ، حيث ذكر أنه بناه في أيام و زارته للناصر سنة ۱۵۷ ه ، كا بني فيه صهريجه المعروف بصهريج منجك .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمة رقم ٤٨ في وفيات هده السنة ص ٨٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) « بن » ساقطة من الدر رالكامنة ٤/. ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) فى ز «العربى».

<sup>(</sup> ه ) انظر الدر رالكامنة ١/١ع٧، وشذرات الذهب ١٣٠٨.

<sup>(</sup> ٦ ) فى ز «الراسب» ، ومسجد الرأس عند باب المسجد الجامع بدمشتى ، واجع عنه القعيمي ؛ الدارس ٢٠٠٠ ٣٣ .

الدین السرمری العقیلی الحنبلی نزیل دمشق ، ولد سنة ست وتسعین وستانة بسرمن رأی ، الدین السرمری العقیلی الحنبلی نزیل دمشق ، ولد سنة ست وتسعین وستانة بسرمن رأی ، وسمع ببغداد من الصنی عبد المؤمن وابن الدقوق ، وبدمشق من أصحاب ابن عبد الدایم وغیرهم ، وتفقه (۲) علی سراج الدین حسین بن یوسف بن أبی السری التستری (۳) ، ثم انتقل إلی بغداد سنة تسع وعشرین ، وأجاز له ابن الشحنة وابن الدوالیبی وغیرهما ، وبرع فی العربیة والفرائض ونظم وخرج وحدث ، وأقعد بأخرة وجاوز الثانین . وله من التصانیف «عقد اللآلی فی الآمالی (٤) » و « غیث السحابة فی فضل الصحابة » و « نشر (٥) القلب المیت بفضل أهل البیت » و « عجائب الاتفاق » و « الأربعین الصحبحة فیا دون أجر المنبحة » و « الثمانیات » وغیر ذلك .

أَخذ عنه ابن رافع مع تقدّمه ، وذكره فى معجمه وحدث عنه ومات قبله ، وذكره الذهبى فى المعجم المختص فقال : «قدم علينا سنة ست وأربعين وقرأ على ، وله معرفة بالمذهب ، ونظم جيد فى علوم الحديث وغيرها » انتهى . وكان مشاركا فى العربية والفرائض ، ويقال إن مصنفاته بلغت مئة ، وإنها فى نيف وعشرين علما .

۱۰۳ – يوسف بن يحيى بن ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الدمشى جمال الدين بن أبي البركات عز الدين بن أبي الظاهر شمس الدين بن شيخ الإسلام عز الدين ، وليد سنة ثمان وثمانين وسمانة ، وسمع على ابن مشرف جزء أبي موسى المديني ، وأجاز له ابن الموازيني (٦) وابن القيم من مصر ، وكان يباشر في الأوقاف ، وعلى ذهنه حكايات ونوادر . مات في جمادي الأولى وله ثمان وثمانون سنة ولو أسبع على قدر سنه لأدرك الإسناد العالى .

. مات في شوال . ( $^{(v)}$  . مات في شوال .

<sup>( , ) «</sup> العبادى » في الدر رالكامنة ١٣٠٣/٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) في زر« و أخذالفقه عن » .

<sup>(</sup> س) في الدر رالكامنة ، « التبريزي » وفي ع « القشيري » .

<sup>(</sup> ع) «عقود» في الدر رالكامنة.

<sup>(</sup> ه ) في ع ، ز « بشر » .

<sup>(</sup> ٦ ) الدر رالكامنة ١٧٦/٤ ، وشذرات الذهب ١٨/٦ .

<sup>(</sup> v ) في ل « الحبشة » .

## سنة سبع وسبعين وسبعمائة

فيها فى المحرم طهر السلطان أولاده (١) وعمل لهم مهما عظيا أنفق فيه من الأموال ما لايحصى ، . وظهر فيه من الفواحش والقبائح مالا مزيد عليه ، واستمر ذلك سبعة أيام (٢)

وفى العشرين (٣) من المحرم استقر نجم الدين بن الكشك فى قضاء الحنفية بالقاهرة نقلًا. من دمشق واستقر عوضه ابن عمه صدر الدين على [بن (٤) محمد بن محمد بن أبى العزّ بن صالح بن أبى العزّ ] بدمشق ، ثُم (٥) استعنى نجم الدين بعد مئة (٦) يوم ونُقل إلى دمشق ، ونقل ابن عمه إلى القاهرة .

واستقر صدر (٧) الدين بن منصور في قضاء العسكر (٨) ، ثم عزل صدر الدين بن الكشك في رمضان واستقر ابن منصور (٩) في قضاء الحنفية بالقاهرة ..

وفي صفر ابتدئ في عمارة المدرسة الأشرفية (١٠) تحت قلعة الجبل ، وهدم مِن جوارها

- ( ۱ ) هما ولداه أمير على و أمير حاجي ، راجع السلوك ، و رقة 🗚 ب .
- ( ٧ ) راجع ابن دقاق : الجوهر الثمين ، و رقة ١٩٨، وتاريخ البدر للعيني، و رقة ١٩٠، وجواهر السلوك ، و رقة ٥٣٠ ب .
  - ( س) الوارد في رفع الاصر ، و رقة ٢٠ ا ، أن استقرارا بن الكشك كان في ١,٨ الحرم .
    - (ع) الاضافة من السلوك ، و رقة ٨٨ ب.
      - ( ه ) بدلها في ز « و » .
- ( ٣) كان استعفاء ابن العز بسبب عدم ملاءمة مناخ مصر له « إذّ لم تعجبه القاهرة ولا أهلها » على حد تعبير المتريزى في السلوك ، و رقة ٩٨ ا ب حيث يستفاد منه أنّ هذا الضيق الذي ألم بالقاضي دعاه لتحويل جميع القضايا إلى نوابه « فكان إذا دخل عليه أحد وجلس قال : « تقيب الحكم ، باسم الله » يشير إليه أن قم ، فينفض من في مجلسه ، لذلك كان سفره فجأة من القاهرة ودون علم أحد . راجع أيضا ابن قاضي شهبة : الاعلام و رقة ٩ ٢ ٧ ا .
- (  $_{V}$  ) سماه المقر يزى في السلوك ، و رقة  $_{\Lambda\Lambda}$  ب ، والأعلام لأبن قاضي شهبة ، و رقة  $_{V}$  ا « بشرف الدين » .
  - ( ٨) وذلك عوضا عن ابن الصائغ.
- ( p ) كان تولى ابن منصور قضاء الحنفية بمصر في رجب من هذه السنة حتى رمضان من السنة ذاتها ، راجع رفم الاصر ، و رقة ١٣٨ .
- (۱۰) وذلك بالصوة تجاه الطبلخاناه السلطانية كا يذكر تاريخ البدر العيني ، و رقة ۴ و ا ، وعقد الجان ، لوحة ۴ و ا ، أما جو اهر السلوك ، و رقة ۵ و ب ب فذكر أنها في « السوة تحت الطبلخانات » وقد ورد رسمها في النجوم الزاهرة ( بو بر ) ۲۲ و ۱۸ و الجوهر الثمين لابن دقاق ، لوحة ۱۸۹ ، و الجوهر الثمين لابن دقاق ، لوحة ۱۸۹ ، و الجوهر الثمين لابن دقاق ، لوحة ۱۸۹ ، و الجوهر الثمين لابن دقاق ، لوحة ۱۸۹ ، و الجوهر الثمين لابن المحاسن بيمارستان الملك المؤيد

عدة أماكن للناس منها بيت (١) كبير لسنقر الجمالى ، ونُقِل إليها عمودان عظيان وُجِدَا فَ بيت (٢) خوند الحجازية عمة السلطان برحبة (٣) العيد وكان (٤) المشد عليها أينبك .

وفى أواخر ربيع الأول عزل ابن الأزكشي من المشورة وأعيد التاج الملكي إلى الوزارة (٥) ، فقبض على ابن الغنّام وصيّر داره مدرسة في ليلة واحدة فاستمرت ، ولم يجسر الملكي على التعرض لها ، ثم قُبض (٦) عليه في ذي القعدة واستمر شمس الدين المقسى (٧) مشيرًا بغير وزير ، واستمر أمين الدين جعيص مستوفى الدولة .

وفيها استقر آقتمر (٨) الحنبلي في نيابة السلطنة بالقاهرة بعد منجك .

وفيها وقع الغلا<sup>ء</sup> العظيم بدمشق فبلغت الغرارة خمسائة بعد أن كانت فى الرخص بخمسين ، واستمرت الشدة حتى أكلوا الميتات (٩) .

[ وفيها (١٠) تزايد الغلاء بالشام ] فعمل فيه ابن حبيب (١١): «واستمر غول الغلاء كاشرًا عن أنياب النوائب ، ناشرًا حبائل مصايد المصائب ، وزاد إلى أن نقصت الأقوات ، وترادفت (١٢) أمواج الأموات » ، واستمر إلى آخر السنة فتناقص السعر .

<sup>( ، )</sup> الوارد في تاريخ البدر للعيني و رقة ، و ا أنه اشترى هذا البيت من سنقر الجالى ، أما عبارة ابن قاضي شهبة في الاعلام ، و رقة ، ٢٠ ب فليست و اضحة كمام الوضوح .

<sup>(</sup> ٢ ) وذلك حيث كان باب الزمرد أحد أبو اب القصر الفاطمي تجاه رحبة العيد .

<sup>(</sup> س) راجع المقريزى: الخطط ٢/٥٥٠٠ .

<sup>(</sup> ع ) عبارة « و كان الشد عليها أينبك » غير و اردة ف ظ .

<sup>(</sup> ه ) وذلك بعد أن كانت الوز ارة قد أبطلت .

<sup>(</sup> ٣ ) إزاء هذه العبارة في ع ، ز « أي التاج الملكي » .

<sup>(</sup> v ) في ل « القشي » .

<sup>(</sup> A ) راجع ابن حبيب: درة الأسلاك ، ٣ لوحة ٤٨٤ ص ١٥ - ١٥

<sup>( )</sup> وصف العينى في تاريخ البدرورقة سم ا وفي عقد الجان ، لوحة ١٩٥١ هذا الغلاء فذكر أن قوته بلغت ذروتها في الشام خصوصا حلب والبلاد الشالية « و بتى الناس فقر اء و باعو ا ما فوقهم وبا تحتهم... وبا كان الخبر يباع إلا سرا ، ثم اشتغل فقر اء الناس بأكل البلوط الجبلى وخشاش الأرض فال حالهم إلى أن أكلو ا الميتات و الحمير و القطط و الكلاب و الدم .... ولقد شاهدت بعيني أكثر من مائتي نفس مطر وحين في موضم و احد » .

<sup>(</sup>١٠) العبارة التي بين الحاصرتين و اردة في ظ فقط .

<sup>(</sup>١١) راجع ابن حبيب: درة الأسلاك ، ٣/٤٨٠ .

<sup>(</sup>۱۲) فى ز « تزايد منه » .

ووقع (١) الغلاء بالقاهرة في اللحم خاصة حتى بيع كل رطل بدرهم ونصف (٢). وكان الغلاء أيضا في حلب حتى بيع المكوك (٣) [ من القمح (٤)] بثلاث مائة [ درهم] ثم زاد إلى أن بلغ الألف حتى أكارا الميتة والقطط والكلاب، وباع كثير من المقلّين أولادهم، وافتقر خلق كثير، ويقال إن بعضهم أكل بعضا حتى أكل بعضهم ولده، ثم عقب ذلك الوباء ففى خلق كثير حتى كان يُدفن العشرة والعشرون في قبر بغير غسل ولا صلاة، ويقال إنه دام بتلك البلاد الشالية ثلاث سنين، لكن أشده كان في الأولى.

وفيها استقر ولى الدين بن أبى البقاء فى قضاء الشام والخطابة عوض أبيه ، وكان أبوه قد سعى أن يكون مستقلا بذلك فى مرض موته ، فولى  $^{(0)}$  شمس الدين بن مزهر وكالة بيت المال عوضا $^{(7)}$  عنه ، وكان أبوه قد سعى أن يكون مستقلا بذلك فى مرض موته فأجيب ووافاه التوقيع بعد موت أبيه ، وذلك فى جمادى الأولى .

وفيها وقع حريق كبير بدمشق .

وفيها استقر بدر الدين الإخنائي (٧) في قضاء المالكية في رجب .

وفيها(^) وقع الضعف الشديد بالقاهرة بالباردة والنافض .

وفيها توجه إلى الحجاز - في رجب - جمع  $^{(9)}$  كبير فمات منهم الكثير بالضعف .

وفيها تسلّم نواب السلطان سنجار وأحضر صاحبها إلى القاهرة ، واستناب السلطانُ فيها حيدرَ بنَ يونس المعروف بابن العسكرى .

<sup>(</sup> ۱ ) فی ز « و رجنم »

<sup>(</sup> ٧ ) هذا ماكان من ممن لحم الضائ ، أما لحم البقر قبلغ ممن الرطل منه درهما وممن درهم ، راجع السلوك ، ورقة ١٨١ .

<sup>(</sup> ٣ ) الكوك قدر بسبع ويبات مصرية ، هكذا قدره العينى فى تاريخ البدر ، و رقة ٣ و ١ ، وعقد الجمان ، لوحة ٤ و ١ .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن حبيب: درة الأسلاك ٣/٤/٣ ، س. ١.

<sup>(</sup> ه ) العبارة من هنا حتى « مرض موته » السطر التالي غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « عوض أبيه » .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر السلوك ، و رقة ٩ ٨ ، و ابن قاضي شهبة : الاعلام ، و رقة ٩ ٢ ٦ ب .

<sup>(</sup> ٨ ) هذا الخبر بأكله غير و ارد في ع .

<sup>(</sup> ٩ ) كان أمير الركب المصرى يومذاك هو الأمير سيف الدين بورى الخاصكي .

وفيها (۱) وصلت هدايا صاحب اصطنبول من الروم وفى جملة الهدية صندوق فيه شخوص لها حركات ، كلما مضت ساعة من الليل ضربت تلك الشخوص بأنواع الملاهى ، وكلما مضت درجة سقطت بندقة .

وفى شعبان اتفقت كائنة عجيبة بدمشق وهو أن بعض الشرفاء (٢) كان يتنزّه فوقع بيئه وبين خطيب الجامع مخاصمة ، فتوجّه الشريف إلى الحاجب واستعدى على الخطيب بأنّه سبّه ، وأخذ معه جندارية (٦) فتوجه لإحضاره وأخذوا الخطيب وشدّدوا عليه ، وساروا به والشريف يستطيل عليه ، فاتفق أنه (٤) وقع ميتا فجأة ، فكتبوا (٥) بذلك محضرًا وأحضروه إلى الحاجب ، فأطلق الخطيب . وكان في ذلك عبرة عظيمة .

وفيها ولى المجد اساعيل الحنى قضاء العسكر ، وناصرُ الدين الطوسى توقيع الدست . وفيها استقر بدر الدين بن مزهر فى كتابة السر بدمشق عوضا عن أحمد بن فضل الله بحكم وفاته .

وفيها انتقل سرى الدين بن المسلاقي عن مذهب مالك واستقر شافعيا ، وناب في الحكم عن ابن جماعة ، واستمر على ذلك .

وفى أواخر<sup>(٦)</sup> هذه السنة نُهب الحاج المصرى فى رجوعهم ، وفى ذلك يقول شهاب الدين ابن العطار :

لقد نُهِبَ الحجاج في عام سبعة وسبعين جهرًا (٧) بعد ذبع تمكّنا وسار أميرُ الركب بورى مكفّنا ولولا قليل كان بورِي مكفّنا وجرى للحاج الشامى أيضا (٨) أشد مما جرى للمصرى فإنه جاءهم سيل بخليص تلف منهم

<sup>( )</sup> خبر هذه الهدية كله منقول ــ عدا كلمة « الليل » فانها فيه « الفلك » ــ من تاريخ البدر للعبني ، و و رقة ٩٠ ب ،

<sup>(</sup> ٧ ) نعته ابن قاضي شهبة : الاعلام ، و رقة و ٢ م ب بأنه « شرير » أما « يتنزه » ففي ه «ببرزة » .

<sup>(</sup>٣) فى ز « جندار. ة » .

<sup>(</sup>٤) أي الشريف.

<sup>(</sup> ه ) من هناحتي اخر الخبر غير و ارد في ظ.

<sup>(</sup>۳) في ع ، ك « اخر » .

<sup>(</sup> v ) في ل « تهرا » .

<sup>(</sup> ٨ ) « أيضا » ساقطة من ز، ك

بسببه شي كثير، وفي الرجعة هبت عليهم ريح عاصف، ثم اشتد عليهم الغلاء في الطريق حتى بيعت الغرارة الشعير بمائة درهم .

وفيها استولى الأمير بيرما (١) التركمانى على (٢) الموصل ، وكان صاحبها بيرم خجا قد وقع بينه وبين التركمان ببزوان (٣) فكسروه ، فلما بلغه استيلاء بيرما على الموصل استنجد بالصالح صاحب الحصن وبالمظفر صاحب ماردين فأنجداه بعسكرين فحاصر الموصل ، وانسلخت السنة وهم على ذلك .

وفيها عُثِر على رجلين رافقًا تاجرًا فأطعماه شيئًا فرقد، وأُخذا ما معه فعُرِفًا .

وفيها كانت بين أبي زَيّان – بزاى وتحتانية مثقلة – وهو محمد بن السعيد عمّان بن عبد الرحمن بن يحيى بن بغراس وبين أبي حَمّو – بفتح المهملة وتشديد المم – وهو موسى ابن يوسف بن عبد الرحمن بن بغراس – بتلمسان حروب شديدة قُتل فيها عبد الله بن صغير – أمير دولة أبى حَمّو – وكانا يتنازعان المملكة ، وأول ما تملكها أبو حمو سنة ستين وسبعمائة .

وفيها استقر تمراز في نيابة القدس وهو أول من ولى نيابتها ، وكانت قبل ذلك يكون فيها وال من جهة والى الولاة بدمشق .

وفيها أوقف (٤) ناصر الدين بن براق داره مدرسة بدمشق وتقرر فيها شمس الدين الحيني (٥) إمامًا .

وفيها غلا (٦) البيض بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلاثة دراهم تكون من حساب ستين بدينار .

<sup>( )</sup> فى ع « صرما » بضم الصاد وسكون الراء ، ونى ز« سرما » أما اسمه فهو الخواجة بير ام وكان من أمراء جاعة قر اقوينلو .

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « على الموصل .... وبين التركان » في السطر التالي ساقطة من ز .

<sup>(</sup> س) في ع « بروان » .

<sup>(</sup>٤) أن ز « وفق » .

<sup>( • )</sup> في ز« الحبشي » .

<sup>(</sup> ٦ ) وسبب ذلك - كا قيل - و باء وموت وقعا باللجاج، راجع العمرى : الآثار الجلية ، لوحة وه . .

## ذكر من مات في سنة سبع وسبعين من الأعيان

۱ ــ ابراهيم بن حمزة السبكى ، سمع من أصحاب النجيب وطلب بنفسه ، ودرس بالحجاولية (۱) يبأتى ذكره مع أبيه (۲) . مات نمكة .

٩ ــ ابراهيم بن بهاء الدين بن عبد الله الحلى (٣) ، برهان الدين ، كان شكلا حسنا خاقلًا
 فاضلًا ، ولى نظر الجيش بدمشق والمرستان وبيت المال بالقاهرة .

 $^{(3)}$  ، برهان الدین بن علم الدین ، کان شافعی المذهب کآبیه وحفظ التنبیه ثم تحول مالکیا کعمه ، وقد اسمع علی الحجار وغیره وولی الحسبة ونظر الخزانة ، وناب فی الحکم ثم ولی القضاء استقلالاً سنة ثلاث وستین وقل فاستمر إلی آن مات . وکان مهیبا صارمًا قوالاً بالحق قائما بنصر الشرع  $^{(r)}$  رادعًا للمفسدین ، وقد صنف مختصرًا فی الأحکام . مات فی رجب .

غ ـ أحمد بن أزدمر الجمالى أحد أمراء طرابلس ، كان ذا كرم ومروءة ، وهو ابن أخى العلائى ، أستعفه غم أبيّه صلاح الدين العلائى على فاطمة () بنت العز مشيخة أبى بهى () ، ومات فى ذى القعدة .

له \_ أحمد بن سنقر ، كان أحد الفضلاء وله نظم . مات في صفر .

 $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  .

<sup>( )</sup> في زر الخاقانية » .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمة رقم ٧٧ في وفيات هذه السنة ص ١١٧ .

<sup>(</sup> س ) في ل « الحلبي » ، راجم الساوك للمقريزي ، و رقة . به ب ، و الأعلام لابن قاضي شهبة ، و رقة . ٣٠ ب.

<sup>(</sup> ع ) و ردت له ترجمة في ابن قاضي شهبة ، و رقة . ٢٧ ا – ب .

<sup>(</sup> ه ) في ل ع ، ك ، ز « وثلاثين » ولكنها «ستون » في الدر رالكامنة ١/٣ ه ، ، وقد أشار المقر يزى في السلوله، و رقة . ٩ ب أن ولايته القضاء كانت خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup> ١ ) انظر أمثلة من ذلك في ابن حجر : رفع الاصر ، و رقة ه ١ ب .

<sup>(</sup> v ), راجع ابن حجر: الدر رالكامنة ٣٩/٠ .

<sup>(</sup> A ) في ز « نسخة أبي مسهر » وفي ع « مشيخة أبي مسهر » . .

<sup>(</sup>١,١) راجع وليات هذه السنة راتم ٧٧ .

٧ ــ أحمد بن عبد القادر بن عمر بن أبى القاسم السلاوى ، سمع عمه الشيخ محمد بن
 عمر والبرزالى وغيرهما ، وكان شكلا حسنا . مات في شوال .

۸ - أحمد بن عبد الكريم بن أبى بكر بن أبى الحسن (۱) البعلبكى (۲) الحنبلى الصوف المسند ، سمع «صحيح مسلم» من زينب بنت كندى وسمع من اليونيني والتاج عبد الخالق ، وأجاز له الفضل بن عساكر وابن القواس وحدث بالكثير وارتحلوا إليه ، واستدعاه القاضي تاج الدين السبكى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة إلى دمشق فقر عوا عليه «الصحيح» . قال ابن حجى : «كان حسنًا (۳) خيرا ، خَرَّجْتُ له جزءًا » ومات في رجب وقد جاوز الثانين .

٩ - أحمد بن على بن محمد بن بشير<sup>(3)</sup> البالسى التاجر الكارى ، شهاب الدين ، أحد التجار المصريين وكان جده من كبارهم ، ونشأ هذا فى رياسة لكنه لم يكن بذلك الحازم ، ومات فى ذى الحجة كهلاً وخلّف ولده مرضعاً ، وهو أبو القاسم على الذى سيأتى ذكره (٥) فى سنة تسع وتسعين .

۱۰ ــ أحمد (٦) بن على بن يحيى بن فضل الله ، شهاب الدين بن علاء الدين العدوى المصرى ثم الدمشتى ، وُلد بعد سنة أربعين ونشأً فى حجر السعادة إلى أن ولى كتابة السر بدمشق فمات بها فى شهر المحرم ، وكانت مدة مباشرته دون السنة .

١١ - أحمد بن لؤلؤ الحاكمي الشاعر . مات في ربيع الأول .

الدين المحمد بن أحمد بن عمر بن إلياس بن الخضر بن على  $^{(\vee)}$  ، حمال الدين ابن عزّ الدين الرهاوي  $^{(\wedge)}$  الدمشتى ، تفقّه على ابن الفركاح وأخذ عن الأصبهاني وابن نصحان ،

<sup>( )</sup> سماه ابن حجر في الدر رالكامنة ١/٣٥٤ باسم « الحسين المعلى » ، والرسم المُثبت أعلاه وارد في ل ، ظ ، و السّذرات ٩/١.٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) نسبة لمولده في بعابك.

<sup>(</sup> س ) في ز ، ع « كان مستأخرا » .

<sup>(</sup>ع) في ع «يسير».

<sup>(</sup> ه ) راجع ترجمة رقم ٢ م وفيات سنة ٩ ٩ ٧ ه .

<sup>(.</sup> ٣) أشار أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٣٧/١١ ، إلى أنه سمى باسم عمه شهاب الدين صاحب سائك الأبصار. ولذلك سمى بعلام الدين في كل من السلوك ، و رقة . وب ، والاعلام لاين قاضى شهبة ، و رقة . ٣٧٠٠.

<sup>(</sup> v ) في الاعلام « قزعلي » .

<sup>(</sup> م) «الفزارى».

وسمع من ابن الشحنة ، وعنى بالعلم حتى فضل ، ودرّس (١) وأفتى وناب فى الحكم وتعانى المباشرات والحساب ، وكان سريع الإدراكِ حسنَ المناظرة ، قال ابن حجى : «كان الشيخ تتى الدين السبكى يثنى على فهمه » ، وكتب هو من تصانيف السبكى شيئًا كثيرًا وقرأ (٢) بها مكّة ، وقد سمع من الحجار وغيره ، ولما ولى البلقينى وازره وتصدى لمخاصمة تاج الدين السبكى فأدّى ذلك إلى انحرافِ كثيرٍ من الناس عنه ، وتحاملوا عليه وكبسوا (٣) بيته وأخرجوا منه خمرًا قيل إنه كان لبعض غلمانه ، فآل أمره إلى الخمول حتى مات فى ربيع الأول عن سبع وسبعين سنة .

۱۳ ـ أحمد بن محمد بن محمد الششترى (٤) ثم البعلى ، كان يتعانى (٥) الحديث بالعراق وسمع منه الشيخ نصر الله بن أحمد الحنبلى وأجاز لولده القاضى محب الدين . مات في المحرم .

14 ــ أحمد بن محمد بن أبى المجد بن أبى الوفا بن المرجى الهمذانى ، سمع الصحيح من الحجار وكانت بينه وبين القيراطى مكاتبات أدبية . مات مقتولًا فى جمادى الأولى عن ثلاث (٦) وستين .

١٥ \_ أجمد بن ألى محمد شهاب الدين بن الشامية .

17 - أحمد بن يوسف بن فرج الله بن عبد الرحيم ، شهاب الدين الشارمساحى ، تفقه على الشيخ جمال الدين الإسنوى (٧) وغيره ، وبرع في الفقه والأصول وولى قضاء المحلة ومنفلوط ودمياط وغيرها ، وكان موصوفًا بالفضل والعقل .

١٧ \_ أحمد المرجاني ، كان أحد اللطفاء مقصودًا من الأكابر بالعشرة لظرفه ، وكان حسن

<sup>( ، )</sup> المعروف أنه درس بالكلاسة والمسرورية و بالشاسية البرانية ، راجع ابن قاضي شهبة ، ورقة . ٣٠ ب،

<sup>( )</sup> ن ع ؛ ز « قرأها عليه » .

<sup>(</sup>٣) في آ «كسروا».

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، ز « الشبشيري » ، وهذه الترجمة ساقطة من ك .

<sup>(</sup> ه ) نی زوتعانی » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل «ستة » روني ك « ثلاث وسبعين » و الصحيح ما أثبتناه في المتن حيث إن ذلك يطابق ما و رد في الدر ر الكامنة ٧١٤ من أنه ولد عام ٧١٤ هـ

<sup>(</sup> ٧ ) الدر رالكامنة ٢/٣٨٦، وشذرات الذهب ٢/٣٧٦.

الخط ، كتب «الصحاح» بخطه ، ثم اغتيل في داره في جمادي الأولى ووُضع في صندوق وأخِذ ماله ، فأتَّهِمَ به جماعة عمن تعاشره فأُحيط بهم ، منهم جلال (١) الدين بن خطيب داريا ثم ظهر قاتِلوه في رمضان وبُرِّئ المتهم .

١٨ ــ أرغون المحمدى الآنوكي والى قلعة الجبل وكان قد ولى خازندار (٣) السلطان.

١٩ ــ إسرائيل دوادار بيدمر النائب بدمشق . مات في جمادي الأُولى وكان مشكور السيرة .

بالقاهرة مدرسة معروفة  $(\frac{3}{2})$  ، واستقر فى أيام السلطان أمير آخور ثم حاجب الحجاب ، والقاهرة مدرسة معروفة  $(\frac{3}{2})$  ، واستقر فى أيام السلطان أمير آخور ثم حاجب الحجاب ، ومات = وهو أمير الميسرة = فى المحرم ؛ ويقال إنه أقام مدة لم يشرب الماء  $(\frac{3}{2})$  ، وكان يذكر أن له خمسًا وأربعين سنة ما جامع شيعًا ، وُلد سنة ثلاث  $(\frac{1}{2})$  عشرة .

٢١ - بادر نائب بعلبك ، مات في ربيع الأول .

 $77 - \frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

٢٣ ـ حسن بن الرفاعي شيخ الطائفة الرفاعية بدمشق . مات في جمادي الآخرة .

٢٤ – حسن بن الجنانى شاهد القيمة ، كان عارفًا بالحساب والمساحة فردًا فى ذلك ،
 مات فى صفر بدمشق .

<sup>(</sup>١) قىز«جال».

<sup>(</sup> ٧ ) و يعرف أحيانا بالخازندار، راجع الاعلام لابن قاضي شهبة، و رقة ٧٣١.

<sup>(</sup> ٣ ) سماه المقريزى في السلوك ، و رقة . ٩ ب ، ز « البو بكرى » وسماه المنهل الصافى ٢٣١/١ ب « البكرى » ولكن الاعلام لابن قاضى شهبة و رقة ٢٣١ ب ذكره كما بالمتن .

 <sup>(</sup>٤) هي المدرسة البوبكرية قرب سوق الرقيق في طرف الوزيرية وتقع بجوار المدرسة الخشابية ، راجع الدرر الكامنة ٩٧٩١ ، والنجوم الزاهرة ٥٧٨٧ ، والخطط ٧/. ٩٣ ، والاعلام و رقة ٩٣١ أ. هذا ويلاحظ أن هذه المدرسة كانت وقفا على فقهاء الحنفية .

<sup>(</sup> ه ) الوارد في ابن قاضي شهبة ، أنه اقتصر على شرب اللبن و السكر.

Wiet : Les Biographies du Manhal, No. 456 ن (٦)

<sup>(</sup> v ) فى ز « سندمر » .

<sup>( ^ )</sup> الوارد في السلوك ، و رقة ، و ا « أنه ولى قلعة المسلمين حتى مات بها » ويقصد بذلك الاسكندرية، انظر في تحتيق ذلك الاعلام ، و رقة ، ٣٠٠ ا ـــ ب .

(1) العجمي بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلى ، شوف الدين ، رحل وجمع وأفاد وخرج (1) الفهرست والمشيخة ، ومن مشايخه أبو طالب بن (1) العجمي ووالله وسنقر الزيبي وغيرهم ، وذكره الذهبي في المعجم المختص فقال : وشاب مثيقظ سمع وخرج وكتب عني الكاشف ، اعتنى به أبوه بحلب وسمع بنفسه من بنت صصرى وابن أبي التائب (1) ، وكان مولده في جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، وأخذ عن والده وعبد الرحمن وابراهم ابني صالح وغيرهم ، قلت : وأخذ عنه ابن عشائر ووصفه بالفضل وحسن المحاضرة ، وكان يوقع على الحكم (1) ، مات بحلب (1) في ذي الحجة .

 $(^{()})$  المقيم بمسجد إسحق ، كان صالحًا معمرا يقال جاوز التسعين  $(^{()})$  وكان قد قال لهم فى مرض موته : «إن وجدتم معى أزيد من عشرة دراهم فلا تصلّوا على فلم يجدوا معه سوى عشرة ، وبيعت ثيابه بعشرين درهمًا فاقتسم ورثته ميراثه ثلاثين درممًا عشرة عشرة ، وكانوا ثلاثة إخوة .

77 — حمزة بن على بن محمد بن أبى بكر بن عمر بن عبد الله ، أبو يعلى السبكى المالكى ، سمع من الدبوسى والوانى والطبقة ، وطلب وكتب ودرس وناب فى الحكم ووقع فى الدست وفى الأحباس ، وله إلمام بالحديث ، وكان يدّعى  $^{(p)}$  أنه شريف فأخبرنى الشيخ زين الدين العراق أن الشيخ تتى الدين السبكى أنكر ذلك عليه . مات راجعًا من الحج ودفن برابغ  $^{(1)}$  عن نحو من ثمانين سنة لأن مولده سنة ثمان وتسعين وسمّائة ، وكان ابنه ابراهيم صحبته فمات  $^{(1)}$  بمكة ، وكان  $^{(1)}$  لطيف الذات حسن المعاشرة ، فحزن عليه أبوه وتضعف واستمر حتى مات .

<sup>( )</sup> في ع ، ز « الحسن » ، راجع الدر والكامنة ٧/٧ . . .

<sup>(</sup> ۲ ) في ظ ، ل « شرح » .

<sup>(</sup> س) « این » غیر و اردة فی ز.

<sup>(</sup> ع ) الدر رالكامنة ١٩٠١م، وشذرات الذهب ١١٠٠م،

<sup>(</sup> ه ) في شذرات الذهب ١٥١/٩ « الحكم » .

<sup>( - )</sup> الوارد في الدر رالكامنة ١٦٠٠/ ، أنه مات بمكة .

<sup>(</sup> v ) في ع ، ز « الهيتي » .

<sup>(</sup> م ) في ل « السبعين » .

<sup>(</sup> و ) الوارد في الدر رالكامنة ١٩٣٠/، أنه كان قد انتسب إلى الحسن بن على .

<sup>(. 1)</sup> هو واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة في طريق مكة، انظر مراصد الاطلاع ٤/١ ٩٤/١ ، ٣١٥ ، ٣٠٠ و٠.

<sup>(</sup>١١) يعني بذلك ابنه ابراهم .

<sup>(</sup>١٢) يعنى بذلك أيضا ابنه ابراهيم ٠

٢٨ ــ حمزة شاد الدواوين بدمشق ، مات تحت العقوبة في جمادي الآخرة .

 $^{(7)}$  بن أرغون الكاملي ولد النائب  $^{(7)}$  . مات في رجب .

• ٣٠ ـ ذو النون (٣) بن أحمد بن يوسف السرمارى نزيل عينتاب يعرف بالفقيه ، أخذ عن مشايخ أذربيجان وديار بكر وغيرهم ، وقدم عينتاب في (٤) حدود الستين وأقام بها يشغل الطلبة ، وشرح «مقدمة » أبي الليث «وقصيد البستى » ، وتصدر بجامع النجار بجوار ميدان عينتاب ، وكان قائما بالأمر بالمعروف شديدًا في ذلك إلى أن مات في رمضان . نقلتُ ترجمته من تاريخ العيني .

۳۱ ــ زاده الشيخ ، يأتى فى الميم<sup>(ه)</sup> .

٣٢ ــ سنقر الجمالي مولى ابن الشريشي ، له رواية . مات في ذي الحجة بدمشق .

٣٣ - صالح بن أحمد بن عبد الله علم الدين الإسنوى ، اشتغل قليلًا ووقع فى الحكم (٦) ، وتقدم عند السلطان إلى أن صار نافذ الكلمة عند كل أحد ، وحصل له من الوظائف ما لا مزيد عليه حتى يقال إن معاليمه فى الشهر كانت خمسائة دينار ، وكان مع ذلك فى غاية الجهل حتى قبل فيه :

معيدً لو كتبت له حروفًا وقلت : أَعِدُ على تلك الحروفِ لقصر في إعادته عليها فكيف يعيد في العلم الشريف؟

٣٤ ـ طنبغا الشيخوني ، كان أحد أمراء الطبلخانات .

وس عبد الله  $(^{()})$  بن عبد اللك بن عبد الله أبو حامد  $(^{()})$  بن العجمى ، وُلد  $(^{()})$  سنة ثمان وتسعين وستائة ، وسمع من أبي طالب بن العجمى وغيره وحدّث . عاش ثمانين سنة .

<sup>( )</sup> هذه الترجمة غير و اردة في ظ .

<sup>(</sup> ع ) في ل « الكاتب » .

<sup>(</sup> م ) أمام هذه الترجمة في هامش زبخط الناسخ « شارح مقدمة الليث » .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « في حدود ... أبي الليث » في السطر التالي ساقطة من ز .

<sup>. 1.7</sup> ه  $\circ$  راجع ترجمة رقم  $\circ$   $\circ$  تحت اسم  $\circ$  المؤيد بن حمو يه  $\circ$   $\circ$   $\circ$ 

<sup>(</sup> ٦ ) بعدها في ظ « وناب في الحكم » .

<sup>(</sup> v ) في ز « عبد الله بن على بن عبد الله بن عبد الله أبو عبد الله أبو حاسد » ، راجع الدر رالكاسة ٢/٠٠٠ .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) في الدر رالكامنة  $\alpha$  « ابن أبي حامد  $\alpha$  وأنه ولد مجلب سنة  $\alpha$ 

<sup>( )</sup> عبارة « ولد سنة .... بن العجمي » في السطر التالي غير و اردة في لد .

مبد $^{(1)}$  الله بن محمد بن أبي بكر $^{(7)}$  بن خليل بن ابراهيم بن يحيى بن أبي عبد الله  $^{(7)}$ ابن (٣) فارس بن أبي عبد الله بن يحيي بن ابراهيم بن سعد (٤) بن طلحة بن موسى ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفّان العسقلاني ثم المكّي ، بهاء الدين بن رضي الدين ، نزيل الجامع الحاكمي بالقاهرة ، وُلد في آخر سنة أربع وتسعين وسيانة  $^{(o)}$  ، وطلب العلم صغيرًا بمكة  $^{(7)}$  فسمع من الصنى والرضى الطبريين والتوزرى وغيرهم ، ثم ارتحل إلى دمشق فأَخذ عن القاضي سليان وأبي بكر الدستي وعيسي المطعم وغيرهم بدمشق . وسمع على بيبرس العديمي (٨) وعلى على بن القيّم وطبقته بمصر، وتفقّه على علاء الدين القونوي وتاج الدين التبريزي وشمس الدين الأَصبهاني وأُخذ عن أَبي حيانِ وغيرهم ، ثم دخل دمشق وأُخذ عن ابن الفركاح وغيره ، ثم رجع إلى مصر فاستوطنها ، وكان قد حفظ. «المحرر»ومهر فى الفقه واللغة والحديث، وقد بالغ الذهبي في الثناء عليه في كتابه « بيان زغل العلم » وفي غيره ، وقال : «كان شيئًا عجيبا في الزهد والانجماع وقول الحق » ؛ وقال في المعجم الكبير : «المحدث القدوة » وقال : « هو لون<sup>(٩)</sup> عجيب في الورع <sup>(١٠)</sup> والدين والانقباض وحسن السمت ، وهو جيد الفقه قوى المذاكرة كثير العلم»، وقال فى المعجم المختص: «هو الإمام القدوة الربانى قرأً بالروايات وأتقن الحديث وعنى به ورحل فيه ، متقن الديانة ، ثخين الورع كبير المعتقد» ، إلى أن قال : «يوثر الانقطاع»، ثم قرأ المنطق وحصل جامكية، ثم ترك ذلك وانقطع مرابطًا بزاوية (١١) بظاهر الاسكندرية ، وقال الشيخ شهاب الدين بن النقيب: « ممكة رجلان صالحان أحدهما يوثر الخمول وهو ابن خليل والآخر يؤثر الظهور وهو اليافعي » ، وكان ابن خليل ربما عرضت له جذبة فيقول فيها أشياء، وكان قد ولى مشيخة الخانقاه الكريمية بالقرافة ثم

<sup>( , )</sup> أمامها في هامش ز « ترجمة أبي خليل المحدث » .

<sup>( )</sup> في الدر رالكامنة ١/١ ، ١ ، « أبي بكر بن عبد الله » .

<sup>(</sup> س ) عبارة « بن فارس بن أبي عبد الله » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٤ ) «سعيد » في الدر رالكامثة ، شرحه ، و النجوم الز أهرة ٥/٧٠ .

<sup>(</sup> ه ) بعدها في ز « سمع من أبي طالب بن العجمي وغيره » .

<sup>(</sup> ب ) في ه « بنفسه » .

<sup>(</sup> ٧) الدرر الكامنة ١٠٠٠ ، وشذرات الذهب ٢٠٠٠ .

۱۳۷۱/۱ الدرر الكامنة (۸)

<sup>(ُ</sup> وَ ) فِي لَ « ثوب » وفي الدر رالكامنة ٢٣١٦/٢ نقلا عن الذهبي وكذلك في ع « لون » .

<sup>(</sup>١٠) بعدها في ز « و الزهد » .

<sup>(</sup>١١) في ز « زاوية ظاهر الاسكندري » وفي ه « زاوية ظاهر الاسكندرية » .

تركها(١) واشتغل بالعبادة وانقطع فى خلوق بسطح الجامع الحاكمى ، وتصدّى للإسماع فى أواخر زمانه ومع ذلك فلم يحدِّث بجميع مسموعاته لكثرتها ، وكان يرد على كبار المحدثين حال قراءتهم عليه ما يقضون العجب من استحضاره مع طول بُعدِ العهد ، وقد اشتهر عند المصريين «بالشيخ عبد الله اليمنى » - وكان ينكر على من ينسبه لذلك - ، وعند المحدثين «بابن خليل» ، وقد ذكر بعض أصحابه أنه أعطاه دراهم قال : «فاشتريت بها ورقاً فما كتبت فى شيء منه فى حاجة إلا قُضِيَتْ » .

وكان يحب ساع غناء العرب الذي كان يقال له قديما «النصب» ، وأضر بآخره .

قرأت بخط. القاضى تتى الدين الزبيرى وأجازنيه: «كان محدثًا فاضلًا فقيها نظّارا بحاثًا ذا قدم راسخ فى العلم ، تهرع إليه الملوك فمَن دونهم ، وعنده نفور (٢) من الناس ، ودُفن بتربة تاج الدين بن عطاء بالقرافة » ، وأرّخه سنة خمس وسبعين غلطا فإنه مات فى جمادى الأولى من هذه السنة ، وشهد جنازته مَن لا يحصون من الكثرة .

٣٧ ـ عبد الرحمن بن سعادة بن ابراهيم الحُسباني يعرف بعُبيد ، كان أحد الفقهاء بالشام ، تفقّه بالقدس على تقى الدين اساعيل القلقشندي وصار يستحضر كثيرًا ، ومات في رمضان .

٣٨ ـ عبد العزيز بن عبد الله الواعظ الرومى القيسرى ، قدم دمشق وولى مشيخة السميساطية فلم يتمكّن من مباشرتها لضعفه ومات في رجب ، وكان ماهرًا في العربية .

۳۹ – عجلان بن رُمَيْثَة بن أَبِي نُمَى بن أَبِي سعد بن على بن قتادة بن إدريس بن مُطاعن ابن عبد الله بن موسى بن الحسن بن الحسين ابن عبد الله بن موسى بن الحسن بن الحسين عوضا ابن على الحسيني عز الدين: أميرُ مكة ، وليها شريكا لأخيه ثَقبَة سنة أربع وأربعين عوضا عن أبيهما ، ثم استولى عجلان على حلى سنة ثلاث وستين ، وكان ذا عقل وسياسة ، واقتنى من العقار والعبيد شيئًا كثيرًا ، وكان يحترم أهل السنة مع اعتقاده في الزيدية (٣) ؛ وفي أيامه عُوضَ عن المكس الذي كان يأخذه عن المأكولات يمكة بألف إردب قمح تُحمل له من مصر .

<sup>( 1 )</sup> في ز، ه « تركه » هذا وقد ذكر ابن حجر في الدر رالكامنة ، شرحه ، أن مشيخة الخانقاه الكريمية ظلت بيد المترجم حتى وفاته .

<sup>(</sup>γ) نس زېع «نفر»وؤ ه «نفرة».

<sup>(ُ</sup> سُ) زَادَ أَبُو الْحَاسَ فَى النَّجُومِ الزَّاهُرةُ ١٣٩/١ على ذلك بأن قال إنه كان مخلاف ابائه و أقار به يحب أهل السنة وينصرهم على الشيعة ، و ربما كان يذكر أنه شافعي المذهب ، وهذا نادر في السادة الأشراف فارن أغلبهم زيدية يتجاهرون بذلك .

• ٤ - على بن إبراهيم بن محمد بن الهمام بن محمد بن إبراهيم بن حسان الأنصارى الدهشقي علاء الدين بن الشاطر ، ويعرف أيضا بالمُطَّم الفلكي ، كان أوحد زمانه في ذلك ، وكان أبوه مات وله ست سنين فكفله جده وأسلمه لزوج خالته وابن عم أبيه على بن ابراهيم ابن [يوسف(۱) بن] الشاطر فعلم تطعيم العاج وتعلم علم الهيئة والحساب والهندسة ، ورحل بسبب ذلك لمصر واسكندرية سنة تسع عشرة ، وكان لا يتكثر بفضائله ولا يتصدّى للتعليم ولا يفخر بعلومه ، وله ثروة ومباشرات ودار من أحسن الدور وصْفًا وأغربا ، وله أوضاع غريبة مشهورة بدمشق .

الله على بن حُرَيث البرجمى (٢) أحد المشايخ المعتقدين وكان بزى الجند ، وكان كثير النعصب لا بن تيمية وأتباعه . مات في ربيع الآخر .

٤٢ - على بن محمد بن عقيل البالسى ، نور الدين ، بن الشيخ نجم الدين ، كان فاضلًا عارفًا بالفقه كثير العبادة والتألُّه ساذجًا من أمور الدنيا ، ودرَّس بالطيبرسية بمصر وغيرها ، ولما نشأً ابنه نجم الدين وتقدم فى خدمة الأمراء كان لا يأكل من بيت ابنه شيمًا تورّعًا . مات فى ربيع الآخر .

28 - على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم المصرى الكناني ، وليد ق حدود العشرين وسبعمائة ، وسمع من أبي الفتح بن سيد الناس وغيره ، واشتغل بالفقه والعربية ومهر في الآداب ، وقال الشعر فأجاد ووقع في الحكم ، وناب قليلًا عن ابن عقيل ، ثم ترك لجفاء ناله من ابن جماعة لما عاد بعد صرف ابن عقيل من أجل تحققه لصحبة ابن عقيل ، وأقبل على شأنه وأكثر الحج والمجاورة ، وله عدة دواوين منها : «ديوان الحرم » : مدائع نبوية ومكية في مجلّدة ، وكان موصوفا بالعقل والمعرفة والديانة والأمانة ومكارم الأخلاق وصحبة الصالحين والمبالغة في تعظيمهم ؛ ومن محفوظاته «الحاوى » ، وله «استدراك على الأذكار للنووى » فيه مباحث حسنة ، وكان ابن عقيل يحبه ويعظمه ، ورأيت خطه له بالثناء البالغ ، ولما قدم الشيخ جمال الدين بن نُباتة مصر أخيرًا أنزله عنده ببيت من أملاكه في جواره وطارحه ومدحه

<sup>( )</sup> الاضافة من الدور الكامنة ١٤/٠ ، راجع شذرات الذهب ٦٠/٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع ، ز « غريب البرهمي » وفي لئه ، ه « على بن بيبرس » .

مما هو مشهور فى ديوانه ثم انحرف عليه، وانتقل إلى القاهرة كعادته مع أصحابه فى سرعة . تقلّبه ـ عنى الله تعالى عنه ـ ، وهو القائل ومن خطه نقلته:

يا ربِّ أعضاء السجودِ عتَقْتَها من فضلك الواق وأنت الواقى وأنت الواقى والعتق يسرى(١) بالفتى يا ذا الغنى فامنن على الفانى بعنى الباقى

قرأت بخط. ابن القطان وأجازنيه: «كان يحفظ. الحاوى الصغير وينظم الشعر ، وكان مجازًا بالفتوى والقراءات السبع حافظًا لكتاب الله معتقدًا في الصالحين وأهل الخير ، جعله الله تعالى منهم »، وكان أوصى أن يُكفّن في ثياب الشيخ يحيى الصنافيرى(٢) ، قال: « ففعلنا به ذلك » . مات يوم الأربعاء ثالث عشرى رجب ، قلت : وتركنى ولم أكمل أربع سنين وأنا الآن أعقله كالذى يتخيل الشي ولا يتحقّقه وأحفظ. عنه أنه قال: «كنية ولدى أحمد: أبو الفضل » رحمه الله تعالى (٣) .

33 - عمر بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الله (ع) بن محمد بن حبد الرحم بن حبد الرحم ابن الحسن الحلبي ، كمال الدين ، ابن العجمي الشافعي ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، وسمع من محمد (٥) بن اسحق بن مزيز وأبي بكر بن العجمي والحجار والمزى وغيرهم ، وعني بهذا الشأن ، وكتب الأجزاء والطباق ، ورحل إلى مصر والإسكندرية ، وسمع بدمشق من أعيان محدثيها كالحجار ومن كان هناك وبمصر وغيرها ، ودرس وأفتى وانتهت إليه رياسة الفتوى بحلب مع الشهاب الأذرعي (٦) . مات في ربيع الأول . ومن مسموعاته من ابن مزيز «جزاء البينونة » ، ومن أبي بكر بن العجمي «جزاء بكر بن بكار » . ذكره الذهبي في المعجم المختص فقال : «قدم علينا طالب حديث ، وله فهم ومشاركة وفضائل » ، انتهى . وأثنى عليه ابن حبيب .

<sup>( )</sup> في النجوم الزاهرة ١٤٣/١١ « و العتن يشري بانغني » وفي ع ، ه « يسرى بالغني » .

<sup>(</sup> ٧ ) نسبة إلى صنافير من أعمال القليوبية كما ذكر ان حجر فى الدرر الكاسنة ١١٩٩/ ، وكان الشيخ معتقدا عند العامة ، وقد مات الشيخ يحيى عام ٧٧٧ ه ، وكان بشر أبا ابن حجر بمولد أحمد صاحب هذه المخطوطة راجم، المقدمة .

<sup>(</sup> س) أَضَافَت نَسَخَةً زَفَى المَّن « رحم الله أيضًا ولده شيخ الأسلام » .

<sup>(</sup> ٤ ) «عبد الله » غير واردة في زء ظ، راجع ابن حبيب : درة الأسلاك ٣/١/٥ ، س ٣١، و « بن ابراهيم » غير واردة في ه .

<sup>(</sup>ه) «أحمد» في ز.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ١٨٥٠.

20 ـ عمر بن أحمد بن ابراهيم بن عبد الله الحلبي بن أمين الدولة ، اشتغل بالحديث والأَّدب ، ووقَّع في الإِنشاء ببلده ثم ترك وأقبل على العبادة ؛ عاش سبعا وستين سنة .

13 – عمر بن أحمد بن مسلّم بن عمر بن أبى بكر الصوفى (١) الصالحى زين الدين المؤذن الكنانى الحجار، ولد سنة ست وتسعين وسيّائة، سمع من ابن مشرف والتنى بسليان وأبى بكر بن أحمد بن عبد الدايم ومحمد بن سعد وغيرهم وحدّث. مات في المحرم.

ابن أبى رقبة محتسب مصر ثم نبغ فى زمانه وخالفه فى طريقته ، واخترع طريقة مولَّدةً من طريقة ابن أبى رقبة محتسب مصر ثم نبغ فى زمانه وخالفه فى طريقته ، واخترع طريقة مولَّدةً من طريقة ابن العفيف وابن خطيب بعلبك ومهر فيها ، وكتَّب الناسَ احتسابًا بمدرسة (٢) الظاهر بيبرس بين القصرين إلى أن مات فى شهر رجب ، وعاش شيخه بعده سنة (٣) .

٤٨ ـ قرمان كاشف الوجه البحرى ، كان أمير طبلخاناه بمصر .

ابن عنها ابن محمد بن محمود بن سعید البعلیة ، روت عن الحجار و [(وی)] عنها ابن بردس (2) وغیره . ماتت فی صفر .

• ٥ - محمد بن أحمد بن أبى بكر بن عرّام بن ابراهيم بن يتسين بن أبى القاسم بن محمد ابن إساعيل بن على الريغى الاسكندرانى ، سمع من الرشيد بن المعلّم (٥) والشريف موسى وحسن الكردى وتاج الدين بن دقيق العيد وعبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة وخلق كثير ، وعنى بذا الفن وكتب العالى والنازل ، وخرَّج لبعض مشايخه ، وكان كثير التخيل من الناس ، وذكر لى الشيخ زين الدين العراقى أنه كان يقول ما معناه : «إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخ (٦) رواه الأول عنه بالإجازة فشيخ الساع يروى عن شيخه بالإجازة ، وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالساع : كان ذلك فى حكم الساع على الساع » ، وخرَّج له الكمال الأدفوى مشيخة وحدّث مها ومات قبله .

<sup>( )</sup> في ع « العربي " » وفي ز « العومي » وفي ه « العوفي » .

<sup>(</sup> ٧) وتسمى أيضا بالظاهرية كما جاء فى ز ، أو الظاهرية الركنية كما جاء فى الخطط للمقريزى ٣٧٣/١ كمييزا لها عن الظاهرية التى بناها الظاهر برقوق والتى تسمى أحيانا بالبرقوتية بين القصرين ، وقد استغرق بناؤها عاسين تقريباً من ٢٨٠ حتى ربيع الأول ٧٨٨ ، راجع أيضا الخطط ٢١٨/٤ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup> س) في ع ، ز، ه « سنتين ».

<sup>(</sup> ٤ ) كانت وفاته سنة . ٨٣ ه ، راجع وفيات الأنباء تحت هذه السنة ، والسخاوى : الضوء اللامع ٣٤٣/٠ .

<sup>(</sup> ه ) الدر رالكامنة <sub>١/٩٣٧</sub> ، وشذرات الذهب ٢/٣٣ . ( ٦ ) في ز « شيخ و الأول عنه » .

ولد سنة سبع أو ثمان وتسعين وسمائة ، وسمع من على بن القيم وحسن سبط زيادة وأحمد بن ولد سنة سبع أو ثمان وتسعين وسمائة ، وسمع من على بن القيم وحسن سبط زيادة وأحمد بن العماد أبى بكر المقدسي وزينب الأسعردية (١) وحدّث ، وكان حسن الخط مات في أوائل السنة وكان يوم بالبيبرسية بالقاهرة ، وله أخ اسمه «محمد (٢) » أصغر منه بماني سنين ، سمع من الحجار وقرأ عليه بعضُ الطلبة القطعة المسموعة من «مستخرج الاساعيلي» بسماعه من على ابن عيسي بن القيم (٣) ، والسماع إنما هو لأخيه المذكور ولكن كاتب الطبقة ما قال فيها « الكبير ولا الصغير » ، فلعلها لما قرئت لم يكن الثاني وُلِد .

7 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليان بن شمس الدين بن خطيب يبرود ، ولد في سنة سبعمائة أو في التي بعدها (علم والشبعل بالعلم وعنى بالفقه والأصول والعربية ودرّس وأفتى ، أخذ عن البرهان بن الفركاح وابن الزمِلِكاني (ه) وابن قاضى شهبة والشمس الأصبهاني والنجم القحفازي (له) وابن جَهْبَل (()) ، وولى التدريس بأماكن كبار كالشامية الكبرى بدمشق ومدرسة الشافعية بالقرافة لأنه دخل القاهرة سنة مات ابن اللبان (()) فولى تدريس الشافعية بعده ، ثم نزل عنه لبهاء الدين أبي حامد بن السبكي وتعوّض منه الشامية البرانية ، وكان استقر فيها بعد موت أخيه حسين بن السبكي .

قال ابن حجى : «كان من أحسن الناس إلقاء للدروس ، ينقّب ويحرر ويدقّق ويحقق ، وكان الغالب عليه الأصول ، مناظرًا بحاثًا ، وكانت له تنديرات على طريقة شيخنا القحفازى » ، وقال العبّانى : «كان يُضرب بتواضعه المثل ، وكان من أثمة المسلمين في كل فن ، مجمّعا على

<sup>( )</sup> راجع الدررالكاسنة ٧/٠٤ وقد ماتت بالقاهرة سنة ٥٠٠ ه.

<sup>(</sup> ٧ ) في ع د محمد الصغير » .

<sup>(</sup> س) الدر رالكامنة س/ع. به و الشدرات ١٠٣٠.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع الدر رالكامنة ١٥٠٥، وشذرات الذهب ١٥٠٥.

<sup>(</sup> ه ) هو محمد بن على بن عبد الواحد بن خلف بن نبهان ، راجع عنه الدر ر الكامنة ، ١٠ ، ، وشذرات الذهب ٧٨٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع ابن كثير: البداية و النهاية سنة ه ٧٧ ، والدر رالكاسنة ١٠٥٠ . .

<sup>(</sup> ٧ ) هو أحمد بن يحيى بن اسماعيل بن طاهر بن نصر المتوفى سنة ٧٣٣ ، راجع عنه الدر رالكامنة ، / ٢ ٢ ٨ ، وشذرات الذهب ١.٤/٣ .

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان المصرى المتوفى سنة  $_{9}$  ، راجع عنه الدر رالكامنة  $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{$ 

جلالته ، وكان مسدّدا في فتاويه وولى قضاء المدينة ، وحدّث بالإجازة عن التني سليان وعن الحجار وغيرهما ، وكان يذكر أنه سمع «الصحيح» من الحجار ، وحدّث عن ابن جَهْبَل «بمسند الشافعي» ، وناب هن الجلال القزويني في المنصب ، مات في شوال .

وه سومه بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ، شمس الدين أبو المعالى بن الشيخ شهاب الدين العسجدى (١) ، سمع على عبد القادر بن الملوك (٢) وغيره بعناية أبيه وحدث .

٥٤ ــ محمد بن أحمد بن محمد أبو الفتح البعلي ، كان مولَّها . مات في شعبان .

٥٥ ــ محمد بن أحمد القرشي ، ناصر الدين الموقع ، تنقلت به الأحوال إلى أن ولى توقيع الدست ثم نظر الخزانة والأحباس ، وكان أحد وجوه القاهريين . مات في شعبان .

٥٦ محمد بن أبي بكر بن ناصر القرشي العبدرى الشيبي الحجى ، جمال الدين خازن الكعبة ، كان ذا حشمة ومروءة ، ولى الحجابة نحو الثلاثين سنة من سنة تسع وأربعين إلى أن مات ، إلا أنّه صُرِف عنها لغيبته بمصر في سنة سبع وخمسين ثم أعيد إليها (٣) .

٧٥ ــ محمد بن سلام الاسكندراني التاجر المشهور ، سكن القاهرة ورأس بها وهو والد صاحبنا ناصر الدين . مات في رجب .

محمد بن شرف بن غازى  $^{(2)}$  بن عبد الله ، الشيخ شمس الدين الكلاثى الفرضى ، كان فاضلًا متقشفا على طريقة السلف ، اشتغل الناس عليه فى الفرائض والحساب واشتهر عمرفتها ، وصنف فيها التصانيف الفائقة ، وكان يقرئ الناس  $^{(o)}$  العربية أيضا ، ويقال إن الناصر أراد أن يعمل فى مدرسته درْسَ فرائض فقال له بعض الأكابر – ويقال هو البهاء السبكى = ( (a + 1) ) وقوع قضية فى الفرائض السبكى = ( (a + 1) ) )

<sup>( , )</sup> في ل « العينى » ، وفي ك « العجدى » على أن هذه النسخة الأخيرة (ك) دأبت على إسقاط السين إذا توسطت حرفين .

<sup>( - )</sup> يقصد بذلك عبد القادر بن عبد العزيز بن العظم عيسى بن العادل أبي بكر المتوفى سنة ٧٣٧ ه، راجع عنه الدر والكامنة ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) «إليها» غير واردة في ز.

<sup>.</sup>  $_1 \gamma \gamma$  .  $_2 \gamma \gamma$  و التصحيح ،  $_3 \gamma \gamma$  النسخ بعد سر اجعة الدر ر الكامنة  $\gamma \gamma$  .  $\gamma \gamma \gamma$ 

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في ظ « فاتفق وقوع قضية سئل عنها الكلائي فقال للناس ؛ إذا كانت الفرائض بابا من أبو اب الفقه فأجيب عنه ، فما درى ما يقول وندم على قوله » . وقد صححت العبارة بالتن بعد ساجعة بقية النسخ ليستقيم المعنى .

مشكلة سئل فيها (١) السبكى فلم يُجب عنها فأرسلوا إلى الكلائى فقال: «إذا كانت الفرائض بابا من أبواب الفقه فما له لا يجيب؟»، فشق هذا الجواب على بهاء الدين وندم على ما قال وقد قرّره أبو غالب القبطى فى مدرسته التى على الخليج ثم مات بالمدرسة القبطية (١) فى شهر رجب.

٥٩ ــ محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن عبد السلام الكازرونى ثم المكى جمال االدين، ولا في سنة ثمان (٣) وسبعمائة، وقدم مكة قاستقر مؤذّن المسجد الحرام وسمع من (٤) الرضى الطبرى، وكان عارفًا بالميقات ونظم فيه. مات في شوال.

• ٣ - محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن بهاء الدين: أبو البقاء السبكى ، ولد سنة ثمان (٥) وسبعمائة ، وفي معجم ابن رافع : سنة سبع وسبعمائة ، وتفقه على القطب السنباطي والمجد الزنكلوئي وعلاء الدين القونوي (٢) والزين الكسائي ، وأخد عن أبي حيان ولازمه والجلال القزويني ، وسنع من وزيرة والحجار والواني والختني (٧) وغيرهم وحدث عنهم ، وانتقل إلى دمشق سنة (٨) تسع وثلاثين : سنة ولى قريبه تتى الدين القضاء ، وناب عنه في الحكم بدمشق ، ثم ولى استقلالاً - بعد صرف تاج الدين السبكي - مدة شهر واحد وذلك سنة تسع وخمسين ، ثم ولى قضاء طرابلس ثم رجع إلى القاهرة فولى قضاء العسكر ووكالة بيت المال في سنة خمس وستين ، ثم ولى قضاءها في سنة ست وستين بعد عز الدين بن جماعة بعد المال في سنة خمس وستين ، ثم ولى قضاءها في سنة ست وستين بعد عز الدين بن جماعة بعد الله كان ينوب عنه وذلك في جمادي الآخر ة ، ثم ولى قضاء دمشق ومات بها في ربيع الآخر

<sup>(</sup>۱) ف ز «عنها».

 $<sup>( \ \</sup>gamma )$  في ع ، ز « القطبية » وفي ل « القبطية » ، وسماها أبو المحاسن في النجوم الز اهرة ( طبعة ) ه  $( \ \gamma )$  مدرسة أبي غاام ، راجع ترجمته الو اردة هنا تحت رقم  $( \ \gamma )$  ص  $( \ \gamma )$  مدرسة أبي غاام ، راجع ترجمته الو اردة هنا تحت رقم  $( \ \gamma )$ 

<sup>(</sup> m ) الوارد في العور رالكامنة ب<sub>/١٢٧٨</sub>، أنه ولا سنة ٧١١ ه.

<sup>(</sup>٤) هنا إشارة في ه إلى إضافة هي « ابن أبي المعالى بن أبي الخير بن ذا كر بن أحمد بن الحسن بن شهريار الكازروني المكي ، جسال الدين رئيس المؤذنين بالحرم الشريف ، سمم من الرضى الطبرى سنن أبي داود والنسائى وعلوم الحديث لابن الصلاح وحدث ، سمم منه جماعة من شيوخنا وغيرهم منهم شيخنا القاضى جمال الدين ابن ظهيرة إلى اخر الترجمة التي ذكرها سيدنا الفاسي في تاريخه »

<sup>(</sup> ه ) في رفع الأصر و رقة . ٣٧ ا « سنة سبع وسبعائة » و كذلك في الدر ر الكامنة ١٣١ م ١٠ ، لكن راجع النجوم الز اهرة ( ط. ١٩٠١ م وهذرات الذهب ٢٨٤ م ٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) الدر رالكامنة ٦/٥ ، وشذرات الذهب ٦/٠ ٩ - ١٩ .

<sup>(</sup> v ) الدر رالكامنة ع/و ٧٠٠، وشذرات الذهب ٢/٧٩ .

وكان الشيخ جمال الدين الإسنوى يقدمه ويفضّله على أهل عصره ، وكان الشيخ عماد الدين الحسبانى يشهد أنه يحفظ. «الروضة » ، وكان الشيخ بدر الدين الطنبدى يحكى عنه أنه كان يقول: «أعرف عشرين علمًا لم يسألنى عنها بالقاهرة أحد »، ومع سعة علمه لم يصنّف شيئًا . قال ابن حبيب (!): «شيخ الإسلام وبهاؤه ، ومصباح أفق الحكم وضياؤه ، وشمس الشريعة وبدرها ، وحبر العلوم وبحرها ، كان إمامًا فى المذهب ، طرازًا لردائه المذهب ، رأسا لذوى الرياسة والرتب ، حجة فى التفسير واللغة والنحو والأدب ، قدوةً فى الأصول والفروع ، رحلة لأرباب السجود والركوع ، مشهورًا فى البلاد والأمصار ، سالكا طريق من سَلف مِن سلف مِن سلفِه الأنصاد ، ودرّس وأفاد ، وهدى بفتاويه إلى سبيل الرشاد ، وباشر القضاء بمصر والشام » قلت : ، وكان له شعر وسط. ، أنشدنى الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد البر إجازة ، قال أنشدنا أد ان اله المناد ،

قَبَّلْتُهُ (٢) ولِثَمْتُ باسِمَ ثغرِه مع خدِّةً وَضَمَمْتُ مائس قَدَّه شم انتهبتُ (٣) ومقلتي تبكي دمًّا يارب لا تجعله آخِرَ عهدِهِ

وذكره الذهبي في المعجم المختص وقال: «إمام متبحر مناظر ، بصير بالعلم ، محكم العربية مع الدين والتقوى (٤) والتصون » ، انتهى .

وخرّج له أبو الحسين بن أيبك جزءًا من حديثه حدّث به ومات قبله بدهر . كتب عنه ابن رافع في معجمه من نظمه ؛ وقرأت بخط ابن القطان وأجازنيه : «كان إمامًا في العلوم عارفًا بالجدل ، يؤدى دروسه بتؤدة ولطافة ، وللفقه من فيه حلاوة وطلاوة ، وهو أنظر من رأينا ، غير أنه كان إذا ظهر المنقول بخلافه أو اتجه عليه البحث تظهر الكراهة في وجهه ، وكان يغضّ من كثير من العلماء لا سيا أهل العصر » ، قال (ه) : « وذكر لى الشيخ بهاه الدين بن عقيل أنه كان معيدًا عنده في دروس القلعة قبل أن يتوجه إلى الشام ، وكانت ولايته طرابلس بسَعى تاج الدين عند السلطان حسن في إخراجه من الشام ، ثم سعى في أيام يلبغا فأذن له في دخول تاج الدين عند السلطان حسن في إخراجه من الشام ، ثم سعى في أيام يلبغا فأذن له في دخول

١٧ - ١٤ الأسلاك ، ج س لوحة ٤٨١ ، س ١٤ - ١١ .

۲) أمامها في هامش ز « ودعته » .

س) في ل ، ه « انتبهت » ، وفي ك « انتهى » .

٤) ساقطة من ز،ه.

ه ) يعنى ابن القطان ,

القاهرة » ، قال (١): « وكان بخيلًا بالوظائف على مستحقيها ، كثير التخصيص بها لأولاده ومن يختص به ، وكان يجيز من يعرض عليه كتابا فى الفقه ، ولما عُزِل من قضاء القاهرة سعى فى قضاء الشام (٢) بعد أن كان السلطان الأشرف أمر بإخراجه فاستقر بها ، ثم فى هذه السنة سعى أشد السعى حتى استقر ولده ولى الدين فى قضاء الشام فى حياته وعاش بعد ذلك قليلًا ومات » .

قلت <sup>(٣)</sup> : وخرّج له ابن أيبك أجزاء حديثية ومات قبله .

وقال ابن حجى : «كان إماما نظارًا جامعًا لعلوم شتى ، وقد كتب قطعة من «مختصر المطلب » ، وقطعة من «شرح الحاوى » ، وقطعة من «شرح المختصر » .

وكانت ولايته القضاء أخيرًا بالشام سنتين ، وأضيفت إليه الخطابة قبل موته بشهر واحد ، ثم مرض مائة يوم ، ومات في ربيع الأول .

17 – محمد بن عبد القادر بن الحافظ. أبي الحسين على بن محمد [بن أحمد (٤)] ابن عبد الله اليونيني ثم الدمشتي الحنبلي ؛ وُلد ببعلبك (٥) سنة أربع عشرة ، وسمع من أبيه وعمه القطب موسى وغيرهما ، واشتغل بالفقه وبرع في الفتيا ، وأمّ بمسجد الحنابلة ، وأنشأ بالقرب منه مدرسة للحنابلة ودرّس بها ووقف عليها أوقافًا ، وكان لين الجانب وجيها متعبدًا ، وانقطع بأخرة فكان لا يخرج إلّا لشهود الجماعة وحدث .

مات في ذي القعدة عن ثلاث وستين سنة ، وهو والد المعين القاضي .

٣٢ - محمد بن عبد الملك المؤذن الواعظ. المعروف بابن الخطيب ، كان له صيت كبير في فنّه . مات في رجب .

٣٣ - محمد بن عبيد النابلسي ، شمس الدين قاضي حمص ، وكان منشؤه بدمشق واشتغل ودرس ببعض مدارسها ، فلما ولى قضاء حمص نيابة عن القاضي تاج الدين السبكي أخِذَت وظائفه ، ثم جمع مالاً فأخذه مملوك له وهرب ، وكان كثير التقتير فعاد يشهد بحلب وحمص ، ثم فُقِد في هذه السنة (٦) ، ويقال مات في شهر رمضان .

<sup>(</sup>١) يعنى ابن القطان أيضا.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن طولون: قضاه دمشق ، ص ٢٠٠١ . ١٠٧٠١

<sup>(</sup> س ) هذه العبارة كلها غير و اردة في ز ، ولا في ه . و الضمير في « قلت » عائد على ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) الاضافة من الدر رالكامنة ٤/٠٠.

ه) «ببعلبك» غير واردة في ز، ه.

<sup>(</sup> ۲ ) غیرواردهٔ نی ز . 🤄

٦٤ ــ محمد بن على بن أبي سالم الحلبي بدر الدين الموقّع ، وُلد سنة تسع عشرة ، وسمع على العزّ ابراهيم بن صالح وحدث ، وكان موقّع الدست والدرج [ بحلب (١)] ومات في شهر رمضان .

70 سمحمد بن عمر بن الحسن بن حبيب ، كمال الدين ، ولد سنة اثنتين وسبعمائة ، وكتب بخطه : «سنة ثلاث » ، وأحضر على سنقر الزينى وسمع من بيبرس االعديمى وجماعة ، وخرّج له أخوه الحسين مشيخة ، وحدّث بالكثير ببلده وبمكة ، وكان خيرًا . مات فى جمادى الآخرة بالقاهرة ، وكان رَحَل بولده ليسمعه فأسمعه بدمشق من ابن أميلة وغيره ، وتوجّه إلى مصر فأدركه أجله بها ، وكان عنده عن سنقر عدة كتب منها «السنن الابن الصباح ، انا الموفق عبد اللطيف بسنده سمعه منه محدث حلب فى عصرنا الحافظ برهان الدين سبط بن العجمى .

٦٦ - محمد بن قيران (٢) الحسامى ، كان أمير طبلخاناه عصر .

٦٧ - محمد بن محمد بن عبد الله بن على بن صورة المصرى ، صلاح الدين ، ابن قطب الدين ، تفقه بالتاج التبريزى والشمس الأصبهاني وبهاء الدين بن عقيل وناب عنه في الحكم بجامع الصالح ، وسمع الحديث من عبد الله بن هلال والمزى وغيرهما ، وكان من أعيان الشافعية .

محمد بن محمد بن عبد الوهاب الحسيني الشريف عماد الدين ، مات بمكة في سلخ مضان .

99 ـ محمد بن محمد بن على بن ابراهيم القيصرى الأصل الدمشقى ، علاء الدين بن شمس الدين ، كان أبوه شيخ الخاتونية وهو شيخ الربوة (٣) ويشهد تحت الساعات ، سمع قطعة من «مسلم» على السلاوى وغيره ، ومات في أواخر ربيع الآخر .

٧٠ ــ محمد بن محمد بن محمد الاسكندراني المالكي ، كمال الدين بن التنسي ، وُلد سنة ثمان وثلاثين ، وسمع من ابن الصبيّ والوادي آشي وغيرهما ، وولي قضاء بلده

٧١ - محمد بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم المصرى ، تبي الدين بن

<sup>(</sup> ١ ) الاضافة من الدر رالكامنة ١٨٢/٤ وذلك للتحديد .

<sup>( )</sup> فى ل «حيران ».

<sup>(</sup> س ) من جوامع دمشق ، انظر النعيمي : الدارس ١٠, ٤٤ .

شمس الدين بن الشهاب محمود موقّع الدست بالقاهرة ، وقد تقدم ذكر أُخيه بدر (١) الدين في سنة أربع وسبعين .

٧٧ - محمد بن أبي محمد الحنبلي ، أخو عبد الجليل ، قدم القاهرة ودرَّس بمدرسة السلطان حسن ، واشتهر بالفضل ، وأضرَّ بأخرة . مات في شعبان (٢)

٧٣ - مسعود بن عبد الله المرسى الأسود ، قيل اسمه أحمد ، وكان مجذوبًا وللناس فيه اعتقاد زائد ، وكان يأكل في رمضان وتبدو منه أمور يتكلم بها فيقع كل ما يقول ويكاشف كثيرا .

قرأت بخط. ابن دقماق أنه كان يغيب أحيانا ويحضر أحيانا ، قال<sup>(٣)</sup>: «واتفقَتْ لى معه مَاجريات ولم أزل فى بركته». كذا قال .

٧٤ - منجك (٤) الناصرى أحد أكابر الأمراء ، تقدم ذكره فى الحوادث ، وأول ما ولى إمرة حلب عقب طاز سنة تسعم وخمسين ثم تنقل فى الولايات وولى الوزارة وغيرها ، وله أوقاف كثيرة على وجوه البر ، وجاوز الستين .

٧٥ - المؤيد بن حمويه أبو المفاخر علاه الدين الجُويْني المعروف بالشيخ زاده شيخ السميساطية . قال ابن حجى : ١ كان شيخا حسنًا سليم الصدر ٥ ، وكانت المشيخة بيد أسلافه دهرًا طويلا فخرَجَتْ عنهم في سنة إحدى وسبعمائة للبدر بن جماعة ، ثم تداولها القضاة وكتَّاب السر إلى سنة إحدى وسبعين ، فانتزعها هذا إلى أن مات في جمادى الآخرة .

٧٦ - يا قوت مقدم المماليك(٥) الأشرفية ، كان يلقب افتخار الدين .

 $^{(7)}$  بن عبد الرحيم ، جمال الدين الشارمساحي قاضي دمياط ، تفقّه بالكمال السنباطي وأفتى ودرس ، ومات بدمياط .

<sup>( )</sup> انظر ترجمة رقم . ٤ وفيات ٤٧٧ ه ص ٣٥ س هذا الجزء .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « رمضان ».

<sup>(</sup> ٣ ) يعنى بذلك ابن دقاق، وانظر في هذه الترجمة من ١٠٨ ، وحاشية رقم و هناك .

Wiet: Les Biographies du Manhal, No. ك كر أبوالمحاسن في المنهل الصافي أنه ما تسنة ٢٠٠٠ راجع ١٤٥٥ كالم المالي المنه المنه الكامنة ١٨٥٠٤ . ٨٨٥/٤

<sup>.</sup> متدم المالك . Wiet : Les Biogrphies du Manhal , No, 2619 متدم المالك . ( ه )

<sup>(</sup> ٦ ) « الله » غير واردة في ز ، ولا في ه .

٧٨ \_ أبو غالب (١) القبطى كان يباشر فى دواوين الأُمراء ثم أَسلم وحج ، وبنى مدرسة على شاطئ الخليج ، وولى نظر الذخيرة . مات فى شوال .

and the state of t

The second of th

٧٩ \_ خوند بنت منكلي بغا ، زوج الأشرف .

<sup>(</sup>۱) سماه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ۱۶۱/۱۱ و المقريزي في السلوك بتاج الدين أبي غالب الكليشاوي الأسلمي، ويستدل من تعليقات المرحوم محمد رمزي، حاشية، رقم ، أن «الكليشاوي» نسبة إلى بلدة «كليشو» من قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية ويعرفها العامة باسم «كلبشا»، انظر في هذا أيضاً عد رمزي؛ القاموس الجغرافي، البلاد المندرسة ج ، ص . 1؛ وجاء في السلوك بقدت سنة ٧٧٧ه أن مدرسته المعروفة بمدرسة أبي غالب و اقعة تجاه باب الخوخة بظاهر القاهرة، و يستفاد ما ذكره المرحوم محمد رمزي أيضا ص ١٤١ حاشية رقم س أن هذه المدرسة تعرف اليوم باسم « جامع الحنفي » بشارع جامع البنات بالقاهرة .

## سنة ثمان وسبعين وسبعمائة

فيها تمرّض السلطان ثم تعافى ثم انتكس ، ثم لازمه الشيخ جار الله الحنى والشيخ أبو البركات المالكي فتعافى ، فشكر للشيخ جار الله فولاه قضاء الحنفية بعد عَزْل شرف الدين بن متصور نفسه ، وكان أهل الخانقاه سعيد السعداء قد رافعوه فعُزِل عن المشيخة في المحرم ، فلم يلبث أن ولى القضاء في شهر دجب منها .

وفي أثناء ذلك كان ابن أقبعا آص تكلّم في إعادة ضمان المعانى ، فبلغ ذلك برهان الدين ابن جماعة فغضب وامتنع من الحكم ، فتكلّم الشيخ سراج الدين البلقينى وغيره مع السلطان في ذلك فأنكره وأمر بإبطال (1) ذلك من مصر والشام ، وقُبض بعد مدة يسيرة على ابن أقبعا آص ونُني إلى الشام وصودر ، وكان ضمان المعانى من القبائح الشنيعة ، ما كان أحد يقدر يعمل عرسًا حتى يغرم قدر عشرين إلى ثلاثين مثقال ذهب ، وكانوا عصر والقاهرة لا تغيب مغنية عن بيتها – ولو إلى زيارة أهلها – إلّا إن أخذ منها(٢) الضامن لها رشوة .

وأما ببلاد الريف فكان للمغانى حارة مفردة يُعمل فيها من الفساد جهرًا ما يقبح ذكره ، ومن اجتاز بها غلطًا أُلْزِم بأن يزنى بخاطئة ، فإن لم يفعل فدى نفسه بشيء.

وأبطل الأشرف أيضا ضان القراريط. (٣) ، وكان مكسا يؤخذ مِنْ كل مَن باع دارًا ولو تكرّر بيعها في الشهر الواحد مرارًا لابد أن يأخذ الضامِنُ على ذلك مكسًا معلومًا ، ولا يستطيع أحد من الشهود أن يكتب خطه في مكتوب دار حتى يرى الختم في المكتوب .

وفيها نُفِي التاج الملكي إلى الكرك ثم شفع فيه فأُعيد ، وقرّر ابن (٤) الغنام في الوزارة .

<sup>( )</sup> فيما يتعلق بابطال ضمان المغانى راجع تاريخ البدر للعينى ، ورقة ع ه ب ، وجو اهر السلوك ، ورقة ه ب ، و يستفاد مما جاء فى ذيل العر اقى ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) ص ١٨٠ أن ذلك الابطال كان فى مستهل جادى الأولى .

<sup>(</sup> ۲ ) كلمة غير و اردة في ز.

<sup>(</sup> ٣ ) جاء فى جو اهر السلوك ، و رقة ه ٣ ٦ ب، شرح لضمان القر ار يط سلخصه أن الشخص إذًا باع ملكا له يؤخذ منه عشرون درهما عن كل ألف درهم .

<sup>(</sup>٤) عبارة « ابن الغنام في الوزارة وفيها قرر» غير و اردة في ز.

وفيها قُرر الشريف بكتمر في ولاية القاهرة ثم عزل وقُرر حسين بن على الكوراني .

وفيها (١) في ربيع الأول [كان] غرق الحسينية ظاهر القاهرة ، انقطع من الخليج الحاكمي بجوار بيت ابن قايماز \_ مقطع فغرقت الحسينية إلى أن بلغ الماء جامع ابن شرف الدين ، فقيل خربة، بسبب ذلك نحو ألف دار (٢) .

وفيها تجهز السلطان الملك الأشرف إلى الحج فأرسل إخوته وأولاد أعمامه جميعا إلى الكرك فسُجِنُوا (٣) بها ، وأرسل معهم سودون الشيخونى ليقيم عندهم محتفظا بهم ، وأرسل أقتمر الحنبلى إلى الصعيد وجماعة (٤) من الأمراء لحفظ. البلاد من العرب ، وأرسل عدة من الأمراء إلى سائر الثغور لحفظها أيضا .

وفيها خرج السلطان فى تجمل (٥) زائد إلى الغاية طالبا للحج ، فأقام بسرياقوس يوما ثم سافر فى الثانى والعشرين من شوال ، فلما وصل إلى عقبة أيلة (٦) فى مستهل ذى القعدة خامر عليه الأمراء (٧) الذين صُحْبَتُه وأكثر مماليكه ، وكانوا طلبوا منه أن ينفق عليهم نفقة اخترعوها فامتنع ، فداروا على الأمراء فَمَنْ أجابهم ألزموه بالركوب معهم ، ومن امتنع تهددوه بالقتل ،

<sup>( , )</sup> في ز « وفيها غرق الحسينية ظاهر القاهرة » .

<sup>(</sup> ٣ ) أبان العينى فى تاريخ البدر، و رقة ١٩٤ صبب ذلك الغرق فذكر أن أحمد بن قايماز أستادار محمد ابن أتبغا اص كان قد استأجر مكانا و جعله بركة وفتح له مجرى من الخليج فتحرك الماء وغفل الحراس عند فغرقت الحسينية، وهذا يقارب ماذكره العراق فى الذيل، ص ١٨٠.

<sup>(</sup> ٣ ) الوارد في ذيل العراقي ، ص ١٨١ ، أن الأشرف بعث بهم إلى الكرك ليتيمو ا فيها مدة غيابه بالحجاز .

<sup>(</sup>ع) في ز، ه « و جاعة أسراء ».

<sup>(</sup> ه ) جاه فی جوهر السلوك ، و رقة ٢٠٠١ وصف لهذا التجمل بأنه بلغ عشر محفات بأعبية زركش برسم الحرم وستة و أربعين روح محابر بأغشية مخمل على سائر الألوان ، و أنه تناهى فى ترفه حتى حمل معه أشجارا مزهرة فى طيئها فى صناديق خشب . أما العينى فقد ذكر فى تاريخ البدر ، و رقة ٤٤ ب سه ه ١ ، أنه سحب عشرون قطارا من الهجن بقاش ذهب وخمسة عشر قطارا بعيى حرير ، وقطار بلبس خليفتى وقطار اخر بابس أبيض لأجل الاحرام ، ومئة فرس مشهرة ، وكجاوتان بغطاء زركش وستة و أربعون زوجا من المحابر وخز انة وعشرون حملا وقطاران من الحال الحملة بالخضر .

<sup>( - )</sup> أخطأ العمرى في كتابه الحوادث ، ص . - ، ، حين زعم أن السلطان الأشرف بلغ المدينة المنورة فتصدق بها ثم ممكة على الفقراء والحجاورين وعاد إلى مصر ، فخاسر عليه الأسراء فلم وصل إلى القاهرة قهروه وقبضوا عليه وخنقوه .

 <sup>﴿ › ›</sup> تمت المؤاسرة على اغتيال الأشرف على نطاق واسع بين من صحبه من المإليك والأمراء الذين تركهم بالقاهرة وإن انحصرت بين جاعة الأسراء من مقدمى الألوف والطبلخانات ، أما مقدمو الألوف فكانوا تسعة أنفس ، وأما الطبلخانات فبلغوا خمسة وعشرين أميرا ، راجع تاريخ البدر للعيني و رقة ه ه ا .

وركبوا بغتة فناوشهم الخاصكية القتال إلى الليل ، فلما بلغه ذلك هرب راجعًا إلى القاهرة ، وكان الذين خلّفهم بالقلعة قد تواعدوا مع الذين خامروا عليه بالقلعة أنهم يسلطنون ولده عليا ففعلُوا (١) ذلك بأن اتفقوا وجاءُوا إلى الزمام (٢) فأخبروه بأن السلطان مات وطلبوا منه أن يُخرج لهم ولده عليا ، فامتنع فهجموا عليه وكسروا بابه ونهبوا بيته وأمسكوه وأخرجوا الصبي قهرا فأقعدوه بباب الستارة ثم أركبوه (٣) إلى الإيوان وأرسلوا إلى الأمراء الذين بالقاهرة فامتنعوا من الحضور ، فأنزلوا الصبي إلى الإصطبل ولقبوه «بالعادل»، ثم بعديومين بالمنصور (٤) ، فصعد إليه الأمراء وأحضروا إليه أكمل الدين وضياء الدين القرى (٥) وحلفوا له (٦) ، فأمسكهم بعض القائمين بالأمر وهم طُشْتُمُراللفاف وقرَطاى وأسندمر وأيْنبَك وحبسوهم بالقلعة ، وقرروا أقْتَمِر عبد الغني نائب السلطنة ، ثم عُهد إلى الأمراء الأكابر .

ولما أرادوا سلطنة على عارضهم الضياء القرمى ووعظهم وقال لهم: «إِنَّ الأَشرف أستاذكم قد أَحسن إلبكم وأخرجكم من السجن وأعطاكم الأَموال فكيف تكون هذه مجازاته منكم؟» ، فلم يقبلوا منه بل همُّوا بقتله فردهم عنه قَرَطاى ، ورجع [القرمى] إلى بيته ، فتحول إلى القاهرة .

وفى غضون ذلك وصل قازان اليرقشى (٧) وأخبر بكائنة السلطان بالعقبة ، فأرسلوا إلى قبة النصر فوجدوا أرغون شاه وصرغتمش ويلبغا وغيرهم من الأمراء \_ الذين كانوا صحبة السلطان وهربوا معه \_ قد وصلوا صحبته على الهجن ، فغلب عليهم النوم هناك فكبسوا عليهم فقتلوهم ، وهرب السلطان لما دهموه هو ويلبغا الناصرى ، ثم استخفى السلطان عند آمنة بنت

<sup>( 1 )</sup> هارة « ففعلوا ...... ولده عليا » في السطر التالي غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٢ ) كان الزمام في ذلك الوقت هو مثقال الحِمالي . •

<sup>(</sup>٣) فى ز «أركبوا».

<sup>(</sup>٤) أماسها في هامش ز: « الملك المنصور على بن الأشرف شعبان وهو الثالث و العشرون من ملوك الترك بمصر».

<sup>(</sup> o ) الوارد في ذيل العراقي ، ص ١٨١ ، أنه في يوم خروج السلطان للحج خلع على الشيخ ضياء الدين القرمي بمشيخة الخانقاه الأشرفية المستجدة وتدريسها ، و أقام بها وجعل شيخ الشيوخ مطلقا .

<sup>( - )</sup> أي لابن السلطان .

<sup>(</sup> v ) فى ز «الصرغتمشى» وفى ه «المرقبى ». وقد أو رد العينى فى تاريخ البدر ، و رقة ه p ب ، ماذ كره قازان هذا من أن السلطان ــ حين نزل العقبة ـــ أقام بها يومى الثلاثاء والأربعاء فطلب الماليك العليق فقيل لهم: «اصبر وا إلى الأزلم» فامتنعوا عن أكل الساط عصر الأربعاء ، فلما كان المساء ركبوا على السلطان.

عبد الله امرأة ابن المتولى (١) المغنية \_ وكان يعرفها قبل ذلك \_ فأخفَتْه ، ثم دلَّهم عليه بعض (٢) الناس فكبسوا البيت فوجدوه قد اختنى فى البادهنج فأمسكوه (٣) وأطلعوه إلى القلعة ، فتولَّى أينبك تقريره على الذخائر وضربه تحت رجليه نحوًا من سبعين ضربة بالعصى ، ثم خُنق فى خامس ذى القعدة ودُفن بالقرب من الست نفيسة ، ثم نُقل إلى تربة أمه (٤)

وكان (°) الأشرف هيناً ليناً ، محبًا في المال ، محباً في أهل الخير والفقراء والصلحاء والعلماء ، مذعنًا للأمور الشرعية ، ملك أربع عشرة سنة وشهرين ونصفاً ، وكانت الدنيا في زمنه طيبةً آمنة (٦) .

وفيها ظهر رجل بدمشق يقال له حسن النووى يكَّعى إخراج الضائع ، فكان يتحيّل فى الاطلاع على بعض الأمور فيخبر بها ، فارتبط عليه الناس إلى أن سُثل عن سرقة فدل على رجل فظهرت عند غيره ، فاستُفتى عليه فأفتى بتأديبه ، فضربه الحاجب وشهره .

وفيها ظهر بدمشق نجم كبير له ذؤابة طويلة من ناحية الغرب وقت العشاء ، وفي آخر الليل ظهر مثله في شرقي قايسون . .

وفيها شكا أهل بعلبك من نائبهم ، فولّى نائبُ دمشق غيرَه فوصل من مصر نائبٌ غيره ، فقيل لهم إنه أخو الذى شكوا منه (٧) ، وأنه أضمر لهم سوءًا فباتوا منه وجلين ، فمات فى الطريق قبل أن يصل إليهم ، وفرّج عنهم .

<sup>( )</sup> في ع ، ز «المستونى» ، وفي ذيل العراق ، ص ١٨٠ « المشنوى » وفي ه ، والجواهر لابن دقاق و رقة . . . أما امنة هذه فكانت تسكن حارة الجودرية .

<sup>(</sup> ٧ ) يذهب ابن دقاق ، إلى أن امرأة هي التي دلت الأمراء على مخبأ السلطان .

<sup>(</sup>٣) زاد ذيل العراق ، ص ١٨٠ ، على ذلك بأنهم أمسكوه \_ وهو فيا قيل \_ بزى النساء .

<sup>(</sup>ع) رواية العينى في تاريخ البدر، ورقة . ٩ ١ ، ٧٥ ب ، أن السلطان وضع بعد خنقه في قفة وخيط عليها و رماه القتلة في بئر إلى أن ظهرت رائحته فأخرجوه من البئر ودفنوه عند كيان السيدة نفيسة ، ثم نقل سرا إلى تربة وبالدته ودفن وحده بقبة .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « وكان الأشرف ... ... الأمور الشرعية » في السطر التالى منقولة مع شيء بسيط جدا من التحوير من تاريخ البدر للعيني، و رقة ٩٧ ب، س ٢٧ – ٢٨، ٣١٠

<sup>(</sup>٦) أمامها في هامش ز: «مدة ملك الأشرف شعبان أربع عشرة سنة وشهرين ونصف. مات الأشرف مغنوقا ».

<sup>(</sup> v ) فى ز، ه «عليه».

وفيها كان بين أبى حمو وبين قريبه أبى (١) زيان حروب بتلمسان ، وآل الأمر إلى أن قبضت جموع أبى زيان ، فنزل بتوزر فأكرمه يحيى بن ملوك ، ثم لحق بتونس فأكرمه متولّيها .

وفيها عقب استقرار على \_ ولدِ الأَشرف \_ فى السلطنة لُقِّبَ بالملك المنصور وعمرُه إِذ ذاك ثمانى سنين .

واستقر آقتمرُ الحنبليُّ نائبَ السلطنة ، وطشتمر أتابكَ العساكر عوضاً عن أرغون شاه ، وقرطايُ رأسَ نوبة [كبيرًا<sup>(٢)</sup>] عوضا عن صرغتمش ، وأَسَنْدَمُر أميرَ سلاح ، وأينبك أميرَ آخور .

واستقرّ<sup>(٣)</sup> قرطاى عوضاً عن صرغتمش وأينبك عوضاً عن يلبغا السابق ، وأقاموا خليفةً من أولادِ عم المتوكل لغيبة المتوكل بالعقبة .

واستقر (٤) حمزة بن علاء الدين بن فضل الله عوضاً عن أخيه بدر الدين في كتابة السر ، ثم أخرج طُشْتمر الدويدار إلى نيابة الشام وعُزل بَيْدَمُر .

وفى شعبان منها خسف الشمس والقمر جميعاً ، فطلع القمر خاسفًا ليلة السبت رابع عشرة ، ثم انجلى بسرعة قبل الفراغ من صلاة المغرب ، وكسف من الشمس بين الظهر والعصر يوم السبت ثامن عشريه أكثر من نصفها واستمرّت إلى بعد العصر فصّلًى للشمس ولم يُصَلّ للقمر .

وفيها أبطلت المعاملة بالفلوس العُتْق (٥) من دمشق .

وفيها ولى القاضى محب الدين بن الشحنة الحنى القضاء بحلب عوضاً عن جمال الدين ابراهيم بن العديم .

وفيها استقر ناصر الدين بنُ القاضى سرى الدين فى قضاء المالكيّة بحلب ، ثم عُزِل قبل وصوله إليها بابن القفصى .

ا ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ٢ ) الاضافة من أبي المحاسن : النجوم الز اهرة ١٤٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الخبر في السطر قبل السابق.

<sup>(</sup> ٤ ) « استقر » محدوفة من ز .

<sup>(</sup> ه ) فيما يتعلق بالفلوس العتق راجع أنستاس مارى الكرملي : النقود العربية وعلم النميات ، ص ١١٥ ؛ و الفلوس العتق من نحاس مكسر من الأحمر و الأصفر .

وفيها كان الغلاءُ الشديد بحلب وطرابلس حتى بيع المكوك بسمائة درهم ، وأكلت الكلاب وغيرُها ، وبيع الشيّ الذي كان يباع بدرهم بـأربعين درهما .

\* \* \*

ولما فر السلطان من العقبة اضطرب الناس ، فانحدر القاضيان برهان الدين الشافعي وجار الله الحنفي إلى القدس فأقاما فيه إلى أن سكنت الفتنة ، ثم قدما القاهرة يوم الاثنين سادس عشر ذى القعدة ، ورجع أكثر الرؤساء إلى القاهرة ، وتوجّه بهادر المشرف (١) بمن بتى إلى مكة ، وأخِذَت خزائن السلطان فنهبت ، ورجع طشتمر والخليفة وتق الدين بن ناظر الجيش – وكان سافر معهم عوضاً عن أبيه لضعفه – وبدر الدين كاتب السر وبدر الدين الإخنائي قاضي المالكية والشيخ سراج الدين البلقيني وصُحبتهم حريم السلطان إلى أن دخلوا القاهرة ؛ فلما دخلوا أنكر طشتمر ما جرى وركب إلى قبة النصر ، وأراد [أن ] يسلطن الخليفة فلم يوافق على ذلك فاقتتلوا معه فانكسر ، ثم أعطى النيابة بدمشق وتوجه إليها في عاشر ذى القعدة ، وجُدِّدت البيعة في ثامن ذى القعدة للملك المنصور .

ثم ثار الماليك الذين أعانوا الأمراء على قَتْلِ الآشرف فطالبوهم بالنفقة التي وعدوهم بها ، وهي \_ على ما قيل \_ لكل نفر خمسائة دينار \_ فماطلوهم فجاهروهم بالسوء ، فلما خشوا على أنفسهم أمروا بمصادرة المباشرين والتجار ودام ذلك مدة ، وكان ما أخذ من المودّع الحكمى مائتا ألف دينار على (٢) ما قيل ، ومن مثقال الجمالى مئة ألف دينار (٣) ، ومن صلاح الدين [خليل] بن عرّام نحو خمسين ألف دينار (٤) ، وما أخِذ من الوزير وناظر الخاص وغيرهما من الدواوين جُملٌ مستكثرة ، وعمد قَرَطاى إلى الخزائن فأنفدها في النفقات والهبات ، وكان كثير السخاء ، وأنفق على الماليك : كل واحد عن خمسائة دينار : عشرة آلاف درهم فضة

<sup>( )</sup> هو الأمير سيف الدين بهادر بن عبد الله الجالى المتوفى سنة ٧٨٦ ه بعيون القصب ، انظر أبا المحاسن : النجوم الزاهرة ٩/١١ ، ٢٩٩١ .

<sup>(</sup> م ) عبارة « على ما قيل .... خمسين ألف دينار » في السطر التاكي ساقطة من ز .

<sup>(</sup> س) الوارد في النجوم الزاهرة ١/١٥، ، س ١٨ «مائة ألف درهم » .

<sup>(</sup>٤) الوارد في النجوم الزاهرة ١٠/١١ س ١٠ ــ ١٠ ، أنه أحضر من الاسكندرية وصودر وقرر عليه ألف ألف درهم ، وهو يطابق ما بالمتن باعتبار الدينار عشرين درهما حسبها قر رابن حجر ذلك في موضع اخر.

نقرة (١) ، وكانت عُدّتهم ثلاثة آلافٍ من الأَجلاب وغيرهم ، وقيل بل أَلفان ، وقيل بل بين ذلك .

قال ابن حجى : «رؤى هلال شوال بجميع بلاد الشام حتى السواحل ليلة الثلاثاء إلّا بدمشق، فلم يُرَ فيها لغيم حال دونه، فعَيّدوا يوم الأربعاء».

\* \* \*

وفيها قُرر علم الدين البساطى فى قضاء المالكية بعد عزل بدر الدين الإخنائى ، وذلك فى رابع (٢) عشرى ذى القعدة ، وكان الذى سعى له فى ذلك ابراهيم بنُ اللبان شاهدُ ديوان قرطاى ، فاستنابه البساطى فصار أكبر النواب وتعاظم إلى الغاية ، وكان البساطى ينوب عن الإخنائى فى الشارع الأعظم وليس (٣) من بيت نائب السلطنة أقتمر .

\* \* \*

وفيها - في العشرين من ذى القعدة - ولى جمال الدين محمود القيسرى حسبة القاهرة بعد عزل شمس الدين الدميرى ، وكان جمال الدين ولى الخطابة بمدرسة ألجاى ، وكان بدر الدين ابن أبي البقاء - لما توجه السلطان إلى الحج - توجّه إلى دمشق لزيارة أخيه ولى الدين فناب عنه عشرة أيام ؛ ووصل الخبر بما جرى للسلطان فبادر إلى الرجوع إلى مصر ، فآل الأمر إلى ولايته القضاء كما سيأتى .

\* \* \*

وفيها أخذ بيرم خُجا الموصل بالأمان بعد حصارِ أربعةِ أشهر ، وزوّج ابنته للأمير بيرم الذي كان غَلب على الموصل ، واستناب أخاه برد خجا على الموصل .

وفيها استقر تتى الدين بن محب الدين فى نظر الجيش عوضا عن أبيه .

و [استقر] الأُشرف إسماعيل - صاحبُ اليمن - في السلطنة عوضاً عن أبيه .

<sup>( )</sup> الدراهم النقرة ـــ كا وصفها المقريزى ــ هى ما يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية ، و العبرة فى و زنها بالدرهم ، ويكون منها دراهم صحاح وقر اضات مكسرة ، راجع الكرملي : النقود العربية ، ص ١١٣٠.

<sup>(</sup> ٣ ) راجع في تحقيق التاريخ ذيل العراقي ، ص ١٨٣ ، وهو في ز « سابع عشري » .

<sup>(</sup> س) «لبس » في ز.

و[استقر] البرهان الصنهاجي في قضاء المالكية بدمشق عوضا عن الماروني ، وناصرُ الدين ابن أبي الطيب في كتابة السر بحلب عوضا عن ابن مهاجر ، والظاهرُ عيسى بنُ المظفر داود صاحبُ ماردين في السلطنة عوضاً عن أبيه .

## ذكر من مات في (١) سنة ثمان وسبعين وسبعمائة من الأعيان :

۱ – ابراهيم بن أحمد بن فلاح (۲) الاسكندرانى الأصل ثم الدمشتى ، وُلِد سنة خمس وتسعين وسيّائة ، وأحضر على عمر بن القواس « معجم ابن جميع » وتفرّد به عنه كاملًا ، وسمع من محمد بن مشرف وشرف الدين الفزارى « صحيح البخارى » ، ومن تاج العرب بنت المسلم بن علان « فوائد سختام » سنة أربع وسبعمائة ، وأجاز له ابن عساكر وجماعة ، وكان يؤم بمشهد أبي بكر كأبيه وجده ، وكان حسن الخط والقراءة ، وعنده سكون وانجماع . مات في ذي الحجة .

٧ - ابراهيم بن إسحق بن يحيى بن إسحق ، فخر الدين الآمدى ثم الدمشق ، وُلد سنة خمس وتسعين وسهائة أيضا ، وسمع من ابن مشرف والتق سليان وابن المواذيني وأبي يعلى بن القلانسي وغيرهم ، وأجاز له من بغداد ابن وريدة وغيره ، ومن دمشق ابن عساكر وإساعيل الفرّاء ، ومن الإسكندرية القراف ، وخرّج له صدر الدين بن إمام المشهد عنهم مشيخة ؛ وقد ولى نظر الأيتام والأوقاف ثم نظر الجيش بدمشق والجامع وغير ذلك من المناصب الجليلة ، وكان مشكور السيرة معظما عند الناس ، وحصل له في آخر عمره صمم ، وحدّث بمصر ودمشق ؛ ومات في ربيع الأول .

٣ ــ ابراهيم بن عبد الله العجمى ، أحدُ مَن كان يُعتقد بدمشق .

 $^{(2)}$  ، برهان الدين المالكي أ أحدُ الفضلاء بالقاهرة . ناب  $^{(3)}$  ، في الحكم [ و ] مات في شعبان .

<sup>(</sup> ۱ ) « في » غير و اردة في ز' .

<sup>(</sup> ٧ ) في ل «صلاح الدين» ، وفي ز «ابر اهيم بن أحمد بن ابر اهيم» ، لكن راجع ابن حجر ؛ الدو رالكامنة ٢/١ .

<sup>(</sup> س ) لم تنقط نسخة زسوى الجيم .

<sup>(</sup> ٤ ) وذلك نيابة عن القاضي عبد الوهاب الاخنائي ، راجع ذيل العراقي ، ص ١٩٢ .

ه ـ أحمد بن سالم بن ياقوت المكّى المؤذن (١) ، شهاب الدين ، وُلِد سنة ست أوسبع وتسعين ، وسمع من الصفى والرضى الطبريين وغيرهما ، وكان إليه أمر زمزم وسقاية العباس . مات عن ثمانين سنة وأشهر .

7 = 1 أحمد بن سليان بن عبد الله الصَّقِيلى (7) = 1 بفتح المهملة وكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة = 1 أخذ عن الشيخ شمس الدين بن اللبان وغيره ، ودرّس وأفاد ، وكان خيراً صالحاً ، وَلَى خطابة (7) المدينة ثم رجع إلى القاهرة ، ومات في ربيع الآخر بجامع الحاكم (3) .

٧ - أحمد بن عبد الرحيم التونسى ، شهاب الدين أبو العباس صاحب الشيخ جمال الدين ابن هشام النحوى ، كان عالمًا بالعربية [و] تخرج به الفضلاء ، ومات في ثالث عشر شعبان .

 $\Lambda$  – أحمد بن على بن محمد بن قاسم العُرْيانى (٥) المحدث ، شهاب الدين ، وُلد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، وسمع بدمشق من أحمد بن على الجزرى والذهبى ، وبمصر من الميدومى ، وبالقدس من على بن أيوب وغيره (١٦) ، وحصّل الكتب والأَجزاء ، ودار على الشيوخ ، ورافق الشيخ زين الدين العراق كثيرا وأسمع أولاده ، وصنّف « لغات مسلم » و «شرح الإلمام » ودرّس فى الحديث بالمنكو تمرية ، وولى خانقاه الطويل ، وناب فى الحكم ، وكان محمود الخصال مات فى جمادى الآخرة .

وذكر لنا الشيخ سراج الدين البلقيني أنه رآه في المنام على هيئةٍ حسنة .

٩ - أحمد بن عيسى الحرامى - بالمهملتين - أمير حُلَى ، كان شجاعًا جوادًا ممدحاً ، وفيه يقول قاسم بن العليق :

أنتَ منْ جُملةِ الكرام ولكن فيك أشياء لم تنلها الكرامُ تعرِفُ الرمز بالتَشكِّى ومن لم يعرف الرمز لم يفده الكلامُ

<sup>( )</sup> نعته العراق في الذيل ، ص ١٨٤ ، بالفراش .

<sup>(</sup> ٣ ) أخطأ ناشر الدرر الكامنة ١/٥ ٩ و حين سماه الصقلي، فقد و رد في ذيل العراقي ، ص ١٨٥ ، أنه منسوب إلى « صقيل » وهي قرية من الجيزية ، راجع القاموس الجغرافي لمحمد رمزي ٣٠٩/١ . .

<sup>(</sup>٣) كا ولى الامامة بها أيضا ، انظر الدر رالكامنة .

<sup>(</sup>٤) الوارد في ذيل العراق ، ص ١٨٥ ، أنه مات بالحسينية ظاهر القاهرة .

<sup>(</sup> ه ) ضبط هذا الاسم على ماذكره العراق في الذيل ، ص ١٨٦ حيث قال « العرياني : بضم العين المهملة و إسكان الراء بعدها ياء مثناة من تحت » .

<sup>(</sup> ج ) انفردت نسخة ظ بكلمة « وغيرهم » ، راجع ذيل العراق ، ص ١٨٦ ، و الدر رالكامنة ٢٤/١ . .

• 1 - أحمد بن محمد بن أحمد بن على الحسيني (١) ، كاتب الإنشاء بحلب ونقيبُ الأُشراف بها ، كان مشكور السيرة . مات بحلب في هذه السنة وعاش أزيد من سبعين سنة .

المحمد بن محمد بن مح

الشافعي ، أصله من نابلس ؛ ولد سنة ثماني عشرة تقريبا $^{(3)}$  ، وقدم هو والشيخ علاء الدين الفقيه الشافعي ، أصله من نابلس ؛ ولد سنة ثماني عشرة تقريبا $^{(3)}$  ، وقدم هو والشيخ علاء الدين ابن حجى من حسبان إلى الشام ، ثم انقطع إساعيل إلى الشيخ تتى الدين القلقشندى فلازمه بالقدس ، ثم قدم دمشق سنة ثمانٍ وثلاثين فلازم ابن النقيب وغيره ، وتقدم ، وأجازه الفخر المصرى بالإفتاء ومهر ، وسمع من المرتى وبنت الكمال والجزرى وغيرهم ، وناب $^{(0)}$  في القضاء .

وكتب على «المنهاج» وشرحه بنحو من عشرين مجلّدة ، وكان الشهاب الأذرعي يكاتبه في المشكلات ؛ وناب في الحكم بدمشق عن أبي البقاء وعن البلقيني ، وكانت نفسه قويةً في العلم وله مشاركة في غير الفقه ، ومات في ذي القعدة ، وهو والد صاحبنا شهاب الدين قاضي دمشق .

قال العثمانى قاضى صفد فى ترجمته: «تفرّد بالإفتاء مع وجود الأطواد»، قال: «وشرحه على المنهاج قدر عشرين مجلّدة». وقال ابن حجى: «كان ممن قام على تاج الدين السبكى، وكان يشار إليه بجودة النظر وصحة الفهم وفقه النفس وقوة المناظرة»، قال: «وقد رأيت مجلدا بخطه من شرحه على المنهاج، وقد نقل الأذرعى غالب ما فيه فى «القوت»، قال: «وكنت

<sup>(</sup>۱) «الحسني» في ز.

<sup>(</sup> ٧ ) سمع من الوانى جزء ابن عيينة وجزء حامد بن شعيب ، ومن الدبوسي معجمه تخريج ابن أيبك ، ومن الختنى جزء العاد الكاتب ، راجع الدر رالكامنة ٩/١ ه.

<sup>(</sup> س ) هذا هو الرسم الو ارد فى جميع النسخ المستعملة هنا عدا ه ، ل ، ز ففيها « العالى » ؛ أما الدر ر الكامنة ( س ) م و فقد سمته « عبد الغالب » .

<sup>(</sup>٤) راجع ذيل العراق ، ص ١٩٤.

<sup>(</sup> ه ) عبارة « وناب في القضاء » غير و اردة في ز ، ه .

رأيت بعض الشرح بخط الأذرعي وكأنه انتسخه لنفسه ولم يشتهر هذا الكتاب فإنه كان ضنينًا به لكثرة ما فيه من النقول والمباحث ، ثم إنَّ ولده لم يمكن أحدًا منه حتى احترق في الكائنة العظمي بدمشق »، قال : « ولما مات أثبت ابن الجزري محضرًا بأنَّ شرط واقف جامع التوبة (١) أن يكون الخطيب حافظًا للقرآن ، وأن شهاب الدين – ولدَ عمادِ الدين – لايحفظ القرآن ، فقرر في الخطابة بحكم ذلك في غيبة شهاب الدين بمصر فقدم ومعه توقيعً بالخطابة فانتزعها من ابن الجزري » .

۱۳ - إساعيل بن على بن الحسن بن سعيد بن صالح القلقشندى نزيل بيت المقدس ، ولد (۲) سنة اثنتين وسبعمائة ، وتفقه بمصر ودمشق ، ثم صاهر الحافظ صلاح الدين العلائى على ابنته ، ودرّس بالصالحية بعد العلائى ، وكان العلائى في حياته يراجعه في الفقهيات ، وتخرج به العماد الحسباني وعلائه الدين بن حجى وغيرهما ، وكان دينا خيرًا مثابرًا على الخيرات ، فاضلًا مستحضرا للفقه حتى كان يقال إنه يحفظ « الروضة » ، وحدّث « بالصحيح » لمسلم عن الشريف موسى و « بالصحيح » عن الحجار .

ما**ت ن**ی رجب <sup>(۳)</sup> وأرخه الزبيری سنة سبع .

18 - إساعيل بن محمد بن إساعيل الأيوبي ، عماد الدين بن الملوك ، سمع من قريبه عبد القادر ومن أبيه إساعيل وإبراهيم بن الخيمي وابن سيد التاس وغيرهم وحدث (٤) . مات في رجب .

وفيها مات من الأمراء:

١٥ ـ أُسنبغا عبد الغني .

١٦ ـ وأسنبغا العزِّي .

١٧ ــ وألطنبغا الإِبراهيمي .

١٨ ــ وأرغون شاه الجمالى .

<sup>(</sup>١) راجع النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ٢٠٩١ - ٤٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) كان مولده بمصر ، راجع ذيل العراق ، ص ١٨٥٠

<sup>(</sup> س) في الدر ر الكامنة ١/٩٣٩ ، وشذرات الذهب ٦/٧٥٧ « السادس من جادي الآخرة » .

<sup>(</sup>٤) «حدث » غير و اردة ني ز.

- ١٩ ــ وفخر الدين أياس المارديني .
  - · ٢ ـ ـ وَجَرْ كَتُمر (١) الأَشرفي .
    - ٢١ ــ وجرجي البالسي .
- $^{(7)}$  المازرى المازرى مشق وسيأتى فى التى بعدها .
- ۲۳ ـ بهادر التاجى ـ بالمثناة ـ نسبة لتاج الدين ثم تسمى عبد الله ، جمالُ الدين ، كان فاضلًا في الفقه . مات في جمادي الآخرة بدمشق .
- العلم مع الله المليكشي المغربي الفقيه المالكي ، كان فاضلًا كثير العلم مع -78 هوج فيه ، أعاد بالناصرية وغيرها . مات يوم عرفة .
- ٢٥ حسن بن على البعلبكي الملاعبي (٤) ، كان يجيد صنعة الساعات ، ويصنع الأزياج (٥)
   مات في ربيع الآخر .
- الجامع بسطح الجامع الجامع الخرى القطع بسطح الجامع الجامع الجامع الخرد القطع الحجامع الخرد القطع الحجامع الخرد الخرد الحجة الخرد الخرد الحجة الحدد ال
- اللك عليل بن الحسين ( $^{(\wedge)}$  بن محمد بن قلاون الصالحي ، الأمير غرس الدين ، أخو الملك  $^{(\wedge)}$  الأشرف . مات قبله في شعبان .
- ٢٨ خليل<sup>(٩)</sup> بن قوصون كان أحد الأبطال بالقاهرة وهو سبط. الملك الناصر محمد
   ابن قلاون .
- ٢٩ ــ داود بن (١٠) صالح ، الملك المظفر بن الملك الصالح صاحب ماردين ، وكي السلطنة

<sup>(1)</sup> ذكر ذيل العراق ص و 1 أنه كان أحد مقدمي الألوف وكان ظلوما .

<sup>(</sup> ٧ ) في ز «المازريني» وستأتى ترجمته رقم . ، في وفيات السنة التالية ص ٢٠١، وهو هناك يلقب «الماردي» انظر أيضا قضاة دمشق ص ٢٤٠، والدررالكامنة ٢/٠، ١٠.

<sup>(</sup> ٣) «حمزة » في ز

<sup>(</sup>٤) في ز، ه « الملاعقي » .

<sup>(</sup> ه) «الأرباع » في ز ، ه.

<sup>(</sup>۲) فال، ه « حاد».

<sup>(</sup> v ) بعدها في زءه « في السطوح » ؛

<sup>(</sup> A ) «حسين » في ز ، ه .

<sup>(</sup> p ) « داود » نی ز .

<sup>(1.)</sup> راجع ترجمته في ابن حبيب ، درة الأسلاك ، ٣/٧٠٥ ، وفراغ في زمكان « داود » .

بماردين وهو ابن ثمانية (١) أعوام وثمانية أشهر. ومات في ربيع الآخر وله سبع وأربعون سنة ، ولما استقر ولده الظاهر عيسى في المملكة كان تدبير المملكة مفوضاً لوزير أبيه موسى فقبض عليه الظاهر بعد ثلاثة أشهر ، وكان ظالمًا غاشماً ففرح أهل البلد بذلك .

 $7^{-}$  دا کی الخوارزی آخوجرمك $^{(7)}$  دوادار بیدمر ، کان موصوفا بالجود . مات فی جمادی الأولی .

٣١ ــ سالم بن إدريس بن أحمد بن محمد الحموصى صاحب ظفار ، كان أحد الفرسان .
 قُتل فى شهر رجب .

٣٢ – سليان بن داود بن يعقوب بن أبى سعيد الحلبى المعروف بابن المصرى ، كان فاضلًا في النظم والنثر ، كتب في الإنشاء ونظم الشعر الحسن ، وله و الشفعية (٣) في مدح خير البرية ، وهي التي يقول فيها الشيخ بدر الدين البُشْتُكي :

عصَتْ جنودُ معانيها الورى وغدَتْ مطيعــــــةً لســـــليانَ بنِ داودِ وهو عم صاحبنا شمس الدين بن المصرى .

وفيها مات من الأمراء :

٣٣ – شاهين أمير علم .

٣٤ ــ وصرغتمش الخاصكي .

٣٥ ــ وطاز العثمانى .

۳۲ – وطيد مر<sup>(٤)</sup> البالسي .

٣٧ ــ وطغيتمر العثماني .

<sup>( )</sup> الوارد في الدر ر الكامنة ١٦٨٤/٠ ، أنه استقر في ملك ماردين سنة ٢٦٥ هـ، وعلى هذا الأساس يكون عمره وقت وفاته سبع عشرة سنة وليس سبعا و أربعين كا جاء في المتن أعلاه، على أن الوارد في النجوم الزاهرة ٢٦/١١، أنه مات بمار دين بعد أن حكمها نحو عشرين سنة .

<sup>(</sup> ۲ ) «حرسل » في ز ، ه .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ل « السبعية » وهي غير مذكورة فى الدر ر الكامنة ١٨٤٣/٠ .

<sup>(</sup>٤) «طقزدسر» في ز.

٣٨ - شعبان بن حسين (١) بن محمد بن قلاون الصالحى الملك الأشرف صاحب الديار الصرية وما معها . مات مقتولًا فى ذى القعدة وقد تقدّم ذكره فى الحوادث . عاش أربعا وعشرين سنة .

79 عباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول اليانى الملك الأفضل ابن المجاهد بن المؤيد بن المظفر بن المنصور صاحب زبيد وتعزّ، ولى سنة أربع وستين وقام في إزالة المتغلبين من بنى ميكال (٢) إلى أن استبد بالمملكة وكان يحب الفضل والفضلاء ، وألّف كتابا ساه «نزهة العيون (٣) » وغير ذلك ، وله مدرسة بتعز وأخرى بمكة . مات فى شهر ربيع الأول وقيل فى شعبان .

• ٤ – عبد الله بن محمد بن إساعيل بن أحمد بن سعيد الحلبي ثم المصرى ، جمال الدين بن كمال الدين بن الأثير ، ولد سنة ثمانٍ وسبعمائة وسمع من الحجار ووزيرة وحدث بالصحيح ، وكان ماهرًا في العربية ، وقد ولى كتابة السر بدمشق ، ثم انقطع للعبادة بالقاهرة ومات بها في جمادي الآخرة .

21 – عبد الله بن محمد بن الصائغ الحنفى ، تتى الدين بن نور الدين ، وُلد سنة ثلاث وسبعمائة ، وسمع من إسحق الآمدى والحجار وغيرهما ، وأَجاز له ابن مكتوم وعلى بن هرون وغيرهما ، وكان أَحد الرؤساء بدمشق ، منوّر الشيبة حسنَ الصورة(٤) . مات فى رجب .

٤٧ ـ عبد الله بن مشكور (٥) ، تاج الدين ، ناظر الجيش بحلب ثم دمشق ، وكان يُحسِن إلى الفقراء ويحبهم وفيه مروءة وله بالقدس آثار حسنة . مات في جمادي الأخرة .

٤٣ – عبد الرحمن بن سلطان بن الزعبوب . مات في رمضان .

<sup>( )</sup> راجع الدرر الكامنة ١٩٣٦/٠

<sup>(</sup> ٧) في زَ ،ل « منكال » ، وفي ك « ميكال » ، وفي النجوم الزاهرة ( طبعة بو بر ) ه/. ٩ ٧ « ميكاييل » ، و بالهمزة في طبعة القاهرة ، ١٤٥٥ .

<sup>(</sup> س) عنوان هذا الكتاب بالكامل « نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون » كما جاء في النجوم الزاهرة ( ط. بو بر) ه/. و ۲ ، ( ط. القاهرة ) ۱۱/ه۱۱ .

<sup>(</sup> ٤ ) « الصوت » في ز.

<sup>(</sup> a ) كلمة غير و اضعة القراءة في ز ، وفي ه «شكور » .

28 – عبد الرحمن (١) بن محمد بن على بن عبد الواحد (٢) بن إبراهيم بن الشيخ أبى أمامة بن النقاش ، مات شابا لم يبلغ العشرين ومات أبوه وهو صغير فنشأ في صيانة واشتغل ومهر . قرأتُ بخط صهره الشيخ علاء الدين الحلبي أنه لم يُحفظ عنه أنه خرَج من البيت وحده قط لحاجة ولا لغيره . وكثر التأسف عليه .

٤٥ – عبد المؤمن بن عبد الله التركى الساقى ، كان اسمه آقوش ، وكان جيد الخط فتقدم إلى أن أمر أمير عشرين بغزة ثم استقر سلحدارًا بالقاهرة ثم صيّره الأشرف رأس نوبة السقاة . مات فى هذه السنة بعد الأشرف .

= 27 عثمان بن أحمد بن أحمد بن عثمان الزرعى ، فخر الدين ، بن شمرنوح (أ) الشافعى قاضى حلب ، وليها غير مرة ومات بها فى شعبان عن ست وخمسين سنة ، وكان ولى قضاء طرابلس ، ثم نُقل إلى حلب لما نُقِل الكمال المعرى إلى دمشق ، وقيل إنه بذل فى ذلك (أ) خمسة آلاف دينار ، أثنى عليه ابن حبيب وقال : (= حكم بطرابلس ثم بحلب عشرين (= سنة ، وكان موصوفاً بالرياسة والفضل والإحسان والتواضع والبو ومعرفة الأحوال (=) » .

 $^{(v)}$  الشافعي أحدُ نبهاء الطلبة بدمشق ، ولا عنها بن عمر بن عنهان بن معمر الجيلى  $^{(v)}$  الشافعي أحدُ نبهاء الطلبة بدمشق ، ولد في حدود الثلاثين وتعانى الفقه وسمع الحديث ، وكان ملازمًا للطلب عديم الشر ، وذكر أنه رآى ابن جملة في المنام فشأَله عن ثواب القراءة إلى الميت هل يَصِلُ إليه فقال له : «نعم » . مات في صفر .

العصرونية  $^{(\Lambda)}$  على بن أبى بكر البعلبكى بن اليونينى نزيل حماة ، كان مدرس العصرونية  $^{(\Lambda)}$  وكان يفيد ويفتى إلى أن مات عن نيف وستين سنة .

<sup>(</sup>١) «عبد الرحيم» في ز، ه.

<sup>(</sup> ٢ ) في ز، ه « عبد الواحد أبو نعيم بن الشيخ أبي أمامة .... »

<sup>(</sup>٣) «شمروخ» في ز.

<sup>(</sup>٤) « في ذلك » غير و اردة في ز.

<sup>(</sup> ه) « اجدى وعشرين سنة » في درة الأسلاك لابن حبيب ، ج ٣ لوحة ٩٨ ٤ ، س ١٣ -- ١٠٠

<sup>(</sup> ٣ ) «الأحزان » في ز.

<sup>(</sup> v ) « الجبلي » في ز ،وهي بلا تنقيط في ه .

<sup>.</sup>  $\sqrt{\epsilon}/\sigma$  is  $b \ll 1$  (  $a \ll 1$ ) is  $b \ll 1$  (  $a \ll 1$ ).

٤٩ – على بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزّى ، نور الدين ، أحد رواة «الصحيح» عن الشيخين ، حدّث بغزة وولى القضاء بها مُدّة . أنا عنه الشيخ الغزّى بالإجازة ، ومات فى هذه السنة .

ه ــ على بنذى النون الأسعردى ثم الدمشقى صاحب الخان المشهور بقرب الكسوة .
 كان من كبار التجار ، وعمر (١) هذا الخان فنفع الناس به . مات فى ذى القعدة .

٥١ ــ على بن عبد الله بن السلار أحدُ مَن كان يُعتقد بالقاهرة . ات في رجب وتُحكى عنه عجائب في المكاشفات وغيرها ، ودُفن بزاويته بخوخة أيدغمش.

٥٢ – على بن محمد بن أحمد بن محمد بن عثان بن أسعد بن المنجا التنوخى ، علاء الدين ، بن عز الدين بن شمس الدين بن وجيه الدين ، وُلد سنة عشر وسبعمائة ، وسمع من ابن مشرف ووزيرة وهى ابنة عم جد والده ، وحدّث عنها بالصحيح ، وكان خيراً . مات فى ربيع الآخر .

قلت : وهو أَخو شيختنا فاطمة بنت المنجا التَيُّ أَكثَرْتُ عنها ، عاشت بعده بضعا وعشرين سنة حي كانت خاتمة المسندين بدمشق .

محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبى العشائر الحلبي الخطيب ، كان فاضلًا له ثروة ظاهرة ، وولى نظر الأوقاف بحلب وأنشأ بها دار إقراء (٢) ، وأنجب ولدَه الشيخ ناصر الدين بن عشائر ، ومات أبوه محمد بن (٣) هاشم سنة ثمان وثلاثين .

المهورًا على بن يوسف بن صالح الحسبانى ، علاء الدين ، فقيه (3) طرابلس ، كان مشهورًا بالفضل جيد الفهم . مات فى رجب .

٥٥ ـ عمر بن حسن بن مزيد (٥) بن أميلة بن جمعة بن عبد الله (٦) المراغى ثم المزّى ،

<sup>(</sup>١) «وتمهر» في ز.

<sup>(</sup> ۲) «قران » فى ز، ه.

<sup>(</sup> س) راجع ترجمته في الدر رالكاسنة ٤/٧٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ئى ل، ھ«تفقە بطرابلس».

<sup>(</sup> ه ) فى ل «مذيد » و الرسم المثبت أعلاه من الدر ر الكامنة ٣٧٧/ ، أما فى النجوم الزاهرة ( طبعة أمريكا )

« ٢٨٩/ فبرسم «مرتد » ، راجع النجوم الزاهرة ( طبعة القاهرة ) ١٤٤/١١ حاشية رقم ٣ ، وفى
الشذرات ٢٨٥/ « يزيد » ؛ هذا وقد ضبطها ذيل العراق ص ١٨٤ بقوله « بفتح الميم وكسر الزاى
و إسكان الياء المثناة من تحت » .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع الدر رالكامنة ٣٧٧/٣ وحاشية رقم ١ .

وُلد سنة ثمانين على ماكتب بخطه لكن وُجد له حضور فيها فيحتمل أن يكون وُلد في التي قبلها ولكن وُجد بخط البرزالي أن مولده (١) في رجب سنة اثنتين وثمانين ، وهذا هو المعتمد ولعل ذلك أخ له . وأسمع على الفخر بن البخارى و جامع الترمذى ، و وسنن أبي داود ، و ومشيخته ، تخريج ابن الظاهرى و و ذيلها ، للمزّى و و الشمائل ، ، وتفرد وبالسنن ، و والجامع ، و والليل ، ورحل الناس إليه وكان صبورًا على السماع وأم بجامع المزّة (٢) مدة . حدّث نحوًا من خمسين سنة ، وسمع من العزّ الفاروثي بعض و الذرية الطاهرة ، وسمع أيضا من الصورى وابن القواس وابن عساكر والعزّ الفراء وأبي جعفر بن المعتز وجماعة ، وخرج له الياسوفي (٣) مشيخة لطيفة حدث بها ، وكان صبورًا على السماع ربما أسمع غالب النهار ولا يتعب ، وقارب المائة . مات في ربيع الآخر وكان خيرا .

ذكر أنه قرأ القراءات على ابن نصحان (٤) وكان عنده فضل ودين وخير ؛ و[له] شعر وسط. ، وهو القائل :

وَلِي عصًا من جريد النَّخُل أَحملها بها<sup>(ه)</sup> أُقدَّم في نقل الخُطى قدمي ولى مآرب أُخرى أَن أُهش بها على ثمانين عامًا لا على غنيي

 $^{(7)}$  وسبعمائة ، ولد سنة عشر  $^{(7)}$  وسبعمائة ، وسمع من نخوة  $^{(8)}$  بنت النصيبي وحدث . مات في جمادى الآخرة .

 $^{(A)}$  الشافعي من فقهاءِ المقادسة . مات في رجب .

٥٨ - عائشة خاتون بنت الملك الناصر محمد بن قلاون المعروفة بخوند القردمية ، عمرت ؟

<sup>( 1 )</sup> الوارد في ذيل العراق ، ص ١٨٤ « مولده في ثامن عشر شعبان سنة ممانين وستائة » .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع عنه النعيمي: الدارس ، ٢/٢٣٤ وما بعدها .

 <sup>«</sup> الناس ف » في ز ، ثم في ه « ينعس » بدل « يتعب » في السطر التالي .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ل « نضحان » ، راجع شذرات الذهب ١٨٥٠ ماشية رقم ١ .

<sup>(</sup>ە) «ڧا»ڧىز

<sup>(</sup>۲) «خسس» في ز.

<sup>(</sup> ٧ ) هى نخوة بنت زين الدين محمد بن عبد القادرين هبة الله أم محمد بنت النصيبى المولودة سنة ٣٠٤ ه وماتت عام ١٩٧٩ ه ، راجع الدررالكامنة ٢٠١٤ . ، وقد أجازت لكثيرين منهم الشريف الجعفرى عمر بن عثمان الواردة ترجمته فى وفيات سنة ٣٧٧ تحت رقم ٢٠٠ ، وفى الدررالكامنة ٣/٥ ا .

<sup>(</sup> ۸ ) «الزيلعي » في ز ، ه.

وكان المثل يُضرب بكثرة أموالها فلم تزل تسعى فى إتلافها إلى أن ماتت على مخدةٍ من ليفٍ فى جمادى الأولى .

٥٩ ــ قطلوبُغا المنصوري حاجب الحجاب ، كان مشكور السيرة .

٦٠ ــ القطب العجمى نزيل دمشق أحدُ الزهاد ، كان مقصودًا لإقراء التصوف ويعمل بعد الحمعة ميعادًا بالجامع بدمشق وللناس فيه اعتقاد زائد ورسائله لا ترد . مات في شوال .

٦١ - قبلاى الحاجب بدمشق . مات في ربيع الآخر .

77 - محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن المظفر بدر الدين السلمى المصرى بن السكرى ، سمع من وزيرة «مسند الشافعى» وحدث به ، وكان خيرًا حسن البشر ، وله إجازة من جماعة من المصريين عن سنة ثلاث عشرة . مات فى رمضان ، وقد ذكره البرزالى فيمن كان بمصر من المسندين فى سنة تسع وعشرين وسبعمائة .

٦٣ - محمد بن براق المصرى ، أحدُ الموقعين بديوان الإنشاء ، وكان مقدَّما عند بدر الدين ابن فضل الله كاتب السر .

75 - محمد شاه بن دنيا ، جمال الدين الساق ، كانت أمه من حظايا الناصر فقرره فى ديوان المماليك السلطانية بإقطاع ثقيل ، وكانت أمه تَدَّعى أنه وَلدُ الناصر ولكن لم يكن يَعترف به إخوتُه واستمر هو طرخانًا ، وأحب الاشتغال فلازم موفّق الدين الحنبلي وحبب إليه كلام ابن تيمية فكان يتعانى فى تحصيله ويتعصب له مع أنه كان شافعى المذهب . مات فى ذى الحجة .

70 محمد بن عبد الغنى بن يحيى بن عبد الله الحرانى ، بدر الدين بن تقى الدين الحنبلى ، كان فاضلًا فى مذهبه ، وولى بعضَ المدارس ، وذُكر للقضاء فلم يتفق ، وقد سمع من على بن القيم وزينب بنت شكر والشريف الموسوى وغيرهم . مات فى رجب وله سبع وسبعون سنة .

77 ـ محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن الحسن بن (١) عبد القادر بن الحسن البن على بن المظفر بن على بن قاسم السهرودرى، أبو حامد، أخذ عن المزّى ولازمه وسمع من جماعة من أصحاب ابن عبد الدائم وغيرهم، وحصّل وطلب، وكان حسن الخط دقيقه، منوّر الشيبة أعوج العنق، من بيت كبير مشهور كانوا أعيان الموصل.

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) عبارة « بن عبد القادر بن الحسن » غير و اردة في سلسلة نسبه في نسخة ز .

وله شعر نازل فمنه:

أَيا مَنْ فَاقَ إِفْضَالًا وَفْضَالًا وَفْضَالًا وَهُو اللَّصَحَابِ مُحْسِنْ تَفَضَّل وَاقْضِ شُغْلى فَهُو سَهَلُ عَلَيْكُ وَأَنْتَ تَدْرَى (١) كَيْفَتُحْسِنْ مَاتَ فَى رَبِيعِ الآخر.

77 محمد بن على بن أحمد بن أبي رقيبة (7) المصرى المجود ، وُلد بعد (7) سنة سبعمائة ، ولازم الشيخ عماد الدين بن العفيف إلى أن مهر في طريقته في الخط المنسوب ، وأخذ عن الشيخ شمس الدين بن ساعد الأُتقانى (3) وغيره ، وناب في الحسبة ، وأُدّب الملك الكامل شعبان بن الناصر ثم ولى حسبة مصر وقَرُب من قلب الأُشرف شعبان جدا . مات في وسط السنة .

۱۸ - محمد بن على بن أحمد الحسيني الشريف فخر الدين بن النقيب ، وهو ابن قاضي العسكر ، كان جوادًا كثير اللهو وقد أسمع من أصحاب النجيب وحدث باليسير . مات في رجب كهلًا .

79 محمد بن على بن عيسى بن منصور الحلبى ثم الدمشقى ، بدر الدين بن قوالح ، وُلد سنة خمس وتسعين وسمّائة ( $^{\circ}$ ) ، وأحضر وهو فى الثالثة على أبى الفضل بن عساكر ، سمع ( $^{\circ}$ ) «صحيح مسلم » وسمع «البخارى » من أبى الحسن اليونينى ، و [ من ] على بن القواس « عمل يوم وليلة » لابن الشيتى بفوت ، ودرس فى المعزية أكثر من ستين سنة حتى إن الشيخ نجم الدين القحفازى كان منزلًا عنده ومات قبله بمدة طويلة ، وحدّث عن ابن قوالح وتفرد ، وكان يركب البغلة ويرخى العذبة ويتجمل فى ملبسه ولكنه كان قليل الحظ. من العلم ، قاله ابن حجى .

٧٠ - محمد بن على بن محمد اليونيني البعلبكي ، بدر الدين بن السلار (٧) الحنبلي ،

<sup>(</sup>١) «تحسن» في ز، ه.

<sup>(</sup> r ) فى ف « رقبيه » وفى ه « رقيبة » بتنقيط الياء فقط وفى ز بلا تنقيط.

<sup>(</sup> س) « بعد » غير و اردة ني ز.

<sup>(</sup>ع) «الأكفاني» في ز، ه.

<sup>(</sup> ه ) في ظ ، ل ، ك « سبعائة » .

<sup>(</sup> ۲) «سمع » غيرواردة ني ز، ه.

<sup>( ِ</sup> $_{\vee}$  ) فى  $_{\vee}$  « اين استهلار » وفى ع « أصلان » وفى ه « أسلار ».

ولد سنة أربع عشرة وسبعمائة ، وسمع من الحجار والقطب اليونيني ، وتفقه بابن عبد الهادى وابن القيم وغيرهما ، وجلس للشغل بجامع بعلبك ، وكان طويل الروح حسن الشكل طوالا مخضبا بالحناء فاضلًا كثير الاستحضار ، واختصر كتابًا في الفقه سمّاه «الترتيل» وعلّق بخطه كثيرا . مات في ربيع الأول .

٧١ ـ محمد بن عمر ويقال ابن محمود بن (١) أبي بكر بن محمود الخراساني الأصل الدمشتي ، شيخ خانقاه القصاعين ، سمع من ابن مشرف والحجار صحيح البخارى وحدث .

قال ابن حجى : «رأيت بيده ثبت ساعه للصحيح واسم أبيه مكشوط، كان : «عمر » فَصُيرً «محمودا » أو بالعكس وذكر لى أنه كان يتسمى سما جميعا » .

٧٧ – محمد بن محمد بن ابراهيم بن (٢) أبي بكر ، نصر الدين أبو المعالى بن المؤرخ شمس الدين بن الجزرى ، ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ، وأشيع من ابن المطعم وابن الشيرازى والقاسم بن مظفر وغيرهم ، ثم طلب بنفسه بعد الثلاثين ، فقرأ الكثير وسمع وكتب الأجزاء ، واشتغل بالفقه وربما كتب على الفتوى ، وكان السبكى فمن دونه يرجعون إلى قوله ، وله همة عالية وولى مباشرة الأيتام ، وكان مشكور السيرة مهابا في مباشرته . مات في جمادى (١) الآخرة .

٧٧ - محمد بن عمر المصرى ، شمس الدين بن الجوخى ، كان عارفًا بالموسيقى ويعلّم أهلَ الوعظ. الأَلحان وينظم نظما وسطًا ، وكان يؤدب في سبيل الظاهر بيبرس بين القصرين .

<sup>( ) «</sup> بن أبي بكر » ساقطة من ظ.

<sup>(</sup> ٢ ) « بن أبي بكر » ساقطة من ظ .

<sup>(</sup> س ) ورد موته في نسخة زفي شهر رجب وهذا لتداخل هذه الترجمة في ترجمة رقم ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ساقطة كلها من ز.

<sup>(</sup> ه ) في ظ ، ك ، ه « وكالة » .

 $^{4}$  محمد بن محمد بن الشامية الموقع ، تقدم  $^{(1)}$  في التي قبلها .

٧٦ ــ محمد بن أبي (٢) بكر الحمصي التاجر ، اشتغل بالفقه وتعانى النظم وكتب عنه ابن حجى من نظمه وأرّخ وفاته في المحرم .

VV – محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي محب الدين ناظر الجيش ، ولد في سنة سبع وتسعين وسمائة ، واشتغل ببلاده ثم قدم (T) القاهرة ولازم أبا حيان والتاج التبريزي والبرهان الرشيدي وغيرهم وحفظ «المنهاج» و «الألفية» وبعض «التسهيل» ، وتبلي بالسبع على الصائغ ومهر في العربية وغيرها ودرس فيها وفي «الحاوي» ، وكان قد سمع من الشريف موسى 1 بن على (T) بن أبي طالب بن أبي البركات ] ومن الشيخ على بن هرون والشيخ نصر [ بن (T) سليان بن عمر ] المنبجي وست الوزراء وغيرهم وحدث وأفاد ، وخرج والشيخ نصر [ بن (T) سليان بن عمر ] المنبعي وست الوزراء وغيرهم وحدث وأفاد ، وشرح والتسهيل» إلا قليلا ، وشرح «تلخيص المفتاح» شرحا مفيدًا ودرّس بالمنصورية في التفسير بعد الرشيدين ، وكانت له في الحساب يدً طولي ثم ولي نظر الجيش وكان في أول أمره مقلا(T).

وأول ما باشر عند الأمير منكلي بن البابا ناظر ديوانه (٩) ، ثم ولى نظر (١٠) ديوان منكلي الفخرى ، ثم ولى نظر (١١) السوق في دولة السلطان حسن ، ثم ولى نظر الحبوس (١٢) في سنة تسع وخمسين ، ورفع يلبغا منزلته وعظم قدره ، وكان عالى الهمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود والرفد للطلبة والرفق بهم والمبالغة في السعى في قضاء حوائجهم ، وتزايدت مرتبته عند

<sup>( )</sup> راجع ترجمة رقم ه م من وفيات سنة ٧٧٧ ه ص ١٢٠٠

<sup>(</sup> ب ) و رد اسمه في ز ، ه على الصورة التالية « محمد بن أبي محمد الحمصي التاجر » ص . ١٧ .

<sup>(</sup>س) الوارد في الدر رالكامنة ٨١١/٤ ، أنه ولد بالقاهرة .

<sup>(</sup>٤) الاضافة من الدر رالكامنة ٤/.٣٠/

<sup>(</sup> ه ) الاضافة من الدر رالكامنة ١٠٧٦/٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) فى ل «شيخه » .

<sup>(</sup> v ) و رد بعد هذا في ز « وشرح التسهيل إلا قليلا و اعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان » .

<sup>(</sup> ۸ ) ف ل «نقلا » .

<sup>(</sup> و ) ف ل ، ك ، ز « ديوان » .

<sup>(</sup>١.) في ظ، ك، ز « البيوت » لكن راجع فيها بعد ص ٤٨ س. ١.

<sup>(</sup>۱۱) «نظر» غير واردة في ز.

<sup>(</sup>۱۲) «الجيوش» في ز.

الملك الأشرف وزادت ثروته وعظمت همته وشاع خيره وبره ، وكان من العجائب أنه مع فرط كرمه [كان] في غاية البخل على الطعام حتى قال لى القاضى كريم الدين بن عبد العزيز \_ ناظرُ الجيش \_ عنه أنه سمعه يقول: «إذا رأيتُ شخصا يأكل طعاى أظن أنه يضربني بسكين »، هذا أو معناه مع بذله الآلاف.

قرأتُ بخط. ابن القطان وأجازنيه : «أنه بلغت مرتباته لأهل الخير في الشهر ثلاثة آلاف ، وكان كثير الظرف واللطف والنوادر » ؛ قلت : لم ألق أحدًا (۱) إلا ويحكى عنه في المروعة والجود مالا يحكيه الآخر حتى من لم يكن بينه وبينه معرفة ، وفي الجملة كان من محاسن الدنيا مع الدين والصيانة . قرأتُ بخط القاضى تتى الدين الزبيرى وأجازنيه : «كان في أول أمره شاهدًا عندابن البابا وكان عارفًا (۲) بالتفسير ودرس فيه بالمنصورية ، وعمل على «التسهيل (۳) ، شرحًا ، وأول ما ولى (٤) نظر البيوت ثم نظر الجيش ؛ ولما تجهز السلطان إلى الحج كان هو وَعِك من أول شعبان واستمر ، فجهز ولده تتى الدين عبد الرحمن في خدمة السلطان ، فاستراح هو من الفتنة التى وقعت ، ثم مات بعد قليل في ثاني عشر ذي الحجة » .

٧٧ – موسى بن فياض بن عبد العزيز النابلسى أبو البركات الحنبلى ، وُلد قبل القرن واشتغل ببلاده ثم قدم دمشق وسمع من عيسى المطعم ويحيى بن سعيد وغيرهما ، وولى قضاء حلب سنة ثمان وأربعين وسبعمائة فاستمر بها نيفا وعشرين سنة ، وهو أول حنبلى قضى بها استقلالاً . مات فى ذى القعدة بعد أن أعرض عن الحكم فى سنة أربع وسبعين ، واستقر ولده أحمد مكانه وانقطع هو للعبادة .

ومات فيها من الأمراء:

٧٩ ـ محمود شاه بن دنيا وكان قد وُلد على فراش الملك الناصر ، وأراد الصالح إساعيل أن يستلحقه فلم يتم ذلك .

۸۰ ــ محمد بن بختار .

<sup>( ، )</sup> بعدها في ز « ممن لقيت » .

<sup>(</sup>۲) «عالما » في ز.

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق ص ١٤٧ س ١٠٠

<sup>(</sup>٤) «ولى» ساقطة من ز.

- ۸۱ ــ محمد بن قماری .
- ٨٢ ــ مختص الملقب شادروان .
- ٨٣ \_ وخوند الحجازية صاحبة المدرسة برحبة باب العيد .

٨٤ ــ يوسف بن الحاج أحمد بن سليان بن فريج الصالحى ، كمال الدين بن الطحان الحنبلى ، أخذ عن ابن قاضى الجبل وشمس الدين بن مفلح وغيرهما ، وسمع وحدث ودرس وأفاد مع الدين والورع والانجماع ، وكان نبيها سريع الإدراك حسن الإيراد ، وكان يرتفق من شهادة الجرائد ، وكان محبوبًا إلى الناس . مات في شوال .

۸۵ ـ يوسف بن عبد الله بن حاتم بن محمد بن يوسف البعلى بن الحبال الدمشق ، سمع من التاج عبد الخالق «السيرة» لابن هشام وتفرد بها عنه . مات فى رجب وله ثمان وتسعون سنة لأنه وُلد فى صفر سنة ثمانين ، وسمع أيضا من أبى الحسن اليونييي (۱) وأخيه القطب وابن أبى الفتح والتاج الفزارى .

٨٦ ــ أبو عبد الله القارئ المالكي المغربي، أحد الفضلاء . ناب في الحكم ومات بالاسكندرية .

<sup>( )</sup> في ل « البوسي » .

## سنة تسع وسبعين وسبعمائة

فيها وقعت الفتنة بين أيْنَبَك [ البدرى (١) ] وقرطاى [ الشهابي (٣) ] وذلك أن قرطاى لم استقر أتابك العساكر صاهَره أيْنَبَك فعظم قدره ، ثم غدر (٣) أينبك بصهره وتمالاً (٤) مع جماعة من المماليك مثل بركة وبرقوق ومَن (٥) انضم إليهما ، ووعد كلاً من هذين (٦) بإمرة طبلخاناه ، وأركب السلطان فحضر الأمراء إلى الاسطبل فركب (٧) قرطاى ومن معه من الأمراء كسودون الجركسي (٨) وقطلوبغا البدرى ومبارك شاه (٩) الطازى وقطلوبغا جركس وغيرهم ، فأحسوا بالغلبة فهرب قرطاى وأرسل يطلب نيابة حلب (١٠) \_ وهو بسرياقوس \_ فأجيب إلى ذلك ، وذلك في أواخر صفر .

ثم أمسك جماعة من الأمراء الذين كانوا معه ، واستمر أقتمر الحنبلي نائب دمشق وأقتمر عبد الغني نائب السلطنة بمصر وأينبك أتابك (١١) العساكر ودمرداش اليوسني رأس

<sup>(</sup> ۱- ۲) الاضافة من تاريخ البدر للعيني، و رقة ۹ ب س به وفي ه « جرت » يدلا من «وقعت » .

<sup>(</sup> ٣) أورد العينى في تاريخ البدر ، ورقة ٩٩ ب ، قصة هذا الفدر فقال « إنه بتاريخ الأحد العشرين من صفر عمل قرطاى وليمة فأهدى إليه أينبك مشروبا يقال له شنشن وعمل فيه بنجا ، فلم شربه قرطاى تبنج فلما علم أينبك بذلك ركب ولبس لامة الحرب » هذا وقد وردت الاشارة إلى الشنشن أيضا في الجواهر لابن دقاق ، ورقة ٧٠، ، وروايته شبيهة برواية العيني .

<sup>(</sup>٤) فى ل «مال».

<sup>(</sup> ه ) في ل « قد » .

<sup>(</sup> ٩ ) المقصود بذلك بركة وبرقوق.

<sup>(</sup> v ) فى ظ « فركب قرطاى ومعه من الأمر اه سودون .... » الخ

<sup>(</sup> A ) فى ل « الشركسي » .

<sup>( )</sup> فى ز « سبارك الطازى » .

<sup>(.1)</sup> كان ذلك يوم الاثنين . كا أنه أرسل إليه يطلب منه منديل الأمان وهو رمز الاستسلام ، ولم يشر العينى في كتابه تاريخ البدر إلى أنه أنعم عليه بنياءة حلب لاسما وأنه قد ذكر فيه ، و رقة ٩٩ ب ، أن قرطاى « أخرج إلى غزة منفيا ثم نفي إلى طر ايلس ثم إلى مرقب ثم جهز إليه من يخته بها » و كان هذا اخر العهد به ، راجع الجوهر الثمين لابن دقاق ، و رقة ١٧٧ .

<sup>(</sup>۱۱) نودى فى مصر و القاهرة فى ذلك اليوم « من كان له ظلامة فعليه بباب المقر الأشرف العزى الأتابكي أينبك » راجع تاريخ البدر للعيني، ورقة و و ب ،

نوبة (١) وقطلوبغا(٢) \_ أخو أينبك \_ أمير آخور وآطلمش الأرغوني دويدارًا كبيرًا .

وأسكن أينبك مماليكه مدرستي حسن والأشرف ، وأعطى كلا من ولديه : أحمد وأبي بكر تقدمة ألف .

وكان استقرار أينبك في ثانى عشرى صفر ، وأشاع (٣) العوام أن بعض الأمراء ركب على أينبك ولم يكن لذلك حقيقة ، فأمر ابن الكورانى الوالى أن يسمر طائفة منهم ، فيقال إنه أخرج من الحبس طائفة بمن وجب عليهم (٤) القتل فسمّرهم ووسطهم بعد أن نادى عليهم وهذا جزاء من يكثر الفضول »؛ ثم التمس من الخليفة أن يولّى أحمد بن يلبغا السلطنة لأن أم أحمد كانت تحته ، فامتنع [الخليفة] وقال: «أنا ما أعزل ملك بن ملك وأولى ابن أمير » فقال له (٥): «إن أحمد ما هو إلا ابن السلطان حسن فإن أمه كانت حاملًا به لما قُتل [السلطان] فأخذها يلبغا ولم يشعر بذلك فولد أحمد على فرشه » فقال الخليفة (٣) «هذا مايثبت » ، فزيوه أينبك وغضب منه وأمر بإمساكه ونفاه إلى قوص ، وقرر (٧) قريبه زكريا بن الواثق فزيوه أينبك وغضب منه وأمر بإمساكه ونفاه إلى قوص ، وقرر (١) قريبه زكريا بن الواثق في الخلافة ، ثم لم يلبث إلا نصف شهر حتى جاءت الأخبار من بلاد الشام بمخامرة النواب وموافقتهم لطشتمر وأنهم جمعوا جمع كبيرًا وكان اتفاقهم على ذلك في ربيع الأول ، فتجهز أينبك إلى قتالهم وخرجت مقدمته في سادس عشرى شهر ربيع الأول وهم: أخوه قطلوبغا وأحمد بن أينبك ويلبغا الناصرى ودمرداش اليوسني وبلاط الصغير وتمرباى الحسني وجماعة وأحمد بن أينبك ويلبغا الناصرى ودمرداش اليوسني وبلاط الصغير وتمرباى الحسني وجماعة منهم : بركة وبرقوق وبورى الأحمدى في آخرين ، وأخرج معه السلطان ورضي على الخليفة المتوكل وأعاده إلى الخلافة واستصحبه معه ، وخرج بقية (٨) العسكر في أول ربيع الآخر ،

<sup>( 1 )</sup> كان استقراره رأس نوبة كبيراً عوضاً عن قرطاى الطازى ، راجع تاريخ البدر .

<sup>(</sup>٣) في ظ « و أشاع العوام أن بعض الأمراء أمر بأن يركب على أينبك ، فأمر أينبك حسين بن الكوراني الوالى أن يسمر جاعة من وجب عليه القتل فسمرهم ووسطهم » .

<sup>(</sup>ع) «عليه» في ز.

<sup>(</sup> ه ) فى ل ، ز « فقال له ؛ أحمد ما هو إلا ابن سلطان ».

<sup>(</sup> ٦ ) في ل « فقال الخليفة : أحمد هذا ما يثبت » .

<sup>(</sup> ٧ ) وذلك بغير مبايعة ولا إجاع كا يقول العيني في البدر، و رقة . . ، ب، وذيل العراقي ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup> ۸ ) « ببقیة » فی ز ,

واتفق أن ذلك كان وقت وفاء النيل فتفاءل المصريون على أينبك بالكسر ، فإنه خرج (١) في ليلة الكسر (٢) ، فلم يلبث الجاليش أن رجعوا في ثانى ربيع الآخر من بلبيس خوفًا من الأمراء الذين صحبتهم ، وكان ذلك مكيدةً من يلبغا الناصرى فإنه قال : «يا أخى أينبك ، احترز على نفسك فإن برقوق وبركة يريدان قتلك » . فلم يكذبه ، ففر في الحال قطلوبغا في ثلاثة أنفس إلى أخيه .

ويقال إن كُتُب الأمراء وردت من الشام إلى من بمصر بتوبيخهم على تأمير أينبك، فرجعوا إلى أنفسهم وأجابوهم بالاعتذار وأنهم معهم ، فاطّلع قطلوبغا على ذلك فهرب فى ثلاثة أنفس إلى أخيه ورجع العسكر وطلع السلطان إلى القلعة ، ثم ركب قطّلَقْتَمر العلاثي وألطنبغا السلطاني ليلا ومعهما جمع (٣) كبير إلى قبة النصر فى ثالث ربيع الأول . فتوجه إليهما قطلوقجا في مائي نفس فأمسكوه وانكسر عسكره ، فلما بلغ ذلك أينبك هرب فرجع الأمراء إلى الاسطبل، وتحدث قطلقتمر فى المملكة فى ذلك اليوم خاصة ثم أمسك فى اليوم الذى يليه لأنه كان نزع لباس الحرب ، فاجتمع الأمراء الذين قاموا معه وأشاروا عليه بتقرير سلطاني كبيرٍ من أولاد الناصر يكون (٤) مالك أمره ، فامتنع (٥) .

ثم طلع إليه فى ذلك اليوم الأمراء الذين كانوا خامروا على أينبك وهم: يلبغا الناصرى ودمرداش اليوسنى وبلاط الصغير ؛ ومن الطبلخانات برقوق وبركة وغير هؤلاء ، فتكلموا مع قطلقتمر المذكور فى أمر المملكة ، فزاد الكلام ونقص إلى أن قبضوا عليه ، وأمسِك معه ألطنبغا السلطانى ومبارك شاه الطازى فأرسلوا إلى الاسكندرية .

واستقل بالكلام يلبغا الناصرى وبرقوق العثمانى وبركة الجوبانى ، فركب الثلاثة وأمسكوا دمرداش اليوسنى وتمرباى الحسنى ونحوهما ، فأرسلوا الجميع إلى الاسكندرية .

<sup>( )</sup> ليس معنى هذا أن أينبك خرج بنفسه على رأس العسكر بل الواقع أنه جعل تقدمة الجيش إلى أخيه قطلوقجا ، يؤيد ذلك رواية العيني في تاريخ البدر، ورقة . . ، ا ، حيث يضيف إلى ذلك قوله « وبعد رجوعه حضر إلى أخيد فأخبره بالخبر» .

<sup>( ، )</sup> أي ليلة كسر الخليج .

<sup>(</sup> س) في نسخة ف « جميع العسكر » .

<sup>(</sup>٤) رواية ف «لكونه».

<sup>(</sup> ه ) كان سبب استناعه عن تقرير أحد أولاد الناصر رغبته في ألا ينفرد وحده بمثل هذا الأمر ، فيذكر العيني أنه قال «حتى يأتى إخوتنا » يعنى بذلك الأمر اء الآخرين الذين كانوا مع قطلوقجا ، راجع أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ، ١٥٨/١١ .

ولم يكن في الثلاثة أكبر من يلبغا الناصرى ، وإنما كانت إمرة برقوق وبركة [إمرة] طبلخانات عن قرب ثم تقدما ، واستقر بركة أميرَ مجلس ، وبرقوق أميرَ آخور ومَلَكَ الاسطبل.

ثم اتفق رأى الثلاثة على إحضار طشتمر ليكون أتابكًا ، فحضر من الشام فى ثانى عشر شهر جمادى الأولى وخرج السلطان لتافيه ، فاستقر [طشتمر] أتابك العساكر ، وحضر صحبته سودون الشيخونى وتمرباى الدمرداشى رأس (١) نوبة وكانا قد نُفيا إلى الشام ، واستقر يلبغا الناصرى أمير سلاح ، وتمرباى الدمرداشى رأس نوبة ، وبرقوق أمير آخور ، وبركة أمير مجلس ، وانتظم الحال على ذلك .

واستبد برقوق وبركة بالحكم وانطاع لهما طشتمر \_ وذلك من ثالث جمادى الأولى ، وكان ابتداءُ تقدمة برقوق إلى إمرة مائةٍ في سادس ربيع الآخر ، وكذلك بركة .

وكان يلبغا الناصرى استقر أمير آخور فانتزعه برقوق وسكن الاسطبل، وسكن بركة بيت. شيخون ، واستبدا بالحكم .

واستقر فى نيابة الشام أقتمر الحنبلى ، وفى نيابة حلب أقشتمر ، وفى نيابة حماة منكلى بغا البلدى ، وكان كل هؤلاء مع طشتمر لما عزم على التوجه لمصر لنزع أينبك .

وفى الخامس من المحرم استقر قرطاى أتابك العساكر عوضا عن طشتمر اللفاف لما مات ، واستقر مبارك شاه الطازى رأس نوبة عوضا عن قرطاى ، وخُلع على قرطاى بنظر المارستان .

\* \* \*

وفي المحرم ولى جار الله قضاء الحنفية ، وانفصل صدر الدين بن منصور من دمشق .

وفى العشرين من صفر أحضر أولاد الناصر من الكرك، وكان الأشرف سيَّرهم إليها لما حج \_ وهم أولاد حسن وأولاد حسين وأولاد حاجى \_ فنزلوا الدور بالقلعة على عادتهم .

وفيها أُمِر بنني بيدمر من صفد إلى طرابلس ثم شُفع فيه فأَقام بالقدس بطالًا . وفيها قُرر بيدمر الخوارزى في نيابة الشام بعد موت أقتمر .

<sup>(</sup>١) « رأس نوبة » غير و اردة في ز.

وفى تاسع عشر شهر ربيع الآخر حضر أينبك وحده إلى بلاط الصغير، فتوجه معه إلى يلبغا الناصرى فأرسله إلى سجن الاسكندرية، وفي ذلك يقول شهاب الدين بن العطار:

مِنْ بعد عزَّ قَدْ ذلَّ أَينبك وانحطَّ من بَعْد السمو من فتكا وراح يبكى الدماء منفردًا والناس لا يعرفون أين بكا<sup>(١)</sup>

...

وفى ليلة الرابع من رجب سكر قطلقتمر - أخو أينبك - وهو فى السجن ، ثم قام ليبول فسقط من طاق فى المكان قمات سكرانًا ودُفن فى صبيحة ذلك اليوم من غير غُسل ولا صلاة ، وكان هو رأس هذه الفتنة كلها لأنَّه أكبر الأسباب فى القيام على الأشرف ، وأراد بلاط الصيد فعدى إلى الجيزة فأرسل إليه برقوق يخيره فى أى نيابة أراد من البلاد فامتنع ، وأراد إثارة الفتنة فوجد المعادى قد عُوِّقت عليه فتوجه إلى الكرك بطالًا .

\* \* \*

<sup>( ، )</sup> في هامش ه « كان هذا عند شيخنا من الجيد لسكوته عليه وما ذكره إلا لتزويق ألفاطه وجعل معناه تبعاً لها فصار بهذا الاعتبار إلى السفساف أقرب منه إلى الجيد » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي على طشتمر .

 <sup>(</sup>٣) أى لا بسين الة الحرب.

<sup>(</sup> ع ) في بعض النسخ « ليس » .

<sup>(</sup> و ) المقصود بذلك بركة ويرقوق .

فاتفق أن جاءت فى كمشبغا ــ رأس نوبة طشتمر ـ نشابة فنحرته فحمل إلى طشتمر وهو في السياق فقال له : «انظر كيف قاتلت عنك حتى قتلت ! » فقال : «قتلت نفسك ورحت النار ، وخربت بيتى وفتحت باب فتنة كان قد أغلق » . فمات كمشبغا من ساعته ، وانكسر أصحاب طشتمر بعده لأنه ما كان ركب أصلا ، فلما رآى ذلك جعل فى رقبته منديلًا وركب من اصطبله إلى برقوق ــ وهو إذ ذاك زوج ابنته ـ بغير سلاح ، فسلم نفسه له وقال : «أنا أحب أن أكون فداء المسلمين ، فاصنع بى ما شئت » ، فقبض عليه وعلى أطلمش الدويدار وجماعة من حواشيه وسيروا إلى الإسكندرية . ونُنى تقطاى وجماعة معه إلى قوص .

واستقر برقوق \_ فى ثالث عشر ذى الحجة \_ أتابك العساكر ولم يتحول من الاسطبل ، واستقر أخوه قرادمرداش أمير آخور وسكن فى جانب الاسطبل .

ثم قَبض برقوق \_ فى نصف ذى الحجة \_ على يلبغا الناصرى ونفاه إلى الإسكندرية وقرر إينال اليوسني رأس نوبة مكان يلبعا الناصرى .

وفى هذه السنة تزايد الرخاء بمصر حتى بيع بدرهم واحد أربعة وعشرون رغيفًا باردًا ، والقنطار الجبن الجاموسي بثلاثين درهمًا ، وبيع بدرهم أربعون حبة من البيض وأمثال ذلك. وفي ذلك يقول شيخنا بدر الدين بن الصاحب :

إنَّ برقوق أمير كعبُه في الناس أخضر(١)

وفى العشرين من جمادى الأولى استقر الشيخ برهان الدين الأنباسي فى مشيخة سعيد السعداء بعد وفاة علاء الدين السرائى بعناية شمس الدين المقسى ناظر الخواص .

وفى ثالث عشرى جمادى الأولى أُعيد القاضي علم الدين البساطي إلى قضاء المالكية ، وصُرف

<sup>( ، )</sup> جاءت رواية هذا البيت في زعلي النحو التالى : « إن برتوق لغصن » ، وبي ه « لغصن » .

بدر الدين الإخنائي ، وكان البساطي عُزل في صفر وأُعيد البدر ، ثم صُرف البدر في رجب وأُعيد العلم .

وفى رجب صُرف التاج النشو من الوزارة واستقر كريم الدين بن الرويهب .

وفي صفر قبض على يلبغا النظامي .

وفيه استقر سودون الشيخوني حاجبًا وكذلك بلوط الصرغتمشي .

وفيه نُنى منكلى بُغا الأَحمدى البلدى \_ وكان نائب َ طرابلس \_ إلى الكرك ثم نُقل إلى دمشق أميرًا .

وفيها أفرج عن يلبغا الناصري \_ وكان نُني إلى الشام \_ فاستقر أمير طبلخاناه .

وفى شعبان عَزل القاضى برهانُ الدين بنُ جماعة نفسه عن القضاء لوقوع هذه الفتن وكان قد انقطع عن حضور المواكب<sup>(۱)</sup> فَعَين الأَميرُ طشتمر الشيخَ سراجَ الدين البلقينى مكانه ، فنزل الشيخ سراج الدين لولده بدر الدين عن قضاء العسكر ، ونزل ولدُه بدرُ الدين لأَخيه جلال الدين عن توقيع الدست ، ولم يمّ لطشتمر ما أراده من تولية البلقينى بسَعْى بدر الدين ابن أَبى البقاء عند الأَميرين بركة وبرقوق ، فقرراه فى الولاية فى ثامن عشر شعبان .

واستقر (٢) صدر الدين المناوى فى إفتاء دار العدل عوضًا عن بدر الدين بن أبى البقاء المذكور ، واسترضيا الشيخ سراج الدين بتدريس الشافعى ، والشيخ ضياء الدين [القرشى (٣)] بدرس الفقه والحديث بالمنصورية عوضًا عن بدر الدين .

وتوجه ابن جماعة إلى القدس على الخطابة والتدريس كعادته ، وكان طشتمر يميل إلى الشيخ سراج الدين البلقيني فاتفق معه أن يعزل ابن جماعة ويقرره [هو] في القضاء ، فنزل

<sup>( )</sup> يستفاد مما جاء في ذيل العراق ، ص ، ، ، أن ابن جاعة كان قد امتنع عن الحكم من غير أن يعزل نفسه نحو أربعة أشهر ونصف ، و بذلك بقي منصب القضاء الشافعي معطلا.

<sup>(</sup> ٢ ) جملة « و استقر ... ... البقاء المذكور » في السطر التالي غير و اردة في ز.

<sup>(</sup> ٣ ) راجع ذيل العراقي ، ص ٢. ٧ ، و الاضافة منه .

البلقيني عن قضاء العسكر لولده بدر الدين ، وباتوا ليلةً من الليالى يقررون نواب البلاد والنواب بالقاهرة ، حتى قيل إن بدر الدين طرق على أبيه الباب نصف الليل فقال له : «غلطنا فى تولية فلان فإنه جرى منه كذا» ؛ واتفقا على تقرير غيره فيا عيناه له ، فأصبح بدر الدين بن أبي البقاء قاضياً .

وقرأت بخط القاضى تتى الدين الزبيرى وأجازنيه « لما حضر طشتمر واستقر أتابك العساكر فى جمادى الآخرة شرع الشيخ سراج الدين البلقيني فى الحط على ابن جماعة ، واستعان على ذلك بالضياء القرى فذكرا عنه معائب وأنه يستحق العزل ، واستكتبا فى ذلك عدة من الفقهاء فى محضر ، وتقرر أن البلقيني يستقر قاضى الشافعية ، فعورض طشتمر فى ذلك ، واستقر بدر الدين بن أنى البقاء كما ذكر » .

وفيها استقر علم الدين القفصى فى قضاء المالكية بدمشق عوضًا عن البرهان الصنهاجى ، وكمالُ الدين المعرى فى الحكم بحلب عوضا عن جلال الدين بن نجم الدين الزرعى .

وفيها استقر فى الوزارة كريم الدين بن الرويهب عوضا عن التاج الملكى ، ثم عُزل فى شوال واستقر فى الوزارة (١) صلاح الدين بن عرام الذى كان ناثب الاسكندرية واستقر بالملكى ناظر الدولة .

وفيها استقر في نيابة حلب منكلي بنا البلدي عوضا عن أشقتمر ، ثم أقبل كمشبغا واستقر مرتبته .

وفيها قُتل بدر الدين المنشىء الذى كان الصالح \_ صاحب حصن كيفا \_ فَوَّض إليه أمور المملكة ، وكان قَتْلُه وهو يصلّى التراويح فى شهر رمضان ليلة إحدى وعشرين ، وكان قد ضَعُف عن تدبير المملكة وأشرفت البلاد على الخراب ، فاتفق الجند على قتله فقتلوه بغتة ، ثم أعلموا

<sup>( ، )</sup> فى ز « و استقر فى الو زارة كريم الدين بن الرويهب عوضا عن صلاح الدين بن عرام » .

الصالح بذلك ، فاتفق (١) الرأى على تفويض المملكة للملك العادل عز الدين سليان ، وكان قد حج فى تلك السنة فتأخر الأمر إلى حضوره فى السنة التى تليها .

. . .

وفيها استقر شيخ (٢) زاده بن أبي أويس في سلطنة بغداد ، واستمر أخوه حسين مقيا بتبريز .

. . .

وفيها ولى قضاء المالكية بحماة رجل يقال له شمس الدين الأدى كان نقيب الحكم عند القفصى ، فثار عليه المالكية بدمشق وعقدوا له مجلسًا عند النائب وحرروا أنه جاهل وأنه شاهِدُ زورٍ وأنه كاتِبُ مكس ، فكاتَبَ النائبُ فيه فتوجه إلى مصر ثم رجع بتوقيع بالاستمرار على ولايته ، فباشر فى السنة المقبلة .

وفى شوال (٣) سُمِّر تكا السلحدار (٤) بأمر برقوق الأنه كان أخبر طشتمر بأنه (٥) يريد أن يقبض عليه ، وأنكر تكا ذلك وحلف ، ثم أمر بإطلاقه .

وفيه أمّر جركس الخليلي وتكلّم في أمور الدولة (٦) .

وفيه استقر عبدُ الله بن الحاجب والى القاهرة ، وصُرف تتى الدين بن محب الدين عن نظر الجيش وأضيفت إلى التاج الملكي .

• •

وفيها نازل أبو العباس بن أبي سالم المريني \_ صاحبُ فاس \_ أبا بكر بن غازى بن يحيى ابن الكاسى الوزير ، وكان غلب على غسانة واستقل بإمارتها ، فحاصره أبو العباس إلى أن قبض عليه فقتله طعنًا بالخناجر حتى مات .

<sup>(</sup> ۱ ) فی ز « فاستقر » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ز « الشيخ زاد بن أبي أو يس » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ز «شعبان » .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « السلحدار . . . . . . عليه و أنكرتكا » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ه ) أي برقوق.

<sup>(</sup> ٦ ) « الملكة » في ز.

وكان أبو بكر المذكور استوزره عبد العزيز بن أبى الحسن المريني في سنة ثمان وستين<sup>(1)</sup> فقام بأموره أتم قيام حتى مات سلطانه ، فقرر في السلطنة ولده محمدا – وهو صبى – وحجر عليه واستبد بالأمور ، فثار عليهم أبو العباس هذا في سنة خمس وسبعين ولم تزل الحرب دائرة بينهم إلى أن غلب أبو العباس على فاس في سنة ست وسبعين بعد أن أمن أبا بكر ثم قبض عليه وأخرجه إلى غسانة فأقام بها مسجونًا فاغتنم الفرصة ووثب على أميرها واستقل بإمارتها إلى أن نازله أبو العباس ، فخرج إليه بالعساكر في هذه السنة فقبض عليه وسجنه وقتله طعنًا بالخناجر وذهب مثلًا في هذه السنة .

## ذكر من مات في سنة تسبع وسبعين من الأعيان

۱ – أحمد بن إبراهيم بن وهيبة الصلتى قاضى حمص وبعلبك ، وُلد سنة ثمانٍ وعشرين واشتغل ومهر . مات في جمادي الآخرة وله إحدى وخمسون سنة .

٢ – أحمد بن على بن عبد الرحمن العسقلانى الأصل المصرى الشهير بالبلبيسى (٢) الملقب «سمكة »، كان بارعًا فى الفقه والعربية والقراءات، فكان الإسنوى يعظمه وهو من أكابر من أخذ عنه ، واشتغل وبرع وأخذ عن علماء عصره وسمع من الميدومى وغيره ، ورافق (٣) شيخنا العراقى فى سماع الحديث ، وقرأ بالروايات وكان خيرًا متواضعًا . مات فى المحرم .

- المحمد بن قوصون التركي أحد الأمراء  $(\xi)$ ، وكان ساكنًا خيرًا دينا. مات في ذي الحجة -  $\pi$ 

\$ - أحمد بن يوسف بن مالك الرُّعيني ، أبو جعفر الغرناطي ، ارتحل إلى الحج فرافق أبا عبد الله بن جابر الأَعمى فتصاحبا وترافقا إلى أن صارا يعرفان بالأَعميين ، وسمعا في الرحلة من أبي حيان وأحمد بن على الجزرى والحافظ المزِّى وغيرهم ، وكان أبو جعفر شاعرًا ماهرًا عارفًا بفنون الأَدب ، وكان رفيقه عالمًا بالعربية مقتدرًا على النظم ، واستوطنا ألبيرة من عمل حلب وانتفع بهما أهل تلك البلاد ، ونظم أبو عبد الله «البديعية» فشرحها

<sup>(</sup> ۱ ) « سبعين » في ظ.

<sup>(</sup> ٢ ) في ز،ف« البلقيني » ، راجع ذيل العراق ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) الوارد في ذيل العراقي ، ص ٢٠٠ « قرأ على و الدي شرح الألفية » .

<sup>(</sup>٤) الوارد في النجوم الزاهرة ١٩٢/١١ ،أنه كان من أمراء الطبلخانات في مصر وأن له وجاهته في الدول .

أبو جعفر ، وصنّف أبو جعفر أيضا فى العروض والنحو ، وكان أبو جعفر كثير العبادة . مات<sup>(۱)</sup> عن سبعين سنة .

ه – أحمد (٢) بن أبى الخير اليمنى الصياد ، أحد المشهورين بالصلاح والكرامات من أهل اليمن (٣) ، صنّف الشيخ عبد الله بدر الدين أسعد اليافعى فى مناقبه جزءًا ذكر فيه عجائب ما وقع له ، مِن أطرفه أنه دخل خلوة هو ورجل من الزيدية واشترطا أن يقيا فيها أربعين يومًا لا يأكلان ولا يشربان ، فضج الزيدى من رابع يوم فأخرج ووفى هو بما قال ، فتاب الزيدى على يده هو وجميع من معه . مات فى شوال وله أربعون سنة .

٦ – إسماعيل بن سلطان الكردى ، أحدُ من كان يُعتقد بدمشق وكان يأكل من كسب يده [وله نظم (3)] . مات في شوال .

٧ - آقتمر الحنبلى الصالحى ، كان من مماليك الصالح إساعيل وولى رأس نوبة فى دولة المنصور بن المظفر ثم خزندارًا فى دولة الأشرف ، ثم تقدّم فى سنة سبعين ، ثم نفاه ألجاى إلى الشام ، ثم أعيد بطالًا ثم استقر رأس نوبة ثم نائب السلطنة بعد منجك ، ثم عُزل منهافى أواخر دولة الأشرف لإنكاره على بعض خواصه ، ثم أعيد بعد الأشرف ، ثم نفاه أينبك إلى الشام ، ثم قُرر فى نيابة الشام بعد مجئ طشتمر إلى مصر إلى أن توفى فى هذه السنة فى شهر رجب ، وكان يعرف أولا «بالصاحي» .

وكان يرجع إلى دين وخير، وعنده وسواس كبير في الطهارة وغيرها فلُقب لذلك «بالحنبلي »، وكان يحب الأمر بالمعروف وإزالة المنكر، واتفق في آخر عمره أن بعض مماليكه قبضوا على

<sup>( )</sup> كان موته بحلب ، راجع في ذلك الدر رالكامنة ج ا ص ٢٠٤ ، و النجوم الزاهرة ١٨٩/١١ .

<sup>( )</sup> هذه الترجمة واردة فى ع ، ز ، ه ، على الصورة التالية أحمد بن أبى الخير اليمنى الصياد ، أحد المشهورين بالصلاح والكرامات من أهل اليمن كان معظا و يقال إنه اجتمع هو و رجل من الزيدية فتو افقا على دخول الخلوة و إقامة أربعين يوما بغير أكل و لا شرب ، فضج الزيدى من رابع يوم فأخرج ، وثبت ابن الصياد إلى اخر الأربعين فتاب الزيدى على يده هو وجميع من معه . مات فى شو ال وله أربعون سنة » . و الترجمة الواردة أعلاه من نسخة ف .

<sup>(</sup>س) بعدها فى نسخة زجاءت هذه العبارة على الصورة التالية «كان معظاو يقال إنه اجتمع هو ورجل من الزيدية فتو افقا على دخول الخلوة و إقامة أربعين يوما بغير أكل ولا شرب ، فضج الزيدى من رابع يوم فأخرج وثبت ابن الصياد إلى اخر الأربعين فتاب .... »

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين واردنى ف نقط.

امرأة أنكروا أمرها فاستغاثت ، فظن بعض العامة أنهم أرادوا بها الفساد فرجموهم فأدموا وجه أحدهم ، فشكوا إلى النائب فأمسك من وُجد فى ذلك المكان وأمر بقطع أيديهم فشفعوا فيهم ، فأمر بضربهم بالمقارع فضربوا وغالبهم برئ ، فابتهلوا بالدعاء عليه فلم يقم إلا دون الشهر ومات . فكانت إمرته على دمشق عاما واحدا وشهرا . مات فى جمادى الأولى(١) .

 $\Lambda = \log 2 (7)$  بن بهادر بن سنقر الشاعر أسد الدين ، كان كثير الهجاء وبلغ ديوانه أربَع (T) مجلدات ، وكان شيعيا ، وكان يلقب «أسد الدين » و «سيف الدين » ، وكان له إقطاع ، وكان قد سمع من ابن مشرف ، ويقال كان صحيح العقيدة إلّا أنه يحب أهل البيت ، ويسلك في شعره طريق الأعراب ، وكان يتوسوس عند النية ليقرنها بالتكبير في أول الصلاة ، فربما كرر التكبير حتى يفرغ الإمام من الرباعية . وكان يدعى أنه يجتمع بالجن ويقال إنه اجتمع بابن تيمية فقال له : « بلغني أنك تفضل بلالًا على عليّ » فقال ابن تيمية : «أنا ما فضلته ولكن بابن تيمية فقال له : « في أين ؟ » قال : «في قوله تعالى (٤) ( لا يَسْتَوِى منْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح وَقَالَ لَه : « أنك ما ناظرت أحدًا فقطعك » .

ومات في جمادي الأُولى .

دهشق دهشق البو بکر (7) بن علی بن عبد الملك الماردی (9) ، زین الدین المالکی قاضی دهشق بعد موت المسلاتی ثم قاضی حلب ، ثم عُزل واستمر بدهشق بعد ذلك إلى أن مات .

<sup>( )</sup> هذا يخالف ما أو رده ابن حجر في ص و و و س ١٤ من أنه مات في رجب وهو الشهر الذي يتفق معه فيه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٩/١١ .

<sup>(</sup> ٧ ) إزاءها في ز « أسد الدين أبو بكر الشاعر . ديو انه مجلدات » .

<sup>(</sup>٣) كُلمة ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد اية . ، ، وأسام هذه الترجمة في هاسش ه « فيه نظر وأى نظر فان بلالا لم يسبق عليا رضى الله عنه بنفقة ولا قتال ، وأسا الاسلام فانى سا أظن ذكرا سبق عليا رضى الله عنه في البر عبر ورقة بن نوفل ، فان عليا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، يربيه فهو عنده في الولد تابع له في كل ما يريد وقد سبقه إلى الاسلام السيدة خديجة بنت خويلدكا نص على ذلك العلماء . انتهى . كاتبه عجد بن الشريف ابراهيم » .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة سن ز

<sup>(</sup> ٩ ) و ردت ترجمته ناقصة في الدر رالكامنة ١٣٠٢/١

<sup>(</sup> v ) « الماروني » في ه ، « الماروثي » في ز ، راجع ترجمة رقم ٢ ٧ من السنة الماضية وحاشيتها ..

وكان سمع من ابن مشرف « منارهُ (١) في العلوم » ، وكان مشاركا في العلوم إلّا أنه كان بذي اللمان مع حسن صورته ، مات فجأة في شوال بدمشق وبلغ الستين .

11 - أبو بكر بن غازى بن يحيى بن الكاسى وزير صاحب فاس . تقدم (٢) ذكره في آخر الحوادث .

۱۷ – أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسي ثم الدمشي ، يعرف بابن أخى القاضي ، سمع من عمه العماد على بن أحمد الطرسوسي القاضي الحني وأبي نصر الشيرازي وغيرهما . مات في شوال .

۱۳ - الحسن بن أحمد بن هلال بن سعد بن فضل الله الصرخدى ثم الصالحى المعروف «بابن هُبل الطحان»، وُلدسنة ثلاث وثمانين وسمّائة، وسمع من الفخر بن البخارى الجزء الثانى من «الحربيات»، ومن التقى الواسطى الثانى من «مسند أبى بكر لابن صاعد» وأجاز له، وحدث بالكثير فإنه سمع بنفسه من التقى سليان وأخيه ومن فاطمة (٦) بنت سليان والدشتى وعيسى المغارى وغيرهم . حدث بالكثير ورحل الناس إليه . مات فى صفر

14 - حسن بن عبد الله الكنانى رئيس المؤذنين بالجامع الأموى وكان إليه المنتهى في حسن الصوت وطول النفس. مات في عاشوراء بدمشق.

10 - الحسن بن على بن موسى الحمصى الحنى ، بدر الدين . سمع من أبى بكر بن قوام والعلم سليان المنشد والبرزالي وغيرهم ، ودرس بالخاتونية وناب في الحكم ، وكان حسن الشيبة والخط. . مات في تاسع ذي القعدة .

17 - الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شريح (٤) بن عمر ، الدمشقى الأصل الحلبي ، أبو محمد بدر الدين ، وُلد بحلب سنة عشر وأحضر في الشهر العاشر

<sup>( 1 ) «</sup> مناره في العلوم و كان » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ۲ ) واجع ماسبق ض ۱۵۷ - ۱۵۸

<sup>(</sup> ٣ ) هي أاطمة بنت سليان بن عبد الكريم الأنصارية الدمشقية ، سمعت بعناية أبيها من ابن رواحة ، و درس على يديها البرزالي ، وحدثت بالكثير من مسموعها ، وماتت في ربيع الأول سنة ٧٠٨ ه راجع الدرر الكامنة ٣٨٨ ه . .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز «سونح » وفي ه «شويح » وفي الدر رالكامنة ٣/٣٤ ه ، «شويخ » وفي نسخة أخرى بنها سريح .

من عمره على إبراهيم وعبد الرحمن وإساعيل ابنى صالح العجمى «عشرة الحداد» بساعهم على يوسف بن خليل ، وأحضر على بيبرس العدى وغيره ، ورحل فسمع بالقاهرة «جزء ابن عرفة» على محمد بن إبراهيم بن معضاد، قال أنا النجيب ، وسمع بها من محمد بن غالى وعبد المحسن بن الصابونى ويحيى بن المصرى وغيرهم واشتغل وبرع إلى أن صار رأسًا فى الأدب والشروط ، ثم انتتى وخرج وأرخ وتعانى فى تواليفه السجع ، وكتب الشروط على القضاة وناب فى الحكم ، ووقع فى الإنشاء وصنف فيها ، ونسخ « البخارى» بخطه ، واشتهر بالأدب فنظم ونثر وجمع مجاميع مفيدة ، ثم لزم منزله بآخره مقبلًا على التصنيف والإفادة فمنها «درة الأسلاك (۱) فى دولة الأتراك» و «تذكرة النبيه ، فى أيام المنصور وبنيه » وكل ما فيهما منثور

وكان دمث الأخلاق حسن المحاضرة جيد المذاكرة ، وهو القائل :

وَلِي (٢) من بنات العُرب هيفاء قدُّها متى لاح أخنى الوُرق (٣) فى الورق الخُضْرِ إِذَا مَالَ مِنها الطرُف قال كنانة يقول منادى خَدُّها: «يا بنى النضر»

مات ضحى يوم الجمعة حادى عشرى شهر ربيع الآخر بحلب عن تسع وستين سنة ، وهو والد الشيخ زين الدين طاهر ، وقد ذَيّل على تاريخه .

۱۷ – خديجة بنت أحمد بن ألطنباى المعروف أبوها «بابن الحلبية »  $^{(3)}$  ، سمعَت من العماد البالسي وابن مشرف وهدية بنت عسكر وغيرهم وحدثث ، وهي والدة شيخنا زين الدين عمر البالسي . ماتت بحلب .

۱۸ - داود الكردى ، أحدُ من كان يُعتقد بدمشق ، وكان لا يخالط. أحدًا ولا يقطع التلاوة ، ويتلو القرآن كلمة ويتدبرها ، ويقوم الليل ولا يخرج من جامع تنكز (٥) بدمشق إلّا نادرًا . مات في شوال .

١٩ ـ دنيا بنت الأُقباعي المغنية الدمشقية ، اشتهرت بالتقدم في صناعتها فاستدعاها

<sup>( )</sup> سماه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٨٩/١ « تاريخ دولة الأتراك » .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز « وبی » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « الغصن » .

<sup>(</sup>٤) في ز « الحلبة ».

<sup>(</sup> ه ) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١/٥ ٢٥ .

الملك الناصر حسن على البريد فأكرمها ، ثم وفدت على الملك الأشرف فحظيت عنده ، وهى كانت من أعظم الأسباب في إسقاط مكس المغانى ، سألت السلطان في ذلك فأجاب إليه ، ثم أراد ابن أقبغا آص إعادته فتكلم الشيخ ضياء الدين والشيخ سراج الدين البلقيبي مع الأشرف وهو ضعيف فأنكر على ابن أقبغا آص ذلك ، واستمر إبطاله .

۲۰ ــ راشد بن عبيد (۱) الله بن صالح التفتى ــ قرية بعجلون ــ سكن دمشق ، وكان كثير التلاوة جدا يجهر بها ويذكر أنه من ذرية معاذ ويغلط. فى ذلك فإن مغاذا لم يعقب ، وكان يقرئ القرآن ، قرأ عليه خلق كثير ولم يكن لسانه يفتر . مات فى ربيع الآخر . .

 $^{(7)}$  الدمشقية ويقال لها الفخرية ، سمعت من عيسى المطعم وابن النشو وغيرهما وحدَّثت بالكثير ، وماتت في شعبان .

۲۲ – صالح بن أحمد بن غمر بن يوسف بن أبى السفاح الحلبى ، صلاح الدين أبو النسك ، كان يتعانى الكتابة ، وباشر وكالة بيت المال ونظر الأوقاف بحلب ، وكان رئيسًا عالى الهمة حسن العشرة مشكور السيرة ، ومن إنشاده وما أدرى هل هو له أو لغيره (٣) :

لا نلتُ من الوصال ما أمَّلْت إِنْ كَان متى ما حِلْت عنى حلت أحبْتُكم طفلًا وها قد شببت أبغى بدلًا(٤) ضاق على الوقت

وكان قد تضعف في هذه السنة فخرج إلى الحج فمات ببُصرى في شوال وله سبع وستون سنة . أرخه ظاهر (٥) بن حبيب .

<sup>(</sup> ب ) «عبد » في ز.

<sup>(</sup> v ) عبارة « الأصل الدبشقية و يقال لها الفخرية » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٣ ) زاجع النجوم الزاهرة ٢٠/١١ ، والمنهل الصانى ٢/. ٢١ .

<sup>(</sup> ٤ ) « ولا » في از ، وفي هامش ه « كذا وجدنا في النسبة التي بخط المؤلف أبغي بدلا ضاق على وقت » .

<sup>(</sup> ه ) المقصود بذلك في الذيل الذي وضعه تكملة لكتاب أبيه «درة الأسلاك في دولة الأتراك »، راجع ماسبق ص ١٦٠، ١٦٣، ، ترجمة رقم ١٦ .

77 — طشتمر اللفاف التركى ، تأمر فى أواخر دولة الأشرف ثم كان ممن قام مع قرطاى فى تلك الفتنة واستقر أتابك العساكر دفعة (1) واحدة من الجندية ، ثم سكن فى بيت أرغون شاه واحتاط على جميع موجوده ، فلما ضعف فى أول هذه السنة وثقل فى المرض أوصى أن جميع موجوده ملك ورثة أرغون شاه . مات فى ثالث المحرم مطعونا .

٢٤ ــ طلحة بن محمد بن عثمان الشرمساحى ، تتى الدين موقع الحكم ، تقدم فى صناعته وبرع فى فنته وولى شهادة الخزانة وصاهر أبا البقاء وعظمت منزلته ، وقد حدَّث عن بعض أصحاب النجيب .

مات في عاشر المحرم ، وهو عم صاحبنا عز الدين بن أبي طلحة .

٢٥ ـ عبد الله بن العلامة فخر الدين محمد بن على بن إبراهيم المصرى ثم الدمشق ، جمال الدين بن الفخر المصرى الفقيه ، الشافعي أبوه ، وُلد بعد سنة ثلاثين وأسمع على زينب بنت الكمال وجماعة ، وطلب بنفسه وكتب .

مات فى شعبان ، وكان رئيسا محتشا كريم النفس ، وخلّف له أبوه (٢) مالًا كثيرا فأذهبه فى النفقات ، وعنى بالفقه على كبر ، وكان عند موت أبيه مشتغلا بالتجارة فاستقر جمال الدين قاضى الزبدانى فى تدريس الشافعية فباشرها نيابةً عنه ، وشغله فى «المنهاج» وغيره إلى أن تأهل ودرس ، وقد طلب الحديث بنفسه فقرأ وكتب (٣) وأسمع أولاده .

٢٦ – عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادى المقدسى ، أخو العلامة الحافظ. شمس الدين ، سمع مع أخيه من التقى سليان «كتاب العلم» للمروزى ، ومن المجد «الفرج» لابن أبى الدنيا ، ومن الحجار «الأمالى» لابن عفّان ، ومن أبى نصر بن الشيرازى وابن سعد .

مات في جمادي الآخرة ، وكان أحد شهود مجلس الحكم الحنبلي ويكتب خطا حسنا .

٢٧ ـ عبد السلام بن محمد بن محمود بن روزبة بن إبراهيم الكازروني ثم المدنى ، أحد الفضلاء بالمدينة . مات في ربيع الأول .

<sup>( )</sup> عبارة « دفعة و احدة من الجندية » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ترجمته في الدر رالكامنة ٤/٤٤ .

<sup>(</sup>٣) عبارة «وكتب و أسمع أولاده » غير و اردة فى زٍ .

۲۸ – على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم البعلبكى المقريزى ، علاء الدين ، ولد بدمشق وسمع بها واشتغل ، وكان (١) حنبليا ، ثم قدم القاهرة فصاهر شمس (٢) الدين بن الصائغ وتزوج ابنته أساء سنة خمس وستين ، وكتب التوقيع والشهادة بالديوان عند آقتمر عبد الغنى المعروف بالحنبلى النائب بديار مصر ، وكان عاقلا عفيفا (٣) متدينا ، وهو والد العلامة تتى الدين [المقريزى] ومات في خامس عشرى رمضان .

۲۹ – عمر (٤) بن الجمال محمد بن أبي بكر العبدرى الشيبى ، إمام مقام الحنفية بمكة ، على عنى بالعلم ومات في أواخر ذى القعدة بخليص وحُمل إلى مكة فدُفن بها .

٣٠ ـ أبو العباس الطرابلسي كان فاضلا ببلده (ه) . مات في رمضان .

٣١ - فاطمة بنت أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبرى ، أم الحسن بنت أبي العباس بن الرضى الإمام ، سمعت من جدها الرضى وحدثت وماتت في هذه السنة .

٣٢ – قرطاى بن عبد الله التركى أكبر القائمين على الأشرف وكان من مماليك طاز ، ثم كان من خدم عند يلبغا ، فلما قُتل يلبغا أبعد مَن كان مِن جهته إلى أن ولى طشتمر الدويدار فأعاد جماعة هذا منهم فاستقر رأس نوبة عند ولد السلطان ، وقدّمه الأشرف ثم كفر تعمته وأزال دولته وقتله وفرق الخزائن فمزّقها في أسرع وقت ثم لم يتمتع بذلك بل مات قتلال بطرابلس ، وكان قد اتفق مع جماعة على الخروج على نائب الشام فعلم بذلك فأرسل من خنقه في رمضان .

(v) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشاى ، جمال الدين أبو الفضل نزيل مكة (v) ، تفقه بالعماد الحسبانى ، وأخذ عن أبى العباس العنّابى وتتى الدين بن رافع ، وسمع من ابن أميلة

<sup>(</sup> ۱ ) « كان » ساقطة من ز .

<sup>(</sup>۲) «بدر» في ز.

<sup>(</sup> ٣ ) «سنيا » في ز.

<sup>(</sup>٤) «على» فى ز، ه.

<sup>(</sup> ه ) «'ببلاده » في ز، ه .

<sup>(</sup> ٦ ) ذكر أبو المحاسن في النجوم الز إهرة ١٩١/١٦ أنه مات خنقا كما سيرد في ختام ترجمته أعلاه .

<sup>(</sup> v ) « اللدينة » في ز، ه.

وغيره ، وتخرج بالعفيف المطرى ، وسمع بمصر وغيرها ، وكان ترافق هو وعبد السلام الكازروني فمات الشامى في صفر ثم الكازروني بعده بأيام ، وقد حدَّث باليسير ولم يكمل الأربعين .

٣٤ - محمد بن سلمان (١) بن العماد السيرجى ، تنقّل فى الولايات بدمشق ما بين توقيع الدست <math> - مكان أبيه - والحسبة وغيرهما ، وكان قد حج فى هذه السنة فمات فى ذى الحجة قبل أن يصل إلى مكة .

٣٥ ــ محمد بن علم الدين صالح الإسنوى بدر الدين ناظر الأوقاف ، جاور بمكة فمات بعد رجوع الحاج في ذي الحجة ،

77 – محمد بن عبد الله الطرابلسي الحلبي ، الشافعي الفروع ، الحنبلي الأصول ، صاحب ابن القيم ، حمل عنه الكثير وكان فاضلًا مشهورًا في (7) فنّه ، وذهنه جيد وله نظم حسن ، وكان قصيرا جدا ولم يكن يعاشر الفقهاء ، ودرس بالظاهرية (7) . مات في رمضان .

٣٧ ــ محمد بن عبد الله المنوفي الفقيه المالكي ، كان أَبوه أحد المعتقدين وكان هو من الفضلاء . مات في رمضان .

۳۸ – محمد بن على بن محمد بن الحسن بن زهرة الحلبي ، مجد الدين أبو سالم ، جال في بلاد العجم ولتي العلماء بها واشتغل بالمعاني وغيرها وقال الشعر ، وكان يذكر أنه سمع « المشارق » من محمد بن الحسن بن أبي العلاء الفيروزبادي بساعه من محمد ابن محمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري المعروف بالخليفة ، وحدّث بشئ من ذلك بحلب ، ومن نظمه :

أبا سالم : إعْمَلُ لنفسك صالحًا فما كل من لاق الحِمَامَ بسالم مات في ربيع الأول .

<sup>(</sup>ع) «سلیان» فی ز، ه.

<sup>(</sup> ۱ ) « في فنه » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ۲ ) « بالقاهرة » في ز.

٣٩ ـ محمد بن عيسى بن أحمد (١) بن حسين بن عبد المحسن الجزرى الأصل ، الياسوفي ثم الدمشتى ، سمع من أحمد بن على الجزرى ، وصار نقيبا بالدرس وحدث ، قال الشيخ الشهاب ابن حجى : «كان لا بأس به » . مات فى ربيع الأول وله نحو خمسين سنة .

وينوب عن الحنفية وعاش ستين سه البليس ، مجد (٢) الدين ، الإسكندرى الأصل موقع الحكم ، سمع من الوانى والمزى وغيرهما وتفقه بالمجد الزنكلونى وأخذ عن ابن هشام ، وعيى بالحساب فكان رأسًا فيه وفى الشروط ، وانتهت إليه معرفة السجلات ، وكان يوقع عن المالكية

18 – محمد بن محمد بن أحمد بن المغربل البصروى (٣) نزيل دمشق ، سمع من الشيح شرف الدين الفزارى غالب «سنن النسائى» ومن علاء الدين الوداعى وغيرهما ، واعتنى بالفقه والعربية . مات فى جمادى الآخرة وقد أَسَنَّ فإنّه أدرك الشيخ برهان الدين الفزارى ، وأخذ عن ابن مُسَلَم الحنبلى ، وقد حدث قديما حتى إن الشيخ شهاب الدين بن الشيخ زين الدين القرشى حدث (٤) عنه ، وحضر عنده أبو البقاء وغيره فحدث فى الدرس عن هذا المقربل وهو حاضر وهو لا يشعر . قال ابن حجى : «لم يتفق لى السماع من المغربل إلا بهذه الطريق»

٤٧ ـ محمد بن محمد بن على بن الشمس أحمد بن ملكتام (٥) الإربل الأصل ثم الدمشق بدر الدين ، سمع من الحجار وغيره وحدث عن الجيلى « بالمنتق » من البيهق ومات في دبيع الآخر عن اثنتين وسبعين سنة .

كان مولده سنة سبع عشرة وسبعمالة .

٤٣ ـ محمد بن محمد بن مشرق بن منصور بن محمود بن شرف الدين الزرعى قاضى عجلون ، كان من الفضلاء حسن السيرة . مات بدمشق في ربيع الأول .

<sup>(</sup>۱) «حسن» في ز، ه.

<sup>(</sup> ٧ ) فى الدر رالكامنة ٤/٩/٤ أنه و الد مجد الدين محمد ، على أن السخاوى فى الضوء اللامع ٩ / ٥٧٥ يكنى الابن « بشمس الدين » وليس « بمجد الدين » و إن كان يذكر أنه ولد سنة ١٤٨ ه.

<sup>(</sup> س) « القصروى » في ز، لكن راجع الدر رالكامنة ٢٣٢/٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة «حدث عنه » بدلها في ز « ولي مشيخة الكندية » .

<sup>(</sup> ه ) «خلكان » في ز، ف ، ه .

21 محمد بن محمد بن يحيى بن عنمان بن رسلان البعلى ، شمس الدين بن بدر الدين السلاوى ، يعرف بابن الشقراء ، وُلد بعد سنة سبع مائة ، وسمع فى سنة سبع وسبعمائة من شمس الدين بن أبى الفتح وبعد ذلك من القطب اليونيني ومن جماعة وحدث . أخذ عنه الياسوفي وابن حجى وغيرهما ، وكان رجلًا خيرًا . مات في جمادي الأولى .

وع محمد بن ميكال اليمنى ، بدر الدين ، أمير حرض والمهجم وغيرهما من بلاد اليمن زمن المجاهد ثم خرج عليه وادَّعى أنه حسنى ، وخطب له بالسلطنة على المنابر ، ومات المجاهد في غضون ذلك فنهض الأفضل لحربه إلى أن فرَّ فلجأً إلى الإمام الزيدى بصعدة فأقام عنده حتى مات في هذه السنة .

٤٦ ــ محمود بن أحمد الحلبي الخلعي إمام فارس ، اشتغل كثيرًا بحلب ومهر وحفظ.
 كتبا وبحث وقرأً ثم قدم دمشق فمات بها وهو شاب وله دون الأربعين .

٤٧ \_ ميمون أبو وكيل التونسي المالكي . أحد الفضلاء بالقاهرة (١) .

<sup>( , )</sup> الوارد بعد هذا في ظ ترجمة أبي العباس الطرابلسي ، وهي نفس الترجمة السابقة رقم . ٣ في وفيات هذه السنة

## سينة ثمانين وسبعمائة

فى أولها مات أينبك فى السجن بالاسكندرية ، ووهم من أرخه فى الماضية ، وكان الوصول بخبر موته فى يوم عاشوراء ، وصودرت زوجته على مال عظيم جدا ، وأهينت إلى الغاية (١)

وفيها (٢) استقر كريم الدين بن مكانس فى نظر الدولة عوضا عن التاج الملكى (٣) ، ثم استقر فى سادس صفر عوضا عن ابن عرّام فى الوزارة نقلًا من نظر الدولة ، واستقر أخوه فخر الدين فى نظر الدولة .

وفيها أعيد تنى الدين بن محب الدين إلى نظر الجيش فى ناسع عشر صفر وعُزل التاج الملكى وصودر .

وفى ثامن المحرم قبض على ابن آقبغا آص وصودر على مائة ألفٍ ثم اعتُقل بالكرك .

وفيها كان الحريق العظيم بدار التفاح ظاهر باب زويلة فعمل فى الفكاهين<sup>(٤)</sup> والنقليين والبرادعيين ، ولولا أن السور منع النار النفوذ لاحترق أكثر المدينة ، فاهتم بأمره بركة وركب بنفسه ، وركب معه دمرداش الأحمدى وأيتمش وغيرهما إلى أن خمد بعد ثلاثة أيام ، وأقام الناس فى شيل التراب ثلاثة أشهر ، وعمل فيه زين الدين طاهر بن حبيب الموقع (٥) قطعة ، منها :

بباب زويلة وافى حريق أزال مغاني الحسن المصون وما برح الخلائق في ابتهال لحيى الأرض من بعد المنون

<sup>(</sup>۱) أشار المقريزى في السلوك ، و رقة . ۱۱۱ – ب ، إلى استبشاع هذا الأمر إذ لم تجر العادة قط على التعرض للحريم ، و يضيف ابن شهبة في الاعلام ، و رقة ، ۲۰۱ أنه ماسمع عن أمير كبير قبض على زوجته غير أينبك ، بل إن الأمر اء أرادوا القبض عليها في أيام طشتمر فلم يو افقهم .

<sup>(</sup> ٧ ) وذلك في يوم ١٧ محرم كما في السلوك ، و رقة ١١١ ب ، أما في النجوم الزاهرة ( ط . أمريكا) ه/. ١٣ وذلك في يوم ١٠ معر، و التاريخ غير و ارد في ظ ، ، أما في ل ، ك فهو « المحرم » فقط .

<sup>(</sup>٣) الذي أفرد إذ ذاك بنظر الجيش ، راجع السلوك ، و رقة ١١١ ب .

<sup>(</sup>٤) «الفاكهانيين » في السلوك ، و رقة ١١١ ب.

<sup>(</sup> ف) «الموقع » غير و اردة في ژ.

إلى أن قال:

() ... ... في لطف وفضل يانار كوني

وعمل شهاب الدين بن العطار:

حانوت غازى ونائب الحنفى قد أشعلا النارَ في الدُّجى السارى ولا عجيبٌ من احتراقهما فقد أتى «قاضيان(٢) في النار »

وفيها (٣) أفرج عن يلبغا الناصرى واستقر في تقدمة ألف (٤) بدمشق ثم نقل إلى نيابة طرابلس.

وفى عاشر صفر استقر تاج الدين بن الرملى (٥) وزيرًا بالشام ، وقد باشر (٦) هذا إلى أن ولى نظر الدولة فدام فيها إلى أن مات بعد أربعين سنة من هذا الوقت .

وفيها قُبض على تمرباى رأس نوبة : تحبّل عليه بركة حتى أمسكه (٧) ونفاه إلى الاسكندرية واستقر بركة فى وظيفته وباشر نظر المرستان ، واستناب جمال الدين العجمى عوضا عن بدر الدين الأقفهسى ، واستقر دمرداش فى وظيفة بركة \_ وهى أمير مجلس \_ واستقر ألطنبغا الجوبانى على تقدمة تمرباى .

وتتبع برقوق مماليك (٨) ألجاى وحواشيه فنفاهم إلى قوص وإلى الشام وإلى الاسكندرية وغير ذلك (٩) ، وقد قيل كان عدد من نفاه منهم ثمانى مائة نفس وأهينوا إلى الغاية فكانوا

<sup>(</sup> ١ ) فراغ في النسخ وعبارات غير مقر وءة في نسخ أخرى ، راجع السلوك .

<sup>· )</sup> منظو رفيه إلى الحديث الشريف « قاض في الجنة وقاضيان في النار » .

<sup>(</sup>٣) الوارد في السلوك، ورقة ١١١ ب، أنْ ذلك كان في أو اخر الحرم.

<sup>(</sup>ع) ذكر السلوك ، أنه أنعم عليه بامرة مائة تقدمت ألف ، وما أعلاه بالمتن مشابه لرواية ابن شهبة في الاعلام ورقة ع م ا ، وإن زاد الاعلام بأنه استقر مقدم ألف على إقطاع الأمير جردمز أخي طاز .

<sup>(</sup> ه ) نعته القريزي في السلوك ، و رقة به ال ، بأنه من شياطين كتاب مصر السالة .

<sup>(</sup> س) « عاش » في يعض النسخ .

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « ونفاه إلى الاسكندرية » ساقطة من ظ .

<sup>(</sup> ٨ ) سماهم السلوك ؛ و رقة ١١١ « بالماليك الألجائية » .

<sup>( )</sup> كان السبب في ذلك هو ما تر امي إلى السمع من أن جاعة من الأمراء ومماليك السلطان ومماليك ألجاى اليوسفى اتفقوا فيما بينهم على إثارة الفتنة ، على أن هذه الحركة من جانب الماليك حملت برقوق على الشدة في تأديبهم بحبسهم - كما سيرد في المتن - في خزانة شائل وهي سجن أهل الجرائم ، ويلاحظ أن هذه هي أول مرة يحبس فيها أحد من الماليك في هذا السجن ، راجع المقريزي : السلوك ، ورقة ا ١١١ ب ، وابن قاضي شهبة : الاعلام ، ورقة ١٥٠ ب .

يجعلون يد هذا ويد هذا في خشبة ويحبسهما في خزانة شائل ، ووسط منهم جماعة وسَمر آخرين ثم قبض على جماعة من آخرين ثم قبض على جماعة من الأمراء أرادوا إثارة الفتنة (١) ، ثم قبض على جماعة من الأشرفيه فحُيِسوا .

وفى سادس(r) ربيع الأول صودر سيف المقدم على مائة ألف دينار فأورد منها قدر النصف ثم شُفع فيه واستمر(r) ، وقبض على محمد بن يوسف المقدم فضُرب بحضرته حتى مات .

وفيها أضيفت حسبة مصر لجمال الدين العجمى عوضا عن الشريف عاصم ، فقرر (٤) فيها رفيقه سراج الدين عمر الفيومى (٥) القيسرى (٦) .

وفيها (٧) ولى الشريف مرتضى نظر الأوقاف، فطلب من الشريف شرف الدين على بن فخر الدين نقيب الأشراف كتاب وقف الأشراف (٨)، فامتنع من إرساله فأهانه الأمير برقوق جدا وعزله عن النقابة وقرر فيها الشريف عاصاً.

وفى سابع عشر ربيع الآخر كانت كاثنة الشيخ سراج الدين بن الملقّن وكان ينوب فى الحكم فتكلّم برقوق فيمن يوليه قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدين بن أبى البقاء لسوء سيرته ، وكان الشيخ سراج الدين يتردد إلى برقوق فذكره للولاية ومِن عزمه ألّا يغرمه شيئا (٩) ، فذكر ذلك لبعض أصحابه ، فبلغ الخبر بدر الدين بن أبى البقاء فسعى (١٠) ببذل

<sup>(</sup>١) فسر القريزي في السلوك ، ذلك بأنهم كانوا يريدون الفتك بأستاذيهم .

<sup>(</sup>۲) «سابع» نی ز.

<sup>(</sup> س ) فی ل « و استقر » وکلاهما صحیح .

<sup>(</sup>ع) في ظ « فتتر ر » وبا أثبتناه بالمتن و ارد في النسخ الأخرى وهو الأصح ، يؤيد هذا قول المقريزى في `السلوك ، و رقة به ١ ، ب « فر غب، لها لصديقه » .

<sup>(</sup> ه ) « القرمي » في السلوك .

<sup>( - ) «</sup> القيسرى » غير و اردة في كل من ز ، ك .

<sup>(</sup> ٧ ) كان ذلك في أول ربيع الآخر حسب رواية السلوك ، و رقة ١١٣ ا .

<sup>( ^ )</sup> كان الذى تقدم بهذا الطلب الأميران بركة و برقوق ، أما الوقف المشار إليه في المتن فوقف ناحية بلقس على الأشراف ، انظر السلوك ، ٣٠١٠ .

<sup>(</sup> p ) كان برقوق حينذاك لايرتشي على حد قول ابن قاضي شهبة : الاعلام ، و رقة ٢٥٠ ا ,

<sup>(</sup>۱۰) « يسعى » في ز.

مال جزيل فلم يلتفت برقرق لذلك وصمم على ولاية ابن الملقّن فبلغه ذلك، فأشار عليه بعض أصحابه أن يُرضى بركة لئلا يفسد عليه الأمر، فسعى ابن أبى البقاء فكتب ورقة بأربعة آلاف دينار لبركة.

فلما شاور برقوق الأمراء في تولية ابن الملقن وأثني عليه بالدين والفضل قال له بركة: «يا أغا: اصبر على حتى أقبض منه الذي وعدني به » فتغيظ برقوق (١) من ذلك ، وأخذ الورقة وأمر بإحضار ابن الملقن وجمع (٢) العلماء ؛ فتكلم كل واحد بما يهوى ، فأخرج برقوق الورقة وقال الشيخ سراج الدين: «هذا خطك ؟» فقال « لا » ؛ وصدق في ذلك فإن الورقة لم تكن بخطه وإنما كتبها الذي أشار عليه \_ على لسانه \_ ، فازداد غيظا عليه وأهانه وسلمه للمقدم محمد بن يوسف وأمره أن يخلص منه المال الذي وعد به في الورقة .

فاتفق أن المقدم المذكور كان وقع نى واقع ، فرَفع أمره إلى ابن الملقّن فحكم بحقن دمه فرعى له ذلك ، فلما كان فى يوم الخميس رابع عشرى ربيع الآخر اجتمع البلقينى والركراكى وطائفة من العلماء وسألوا الأمير فى الشيخ سراج الدين فوعدهم بأن يطلقه ، فصمم البلقينى وقال : «ما أتوجه إلا به » ، فسلّمه له فنزل به .

وكان ابن الملقن قد دخل فى رأسه دخان المنصب فولّى وعزل وعَيِّن جماعةً لوظائف فلم يتم له شئ من ذلك .

قرأتُ بخط. قاضى القضاة تنى الدين الزبيرى: «كان السبب في سعى ابن الملقِّن أن برقوق كان طلب مَن يقرأ عنده عليه «البخارى» في رمضان سنة تسع وسبعين فذكروه له ، فاجتمع به وصارت بينهما صداقة ، فلما استقر بدر الدين بن أبي البقاء استنابه في الصالحية وأعطاه الشرفية لقربه من برقوق ، فتاقت نفسه إلى المنصب ، فذكر القصة وذكر أنه أهين في ذلك المجلس وأنه لما سئل أجاب بأنه سعى لتعين (٣) ذلك عليه ، فأمر برقوق القاضى بدر الدين بعزله وسلّمه لشاد الدواوين فبتى عنده إلى أن خلص في أول جمادى الآخرة ».

وفي ربيع الأول سعى الشيخ شمس الدين العليمي في مشيخة الخانقاه الأسدية (٤) بدمشق

<sup>(</sup> ۱ ) « برقوق » محذوفة من نسخة ز .

<sup>(</sup> ۲ ) «وجسیع » نی ز.

<sup>(</sup> س) «لتغير » في ز.

<sup>(</sup>٤) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١٣٩/٢.

وكانت بيد الشيخ صدر الدين الياسوق وأعانه على ذلك الشيخ حب الله فانتزعها من الصدر، فاتفق أن العليمي قبض عليه والى الشرطة في خامس عشر ربيع الآخر في بيت نصراني وبين يديه باطية خمر، فحمله إلى الحاجب فأقام عليه الحد، واتفق أن الذين وشوا به كانوا من أتباع الياسوفي، فانتصر له النائب فرسم عليهم وعلى الياسوفي، وقرر في مشيخة الأسدية الشيخ شمس الدين بن سند.

وفى ربيع الآخر قام جماعةً على الشيخ شمس الدين الحنفى القونوى المقيم بالمزة (١)، ورفعوا إلى السلطان أنه يقع فى العلماء حتى فى الصحابة ، فرسم بأن يعقد له مجلس بدمشق ، فطلبه النائب وادعى عليه فلم يثبت عليه شئ فأطلق وعظم قدره بعد ذلك .

وفيها استقر أمير غالب بن أمير كاتب ، همامُ الدين بن قوام الدين الأتقانى في قضاء الحنفية بدمشق ، وكان مذكورًا بالفسق والجهل .

وفيها (٢) نازل الفرنج طرابلس (٣) في عدة مراكب فالتقاهم يلبغا الناصرى فهزمهم فإنه (٤) أمر الغسكر أن يتأخروا فطمع فيهم الفرنج وتتبعوهم إلى أن بعدوا عن البحر فرجع عليهم بالعسكر فهزمهم ، وقتل منهم جماعة ، وكان فتحا مباركًا لأنه استطرد لهم إلى أن صاروا في البر، فضرب عليهم يزكا فقبض على أكثرهم وقتل منهم جمع كبير وفر مّن نجا (٥) إلى المراكب فأقلعوا بها هاربين .

وفيها نازل مبارك شاه الطازى (٦) نائب أبلستين خليل بن ذلغادر التركماني ومَنْ معه فانكسروا فتتبعهم فردوا عليه فكسروه ، وأمسكه خليل فضرب عنقه صبرا .

<sup>( )</sup> في ل « الميرة » .

<sup>(</sup> ٢ ) كان ذلك في ربيع الأول ، راجع السلوك ، و رقة ١١٣ ب . "

<sup>(</sup> س) بعدها في ز « فجهزه » .

<sup>(</sup> ع ) عبارة « فانه أمر .... بالعسكر فهزمهم » غير و اردة في ظ .

<sup>(</sup> ه ) يستفاد من كلام ابن قاضى شهبة فى الاعلام ، و رقة ٢٥٠ ب ، أن المراكب أقلع بها من كانو ا فيها ولم يكونو ا قد نزلو ا إلى البر .

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته رقم ٢٨ ، ص ١٨٥

وفى جمادى الأولى قبض على الشمس المقسى ناظر الخاص وصودر على مالٍ جليل ، ونُقل ما فى منزله فوُجد من جملته ألف بدن سنجاب ، وأضيف نظر الخاص لابن مكانس مع الوزارة .

وفيه ظهر كوكب له ذؤابة ، وبتى مدة يُرى فى أول الليل من ناحية الشمال ، وفى آخر الليل من ناحية الجنوب .

وفيها تحدّث بركة فى نظر الأوقاف وتكلم معه فيها جمال الدين المحتسب ، وانتزعوا جميع الأوقاف من الشافعي حتى جامع ابن طولون ، وذلك في شهر رجب.

وفيها في شعبان سعى شمس الدين بن أخى جار الله في مشيخة سعيد السعداء وكانت بهد الشيخ برهان الدين الأنباسي فحج في السنة الماضية واستناب صديقه الشيخ زين الدين [عبد الرحيم بن الحسين] العراق وجاور ، فقام جماعة من أهلها فرافعوا الشيخ برهان الدين وذكروا (!) أنه يهمل أمرها وقال قوم منهم : «أعرض عنها» ، فقرر بركة شمس الدين المذكور عوضا عنه .

وسعى جماعة ثمن تتعصب للشيخ برهان الدين في عقد مجلسٍ وساعدهم الشيخ سراج الدين البلقيني فما أفاد ، واستقر ابن أخي الجار<sup>(۲)</sup>.

وفيه أطلق طشتمر من سجن الإِسكندرية ونُقل إلى دمياط فأقام بها بطالًا مطلقاً .

وفيها استقر كمشبغا اليلبغاوي في النيابة بدمشق وصرف بيدمر وسجن بالإسكندرية

وفيها أغار قرط - أميرُ أسوان - على أولاد الكنز فأمسك منهم أحد عشر نفسًا من أكابرهم وأحضرهم إلى القاهرة فقُتلوا ، وهو أول من تعرَّض لهم ، وكانوا يسكنون خارجًا عنها ، وهم من ذرية بعض عبيد بنى عبيد أصحاب القصر بالقاهرة ، وكاتب بذلك كبير الدولة فعُلِّقت الرموس بباب زويلة وأرسل صحبتهم نحو المائتى نفس فاستُرقوا وبيعوا ، فانفتح منهم على

<sup>( , ) «</sup> وقالو ا » في ظ.

<sup>( - ) «</sup>الجارونية » في ل .

أهل البلاد باب<sup>(١)</sup> شر ، وآل الأمر إلى أن خربت أسوان بأيديهم وجلا عنها أهلها فى زماننا هذا واستولى بقاياهم عليها .

وفيها استقر موسى بن قرمان كاشف الوجه القبلى وأمّر تقدمة ألف، وكوتب بملك الأمراء، وهو أول من صُنع له ذلك، وذلك (٢) بعد قتل مراد الكاشف (٣) من عربان البحيرة بدر ابن سلام ومَن معه.

وفيها استقر تمرباي الدمرداش في نيابة حماة عوضًا عن كمشبغا .

وفيها أفرج عن قزدمر من المرقب وعن ابن أخيه يُلَك وأقاما بطرابلس ثم نُقلا إلى دمشق، ثم عُيِّن قزدمر لنيابة حلب فلم يتم له ذلك ، ثم أعطى إقطاع حطط. ، ثم استقر حطط. في فيابة حماة لما انتقل تمرباى [الأفضلي التمرتاشي (٤)] إلى نيابة حلب .

وفيها قُبض على أَشَقْتُمر نائب حلب وسُجن بالاسكندرية ثم أفرج عنه ونقل إلى القدس (٥) مطالًا .

واستقر فى نيابة حلب منكلى بغا الأحمدى (٦) ثم قُبض عليه فى رجب وسجن بالقلعة ، ونُقل تمرباى من نيابة حماة إلى نيابة حلب .

وفيها قدم الشيخ آمين الدين الخلوتى (٧) فأنزل فى دار الضيافة ، وحصل له من الأمراء فتوح كثير ، فشرع فى عمل الساعات وإنفاق ما يدخل عليه من الفتوح فى ذلك ، فانثال عليه الناس وكثر زائروه ومعتقدوه ، وذكر أنه دخل إلى بلاد برغال وأهلها كفار فدعاهم إلى الإسلام فأسلم غالبهم على يده .

<sup>(</sup> ر ) « باب » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> y ) « وذلك » ساقطة من ز.

<sup>(</sup>ع) الاضافة من أبي المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ، ١٠/١، ٢ ، أنظر أعلاه ، س ٢ ، ثم س ١٠ فيا بعد

<sup>( . ) «</sup> الاسكندرية » ني ظ.

<sup>(</sup> ٦ ) راجع ترجيته في النجوم الزاهرة ١٠٠٠/٠٠ .

<sup>(</sup> v ) « الحَلُو الى » في ز ، وفي ه م الحَلُواني » ونوقها « كذا » .

وفيها توجه شخص من أهل الصلاح \_ يقال له عبد الله الزيلعى \_ إلى الجيزة فبات بقرب وأبو النمرس ، فسمع حس الناقوس فسأل عنه فقيل له إن بها كنيسة يُعمل فيها ذلك كل ليلة حتى ليلة الجمعة وفي يومها والخطيب على المنبر ، فسعى عند جمال الدين المحتسب في هدمها فقام في ذلك قياما تاما إلى أن هدمها وصيّرها مسجدا .

وفى جمادى الآخرة تكلم تغرى برمش الحاجب الكبير فى الوزير ابن مكانس وشدة عسفه وظلمه ، فقال له بركة : «اصلح أنت نفسك » فغضب ورمى قباءه ولزم بيته ، ثم نُقل إلى حلب حاجبًا فسار إليها .

وفي أواخر شوال قُبض على فخر الدين بن مكانس وأخيه الوزير وأهينا وصودرا ثم هربا ، واستقر التاج الملكى في الوزارة ، والشمس المقسى في نظر الخاص ، وكان ابن مكانس في في مباشرته أهوج شديد الجور وإحداث المظالم ، حتى إنه قبل إلقاء القبض عليه بقليل توجه بنفسه إلى بركة الحجاج وألزم المقدمين (۱) أن يُحضروا أوراق مكس الجمال التي معهم ، ومن لم يُحضر ورقة ألزم بإعادة المكس ، فحصل بذلك للحجاج ضرر كبير ، وهو أول من أحدث ذلك فعوجل ، وكان من قبل ذلك بقليل بلغه أن بقيسارية جركس كثيرًا من القماش بغير ختم فأغلقها في ليالى العيد ثمانية أيام ففاتهم الموسم وكثر دعاؤهم عليه .

وفيها أُمسِك ابن التركية أميرُ عربان البحيرة فقَبض عليه أيدمر والى البحيرة وسُجن.

وتوجه جمع كبير من الأمراء إلى الصعيد لتتبع العربان فهربوا (7) فرجعوا (7) بغير طائل ، وكان الأمير مراد استقر في كشف الصعيد في ثالث عشر صفر ، وهو أول (3) من ولى ذلك بتقدمة ألف ، فوقع بينه وبين بدر بن سلام - أمير عرب البحيرة - وقعة انجلت عن قتل مراد ، فنُقل في مركب إلى القاهرة في شعبان ، واستقر موسى بن قرمان ملك الأمراء بالوجه القبلي وهو أول من عملها ، وقرر في خدمته حاجبًا أمير أربعين ، وذلك في سادس رمضان .

<sup>( ، ) «</sup> القومين » في ز، و في ه « أسر القومين » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي العربان .

<sup>(</sup>٣) أي الأسراء.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ماسبق ص ١٩١ وحاشية رقم ٣ هناك .

وفيها كانت بين تمرباى (١) \_ نائب حلب \_ وبين التركمان وقعة كبيرة كسروه فيها كسرة شنيعة ، وارتفعت رمحوس التركمان من يومئذ ومنعوا العداد من هذا التاريخ .

وفيها ولى ناصر الدين أحمد بن التنسى القضاء بالاسكندرية ، وصُرف عز الدين بن الريغى ، الريغى ، الريغى ، الريغى ، عدم أبيه ، ثم صُرف [ابن التنسى] بعد قليل وعاد ابن الريغى ، ثم صُرف وعاد ابن التنسى فى ذى الحجة منها ، وصارا يتنازعان ذلك مدةً إلى أن نُقل ابن التنسى إلى القضاء بالقاهرة كما سيأتى.

وفيها جهز الأشرف – صاحبُ اليمن – المحمل إلى مكة ومعه كسوةٌ للكعبة ، فحال أمير الركب المصرى بينهم وبين كسوة الكعبة ، وكادت تقع الفتنة ثم خمدت بلطف الله تعالى وبعناية صاحب مكة ، وحصل له بذلك من اليمنيين ما ذُكر .

وفيها حُمل إلى المرستان رجلٌ كان منقطعا بين النهرين في عربش فمرض فبتى ملقى على الطريق أياما ، فحمله بعضهم إلى المرستان فنزل فيه ثم مات فغُسّل وصلى عليه وحمل إلى المقبرة ، فلما أدخل القبر عطس فأُخرج ثم عوفى وعاش ، وصار يحدّث بما رآى وعاين ، وكانت هذه كائنة غريبة بدمشق في جمادى الآخرة .

وفى السادس عشر من ذى الحجة كان قد تكلّم الأمراء فى إبطال الأوقاف من أراضى الديار المصرية بسبب أن الواقفين يشترون الأرض بطريق الحيلة ثم يوقفونها، فعقد لذلك مجلس حضره أهل العلم والأعيان فقال برقوق: «ما أضعف عسكر المسلمين إلا هذه الأوقاف، والصواب استرجاعها»، فأنكر الشيخ أكمل الدين ذلك وتكلم معه ومع بركة بالتركى إلى أن نفر فيه بركة وأظهر الغضب، فبادر الشيخ سراج الدين البلقيني وقال: « أمّا أوقاف الجوامع والمدارس وجميع ما للعلماء والطلبة فلا سبيل إليها، ولا يحل لأحد نقضه لأن لهم فى الخمس أكثر من وخميع ما للعلماء والطلبة فلا سبيل إليها، ولا يحل لأحد نقضه لأن لهم فى الخمس أكثر من وغلف، وأما ما وُقِف على عويشة وفطيمة واشتري لأمثالهم من بيت المال بالحيلة فينبغي أن ذلك، وأما ما وُقِف على عويشة وفطيمة واشتري لأمثالهم من بيت المال بالحيلة فينبغي أن

فقال بدر الدين بن أني البقاء للقاضى: « الأرض كلها للسلطان يفعل فيها ما يشاء »، فرد عليه بدر الدين بن الشيخ سراج الدين وقال: « بل السلطان كآحاد الناس لا يملك من الأرض شَيئًا إلا كما يملكه غيره » فكثر اللغط. . وانفصلوا على غير شئ .

<sup>(1) «</sup>تمرييه » في ز، وكلا الرسمين جائز.

إلا أن الشيخ أكمل الدين بعد ذلك بالغَ في الرد على من أراد إبطال شيء من الأوقاف وقبعً فعل ذلك ، وساعده الشيخ ضياء الدين القرمي إلى أن سكن الحال .

وفيها استقر أوحد الدين ــ موقّع برقوق ــ فى نظر خزانة الخاص بعد موت علاء الدين ابن غراب .

وفى شوال رَمى ابنُ الحاجب عبدُ الله طيرًا فصرعه وادعى لبركة ، وشرع فى تجهيز التقدمة (١) على العادة ، والعادة فى ذلك أن يُقدِّم من يفعل ذلك للأمير الذى يدعى له تقدمة هائلة تساوى قدر ألى دينار ، فذكر بعض الأمراء لبركة أن عبد الله بن الحاجب هذا قدَّم لصرغتمش قبل هذا التاريخ أضعاف ذلك ، فغضب بركة وأخذ التقدمة وأمر بنفيه هو وولده إلى الشام بطالين ، ثم تُشُفَّع عنده فيهما فأمر بردهما ، فبذلا عشرة آلاف دينار ، فأمَّر عبدَ الله [إمرة] أربعين ، وأقام ابنه بطالًا .

وفيها في خامس عشرى ذى الحجة وُجدت ورقة عند برقوق فيها «إن غلام الله \_ مشدّ الشربخاناه \_ يريد أن يكبس عليكم في صلاة الجمعة مع العبيد » ، فأمر [برقوق] الخطيب أن يؤخر الخطبة ، واتفق حضور قرط من أسوان ومعه كتب من غلام الله إلى أولاد الكنز يحرّضهم على المجئ ، فقبض على غلام الله وسُجن .

وفيها طغى التركمان وتجمعوا بعد كسر مبارك الطازى وقَتْلِه ، فأرسل برقوق إلى تمر باى وفيها طغى التركمان وتبعوه الجيوش ، وجهز عسكر الشام (۲) إليهم أيضا فتوجهوا ، فكسرهم التركمان وتبعوهم إلى الدربند ونجحوا فى ذلك ، وكان التركمان لل أحسوا بالغلبة – أرسلوا منهم أربعين نفسًا بالتحف والهدايا وأظهروا الطاعة والخضوع قبل الوقعة والتزموا بدرك الطرقات (۳) ، فلم يقبل منهم ذلك وأمسكت رسلهم وأخذ ما معهم وكبس فى الحال على منازلهم ونهبت أموالهم وسُبيت نساؤهم وانتُهكت محارمهم ، حتى كان الغلمان والأتباع يفتضون الأبكار بغير إنكار

<sup>( , )</sup> أمامها في هامش ه « يعني الخطة وما يلائمها للمدعى له والزيادة على العادة » .

<sup>(</sup>۲) ن ز، ه « د اشق ».

<sup>(</sup> س) في زد الطوائف » وفي ه « سائر الطوائف » .

فلما ألح العسكر في اتباعهم رجعوا عليهم مستقتلين ، فوقفوا لهم عند مضيق ، فقتل من العسكر عدد كبير وجُرح أكثرهم ، ونُهب ما معهم وهزموهم ، فقيل كان جملة ما نهب ثلاثين ألف جمل محملة ، وثلاثة عشر ألف فرس ونحو ذلك ، فحيى التركمان واجتمعوا وكمنوا لهم عند مضيق يقال له «فار الملك» على شاطى البحر بالقرب من بلدة أياس ، وطريقه لا يسلكها إلا جمل واحد ، فلما مروا بهم أوقعوا بهم فلم ينج منهم إلا الشارد وهلك المعظم ، ويقال إن تمر باى أسِر فلم يُعرف فتحيل حتى أطلق . وملك التركمان بلستين (١) واستعدوا لقصد حلب ونهها في صفر .

وفى صفر منها استقر السلطان الملك العادل فخر الدين سليان بن غازى فى مملكة حصن كيفا، فُوّض إليه ذلك أخوه الملك الصالح بعد أن أشهد على نفسه بالرضا بذلك وخَلع نفسه من الملك، وضُربت الدراهم والدنانير باسم سليان، ورسخت قدمه فى المملكة.

وفيها أُمْسِك سابق الدين مثقال الأَشرق \_ زمام الأَشرف شعبان كان \_ فصودر على مالِ كبير على بد سيف المقدم ، فأُخِذ منه ثلاثة آلاف دينار .

وفي شوال أمر يتبطيل الوكلاء من دور القضاة .

وفيها<sup>(۲)</sup> مات موسى بن محمد بن شهرى التركمانى من أكابرهم ، ومات بسيس بعد رجوعه من ألبيرة

## ذكر من مات في سنة ثمانين وسبع مائة من الأعيان :

١ ــ إبراهيم بن عبد الله الحكرى ، برهان الدين المصرى ، ولى القضاء (٣) بالمدينة ، وكان عارفًا بالعربية ، وشرَح «الأَلفية» ، ثم رجع فمات بالقدس فى جمادى الآخرة ، وقد ناب فى الحكم عن البلقينى فى الخليل والقدس ، وأمَّ عنه نيابة بالجامع بدمشق .

٧ ــ أحمد بن خضر بن أحمد بن سعد بن عمار بن غزوان بن على بن مشرف بن تركى

<sup>(</sup> ۱ ) نی ز ، ك دسيس » .

<sup>(</sup> ٧) هذا الخبر بأجمعه غير و ارد في ز، ه . \_

<sup>(</sup> س) د قضاء المدينة » في ز.

الحسباني السعدى ، شهاب الدين نزيل دمشق . كان من أهل حسبان وسكن دمشق فكانت له جلادة وصرامة وكان من الشهود ، ذكره قريبه شهاب الدين بن حجى وذكر أنه وجد شهادة عمر جد أبيه على المعظم بن العادل في سنة خمس وستائة في وقف جامع حسبان ، «شهد بذلك عمار بن غزوان بن على السعدى » ، ثم أدلى بتلك الشهادة عند الحاكم بحسبان عبد الحق بن عبد الرحمن سنة عشرين وستائة . مات بدمشق .

٣ - أحمد بن سليان بن محمد العدنانى ، أبو العباس البِرِشكى ، بكسر الموحدة والراء وسكون المعجمة بعدها كاف ، والد صاحبنا المحدث زين الدين عبد الرحمن (١) ، روى عن الوادى آشى والشريف المعرى ، واشتغل ومهر ، وله حواشٍ على «رياض الصالحين» للنووى في مجلد ، وله تواليف . روى عنه عبد الله بن مسعودبن على بن القرشية وغيره من أهل تونس ، مات في هذه السنة .

\$ - أحمد بن عبد الله العجمى المعروف بره أبي ذر » ، قدم مصر بعد أن صحب الشريف حيدر ابن محمد فأقام مدة ثم رجع إلى القدس وبه مات ، واشتهر على ألسنة العامة بآذار . كان يَعرف علم الحرف ويدرِّس من كتب ابن العربي ، وله اشتغال في المعقول وذكاء ، وكان كثير التقشّف وللناس فيه اعتقاد .

مات في ذي الحجة وقد أضرُّ وجاوز السبعين .

احمد بن محمد بن إساعيل الطبرى المكى ، سمع من الرضى الطبرى وغيره وحدث .

7 - 1 أحمد بن محمد بن عبد الله بن ملك بن مكتوم العجلونى بن خطيب بيت لهيا ، شهاب الدين بن فخر الدين . وُلد سنة تسع وسبعمائة ، وسمع من الحجار وإساعيل بن عمر الحموى (7) وغيرهما وحدث . وكان رئيسًا وجيها وله عدة مشاركات . مات فى المحرم .

٧ ــ أحمد بن محمد بن محمد بن حسن العِزِّى ــ بالعين المهملة المكسورة ثم الزاى ــ كان المهملة المكسورة ثم الزاى ــ كان أحد المؤذنين والقراء بالأَلحان وفاق أقرانه ، وكان وجيها يتعانى الشهادة ثم ترك ، وكان شريف

<sup>( )</sup> ذكره السخاوى في الضوء اللامع ٣٤٧/٣ ، ١٩/١١ ، باسم « عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن » 
كا ترجم له ابن حجر في الانباء وفيات سنة ٩٣٨ .

۷ الدر رالكامنة ۱/م٤٩ ، شذرات الذهب ۳/۳ .

النفس منجمعا محببا إلى الناس. مات في جمادي الأولى وقد جاوز الأربعين ، وهو خال الشيخ شهاب الدين بن حجي .

۸ - أحمد بن مخلص السنجارى، الشيخ شهاب الدين الدمشق، وُلد مِنهُ بضع وسبعمائة ، وسمع من السلاوى والمزى والبرزالى وغيرهم ، وكان صوفيا بخانقاه خاتون (۱) ، منجمعا منقشفا بمِلكِ له وقفه على نفسه ثم على الخانقاه وحدّث . مات في جادى الآخرة .

أطلمش بن (٢) عبد الله الدوادار ، مات بالاسكندرية ، وكان يقال له الأرغونى ،
 أمّر أربعين بعد قتل الأشرف، ثم استقر دويدارًا كبيرًا ، ثم قبض عليه مع طشتمر ، ثم أعطى تقدمة ألف بالشام ، ومات في ربيع الآخر.

۱۰ - أقبعًا البجمدار خزندار ألجاى، كان شجاعًا مقدامًا تقدم فى زمن أستاذه ثم ننى بعده إلى الشام ثم أعطى إمرة عشرة بمصر ثم قبض عليه فى صفر وقتل بسيس<sup>(٣)</sup>. مات بعد رجوعه من القاهرة .

۱۷ - أبو بكر بن الحافظ تق الدين محمد بن رافع ، وُلد في رمضان سنة ست وثلاثين ، وأسبعه أبوه من زينب بنت الكمال والجزرى وغيرهما وحدث ، وكان قد درس بالعزيزية (٤) . يعد أبيه ، مات في رجب

۱۷ – الحسن بن عبد الله الصير في المصرى ، كان نقيب الفقراء وله نظم . مات في صفر .

۱۳ – الحسن بن سالار بن محمود الغزنوى (٥) ثم البغدادى الفقيه الشافعي ، رحل قديمًا فسمع من الحجار وغيره ثم رجع وحدث ببغداد « بصحيح البخارى » عن الحجار و « بتلخيص أ الفتاح » عن مصنفه الجلال القزويني . مات في شوال .

۱٤ - الحسن بن محمد بن حسن بن أحمد بن عبد الواحد الدمشق ، بدر الدين بن الزملكاني ، كان من رؤساء الدمشقيين ومات في رمضان

<sup>(</sup> ١ ) وتعرف بالخاتونية ، راج النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١٤٤/٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) « این عبد الله » غیر و اردة ق ز، ه . . .

<sup>(</sup> س) « يسيس » غير و اردة ني ز، ه.

<sup>(</sup> ع ) النعيمي ، الدارس في تاريخ الدارس ، ٩/١ ه . .

<sup>(</sup> ه ) ني ه « العزيزي » .

١٥ ـ داود بن إساعيل القلقيلي ، نسبة إلى قرية بين نابلس والرملة ، يلقب «بهاء الدين » كان فاضلًا شافعيا يدرس ويُفتى . وسكن في حلب ، ومات في هذه السنة .

ذكره القاضي علاء الدين في تاريخه .

17 ـ صالح بن محمد بن صالح المناوى ، أحدُ المعتقدين بالقاهرة ، مات عنية السيرج وما كانت زاويته وتُذكر عنه كرامات ، وكان كثير الضيافة للواردين وللناس فيه اعتقاد كبير . مضان .

۱۷ – ضياء بن سعد الله بن محمد بن عمّان القزوينى ، ويقال له «القرى» ، ويعرف «بقاضى القرم» ، ويسمى أيضا «عبد الله» ، الشيخ ضياء الدين العفينى أحد العلماء ، تفقه فى بلاده وأخذ عن القاضى عضد الدين وغيره ، واشتغل على أبيه والبدر التسترى والخلخالى ، وتقدم فى العلم قديما حتى كان سعد الدين التفتازانى أحد من قرأ عليه ، وحج قديمًا فسمع بالمدينة من العفيف المطرى ، وكان اسمه «عُبيد الله» فكان لا يرضى أن يكتبه ، فقيل له فى ذلك فقال : «لموافقته اسم عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» .

وكان يستحضر المذهبين: الحنفية (١) والشافعية ويُفتى فيهما، ويحسن إلى الطلبة بجاهه وماله مع الدين المتين والتواضع الزائد وكثرة الخير وعدم الشر والعظمة الزائدة، وكانت لحيته طويلة جدا بحيث تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهي في كيس، وكان إذا ركب فرقها فرقتين، وكان عوام مصر إذا رأوه قالوا: «سبحان الخالق» فكان يقول: «عوام مصر مؤمنون حقا لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع».

ولما قدم القاهرة استقر في تدريس الشافعية بالشيخونية وفي مشيخة البيبرسية وغير ذلك، وكان لا يمل من الاشتغال حتى في حال مشيه وركوبه ، ويحل «الكشاف» و «الحاوى» حلاً إليه المنتهى حتى يُظن أنه يحفظهما أو يقدر على سردهما ، وكان يقول: «أنا حنى الأصول شافعي الفروع» ، وكان يدرس دائما بغير مطالعة ، وعظم قدره جدا في أيام دولة الأشرف مات في ثالث عشر ذي الحجة (٢) .

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) « الحنفية و الشافعية » ساقطتان من ز، ه .

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا في طبقات الشافعية ، غير أنه و رد في الدر ر الكامنة ٩٨٨/٠ أنه مات في ذي القعدة .

قرأتُ بخط قاضى القضاة تتى الدين الزبيرى \_ وهو فيا أجازئيه \_ : «إن سبب مونه أنه عقد عند برقوق مجلس بسبب الأوقاف ، فتكلّم الضياء بكلام قوى فغضب منه برقوق وأجابه بجواب خشن خاف منه على نفسه ، فلما رجع إلى الشيخونية ثم رجع إلى بيته مرض واستمر إلى أن مات » .

كتب إليه زين الدين طاهر بن الحسن بن حبيب :

قُلْ لرب النَّدى وَمَنْ طَلَبَ العِلْ مَ مُجدًا إلى سبيل السواء إنْ أَردْتَ الخلاصَ منْ ظُلمةِ الجه للل فما تهتاي بغير الضياء حاب :

قل لن يطلب الهداية منّى علت لم السراب بركة ماء ليس عندى من الضياء شعاع كيف ثبغي الهدى من اسم الضياء

۱۸ - طلحة بن عيسى بن ابراهيم بن عيسى الزبيدى المهدار ، كان صالحًا له كراهات ... مات في ربيع الآخر .

۱۹ - عارف (۱) بن محمد العجمى نزيل القاهرة ، كان عارفًا بالموسيق وانتهت إليه الرياسة في ذلك ، وكان أحد الصوفية بالبيبرسية . مات في ذي القعدة .

٢٠ عبد الله بن عبد الله الجبرا صاحب الزاوية بالقرافة ، أحد من يُعتقد بالقاهرة ,
 مات في المحرم (٢) سادس عشره .

۲۱ – عبد الله بن محمد بن سهل المرسى المغربي نزيل الاسكندرية ، ويعرف « بالشيخ نهار » ، كان أحد من يُعتقد ببلده وتُذُكر عنه مكاشفات كبيرة . مات في جمادي الأولى ودُفن (١٠) بتربة الدعاس بالاسكندرية .

٢٧ ـ عبد الله بن محمد بن شاهد الاصطبل ، وكان من الخواص عند أبن الغُنَّام ، وولى نظر المواريث ، وكان شديد السمرة . مات بعد رجوعه من الحج في صفر .

<sup>، (</sup>١) مكانها فراغ في ز.

<sup>(</sup> ٢ ) « مات سادس عشر الحرم » في ز.

<sup>(</sup> س) « ودئن بتربة الديماس بالاسكندرية » ساقطة من ز.

٧٤ ـ عبد الملك بن عبد الكريم بن يحيى بن محمد بن على بن محمد بن يحيى القرشى بن محيى الدين بن الركن الدمشق ، كان من بيت كبير بدمشق ، وُلد قبل الثلاثين وسمع من زينب بنت الكمال وغيرها ، وطلب بنفسه وأشتغل وحدث وناب في الحكم ودرّس وكان من الرؤساء . مات في ذي القعدة ولم يكمل الخمسين وكان له نظم .

ووزيرة وحدّث عن ابن مخلوف بالسادس من «الثقفيّات» ساعًا . أنا جعفر «مات في سابع عشر المحرم» ، وسمع منه أبو حامد بن ظهيرة بالقاهرة .

٧٦ ـ على بن (٣) عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة الله بن عرب الطنبدى مختسب القاهرة ، وولى وكالة بيت المال ونظر الخزانة ، وحج في هذه السنة فمات بعد قضاء حج بمكة في ثالث عشر ذي الحجة .

٧٧ – على بن كلفت والعامة تقول «كلبك» شاد الدواوين ، كان مشهورًا بالفقه ويقال إنه ما ارتشى قط لكنه كان ظالما غشومًا . مات بالطريق بين حلب ودمشق فى جمادى الآخرة فحمل إلى دمشق فدُفن بها ، ويقال إنه لما كان بحلب ظلم ظلما كثيرًا فطلبه منكلى بغا النائب وأهانه وضربه ، فكان ذلك سبب موته .

٧٨ -- مبارك شاه الطازى أحد الأمراء ، كان من أعيان أتباع طاز وأول ما تأمّر أربعين في شوال سنة ثمان وستين ، ثم أمّر تقدمة في سنة خمس وسبعين ، ثم كان ممن أعان على قتل الأشرف ، واستقر في أول سنة تسع وسبعين رأسَ نوبة ، ثم قُبض عليه مع قرطاى وسجن بالاسكندرية ثم أطلق وأعطى نيابة البلستين ، ثم نقل إلى نيابة غزّة في أول سنة ثمانين ثم أعيد إلى البلستين فقتل في صفر .

<sup>( , )</sup> راجع الدر رالكامنة ٢٤٣٣/٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) من هنا لآخر الترجمة غير و ارد في ز .

<sup>(</sup> س ) عبارة «بن عبدالوهاب بن عثمان بن محمد بن هبةالله» غير واردة في زوكذلك في ه ، ولكن بدلها «بن عرب» .

٧٩ ــ محمد بن ابراهيم بن محمد بن يوسف الدمشقي شمس الدين الحسباني ، وُلد بحسبان وأصله من غزّة وإنما ولى أبوه القضاء بحسبان ونشأ هو بها وكتب بين يدى أبيه ، ثم ولى كتابة الحكم بدمشق ، وكان مشهورًا بالمهارة في ذلك عارفًا بالوثائق . مات في المحرم عن سبعين منة .

"" - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي ، صلاح الدين بن تتي الدين بن العزّ : مسند الدنيا في عصره ولد سنة أربع وثمانين، وتفرد بالساع من الفخر بن البخاري وسمع منه «مشيخته» وأكثر ومسند أحمد» و «الشمائل» و «المنتق الكبير من الغيلانيات» ، وسمع من التتي الواسطي وأخيه محمد وأحمد بن عبد المؤمن الصوري وعيسي المغاري والحسن بن على الخلال والعزّ الفراء والتتي بن مؤمن ونصر الله بن عياش وآخرين (١) ، وأجاز له في سنة خمس وثمانين جماعة من أصحاب ابن طبرزاد والكندي ، وخرج له الياسوفي «مشيخة» ، وحدث بالإجازة عن الفخر ابن المجاور وعبد الرحمن بن الزين وزينب بنت مكّى وزينب بنت العلم ، وأسمع الكثير ورحل الناس إليه وتزاحموا عليه وأكثروا عنه ، وكان ديّنا صالحًا حسن الاستاع ، أمّ بمدرسة جده وأسمع الحديث أكثر من خمسين سنة ، وكان أولا متعسرا ثم سمح ، وقد أجاز لأهل مصر خصوصًا من عموم فلخلنا في ذلك . مات في شوال عن ست وتسعين سنة وأشهر ، ونزل الناس خصوصًا من عموم فلخلنا في ذلك . مات في شوال عن ست وتسعين سنة وأشهر ، ونزل الناس بموته درجة ، ولد ق آخر سنة ثلاث أو أول أربع وثمانين فأكمل ستا وتسعين سنة وأشهرا .

٣١ - محمد بن أحمد بن رسول بن الأنْبَاسي محتسب دمشق وليها مرارًا. مات في ذي القعدة .

۳۲ - محمد بن أحمد بن على بن جابر الهوارى الأندلسى ، أبو عبد الله بن جابر الضرير صاحب «البديعية» ، تقدم ذكره مع رفيفه أبى جعفر الغرناطى . ومات هو فى هذه السنة .

77 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسن الخراسانى بدر الدين بن ركن الدين ابن وحيد الدين الخراسانى الأصل الدمشقى ، شيخ خانقاه الطووايس (7) ، تلقاها عن والده

<sup>(</sup>۱) ئى ز « ئى اخرىن » .

<sup>(</sup> ٢ ) خارج دمشق وتنسب إلى دقاق بن تاج الدولة تتش ، وفيها قبره وتقع بالشرف الأعلى ، انظر النعيمي : الدارس ١٩٤/٠ وما بعدها .

سنة إحدى وأربعين ، وكان مولده سنة عشرين وسبعمائة ، وسمع من السادجي بعض « جامع الترمذي » وحدث ومات في صفر .

٣٤ ـ محمد بن إساعيل بن أحمد الدمشق الفراء الأشقر الملقب بالقِزِل (١) ، سمع المزى وإبراهيم بن القرشية والبرزالى وجماعة من أصحاب ابن عبد الدائم وحدث ، وكان دمث الأخلاق يحب أهل الحديث وأصحاب ابن تيمية . حفظ القرآن على كبر ، وقد حفظ عليه القرآن جماعة . مات في ربيع الآخر .

ومهر في لعب الأكرة ، وولى إمرة عشرة ثم طبلخاناه ثم أمَّر تقدمةً في سنة سبع وسبعين وولى نيابة السلطنة في أول سنة ثمانين ، ثم ولى نيابة غزة في ربيع الأول منها ثم استعنى لمرض عَرَض له ومات في جمادى الآخرة .

٣٦ ــ محمد بن عيسى سمس الدين النابلسي قاضيها وخطيبها وهو سبط. القلقشندي . مات في جمادي الآخرة وهو من أبناء الأربعين .

٣٧ – محمد بن محمد بن سعيد بن عمر بن على الهندى الصاغاني (٣) ، ضياء الدين ، نزيل المدينة ثم مكة ، كان فاضلًا صاحب فنون ويدرى الفقه والعربية والأصول ، وله سهاع من البدر الفارقي والعفيف المطرى ، وكان يتعانى التجارة . مات في ذى الحجة وقد جاوز الثانين . وهو والد صاحبنا شهاب الدين (٤) بن الضياء قاضى الحنفية الآن بمكة ، وقد ادَّعى والده أنهم من ذرية الصفائي وأن الصفائي من ذرية عمر بن الخطاب . وكان قد سمع على الجمال المطرى والقطب بن مكرم والبدر الفارق ، وكان سبب تحوله من المدينة أنه كان كثير المال فطلب منه جماز أميرها شيئًا فامتنع فسجنه ثم أفرج عنه ، فاتفق أنهما اجتمعا بالمسجد ، فوقع من جمار كلام في حق أبي بكر وعمر فكفّره الضياء ، وقام من المجلس فتغيّب وتوصل إلى ينبع ، واستجار بأميرها أبي الغيث فأرسله إلى مصر فشنع على جماز ، فأمر السلطان بقتله فقُتل

<sup>(</sup>١) الضبط من ز.

<sup>(</sup> ٧ ) ضبطت في زيضم الحبيم وفتح الباء .

<sup>(</sup> س) ضبط الاسم على رسمه الوارد في السخاوى : الضوء اللامع ١/٠ . ه ، وهو في ه « مجد بن أحمد بن سعيد » .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن الضياء الصاغاني ، راجع ترجمته في الضوء اللامع ١/٠ . . .

فى الموسم ، فنهب آل جماز دار الضيافة ، فتحول إلى مكة وتعصب له يلبغا ، فقرر له درسًا للحنفية فى سنة ثلاث وستين ، واستمر مقها عكة إلى أن مات .

وكان عارفًا بالفقه والعربية ، شديد التعصب للحنفية ، كثير الوقيعة في الشافعية .

٣٨ - محمد بن محمد بن عثمان بن الصنى أحمد بن محمد بن أبى بكر الطبرى ، سمع من جده عثمان وجماعة بدمشق ومكة وحدث . أُخذ عنه السراج الدمنهورى وغيره ، وكتب الكثير وتوجه إلى بلاد الهند سنة ثمان وخمسين فأقام بها إلى أن مات في هذه السنة .

۳۹ – محمود بن على بن ابراهيم القيصرى ، شيخ الخانقاه الخاتونية وناظر الربوة ، وولى أيضا نظر الأسرى<sup>(۱)</sup> ، وكان مكينًا عند الناس ، كثير الأفضال والمكارم ، وقد نزل لولده عبد الملك عن المشيخة قبل موته بقليل ، وكانت له مكانة عند الناس ومكارم أخلاق . مات في شوال . [و] أسمع «صحيح مسلم ، على السلاوى ، ونزل له صهره ابن حمويه عن مشيخة الشيوخ وما سعى فيها واستمر في الخاتونية .

• ٤ - مومى بن عبد الله الأزْكُشّى نائب السلطنة في عدة أقاليم وبالقاهرة (٢) ثم الأستادارية والحجوبية والإشارة والكلام في أمور المملكة كلها . مات في المجلة في ذي القعدة وحُمل (٣) إلى داره بالحسينية ؛ وكان معروفاً بالعفه والديانة .

الأمراء بحلب (3) والنائب في سيس وغيرها من البلاد الشالية ، وهو والنائب في سيس وغيرها من البلاد الشالية ، وهو والنائب في سيس وغيرها من البلاد الشالية ، وهو والنائب في سيس وغيرها من البلاد الشالية ، وهو والنائب في سيس وغيرها من البلاد الشالية ، وهو والنائب الملك المؤيد صاحب حماة ؛ مات في رمضان وقد جاوز الأربعين وكان يحب العلم ويفهم كثيرًا ويذاكر

<sup>( ) «</sup> الأشرف » في ز.

<sup>(</sup> ٧) «القاهرة » غير و اردة في ز.

<sup>(</sup> س) جملة « وحمل إلى داره بالحسينية » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup>ع) فى ز، ه « بالبلستين » .

<sup>(</sup> ه ) جملة « وهو سبط اللك المؤيد صاحب حاة » سافطة س ه ، ز .

ويتمذهب للشافعي ، ويقال إن الباريني (١) أذن له الإفتاء ، وكان ذلك في سنة وفاته ، قدولي نيابة سيس .

. (٣) ، الذي كان يُعتقد بالاسكندرية . هو عبد الله . تقدم (٣) .

. . .

<sup>( )</sup> كذا أيضا في الدر رالكامنة ١٠٣٥/٤ ، إلا أنه في نسخة أخرى « البارزى » ، راجع نفس الرجع ، ج ع ص ٢٠٠٠ حاشية رفع ٣ .

<sup>(</sup>۲) «بهادر» ن ز.

<sup>.</sup>  $_{1 \wedge 2}$  راجع ترجمة رقم  $_{1 \gamma}$  في وفيات هذه السنة ص

## سنة احسى وثمانين وسبعمائة

فيها وصل الحجاج إلى الأزلم فلم يجدوا بها الإقامة على العادة ، فوقع فيهم الغلائم الشديد ، وكان السبب في تأخير الإقامة أن العرب الذين جرت عادتهم بحملها نُقل لهم عن عرب بُلَي أنهم أرادوا نهب الإقامة فتأخروا معارة شعيب ، فوصل الحاج إلى المويلحة فلم يجدوا شيئًا ثم عيون القصب فلم يجدوا شيئًا ، فغلا(۱) السعر حتى بيعت الويبة الشعير بإثنين وتسعين درهما ، عيون القصب فلم يجدوا شيئًا ، فغلا(۱) السعر حتى بيعت الويبة الشعير بإثنين وتسعين درهما ، قيمتها حينئذ تزيد على خمسة دنانير هرجة ، ومات من الجمال شيء كثير ، وقاسى الحجاج مشقة شديدة ، وتأخروا عن العادة خمسة أيام .

وف رابع عشرى المحرم (٢) استقر قرط (٣) بن عمر التركمانى الكاشف نائب السلطنة بالوجه القبلى وابنه حسين والى قوص، وأوقع قرط فى ربيع الآخر بالعرب فكسروه وقتلوا عددا (٤) من مماليكه ، ثم عاد فانتصر عليهم وقتل منهم مقتلة وأرسَل رمُوسًا من القتلى إلى القاهرة فعُلِّقَت (٥).

وفيها توجه فخر الدين أياس في طلب برهان الدين بن جماعة (٦) لشكوى الناس من سيرة ابن أبي البقاء ، فوصل في أواخر صفر فخرج بركة لملتقاه وطلع صحبته إلى برقوق ونزل آخر النهار في صهريج منجك ، ثم طلب صبيحة قدومه إلى القلعة وخلع عليه ، ونزل في موكب حافل في ثلاثة عشر من الأمراء الكبار ، فارتجت له القاهرة بحيث كان أعظم من يوم المحمل وباشر بحرمة ومهابة أعظم من المرة الأولى واستعاد من البلقيني تدريس الشافعي ،

<sup>( )</sup> عبارة « فغلا السعر .... دنائير هرجة » في السطر به غير و اردة في ظ ، و إنما أضيفت من نسخ المخطوطة الأخرى ، هذا وقد ذكر المقريزى في السلوك ، و رقة ١١٧ مب ، أن و يبة الشعير بلغت خمسين درهما فضة ثم تز ايد سعرها حتى بلغت الضعف .

<sup>(</sup> ٣) «شعبان » في النجوم الزاهرة (ط. بو بر) ه/ه ١٩٠٠

<sup>(</sup> ٣ ) اقتصرت نسخ ل ، ك ، ز ، ه على تسميته بقرط فقط .

<sup>(</sup>٤) «عدة» في ل.

<sup>(</sup> ه ) « وتعلقت » في ل .

<sup>(</sup>٦) وكان إذ ذاك في القدس، راجع السلوك، ورقة ١١١٥

وكان انتزعه البلقيني لما استقر ابن أبي البقاء في القضاء ، ثم إن ابن جماعة اصطلح مع البلقيني وعوضه نظر وقف السيني ووقف المدرسة الطقجية ، فكانت ولاية ابن أبي البقاء هذه الأولى: سنة وأربعة أشهر .

وقرأتُ بخط الزبيرى أن العظمة المذكورة لابن جماعة كانت من جهة بركة ، فلما تلاشى أمره لم يتفق لابن جماعة مثل هذه الصورة التي كانت في أيام الأشرف بعناية ابن أقبغا آص .

وفيها أمر بركة بمسك الكلاب ونفيها (١) إلى الجيزة ، وقرر على كل أميرٍ وكلَّ صاحبِ دكانِ منهم شيئًا .

وفيها قيس الميدان وجُعل على كل أميرٍ فدانٌ ، فأحضر كل أمير رجالًا من عنده فعَزقوه وأصلحوه (٢)

وفى صفر (٣) قُبض على مثقال الجمالى الزمامى الأشرفى ، وسئل عن ذخائر (٤) الأشرف بعد أن عُرض على العقوبة ، فدل على ذخيرة وجدوا فيها ثلاثين ألف دينار ، ثم هُدَّد فأَقرَّ بأُخرى فيها نصف الأولى .

وفيها أخْضر<sup>(٥)</sup> مثقال المذكور برنية فصوص من جملتها فص عين هرَّ زنته ستة عشر درهما ، ثم ضُرِب وسُعَط مرارا فلم يقر بشئ ، ثم وجدت ورقة (٦) بخط الأشرف فيها فهرست ذخائره فاعتبرت ، فتحققوا أنه ما بتى عند مثقال شئ ، فأطلق .

وفى ربيع الآخر أمر بركة بتسمير جماعة من قطّاع الطريق فسُمّروا ، وكانوا نحو الستة عشر نفسًا .

وفيها شاع بين العامة أن بركة يريد أن يركب عليهم فتحدثوا في ذلك ، فأُمر بركة والى

<sup>( )</sup> ونظ،ك،ل، ه «نفيهم».

<sup>(</sup> ٧ ) يستفاد من السلوك ، و رقة ٩ ، ١ ، أن السبب في ذلك أنه كان قد هجر منذ زو ال الدولة الأشرفية « حتى توحش فعادت إليه نضارته » .

<sup>(</sup>س) في هامش ز: « تقدم في السنة الماضية فينظر في أيها كانت ...... » ثم كلمتان غير مقر وءتين ومثلها تقريبا في ه، وفي هامش ه « إنما تقدم أنه قبض عليه وصودر فليس بينهما منافاة لاحتال أن يكون أمسك مرة أخرى » .

<sup>(</sup>ع) في ز « ذخابُر أم الأشرف » .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « أحضر مثقال المذكور » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٦ ) وجدت هذه الورقة في بيت مر بيته ، انظر في ذلك النجوم الزاهرة ، ( ط . بو بر ) ه/ه ٣١٠ .

القاهرة أن يقبض على الزعر والعبيد فتتبعهم واشتد خوف العامة ، فأمر (!) برقوق الوالى أن ينادى للعامة بالأمان ، فاطمأنوا .

وفيها قُبض على مملوكين بدمشق كانا يأخذان النساء قهرًا فصَّلبا ، وذلك في ربيع الأول

وفيها ثار أقبعًا عبد الله وجماعة معه على نائب الشام ، وكان قد تجرد مع نائب خلب في عسكرى البلدين بسبب التركمان ، فوقعت بينهم وبين أقبعًا المذكور ومن معه وقعة ، فكسرهم نائب الشام ، وهرب أقبعًا إلى نعير فاستجار به ، وصادف موت أخيه قارا أمير حرب آل فضل ، فأرسل نعير عمه صول بن حيار إلى مصر يطلب الأمان لأقبعًا ويخطب الإمرة لنفسه ويلتزم الطاعة فلم يقع ذلك الموقع وسُجن صول المذكور .

وفيها أعيد أشقتمر [المارديني] إلى نيابة حلب فسافر في ربيع الآخر أو جمادي الأولى ، وأمر يرفع المكس عن أهل عزاز وأرسل الأمان إلى أقبغا فأرسله نعير قوصل إلى حلب ثم إلى الشام ثم استقر نائب غزة فأقام بها ، وقُسّمت الإمرة بين نعير وبين ابن عمه (٣) زامل .

وفيها أرسل تمرباي \_ نائب حلب \_ إلى القدس بطالًا في جمادي الأولى .

وفي جمادي الأولى (٣) أرسل بيدمر إلى القدس بطالًا أيضا فوصلا (٤) إلى القدس جميعا في جهادي الآخرة .

وفيها أوفى النيل<sup>(ه)</sup> ، فنزل بَركة إلى كسر الخليج فخَلَق العامود بالقياس ورجع في الحراقة فصدمه مركب بقلع فكسر مقدم (٦) الحراقة ووقع شاش بركة عن رأسه فنزل من الحراقة إلى شختور لطيف فكسر الخليج ثم إلى منزله ، وتشاءموا له بذلك

<sup>( , )</sup> كان هذا من خطط برقوق في تحببه إلى العامة حتى لقد تعصبوا له على حد قول القريزي في السلوله ، و رقة و , , ا .

<sup>(</sup> ٧) ق ز، ك «عم أبيه ».

<sup>(</sup> س) في ظ « الآخرة » .

<sup>(</sup>ع) القصود بدلك تمر باى و بيدس

<sup>(</sup> ه ) كانت غاية فيضان النيل هذه السنة قير اطين و و و ذراعا وذلك بمقياس الروضة ، انظر كتاب التوفيقات الالهامية ، ص ١ و٩ .

<sup>( - )</sup> عبارة «مقدم الحراقة .... لطيف فكسر » في السطر التالي سقطت من نسخة و.

وفيها (١) أمر بركة بسلسلة القناطر لئلا تدخل فيها الشخاتير بالمتفرجين فى بركة الرطلى وغيرها ، فعمل على قنطرة فم الخور سلسلة وعلى قنطرة الفخر أخرى ، ووكّل بهما من يفتح السلسلة للمراكب الكبار التي تجلب البضائع من الوجه البحرى ويمنع المتفرجين ، وفى ذلك يقول ابن العطار :

هُمْ سلسلوا البحر لا لذنب وأرسلوا للحجاز باشه (r)

أشار بذلك إلى إرسال سودون باجه إلى العجاز لإصلاح الطرقات في هذه السنة .

وفيها أمر بركة بكسر جرار الخمر بحارة الأسارى (٣) فكسر منها شي كثير على يد مامور الحاجب الكبير .

وفيها فاض الخليج الناصرى من نَجْمُون (٤) الجمالى فأَغرق البساتين وقنطرة الحاجب وكوم الريش والمناخ ومنية الشيرج وشبرا ، وانقطعت الطرق .

وفيها تكلم جار الله قاضى الحنفية في إعادة ما كان السراج الهندى سعى فيه من إحداث (٥) مودع للحنفية وفي استنابة القضاة في البير وفي لبس الطرحة في المواكب (٦) ، وكل (٧) ذلك ما جرت به العادة القديمة بانفراد الشافعي به ، واتفق أن السراج أجيب إلى ذلك فشغله الضعف عنه إلى أن مات ؛ فأجيب سؤال جار الله إلى ذلك ولبس خلعة لذلك ، وعين شخصا يكون أمين الحكم ومكانا يكون مودعا ، فشق ذلك على برهان الدين بن جماعة وسعى في إبطاله ، وساعده

<sup>(</sup>۱) كان وضع السلاسل في أول ربيع الآخر ، أما إرسال سو دون باجه ــ دو ادار الأمير بركة ــ إلى الحجاز فكان في الثامن عشي منه ، و يشير المتريزي في السلوك ، و رقة ، ۱۱۰ إلى أن سبب إرساله هو عمارة الحرم و إجراء عين عرفة ، و اجع أيضا ابن شهبة ؛ الإعلام ، و رقة هه ۲۰۰ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ل « باشا » ، وفي هامش ز : « بتفخيم الباء »

<sup>(</sup> س) سماها القريزي في السلوك ، و رقة . ١١٠ ، بحارة الأسرى خارج مدينة مصر .

<sup>(</sup>ع) قراغ في ظ، والضبط من ه.

<sup>(</sup> ه ) ذكر المقريزى في السلوك ، أن إنشاء هذا المودع كان لايداع أمو ال أيتام الحنفية حتى لا تقرح منهم زكاة . هذا و يلاحظ أن هذه ثالث مرة سعى فيها العجم في إفر اد مودع للحنفية و ولاية قضاة حنفية بأهمال مصر ، واجم في ذلك الاعلام لابن قاضي شهبة ، و رقة ٧٥٠ ا .

<sup>( - )</sup> فسر المقريزي في السلوك ، و رقة . - ، ب ب المواكب « بالخدمة السلطانية » فقط .

<sup>(</sup> v ) «وكان ذلك » في زء ه .

الشيخ أكمل الدين وغيره من أرباب الدولة ، فعُقد لذلك مجلس حافل عند برقوق في نصف حمادى الأولى . فتكلّم أكمل الدين وبالغ في مساعدة الشافعي ، وجرى بينه وبين جار الله مقاولات (١) كثيرة وإساءات .

وفى آخر الأمر قال أكمل الدين لبرقوق : « إن فى هذا الذى يطلبه جار الله شناعةً عظيمة على الحنفية ، وإنهم إنما يطلبون منك ذلك تحيّلا منهم على إبطال الزكاة » ؛ فنفر برقوق من ذلك وأمر بإبطال ذلك . وقام مع الشافعية الشيخ خلف الطوخي وكان برقوق يحبه ويعتقده .

فلما كان فى الثانى والعشرين من جمادى الأولى خُلع على ابن جماعة واستقر على قاعدته وأن لا يمخرج شئ من الأوقاف الحكمية والمودع عن أمره ، وحصل للعجم من ذلك غم عظيم وشنّع العامة عليهم بما ذكره أكمل الدين من قصدهم إبطال الزكاة ، حتى قال ابن العطار :

أَمَرَتْ تركُنا بمودع حكم حنى لأَجْل مَنْع الزكاة رب خُذهم فإنهم إِنْ أَقاموا نَخْشَ أَن يأمروا بِتَرْك الصلاة وقال في ذلك أيضا:

ظهر «البرهان» لما لعِبَتْ عُجم بترائم واستقام الدست حتى صُرف الجار يبْكي

وفيها عزر جمال الدين بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق (٣) وعُزل من نيابة الحكم للحنفية ، وذلك أن امرأة أقرَّت عنده بانقضاء عدتها بسقط مخلق فحكم بذلك ، ثم ادعت أنها حامل فكتب لها فَرْض حمل ، فاستُفْتِى عليه فأَفتى علماء مذهبه بأن ذلك مخالف لهم ، فأمر برقوق بعزله وتعْزيره .

وفيها أمر برقوق بعزل زين الدين الاسكندرى نائب الحننى (٣) من الحكم أيضا ، وذلك بشكوى مامور الحاجب [لبرقوق] منه أنه يمنع منه الخصوم ، وأمر برقوق بشخصٍ من العامة احتمى عند زين الدين المذكور من مامور ، فَضُرب بالمقارع وجُرس .

<sup>( )</sup> في ل «مغالاتُ » ، وفي ز « بقالات » وفي ه « مقالات » .

<sup>(</sup> ۲) «الوراق» في زءه.

<sup>(</sup>٣) «الحكم» ق زءه.

وقيها أحضر قاضى القضاة الحنفية (١) جار الله ابراهيم الحلواني الواعظ فعزّه وسجنه ومنعه من الكلام ، وذلك أنه كان يوما في ميعاده يقرأ بالجامع الأزهر فأحضر له شخص يقال له القدسي كتابا فيه من مناقب الشافعي وقال له : وأمرك القاضي برهان الدين بن جماعة أن تقرأ هذا الكتاب على الناس و فقرأه ، فمر فيه أن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ هذه الآية (١) وفإن يَكْفُر بِهَا هَوْلَاء فُقَدٌ وكَلْنَا بها قومًا لَيْسُوا بها بكافِرِين و .

وأشار عند قوله وهولاء وإلى أبي حنيفة وأتباعه ، وببقية (٢) الآية إلى الشافعي وأصحابه (٤).

فبلغ ذلك بعض الحنفية فشكوه إلى جار الله فأحضره وعزّره ، وأحضر القدسى فحلف أن ابن حماعة لم يأمره يشئ من ذلك وإنما اقترح هو ذلك من قبل نفسه ، وأراد أن يسمع الناس مناقب الشافعي ولم يعرف أن فيها هذه القصة . فعزّره الحنني أيضا وسجنه ، ثم سعى الشيخ سراج الدين البلقيني في أمر الحلواني إلى أن أخرج من السجن وأقام في منزله ممنوعًا من قراءة الميعاد (٥) ، ثم سعى هو حتى أذن له في الكلام على عادته وأعانه برهان الدين بن حماعة

وميه سعى كمال الدين - سبط صلاح الدين الخروبي - في الوزارة ، وذلك أنه نشأ تحت (٢) الكتابة والمباشرة ، فتكلم مع فقيه الأمير خضر أستادار بركة فأحضره خضر عند بركة وقرر أمره ، وأن يكون كمال الدين وزيرًا وزوج خالته ابن السفطى ناظرًا للدولة وفقية حضر ناظرً الخاص وكرائى بنُ خاص ترك شادً الدواوين ، وشخص دلال بالوراقبن - كان يصحبهم - مقدم الدولة .

وضمن [ كمال الدين ] للأمير بركة تكفية الدولة ستة أشهر بشرط أن يُسلم له خاله

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة بن ز .

و ( به) سورة الأنعام به يوم.

<sup>(</sup> س) عبارة « وبيثية الآية إلى الشانعي وأصحابه » سانطة من ز .

<sup>(</sup>ع) على هامش عافى استخة ظ العبارة التالية بخط ابن حجر نفسه « المنام مشهور وليس فيه لأبى حنيفة ذكر والما فيه نشر الرسي » وقد وردت أيضا بنصها في هامش ه.

<sup>(</sup> م) في ل ، ز ، م د البخارى » .

<sup>(</sup> ۹ ) ديمب دن ز ۱ ه .

تاج الدين الخروبي وقريبهم ركن الدين الخروبي وغيرهما ، وضمن لبركة أن يخلص له منهم مائة ألف دينار فأجابه إلى جميع ذلك . فبلغ ذلك أقاربه فسعوا عليه عند القبط ، فوصل الأمر إلى برقوق فأنكر ذلك ، وطلب الذكور وضُرب بحضرته بالمقارع ، وضُرب معه فقيه خضر وجُرِّسا بطراطير ، وذلك في أوائل شهر رمضان بمصر والقاهرة ، ونودي عليهما : «هذا جزاء من يتحدث فيا لا يعنيه » ، وهرب ابن خاص ترك ، ثم نني كمال الدين المذكور إلى قوص ، فتغرب هناك إلى أن مات ،

\* \* \*

وفيها ادعى شخص فقير أنه محمد بن عبد الله النبى الأمى ، فقُبض عليه وسُجن بالمرستان ، وكان سئل عن معجزته فقال : «إن أحرف القرآن تنطق لى »، وسئل أيضا فاعترف بنبوة محمد أبن عبد الله رسول الله ، وأنه أرسل بعده ليُقِرَّ شرعه ، وأنه وُعد بالسلطنة والحكم والعدل ؛ فشهد رؤساء المرستان أن في عقله اختلالًا ، فقيد زمانًا ثم أطلق .

وقد رأيته بعد ذلك بمدة طويلة وهو يستعطى الناس فلا يذكر شيئًا مما تقدم ، ويتأذّى من يذكر له ذلك .

\* \* \*

وفى جمادى الآخرة عُقد مجلس بسبب عزّ الدين الزازى حين ولى تدريس الحديث بالمنصورية ، فقام فى ذلك الشيخ برهان الدين الأنباسى والشيخ زين الدين العراقى وغيرهما وقالوا: « إن هذا لا يعرف شيئًا (١) من الحديث » ، فلما اجتمعوا أُعْطِى جزءًا من «صحيح البخارى » ليقرأ فيه بالحاضر فقرأ شيئًا فصحّف فى مواضع واضحة فافتضح ، وانفصل الأمر على ذلك . فأراد جمال الدين المحتسب ستر القضية ، فأخذ التدريس لنفسه من الناظر وخشى الشناعة فأحضر بعض المحدّثين إلى منزله وقرأ عليه الحديث ، وواظب على ساع الحديث على بعض المشايخ كالآمدى والدجوى فصاروا يحضرون إلى منزله ، واستمر تدريس الحديث بيده ثم استقر فيه ولدُه بعده إلى أن صار إلى كاتبه (١) .

<sup>( )</sup> عبارة « من الحديث ..... فقر أشيئا » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ۲ ) يعني ابن حجر بذلك نفسه .

وفيها استنجز بركة مرسوما من السلطان بالاستيلاء على تركة ابن الأنصارى قاضى دمنهور وعلى تركة محمد بن سلام التاجر فاجتمع به برهان الدين بن جماعة فوعظه وسأله أن يترك ذلك لله تعالى ، ووعظه أن الله تعالى يعوضه خيرا من ذلك فأجاب سؤله أ

وفي أوائل ذى القعدة ادعى على الشيخ زين الدين عمر بن مُسَلَّم القرشي (١) الواعظ. أنه مجسم، وشهد عليه جماعة بكلام قاله يتعلَّق بالصفات، فرسم عليه جمال الدين المحسب، فقام القاضى برهان الدين بن جماعة في أمره إلى أن أطلق بعد ستة أشهر.

وفيها عمر بركة الميضاَّة المنسوبة له بمكة المشرفة وأمر بإصلاح بشر زمزم وبإجراء الماء في القناة من عين الأَزرق إلى الفساق في باب المعلاة .

وفيها طلب بركة الوزراء المعزولين (٢) ، فننى ابن الرويهب إلى طرسوس وابن الغنام إلى القدس ، وضرب ابن مكانس بالمقارع ، وهرب أخوه فخر الدين ، ثم شفع يلبغا الناصري في ابن مكانس فأطلق .

وفيها في ذى الحجة حضر جماعة من الرجال والنساء وذكروا أنهم كانوا تصارى فأسلموا ، أختاروا الرجوع إلى دينهم فأرادوا التقرب إلى ديهم بسفك دمائهم ندمًا على ما فعلوا ، فعرض عليهم القاضي علم الدين المالكي الرجوع إلى الإسلام فامتنعوا ، فأمر بعض نوابه بسفك دمائهم ، فضربت أعناق الرجال عند الصالحية وأعناق النساء تحت القلعة في الرميلة

<sup>(</sup>١) في الاعلام لابن قاضي شهبة ، و رقة ٨٥٪ ب « القرمي ». ، و يلاحظ أنه لم يرد أي ذكر لهذا الحادث في السلوك للمقر يزى ، فلعله ضائع مع بقية أحداث عام ٨٨٪ هناك ومع بعض أحداث السنة التالية كما يستفاد ذلك من مر اجعة النص .

<sup>(</sup> y ) الظاهر أن ابن حجر أراد في نسخة ظ التي كتبها بيده أن يسجل أسماء المعزولين؛ القد و ردت بعد هذا . كلمة « وهم » ، ولكنه لم يسم أحدا .

وفيها جاء رجل جندى إلى الصالحية فنزل عن فرسه وسأل عن القاضى المالكى وقال: «أريد أن تطهرنى فإنى مرتد عن الإسلام» ، فأمسِك وأحضر إلى جمال الدين المحتسب فضربه وسجنه مسأل الأطباء إن كان مختل العقل أو لا ، فيقال إنهم شهدوا أنه مجنون فسُجن بالمرستان .

وفيها فى أوائل رجب شاع بين الناس أن شخصا يتكلم من وراء حائط. ، فافتتن الناس به واستمر ذلك فى رجب وشعبان ، واعتقدوا أن المتكلم من الجن أو الملائكة ، وقال قائلهم ويا رب سلم ، الحيطة تِتْكَلّم ! » . وقال ابن العطّار :

يا ناطقًا من جدارٍ وهُو ليْسَ يُرَى إظهَرْ ، وإلا فهذا الفِعْلُ فتَّانُ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ثم نتبع جمالُ الدين المحتسبُ (٢) القصة وبحث عن القضية إلى أن وقف على حقيقتها ، فتوجه أولاً إلى البيت فسمع الكلام من الجدار ، فرسم على الجندى جار المكان وضرب غلامه وقرره ، وأمر بتخريب الجدار فخرب .

ثم عادوا بعد ذلك وسمعوا الكلام على العادة ، فحضر مرة أخرى وأمر مَن يخاطب المتكلم فقال : «هذا الذي تفعله فتنة للناس ، فإلى متى ؟ » ، قال «ما بتى بعد هذا اليوم شيّ » ، فمضى .

ثم بلغه أنه عاد وقوى الظن أن القضية مفتعلة ، فلم يزل يبحث حتى عرف باطن الأمر، وهو أنه وجد شخصا يقال له الشيخ ركن الدين عمر مع آخر يقال له «أحمد الفيشي» قد تواطأ على ذلك ، وصارا يلقنان زوج أحمد الفيشي ما تتكلم به من وراء الحائط من قرعة ، فيصير الصوت مستغربا لا يشبه صوت الآدميين ، فأنهى الأمر إلى برقوق فسمرهم بعد ضرب الرجلين بالمقارع والمرأة تحت رجليها ، وحصل لكثير من الناس عليهم ألم عظيم ، وخُلع على جمال الدين المحتسب خلعة بسبب ذلك

وقيل إن أصل ذلك أن الرأة كانت تغار من زوجها ، فرتبت مع الشيخ عمر أن يتكلم لها من وراء الحائط. من القرعة وينهاه عن أذاها ، فثقب الحائط. إلى أن لم يصر منها سوى قشرة

<sup>( )</sup> رواية ز « وما سمعنا وللحيطان ألسنة » . ..

<sup>(</sup> ٢ ) وكان إذ ذاك محمود القيصرى العجمي .

وركب القرعة وتكلّم من ورائها ، فقال له في الليل بذلك الصوت المنكر: «يَا أَحمد إِنْقِ اللهُ وَعَاشَر وَجِنْك بالمعروف فإنها امرأة صالحة » وكرر ذلك ، فارتاع الرجل وصالحها ..

فلما طالت المدة وتراضيا أطلعته المرأة على الحيلة ، فانفتح لهم دكان تحصيل ، فصار الناس يهرعون إلى بيت أحمد الفيشى ليسمعوا الكلام ، واستقرت المرأة هي التي تتكلم وأعان المحتسب على الاطلاع على أمرهم أن الكلام الذي كان يُسمع ليس فيه إخبار عن

وأعان المحتسب على الاطلاع على أمرهم أن الكلام الذى كان يُسمع ليس فيه إخبار عن مغيب ولا عن حادث يأتى، وكان الركن عمر قد أقام بجامع عمرو بمصر ثلاثين سنة على قدم جيد والناس يتبركون به ويزورونه ، وكانت الوقعة بهم (۱) في ثاني رجب . وكان أحمد المذكور أحد العدول الجالسين بالقرب من الجامع الأزهر بالقرب من زاوية ابن عطاء .

وفيها وقع الخلف بين الأمراء الثلاثة فتواطأً برقوق وبركة على إينال اليوسى فبلغه ذلك فأضمر الشر ، فاتفق أن خرج بركة فى شعبان إلى البحيرة للصيد على العادة ، فانقطع إينال فى بيته وأظهر أنه ضعيف ، فسلم عليه برقوق مرة بعد مرة ، ثم إنه ركب مرة إلى المطعم ، فبلغ ذلك إينال فركب إلى الاصطبل وذلك فى يوم الاثنين رابع عشرى شعبان ، فملك الاصطبل ونهب أصحابه بيت برقوق ، واستولى على ما فى خزائن برقوق ، وألبس من وجده من مماليك برقوق السلاح ووعدهم بالمال والإقطاعات ، وقبض على جركس الخليلى ، وأمر بضرب الكوسات.

وطلب إينال من الزمام أن يُذْرِل له السلطان إلى الاصطبل فامتنع ، فطار الخبر إلى برقوق فخاف ، فقوى أيتمش عزمه وأنزله في اصطبله ، وألبس مماليكه وركبوا في خدمته وطلعوا من باب الوزير وقصدوا القلعة على حين غفلة من أصحاب إينال لاشتغالهم بالنهب ، فأحرقوا باب السوام ودخلوا منه ، واجتمع معهم من العامة مالا يحصى ، فساعدهم ـ بالعصى والحجارة لما قابلهم ـ أصحاب إينال فانكسر الإينالية .

وأظهر إينال من الشجاعة مالا مزيد عليه ، ووقعت في إينال نشابة من بعض مماليك برقوق فجُرح والهزم إلى بيته مكسورًا ، فأرسل برقوق في أثره فأسر وأحضر إليه ، فقرره ليلا على من تواطأً معه مِن الأمراء فلم يعترف بشيء ، وحلف له أنه ما كان غرضه إلا اللب عن نفسه ،

<sup>( ) «</sup> سنهم » في ز ، وفي ه « الركن عر إمام »

فأرسل به إلى الإسكندرية فسجنه ، واطمأن برقوق ونزع السلاح ونادى للعامة بالأمان ، وكاتب بركة بما اتفق ، فأسرع العود وتلاقيا فى الميدان وترجلا جميعا وتعانقا (١) ، وسارا إلى الرميلة ثم افترقا إلى منازلهما .

وفيها قُتل محمد بن مكى الرافضى بدمشق بسبب ما شُهد به عليه من الانحلال واعتقاد مذهب النصيرية (٢) ، واستحلال الخمر الصرف وغير ذلك من القبائح وذلك في جمادى الأُولى ، وأرخه بعض أصحابنا في سنة ست وثمانين ، والله أُعلم .

وضربت عنق رفيقه عرفة بطرابلس وكان على معتقده .

وفيها حج المحمل اليمني أيضا أرسله الأشرف بن الأفضل .

وفيها زار القاهرُ (٣) صاحبُ حصن أرزن العادلَ صاحب حصن كيفا فأكرمه وركب معه للصيد ، وكان العادل حاله ، وتوجه العادل إلى أسعرد وقرر أمورها .

## ذكر من مات في سنة احدى وثمانين وسبعمائة :

۱ \_ إبراهيم  $\binom{(3)}{2}$  بن عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم  $\binom{(6)}{2}$  بن شادى بن هلال الطائى ، برهان الدين بن شرف الدين ، القيراطى  $\binom{(7)}{2}$  . وُلد فى صفر سنة ست وعشرين  $\binom{(7)}{2}$  ففاق فيه ، وله ديوانٌ جمعه لنفسه مشتمل على نظم ونثر  $\binom{(8)}{2}$ 

<sup>( )</sup> فى ل « تعاتبا » .

<sup>(</sup> ۲) فى ل، ك، ز، ه «النصرانية».

<sup>(</sup> س) في ل « نازل الظاهر » ، وفي ز « القاهرة » بدل القاهر وفي ه « نازل القاهر » .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجمته في المنهل الصافي ١٩/١ ب ، وفي طبعة القاهرة ١٠.٧ – ٧٩ . .

<sup>(</sup> ه ) في ل « نمر بن سادن » وفي ك ، ز « بحر بن سادان » وفي ه « سجر شاد » ، لكن راجع الدرر الكامنة  $\sqrt{v}$  ، و النجوم الزاهرة ( ط . بوبر ) هم  $\sqrt{v}$  ، و النجوم الزاهرة ( ط . بوبر ) هم  $\sqrt{v}$  .

<sup>(</sup> ٦ ) نسبة إلى قير اط من أعمال الزقازيق بمديرية الشرقية ، راجع النجوم الزاهرة ١٩٧/١١ حاشية رقم ٢ ٍ و ابن شهبة : الاعلام ، و رقة ٨ ٥ ٧ ب .

<sup>(</sup> ٧ ) سماه ابن شهية ، « بشاعر الديار المصرية » ، ومذهب أبى المحاسن فيه : « أنه شاعر عصره بعد الشيخ جال الدين بن نباتة » راجم المهل الصافى ١/١٠ .

<sup>(</sup> ٨) في ز « نشر عامة الاجادة » وفي ه « نشر غاية الاجادة » .

في غاية الإجادة . واشتهرت مرثيته في الشيخ تتى الدين السبكى ، وبالغ الصفدى في تقريظه بسببها ، وطارحه بأبيات طائمة أحاد القيراطي فيها غاية الإجادة ، وله في محب الدين ناظر الجيش وفي تاج الدين السبكي غرر المدائح ، ورسالته التي كتبها للشيخ حمال الدين بن نباتة في غاية الحسن والطول . وكان مع تعانيه النظم والنثر عابدًا فاضلًا ، درّس بالفارسية ، وكان مشهورًا بالوسوسة في الطهارة .

وقد حدث عن ابن شاهد الجيش «بالصحيح» ، وعن ابن الملوك وأحمد بن على بن أيوب المتولى والحسن بن السديد الإربلي وشمس الدين بن السراج ، وحدّث عنه من نظمه القاضي عز الدين بن جماعة والقاضي تي الدين بن رافع وغيرهما عمن مات قبله ، وسمع منه جماعة من شيوخنا ، وله في أبي مدائح حسنة ومطارحات .

مَاتَ عَكَةَ مَجَاوِرًا فِي رَبِيعِ الآخِر<sup>(١)</sup> وَلَهُ خَمَسَ وَحَمَسُونَ سَنَةَ إِلَّا أَشْهِرًا .

٢ - إبراهيم بن عبد الله التروجي ، كان دينا عابدًا محبا في الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكان يكثر من ذلك فيؤذى فلا يرجع ، وكان دمث الأَخلاق ، وهو الذي قام على الفارة ، (٢) وكفره وادعى عليه . مات في ربيع الأَول .

٣ ـ إبراهيم بن محمد بن المجد البعلى برهان الدين ، كان قاضى بعلبك ثم انفصل ؟ ثم طلبه النائب طلبا مزعجا فتخيل ودخل إلى مغارة فى بيته هاربًا وأطبقها عليه فمات من ضيق النفس ، وكان معه مملوك له فبادر إلى الخروج فعاش ، وذلك فى رمضان .

\$ \_ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ، الشيخ شرف الدين المالكي نزيل القاهرة ، كان فاضلا ، قدم دمشق فولي قضاء المالكية بها ثم قدم القاهرة في دولة يلبغا فعظمه وولاه قضاء العسكر ونظر خزانة الخاص ، وقد ولي قضاء دمياط مدة ، وحدث عن أبيه وابن الطبال وغيرهما ، ولم يكن بيده وظيفة إلا نظر الخزانة فانتزعها منه غلاء الدين بن عرب محتسب القاهرة ، فتألم من ذلك ولزم منزله إلى أن كف بصره ، فكان جماعة من نجاد بغداد يقومون بأمره إلى أن مات في سادس عشرى (٣) شعبان وله أربع وثمانون سنة .

<sup>( )</sup> هكذا في ابن شهبة : الاعلام ، و رقة ٥٠ ب ، و المنهل الصافي ٧١/١ ، غير أن أبا المحاسن يغود فيتر ن في التجوم الزاهرة ١٩/١ و ١ – ١٩٠٧ ، ( ط . بو بر) ه/٣٣٩ ، أنه مات في ربيع الأول

<sup>(</sup> ٧ ) « القارعي » في زبيد «الفارعي » في هني

<sup>(</sup> س) «سادس عشر شعبان » في شدر ات الذهب ٢٧٠/ ، وأيضاً في ز .

سمع منه من شيوخنا جماعة ، ومِن آخر مَنْ كان يَروِى عنه شمس الدين محمد بن البيطار (١) الذي مات سنة خمس وعشرين وثماني مائة .

ه - أحمد بن محمد بن عبد الله بن سالم العجلونى العرجانى (٢) ، شهاب الدين بن تعطيب بيت لهيا ، ولد فى رمضان سنة سبع وسبعمائة ، وسمع من الضياء إساعيل بن عمر الجموى وابن الشحنة وحدث ، وكان من الروساء . مات فى المحرم .

7 - أحمد بن محمود بن محمد الجعفرى (٣) البقشوانى ، شيخ الخانقاه السميساطية (٤) بدمشق ، شهاب الدين بن تقى الدين ، كان عالماً دينا باشر المشيخة أربع سنين ومئة يوم مات فى شوال .

٧ - إساعيل بن زكريا بن حسن الدامغانى ثم البغدادى: أحد الأمراء بهغداد وكانت له في عمارتها بعد الغرق(٥) والتخريب اليد البيضاء. مات في نصف رجب.

٨ - أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن أبي الفتح بن الحبال ، ويعرف والده (١٠) بابن السطيع (١٠) وبابن عريف الصاغة ، حابي الأصل دمشق ، نشأ بالمعالحية وتلقب خماد الدين . مولده في أوائل سنة سبع وسبعمائة ، [و] حضر على هدية (١٠) بنت عسكر وعبد الأحد (٩) بن تيمية وغيرهما ، وصمع من سليان وعيسى المطعم وغيرهما ، وحدث عنهم وعن أحمد بن ضرغام بالقاهرة وغيره . مات في ربيع الأول ، سمع منه عصر وكان يداكر بأشياه أحمد بن ضرغام بالقاهرة وغيره . مات في ربيع الأول ، سمع منه عصر وكان يداكر بأشياه حسنة ، وقسم ماله قبل موته بين ورثته وانقطع يحدث ببستانه بالزعيفرية .

<sup>( )</sup> انظر الضوء اللامع ، ٨/. ٥٤ وترجمة رقم ٢٧ من وفيات سنة ٥٨٠ .

<sup>(</sup> ب) هكذا في الشذرات أيضا ، أما في ل فهو « الرجاني » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأعلام لابن قاضي شهبة ، و رقة ٥ م ١ ، أما في ل فهو « العصري القيسراني ، وفق أو و العصري القيسراني ، وفق أو « النقشو انى » .

<sup>(</sup> ٤ ) وأجع عنها النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١٥١/٧ — ١٩١ .

<sup>(</sup> ه ) انظر حوادث غرق بغداد فيا سبق .

<sup>(</sup> ٦) «والله» غير واردة في ز، ه.

<sup>(</sup> v ) في ز د العبايغ » وفي ه بلا تنقيط .

<sup>(</sup> ٨ ) راجع ترجمتها في الدر و الكامنة ١١٠٧/٤ ، ويستفاد من هذه الترجمة ومن و رد في المتن أعلاه من تاريخ مولده أن المترجم حضر عليها وهو لم يتجاو ز الخامسة من عمره فقد ماثت هدية سفة ٧٠٧ هـ

<sup>(</sup> و) الدررالكامنة ١/٩ م ٢٠ .

٩ ـ حاجى بك بن شادى بك (١) ، أحد الأمراء بالديار المصرية ، ولى طيلخاناه . ومات ف هذه السنة

10 - الشيخ (٢) حسن بن عبد الله الصبان ، أحد المشايخ المعتقدين ، كان يسكن ظاهر باب النصر وأقيد بآخره وكان أبي يعتقده ؛ وذكر لى الشيخ شمس الدين الأسيوطي أنه غضب عليه فرى بسهم في الهواء فقال: «أصابه» ، فلم يلبث إلّا يسيرًا حتى مات ؛ ومات (٧) الشيخ حسن في ربيع الأول (٤)

١١ - خضر بن عبد الله الكردى المهلّل ، كان يدور فى الأسواق بدمشق ومعه كعك فى عصّا يبيعه ويرفع صوته بالتهليل ، ويذكر بالذكر المأثور ، وكان معتّقدًا وللناس فيه اعتقاد ، وتظهر له كرامات

مات في رمضان وكانت جنازته حافلة جدا .

١٢ ـ حطط. بن عبد الله اليلبغاوى ، أحد الأمراء (٥) ، ولى تيابة حماة وغيرها .

۱۳ ــ صالح بن عبد الله الجزيرى ، كان يسكن بجزيرة أروى (۱) ويعتقده التاس ، مات في ربيع الأول وهو غير صالح المناوى(۷) المذكور في التي قبلها .

(ه) مصر ، الشيخ تقى الدين البغدادى (م) مصر ، الشيخ تقى الدين البغدادى (م) شيخ القراء ، قدم القاهرة قديمًا ، وتلى على التقى الصائغ ، وسمع من حسن سبط. زيادة ووزيرة وتاج الدين بن دقيق العيد وجماعة ، خرج له عنهم أبو زرعة بن العراقى مشيخة ، وهو آخو

<sup>( )</sup> راجع النجوم الزاهرة ( ط ، يوبر) هرواره ولكن هذه الترجمة غير و اردة في طبعة دار الكتب المرية عام الناه الله عنه و ارد في نسخة ز .

<sup>(</sup> ب ) خلت ز، ل ، بن لفظ « الشيخ » ، راجع النجوم الزاهرة ( ط . بوير) هـ ، ٣٤١/٥

<sup>(</sup> س) عبارة « وبنات الشيخ حسن » سقطت من ر ـ

<sup>(</sup>ع) في النجوم الزاهرة ، « الآخر » .

<sup>(</sup> ه ) أضاف أبو الحاسن في النجوم الزاهرة ١٠/٠، ، إلى ذلك أنه كان غير مشكور السيرة وعنده ظلم وهسف ه راجم أيضا الاعلام ، و رقة ٥٥، ا .

<sup>( - )</sup> أي جزيرة بلاق أو الجزيرة الكبرى ، راجع النجوم الزاهرة ٩/- ١٠ ، هاشية رقم ، و

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة رقم ١٩ من وفيات السنة الماضية ، ص ١٨١٠ .

<sup>(</sup> A ) في النجوم الرّ أهرة ١٩٠١ « المصرى المولد » ، وفي الأعلام ، ورقة وه و أ « الواسطي أصلا » .

<sup>( )</sup> سمته النجوم الزاهرة ، بابن البندادى ، والصحيح ماذكره ابن حجر لأن أبا المحاسق يعود قيد كران مولد . المترجم كان في بغداد ، كذلك وصفته الدر رالكامنة ٢٢٨١/٠ .

من حدث عن سبط زيادة ، وتصدر للإقراء مدة (١) ، وانتفع به الناس ، ودرس للمحدثين بالشيخونية ، ودرس القراءات بجامع ابن طولون . مات في تاسع صفر [و] عاش تسعا وسبعين سنة .

وقرأً عليه شيخنا العراق بعض القراءات وشرح « الشاطبية » ، ونظم غاية الإحسان الشيخه أبي حيان أرجوزة وقف عليها شيخه (٢) وقرظها سميه الشيخ تقى الدين الواسطى الغزّى (٣).

الواسطى الحمد الرحمن بن الحسين بن عبد الله  $[بن (\tilde{s})^3)$  نصر ابن المعمر البكرى الواسطى الزيل دمشق ، قدمها فى حدود الأربعين ، ونزل بالسميساطية ، وكان عالى الإسناد فى «كتاب الإرشاد و للعزّ القلانسى ، وكان معمرا .

17 - عبد الواحد بن حسن المغربي الصنهاجي ثم الزرعي نزيل الحرمين ، كان عابدًا خاشعًا معتقدًا .

۱۷ – عثمان بن يوسف بن أحمد الطائى ، فخر الدين بن القواس الدمشتى ، ولد سنة خمس وتسعين وستائة ، وحضر على عمر (و) القواس وتفرد بالرواية عنه ، وسمع من جد (و) والده الزين أحمد وغيره ، وكان من قدماء الشهود (() بدمشق ، عاش بضعا وثمانين سنة ومات في جمادى الأولى (() .

١٨ – عُمَان الصرخدي فخر الدين ، كان فاضلا ومات في رجب .

19 - على بن إساعيل بن يحيى بن أساعيل بن طاهر بن نصر الله بن جَهْبل (٩) الحلبي ، علاء الدين بن تاج الدين . سمع من الحجار وولى قضاء طرابلس . مات في رجب .

<sup>( )</sup> كان تصدره للاقراء في مدرسة الحاج ال ملك كما نص على ذلك أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١/٩٩/، و ، ، أما فيما يتعلق بمدرسة الحاج ال ملك هذه فر اجع نفس المرجع . ١٧٩/، ، حاشية رقم ج.

<sup>(</sup> ۲ ) فى ل « و وقف عليها مشيخة وقرظها وسميه » ، أما فى الدر ر الكامنة ٢٠٨١/، و هذرات الذهب ٢٠١/، ٢٠ « وقرظها شيخه » وفى ه « وقف عليها شيخه وقرطها وسميه » .

<sup>(</sup> س) « القرى » في ز، ك، ل، ه.

<sup>(</sup> ٤ ) الاضافة من الدر رالكامنة ١/٥ و ٢٠ .

<sup>(</sup> ه ) نعته الدر رالكامئة ٧/٧ و ٧ و بأنه قريبه .

<sup>(</sup> ٦ ) المذكور في الدر والكامنة ٢٠١٠/١ ، أنه حضر على جلم ابر اهيم

<sup>(</sup> v ) « العدول » في الذر ر الكامنة ، شرحه .

<sup>( ۾ ) ﴿</sup> الْآخرة ﴾ في ليء هـ، ز، و الاعلام و رقة ٥ م ٢ ا .

<sup>(</sup> و ) هكذا و رد في الدر رالكامنة ٣/٥، و و الضبط من ز .

٧٠ ـ على بن عمر بن منصور الحداد الدمشتي ، كان فاضلًا ماهرا في الفقه .

٢١ ـ على بن محمد بن إبراهيم بن نصر الكردى الحاسب-، حضر على الحجار وغيره
 وبرع في معرفة الحساب. مات في تاسع شوال عن اثنتين وستين سنة (١).

۲۲ ـ على بن محمد بن عرب ، تقدم في التي قبلها (٢)

٣٣ ـ على بن الصالح صاحب ماردين ، قتل في شعبان ، واستقر بعده أخوه عبد الرحمن .

الدمشقى ، أحد الرؤساء بها $^{(r)}$  بن عصفور ، علاء الدين الدمشقى ، أحد الرؤساء بها $^{(r)}$ 

الكثير ، ومات عبد الله بن المحب المقدسي ، عنى بالحديث وسمع الكثير ، ومات في جمأدي الآخرة (٤) .

٧٧ - عمر بن أبي القاسم بن معبد الزبيدي ، تتى الدين ، وزير الأفضل صاحب اليمن .

۲۸ ــ محمد بن أحمد بن الحسن الحنبلى ، صلاح الدين بن الشيخ شرف الدين بن شيخ الجبل ، سمع الكثير بعنابة أبيه وحدث . مات في رجب .

۲۹ – محمد بن أحمد بن عيسى بن المظفر بن محمد الشيرجى ، عز الدين الأنصارى ،
 من بيت مشهور ، ولد فى شوال سنة ثمان وتسعين وستائة ، وسمع من جماعة (٨) وهو كسير ،
 وحدث وكان من قدماء مباشرى الجامع الأموى . مات فى ذى القعدة وقد عمر .

<sup>( )</sup> في ل ، ز « وسبعين » ، و الوارد في الإعلام ، و رقة ه ه ، ب ، أنه ولد في أو اخر أربع أو أو اثل خسس وعشرين وسبعائة .

<sup>(</sup> بر ) هذه الترجمة غير واردة في ك، و القصود بصاحبها ابن الطنبدي ، راجع ما سبق صهم ١٠ ، ترجمة رقم ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۳) «عر» ق ژ.

<sup>(</sup> ع ) الوارد في الدر رالكامنة ٩/٧٠ ع ، أنه سات في رجب .

<sup>(</sup> ه ) اختلطت هذه الترجمة بالتي تليها في تسخة ز ،

<sup>(</sup> ٦ ) الاضافة من النجوم الزاهرة ١٠.١/٠٠

<sup>(</sup>  $_{V}$  ) ودنن في سلمية كا و رد في الاعلام ، و رقة و  $_{V}$  ب .

<sup>(</sup> A ) في ز « من ابن جاعة » .

الرؤساء بها ، ولى كتابة بيت المال مدة ، وهو أخو بدر الدين بن مزهر الذى ولى كتابة السر الدين بعد هذا عدة ، قالوا : وكانت عنده جرأة ومجازفة فى الكلام . مات فى شوال .

٣١ - محمد(٢) بن أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق ، أبو عبد الله التلمساني المالكي العجيسي (٣) ، ولد بتلمسان سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، وسمع بالمغرب من منصور المنشدالي (٤) وابراهيم بن عبد الرفيع وأبي زيد بن الإمام وأخيه أبي موسى (٥) ورحل قديما فسمع بمكة من عيسي الحجى وغيره ، وعصر من أبي الفتح بن سيد الناس وأبي حيان وغيرهما ، وبدمشق من ابن الفركاح، وبالديئة من الحسن بن على الواسطى خطيب المدينة ومحمد بن محمد (٦) بن خلف العطار (٧) وغيرهما، وكان قد تقدم في بلاده وتمهر في العربية والأدب والأصول ، ثم رحل ثم رجع فتقدم أيضا ، ثم قدم مصر سنة ثلاث وسبعين فدرس بالصرغتمشية والشيخونية والقمحية ( المعمر ، وكان يكتب خطا حسنًا ، وله دشرح الشفاء، رأيتُه بخطه لم يكمله ، وشرح والعمدة ، في خمسة مجلدات جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم ، قال ابن الخطيب: • كان مليح الترسل حسن اللقاء كثير التودد طيب الحديث ممزوج الدعابة بالوقار والفكاهة بالتنسك ، كثير المشاركة ، غاص المنزل بالطلبة مشاركا في الفنون . اشتمل عليه السلطان أبو الحسن وأقبل عليه إقبالًا عظما ، فلما مات أفلَتَ من النكبة في وسط. سنة التُنتين وحمسين ، ودخل الأندلس فاشتمل عليه سلطانها وقلَّده الخطابة ، ثم رجع إلى باب أَبِي مُعَانَ فِي سَنَّةً أَرْبِعِ وحمسين ، وقد عبي بالحديث ولقاء المشايخ ، وتَكَثَّرُهم حتى بلغ عدد شيوخه ألف شيخ ، ثم تقدم عند أبي سالم ، ثم وقعت له الكائنة المشهورة قانتُهِبَتْ أمواله

<sup>﴿ ﴿ )</sup> راجع النجوم الزاهرة (ط. يوبر) ٥/٣٤٣ ، طبعة القاهرة ٢٠٠/١ .

<sup>﴿</sup> ٢) وَأَجِّعُ تَرْجِيتُهُ فِي الدرر الكامئة ٣/٠٠، وشدرات الذهب ٧١/٠ .

<sup>(</sup> س) أسامة في هامش زينمير خط الناسخ « أبو عبد الله محمد بن مر زوق التلمساني المالكي ؛ له شرح العمدة . ` في خسس مجلدات وشرح الشفا غير كامل » .

<sup>(</sup>ع) د الشدالي ، بتشديد الدال في زء ه، راجع شدرات الذهب ٧١/٦ .

<sup>(</sup> ه ) و أبي » محذوفة من الشذرات ، شرحه .

<sup>(</sup> ج ) أه أحمد » في الدر ر الكامنة س/١٥٠ .

<sup>(</sup> v ) «الطرى» ق ز، ه.

<sup>(</sup> ٨ ) « النجبية » في ز ، ه .

وأقطعت رباعه واصطفيت أمهات أولاده وتمادى به الاعتقال إلى أن وجد الفرصة فركب في البحر إلى المشرق وتقدمه أهله وأولاده في وسط رجب عام أربعة وستين .

ثم كتب ابن مرزوق فى حاشية تاريخ ابن الخطيب: «إنه وصل إلى تونس فى رمضان سنة خمس فلتى (١) بها من الإكرام والاحترام أضعاف ما كان يأمله ، وفوضت إليه الخطابة بجامع السلطان وتداريس أكثر المدارس واستمر بها إلى أن مات السلطان سنة إحدى وسبعين فاستمر مع ولده وابن أخيه على ذلك إلى سنة ثلاث وسبعين فوكب البحر فى شهر ربيع الأول فقدم القاهرة فاجتمع بالأشرف فأحسن إليه (٢) ، وأجرى عليه راتبا ، وولى المدارس بالقاهرة ، وكان حسن الشكل جليل القدر . مات فى ربيع الأول

٣٢ - محمد بن أحمد بن هبة الله الشافعي ، زين الدين الأنصارى ، كان متجملا كثير الله علرفاً بصحبة الأكابر وله مكارم وصدقات ومعرفة بأمور الدنيا ، وقد ولى قضاء عمنهور والنحريرية (٣) وغيرهما . ومات في رجب .

٣٣ ـ محمد بن أبي بكر بن على بن محمود الجعفرى ، زين الدين السيوطى ، تفقّه على الدمنهورى وكتب الخط الحسن وشارك في الفضائل وولى قضاء بلده ، وكان صارمًا في أحكامه ، وبني بأسيوط مدرسة تنسب إليه .

ابن تقى الدين البعلبكى ، حضر على عيسى المطعم وأبى الفتح بن النشو<sup>(٤)</sup> وغيرهما بعناية همه الدين البعلبكى ، حضر على عيسى المطعم وأبى الفتح بن النشو<sup>(٤)</sup> وغيرهما بعناية همه تم طلب بنفسه فسمع الكثير ، وكان فصيح القراءة ، وقرأ على البرزالي وجلس تحت الساعات ، وكان موثوقًا به بين الشهود . مات في ذي الحجة .

٣٥ - محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله ، بن أبى مروان الشيخ محمد المرجانى ، التونسى الأصل ، الإسكندرانى الدار ، نزيل مكة ، وُلد سنة أربع وعشرين ، وكان خيرًا صالحًا صاحب عبادة وانجماع ومعرفة بالفقه وعناية بالتفسير ، وكان يعرف علم الحرف . مات فى شوال .

<sup>( ) «</sup> فيلغ » في ز.

<sup>(</sup> ٢ ) الوارد في النجوم الزاهرة ١٩٦/١١ أنه ترق عند الناصر حسن حتى صار صاحب سره و إسام جمعته ومنبره.

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « البحيرة » .

<sup>(</sup>٤) « ابن أبي اليسر » في الاعلام لابن قاضي شهبة ، و رقة . ٢٠٠٠ .

٣٦ - محمد بن محمد بن غانم ، جمال الدين بن ناصر الدين ، أحد الرؤساء بدمشق .

(۱) محمد بن هبة الله بن عيسى الأنصارى ، عز الدين بن السيرجى (۱) ، كان (۲) متجملا كثير المال ، ولد على رأس القرن ، وسمع وهو كبير ، وباشر الجامع وحدث . مات في ذي القعدة .

۳۸ ــ محمد بن يوسف بن عبد الله ، بهاء الدين بن يونس ، شاهد أولادَ السلطان حسن ، كانِ أَحِدَ الروساء بالقاهرة . مات في جمادي الآخرة .

۳۹ – محمد بن على بن يوسف بن على بن إدريس الحرّاوى (٣) ، ناصر الدين الطبرد ار ، السبط (٤) العماد الدمياطى ، وُلد بدمياط سنة ست وتسعين (٥) وسبّالة ، وسمع «كتاب الخليل » تتأليف الدمياطى منه ، وسمع عليه «كتاب العلم» للذهبي أيضا ، وتفرد بالرواية عنه بالساع وحدث ورحلوا إليه .

مات في شهر (٦) ربيع الأول أو في رجب وله أربع وثمانون سنة .

المنظم ا

قال ابن حجى: «أخبرنى أبى قال: كان أول ما قدم علينا كنا نشبه طريقته بطريقة النسوى (٨)». مات في مستهل ذي القعدة .

<sup>( ) «</sup> السرجي » في زوهذه الترجمة لم ترد في ه ، لكن انظر ما سبق ص ع . ٢ ترجمة رقم ٩ . و

<sup>(</sup> v ) عبارة « كان متجملا كثير المال » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup>ع) الوارد في الدر رالكامنة ، أن العاد خاله .

<sup>(</sup> ه ) اختلفت نسخ الدر رالكامنة في سنة مولده فهي مم ، م م ، م ، و ، راجع الدر رالكامنة ١٠٤٤ . . و .

<sup>(</sup> ٦ ) الوارد في النجوم الزاهرة ١١/٠ مر ( ط ، يو بر ١/١٤٣ ) أنه مات في ١٨ ربيع الأولى ...

<sup>(</sup> v ) ئى ز، ھ « تصفر » .

<sup>(</sup> ۸ ) «النووي» في الاعلام ، و رتة . ٣ ٧ ا ، وأيضا في ز.

٤١ ــ يا قوت [بن عبد الله] (١) الحبشى الرسولى ، شيخ الخدام بالحرم الشريف النبوى ، يُلقب افتخار الدين . مات في رمضان وقد أقام في المشيخة إحدى وعشرين سنة .

(7) سنة إحدى وخمسين، (7) أحد الأمراء الكبار، عمر دهرًا، حج بالناس (7) سنة إحدى وخمسين، وكانت له همة وعيادة، يقال إنه قارب التسعين.

<sup>(1)</sup> الاضافة من النجوم الزاهرة ٢٠٢/١١ .

<sup>(</sup> ٧ ) ذكرت النجوم الزَّ اهرة ، اسما آخر هو سطلمش بن عبد الله الجلالي .

<sup>(</sup>٣) الوارد في الأعلام؛ ورقة و ٢٠ أنه حج بالركب الشامي في تلك السنة و هي ٥٠١ .

## سنة اثنتين وثمانين وسبعائة

قرأتُ بخط ابن دقماق: «في أوائل هذه السنة وصل بريديٌ من حلب فأخبر أن شخصًا عبث بإمام جماعة وهو يصلى ، فانقلب وجه العابث وجه خنزير، وأنه كتب بذلك محضر ووصل صحبته ، وأنه (١) ممن شاهد ذلك .

وفيها فى ربيع الأول عمل برقوق عقيقة ولده محمد فطلع إليه جماعة من الأمراء فأمسكهم ، فلبس الباقون السلاح خوفًا على أنفسهم وتغير خاطر بركة لأنه بلغه أن أيتمش قال إنه اتفق مع إينال وجماعة من الأمراء على مسك بركة ، فالتمس من برقوق أن يمكنه من أيتمش فوعده وماطله ، فبلغ فلك أيتمش ، فاستشفع إليه بالشيخ أكمل الدين وغيره ، فرضى عنه وخلع عليه .

ثم بلغ برقوق - فى تاسع عشر صفر - أنَّ بركة يريد الركوب عليه ، فأرسل برقوقُ القضاة والمشايخ إلى بركة فسعوا بينهما فى الصلح مرات إلى أن أذعن بركة ونودى بالأمان ، وخُلع على من سعى فى الصلح من القضاة وغيرهم ، واجتمع الأمراء فى الميدان ولعبوا بالكرة ، واستقر الصلح .

ثم يلغ أيتمش عن بركة ما يسوءه ، فركب في يوم الاثنين سابع ربيع الأول في طائفة من الأمراء على بركة ، وكان صُراى – أخو بركة – قد اجتمع في ذلك اليوم ببرقوق وأعلمه أن بركة عزم على مسكه يوم الجمعة ، فأذن برقوق لأيتمش ومن معه بالركوب على بركة ، ونادى في العوام بنهب داره ، فتوجهوا إلى باب بيته فأحرقوا الباب ، فخرج من الباب الآخر إلى جهة الشارع ، وأخذ معه الوالى حتى فتح له باب الفتوح لأنه كان أغلق الأبواب أول ما ثارت الفتنة ، وشق القاهرة متوجها إلى قبة النصر ، واجتمع إليه أصحابه فعسكر بهم هناك ، ونهب العامة كل ما وجلوا في بيته ، فخرج إليه أيتمش ومن معه ، فوقعت بينهما وقعات كأن غالب

<sup>( ، )</sup> أي ابن دفاق نفسه .

الطفر فيها لعسكر بركة ، حتى حصن برقوق مدرسة حسن ودار الضيافة وصهريج منجك بالفرسان ، ثم عزل بهاء الدين الطبردار والى القاهرة وأعاد ابن الكورانى ، فبالغ فى حفظ القاهرة وفتح حوانيت أصحاب السلاح فأخذ ما فيها فأمد به البرقوقية ، ومَنع مَن يخرج إلى أصحاب بركة بمأكولي أو مشروب أو سلاح ، وتقدم شهاب الدين بن يغمر فى أصحاب بركة فأظهر شجاعة عظيمة وإقدامًا وجرأة إلى أن كسروا أصحاب برقوق عشرين كسرة ، ثم كانت آخر وقعة جرت بينهم عند العروسين (١).

وفى أثناء ذلك أرسل برقوقُ سودون الشيخولى إلى بَركة بخلعةٍ بنيابةِ الشام ، فغضب منه وقال : « لولا أنك رجل جيد شيخ لقتلتك ، لكن متى عدت ضربتُ عنقك » .

ثم استمان برقوق بالزعر فرموا أصحاب بركة بالحجارة ، ولولا إعانةُ العامةِ البرقوقيةَ برى الحجارة على بركة ومَن معه بالزعر ففعلوا فيهم التظهروا على بركة ومَن معه بالزعر ففعلوا فيهم التَّقاعيل من الرجم .

فلما كان يوم الاربعاء ثانى عشر شهر ربيع الأول حطّ بركة بمن معه على أيتمش وأصحابه فالهزموا إلى القلعة ، فتقنطر به فرسه فركب غيره ورجع وانهزم أصحابه ، فرجع ، فتسلّل (٢) أكثر من معه ، والتني يلبغا الناصرى وأيتمش ، فانتصر أيتمش ورجع يلبغا منهزمًا ، فلما رآى ذلك بركة توجه هو وآقبغا صيوان إلى جامع المقسى فاستخى عند الشيخ محمد القدسى فنموا عليه فأمسك في يومه : قبض عليه يونس الدويدان وأطلع به إلى القلعة فأرسل ليلة الخميس إلى الأمكندية هو وأقتمر الدويداد وقرادمرداش .

وخُلع في يوم الخميس على أيتمش واستقر رأس نوبة ، وألطنبغا الجوباني أمير مجلس ، وجركس الخليلي أمير آخور ، وسُلم صيوان – وكان أستادار بركة – وخضر – وكان رأس نوبة عنده – إلى سيف المقدم فأهانهما بأنواع العذاب ، وعُزل جمال الدين المحتسب بعد مَسْك بركة ، واستقر شمس الدين الدميري محتسبا بالقاهرة ، والشريف شرف الدين نقيب الأشراف محتسبا عصر ، وأفرج عن إينال اليوسي وأعطى نيابة طرابلس .

<sup>( )</sup> راجع السلوك ، ( طبعة زيادة ) ٣٠٦/٢ .

<sup>(</sup> ۴ ) « فقتل » ن ز.

وفيها قُبض على بيدمر نائب دمشق لأنه كان من جهة بركة وقام (١) بدمشق في اليوم الذي قام فيه بركة فلم يتم له أمر ، وكان برقوق قد أرسل بريديا إلى الأمراء بدمشق ـ ورأسهم حاجب الحجاب ناصر الدين محمد بك ـ بالقبض على بيدمر (٢) نائب الشام من غير كتاب ، فحضر إليه الأمراء بسبب ذلك فامتنع وظن ذلك من قبل الحاجب لتعصبه عليه وتمسك بعدم وصول كتاب بالقبض عليه ، فاجتمع رأى الأمراء على محاربته فاجتمعوا ووقفوا تحت القلعة ، فضرج بيدمر في جماعته فاضطربوا (٣) فساعدته العامة ، فأمر الحاجب من بالقلعة بالرمى عليهم فانهزموا ، وقبض على بيدمر فقيد وسجن بالقلعة ووصل الخبر بذلك مع سيفه في خمسة أيام ؛ ويقال إنه قتل بينهم في هذه الوقعة أكثر من عشرين نفسا . ثم قبض الحاجب ومَن مع على جماعة اتّهموا بينهم في هذه الوقعة أكثر من عشرين نفسا . ثم قبض الحاجب ومَن عمد على جماعة اتّهموا بواطأة بيدمر ، ثم أطلقوا .

وقرر نائب طرابلس منكلى بغا الأحمدى فى نيابة حلب إلى أن مات فى جمادى الآخرة ، فنقل إينال اليوسنى من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب ، وقبض على جماعة بركة (٤) وعلى الأمراء الذين قاموا معه (٥) مثل قطلوبك النظامى ويلبغا المنجكى وتمربغا الشمسى وقرابغا الأبوبكرى وأمير حاج بن مغلطاى والشهاب أحمد بن يغمر (٦) وغيرهم ، ووُجد لبركة فى المصطبة التى كان يقعد عليها ... أحيانا .. سبعمائة ألف دينار فيا قيل ، ووُجد له عند جمال الدين محمود وديعة تزيد على عشرين ألف دينار .

وفيها فى صفر حضر شخص افرنجى عند بركة ... قبل كائنته ... فادَّعى على شخص بحقُّ له فى زعمه فلم يثبت عليه شىء فأُخرج الإفرنجى سكينا فضرَب بها الترجمان ... واسمه عنان ... فقتله ، فأُسْلِك الإفرنجى وأُحْرِق .

وفي الحادي والعشرين من المحرم استقر تني الدين أبو بكر الآمدي(٧) الفقاعي وكيل

<sup>( )</sup> عبارة « قام بدسشق ... ... و كان برقوق » ساقطة من ز ، ه .

<sup>(</sup> ۲ ) « بيدمر » ساقطة سن ز ، ه .

<sup>(</sup> ٣ ) « فاصطدسو ا » في ز ، اه .

ع) « أيتمش » في ز، أما في ه فهي « على جماعة وقبض على الأسراء » .

<sup>(</sup> ه) «مع يركة » في ز، ه.

<sup>(</sup> ۲۰) « فييمر » في ز، و « همز » في ه.

<sup>(</sup> v ) « الأسوى » في زر

بيت المال بدمشق ، وكان يلقِّن القِرآن بالجامع الأموى ، وله كيزان للفقاع يلزَّ بها ، وكان يشتري مملوكا بعد مملوك فيجلِّمه القرآن والكتابة ثم يبيعهم فيربح فيهم كثيرًا ، فاقفق أنه قدَّم منهم واحدًا ليرقوق فوقع منه موقعا حسنًا فسعى فولاه وكالة بيت المال عوضا عن النحد السنجادى .

وفيها كثر شر عرب البحيرة وكبيرهم بدر بن سلام فجرد لهم برقوق \_ في جمادى الأولى العسكر ، فيهم : أحمد بن يلبغا ومامور وأيتمش والجوبانى ، فوصلوا إلى قرب تروجة في جمادى الأولى ، فوقعت بينهم وقعة قتل فيها من العرب أكثر من ألف والبزموا ، وكاف بلغهم أن بدر بن سلام عزم على أن يكبسهم فأخلوا له الخيام وكمنوا قريبا منها ؛ فكبس بدر الوطاق فلم يجد فيه أحدًا فاشتغل أصحابه بالنهب ، فدهمهم الترك .

ثم سعى بدر بن سلام فى الصلح وأن يتدرّك بعمارة ما خرب من البلاد ويتدرّك بتعويض ما نهبه العرب ، وقام معه ابن عرام فى ذلك ، فتوجه إليه بهادر المنجكى ومعه الأمان وقرى على المنبر بدمنهور ، فأذعن بدر إلى الطاعة ولبس الخلعة ونودى بالأمان .

وترافق بهادر مع بدر فحضر صحبته إلى قرب القاهرة ، وقدم بعد أن ليس خلعة السلطان ورجع إلى بلاده .

وكان<sup>(۱)</sup> شاع أن صلاح الدين بن عرام - نائب الاسكندرية - تواطأً مع بدر بن سلام على صنيعه ، فلما التقاه ابن عرام قال له أيتمش - كبير الأمراء - إن الجاسوس أخبره أن بدر ابن سلام عزم على كبس العسكر ، فأنكر ذلك ابن عرام وقال إن ابن سلام لا يتجاسر على ذلك ، ثم أشار عليه بالاحتراز .

فاتفق رأى الأُمراء على أَن تركوا الوطاق وافترقوا فرقتين: فرقة فيها (٢) أيتمش توجهت إلى الناحية التى أُخبرهم ابنُ عرام أن ابن سلام يأتى منها ؛ وفرقة \_ وفيها علّان الشعباني \_

<sup>( )</sup> وردت هذه العيارة في زء ه بالصيورة التالية « وقيل إن ابن عرام تو اطأ مع بدر بن سلام فلل التقلم ابن عرام .... » ثم بقية الجملة كا في المتن .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز «ستها سع » .

أقامت بالقرب من الوطاق ، فجاء ابن سلام من غير الجهة التي ذكرها ابن عرام ، فلم يجدوا بالوطاق إلا القليل ، فقاتلهم فهزمهم ، وفتك العرب فيهم ونهبوا ما بالوطاق . ثم خشى ابن سلام من رجوع العسكر فتوجّه على حمية ، وتخلّف بعض النهابة ، فدهمهم علان بمن معه ، فدارت الحرب بينهم وكسروه مرتين ثم كسرهم في الثالثة ، وأسر(١) بني بدران وأمعن في القتل .

وأما أيتمش فإنه استقر في البرية فلم يجد أمدا فرجع بمن معه ، فالتتى ببدر بن سلام راجعًا من الوطاق فهرب ، فتبعه جماعة منهم فلم يدركوه ، ولكن قتلوا من جماعته خلقا كثيرًا منهم ولد بدر .

وراح فى هذه الوقعة الطائع بالعاصى ، ، وخربت تروجة خرابًا شديدا وكذا غالب ما حولها وانتُهِبَتْ أموالها .

وفيها كائنة بيدمر نائب دمشق ، أرسل برقوق بإمساكه فامتنع لأنه لم يَرِد بذلك كتاب ، وألبس مماليكه فحاربه الحاجب فانهزم ونُهبت داره وقُيِّد وسُجن ، وقُتل في تلك المعركة نحو عشرين نفسا ، ثم قبض على أمراء اتهموا بممالأة بيدمر .

وفيها استقر قرط بنُ عمير كاشف البحيرة فاستخدم جندًا من التركمان والعرب ، وتوجه فأوقع بالغرب وجرت له معهم حروب كثيرة وذلك فى شوال ، فاتفق أَنْ شاع أن قرط بن عمير قتل ، واتفق حضور خضر $\binom{(7)}{7}$  بن موسى من عربان البحيرة ، فأُمر بضربه بالمقارع ؛ ثم حضر حسين بن قرط فأُخبر أن أباه فى عافية وأن سلاحه نفذ ، فخُلع على حسين وأُمِدَّ أبوه بالسلاح وجُرِّدت العساكر تقدمهم ستة أُمراء ، فوقعت لهم وقعات كثيرة فى شوال منها $\binom{(7)}{7}$ .

وفى جمادى الآخرة توقف النيل وانهبط. فى سادس عشر توت ، فوقع الغلاء فأُعيد جمال الدين إلى حسبة القاهرة، واستقر شرفُ الدين بن عرب ـ سبطُ. بهاء الدين بن المفسر ـ محتسبًا بمصر .

<sup>( 1 )</sup> عبارة « و أسر بني .... فلم يجد أحدا » مطموسة بو رق لاصق وضع لاصلاح القطع في سخطوطة ز .

<sup>(</sup> ٢ ) «خضر » ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) أي من هذه السنة ٧٨٧ ه .

وفيه استقر الشريف بكتمر \_ الذى كان والى القاهرة \_ نائبًا بالبحيرة فأقام بتروجه ، وكوتب بملك الأُمراء ، وهو أول من كوتب بذلك مَّنْ ولى نيابة البحيرة .

وفيها ولى طشتمر الدويدار نيابة صفد فى رجب منها بعد أن أخرج من الاسكندرية إلى دمياط قبل ذلك، فاستمر إلى رمضان سنة أربع وثمانين [وسبعمائة]، فاستعنى وطلب الإقامة ببيت المقدس بطالاً، فنقل إليها.

وفيها قُتل بركة بسجن الاسكندرية : أمر بقتله نائبُها بمقتضى مرسوم جاءه من (١) القاهرة ، وقيل إنه كان شاع عن ابن عرام أنه باطن بدر بن سلام ، فقدم القاهرة ليتنصل من ذلك ومعه هدايا وتقادم ، فقبلها منه الأمراء وقيلوا عذره وخُلع عليه واستمر نائبًا ، فواطأه برقوق على قتل بركة سرًّا ، فلما رجع دس إليه من قتله وأشاع أنه وجده ميتا ، فلما بلغ ذلك إخوته تنمروا وأرادوا القيام على برقوق فأنكر أن يكون أمر بقتله ، وأرسل إلى ابن عرام فأحضر في خامس عشرى شهر رجب فقبض عليه يونس الدويدار ، وأحيط على حواصله وأملاكه ، ووكل بأسبابه .

ولما توجه يونس كشف أمر بركة فوجده مدفونافي المكان الذي قُتل فيه فنبش عنه فوجده مدفونا (۲) بأثيابه من غير غسل ولا صلاة عليه ، ووُجد في جسده ضربات : إحداهُن في رأسه ، فغسله وكفّنه وصلى عليه ودفنه في تربة بناها له ، وأرسل ابن عرام في البحر الملح ثم في النيل خشية من عرب بدر بن سلام أن يخلصوه ، فأودع أول ما قدم في خزانة شائل ، ثم أمر بتسميره وسُلِّم للوالى فقوره على أمواله ، ثم شنع (۳) عليه الأمراء فأمر برقوق به فضرب بالمقارع ونودى عليه : «هذا جزاءُ من يقتل الأمراء بغير إذن » ، فيقال إنه أخرج ورقة من جيبه وقال : «هذا خط الأمراء في الإذن بذلك » . فلم يُلتفت إليه ، ثم سُمِّر وأنزل به ، وضربه مماليك بركة بالسيوف ، وعلقوا رأسه على باب زويلة .

<sup>(</sup>١) «من القاهرة » غير و اردة في

<sup>(</sup> ۲ ) «قد دنن بثیابه » نی ز، ه .

<sup>(</sup> س) «شفع عليه » في ز.

وفى المحرم أيضا سعى الشهاب بن خضر الدمشقى الحنفى فى تدريس الركنية عند الهمام ابن القوام ــ قاضى الحنفية يومئذ ــ فقرره عوضا عن القاضى صدر الدين بن منصور وحكم بفسقه تهوراً ، فقام عليه حنفية دمشق ورفعوا الأمر للنائب وأثنوا على القاضى صدر الدين ، فرسم بمقد مجلس فَتُقِد وانفصل الأمر على إبطال حكم الهمام ، وأعيد صدر الدين إلى وظيفته . وكانت هذه الفعلة من عجائب تهور الهمام .

وفى أوائل السنة مات خطيب إخميم وكان مشهورًا بكثرة المال ، فأرسل بركة محمد بن الدمرداشي للحوطة على موجوده مع أنه خلّف عدة أولاد وأقارب ، ففتك الدمرداشي في حاشية الخطيب فتكًا عظيا ، فاتفق مَسْكُ بركة ، فأمر برقوق بإحضار ابني الدمرداشي فضربه ضربًا شديدا وأهين وصودر ونني .

وفيها استقر صدر الدين بديع بن نفيس الطبيب التبريزى ثم البغداهى نزيلُ القاهرة شريكًا لعلاء الدين بن صغير فى رياسة الطب بالقاهرة بعناية برقوق ، وكان نفيس يهوديا فأسلم ، وهو عم فتح الله بن مستعصم بن نفيس الذى ولى كتابة السرّ فى آخر دولة برقوق ، وارتغم غالب الناس لابن صغير لتقدّمه فى صناعته وحُسن معاشرته (١) للناس وتودّده لهم ، حتى عمل الشيخ بدر الدين بن الصاحب :

قالوا بديعٌ غدا شريكًا لابن صغير ودى تعاسَهُ قلت شريك بنصف جُعْل ولم يشاركُهُ في الرياسة

وعمل ابن العطّار:

قالوا بديع غدا شريكا لابن صغير وشال راسَهُ قلت: قبيح على بديع من أين هاذاك والرياسَهُ

وفيها قُبض على التاج الملكي وضُرب ثم خُلع عليه بالاستمرار ثم استعنى من الوزارة ولبس بالفقيري ولازم جامع عمرو بن العاص ، ثم أُمْسك في سابع عشرى شهر ربيع الآعر وسُلِّم

<sup>(</sup>١) في ه « ساشرته » ،

ابهادر الأعسر المعروف بالشاطر الزردكاش ، فصادره وعذَّبه بأنواع العذاب إلى أن مات تحت الضرب ، فقال فيه ابن العطَّار :

الملكي مات واستراحَت من نَجَسٍ أَغلف الوزارة وقالت الميضة أبعدوه من أين ذا الكلب والطهارة

وأضيفت الوزارة لشمس الدين المقسى مع نظر الخاص ، فقال فيه أيضا ، وكان موته اتفى يوم النيروز :

قضى الملكى فى النيروز نحبًا وراح مُصادَرا ومضى وسارا وعمّ المسلمين به سرور وتم بموته عِيدُ النّصارى

وفى جمادى الآخرة اتفق بدمشق شئ غريب وهو وقوع المطر الغزير برعد وبرق فى خامس عشرى أيلول ، وسقط برد كبار مثل البندق وكثر جدا حتى صارت الأرض بيضاء ، وكثر اللوحل وجرى الملاء فى الشوارع . كل ذلك فى سنة واحدة ولم يُعهد مثل ذلك قبلها .

وفيها نودى ألا يلعب أحد الناروز فلعب جماعة فأمسك منهم أربعة من العامة فضُربوا بالمقارع وجُرِّسوا .

وفى يوم الثلاثاء ثامن ذى الحجة وصل أنس بن عبد الله العبانى ــ والد برقوق ــ إلى القاهرة فخرج ولده والعسكر لملتقاه فالتقاه بعكرشا (١) ، ووصل صحبته قاضى حلب كمال الدين المحرّى وقاضى دمشق وفي الدين بن أبى البقاء ، ونزل فى ذلك الموكب بالخانقاه ومدّ له ولده بماطًا عظيا وأقعده فى صدره ، وقعد عن يمينه أيدمر الشمسى وعن يساره أقتمر عبد الغنى ، وقعد بوقوق دون أيدمر .

وكان أنس أعجميا لا يعرف بالعربي ولا بالتركي حرفًا ، ثم ركب معه الأمراء (٢) إلى القاهرة وأعطاه [برقوق] تقدمة ألف.

<sup>( )</sup> أثبت المرحوم محمد رمزى أن استقصاءه لموقع «العكرشة » دله على أنها اسم يطلق على البركة الواقعة في الطريق الصحر اوى بين القاهرة و بلبيس ، وأن هذه البركة لاتزال موجودة بأراضى بلاة «أبورزعبلي » انظر تعليقه في النجوم الزاهرة ، ج ١١ ، ص ١٨٧ خاشية رقم ١ .

<sup>(</sup> ۲ ) محذوفة من ز ، ه .

وفي (١) آخر ربيع الآخر أُحْدِث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تسليا عقب أذان المشاء ليلة الثنين ، مضافًا إلى ليلة الجمعة بدمشق ، ثم أحدث بعد عشر سنين عقب كل صلاة إلا الحرب ، وسيأتى في مكانه .

وفيه أمر بكتابة محضر بسيرة قاضى الحنفية بدمشق، وسار به البريد إلى دمشق فكتبوه وكان القاضى بمصر فسعى بالمال إلى أن عاد على وظيفته .

وفيها استولى على بلاد الدشت طقتمش خان الجنكزى (٢) وقيل خانى ، وكان أقام في مملكتها عشرين سنة .

وفى ذى الحجة منها غلت الأسعار بدمشق وتأخر المطر فاستسقوا بعد صيام ثلاثة أيام فسقوا ، ووُجد شخص بعد النداء مفطرا فعُزر .

وفيها أمسكت امرأة تزوّجت برجلين شرطت لأحدهما الليل والآخر النهار بحيلة احتالت بها عليهما ، فاطّلِع عليها فجرّست .

وفيها استقر صدر الدين بن منصور الدمشق في قضاء الحنفية عوضا عن أخيه شرف الدين ، وكان لما مات عرّض برقوق القضاء على الشيخ جلال الدين التباني فامتنع فألح عليه ، فأصر وكان لما معه مصحفًا وكتاب « الشفاه » ، وتوسل إليه بهما أن يعفيه من ولاية القضاء فأعفاه ، واستشار فيمن يصلح فعين له ابن جماعة صدر الدين ، فأرسل إليه فتشاغل بدمشق عرض أخيه شرف الدين إلى أن مات في شعبان ، فتوجه بعده إلى القاهرة فوصلها في رمضان فولاه في ثامن رمضان .

وفى نصف رمضان أمر أن يخفّف من نواب القضاة ، وأن يكون لكل قاض أربعة نواب الا الحنبلى فلا يزيد على اثنين ، فاستقر برهان الدين بن جماعة بأربعة : الصدر بن المناوى وابن رزين وجمال الدين الخطيب الإسناوى – والثلاثة بالقاهرة – وفخر الدين القاياتي بمصر ، واستقر الحنفى : بجمال الدين المحتسب ومجد الدين اساعيل البلبيسي وشمس الدين الطرابلسي وشهاب الدين السنسي الأطروش .

واستقر المالكي ببهرام والشهاب اللجوى وعبيد البشكالسي : الثلاثة بالقاهرة ، وبجمال الدين الفيسي بمصر

<sup>( )</sup> أمامها في هامش ز « إحداث السلام على النبي ع . م . عقيب الأذان » وفي ه « وفي ربيع الآخر » . ( ٧ ) في هامش ه « نسبة إلى خبنكزخان » ، « أي الخبنكزخان » .

وامتنع الحنبلي من استنابة أحد .

وفيها ابتدأ الوباء بالاسكندرية في شوال واستمر إلى آخر السنة ، ويقال إنه كان بموت بها كل يوم مائة وخمسون نفسًا .

وفيها أبطل برقوق ضمان المغانى بحماة والكرك والشوبك ومنية ابن خصيب وزفى وأبطل ضمان الملح بعينتاب ، وضمان الدقيق بألبيرة ، وضمان القمح بدمياط وفارسكور ، وأبطل المقرر على أهل البرلس وبلطيم ، وأمر بعمارة جسر الشريعة بطريق الشام وجاء طوله مائة وعشرين ذراعًا وانتفع النائر به .

وفى الثالث من ذى الحجة أفرد [برقوق] للذخيرة والمتجر وخاص الخاص والمستأجرات والأملاك ناظرًا ، وهو أول من أفرد بذلك .

وفيها مات بيرم خجا صاحب الموصل واستقر بعده أخوه مراد خجا .

وفيها في رمضان ارتد نصراني كان أسلم وتزوّج مسلمة وأولدها ، فرُفع للقاضي فأنكر ، فقامت عليه البينة عند بعض نواب المالكي فحكم بإسلامه فسُجن ، فسعى عند مستنيبه فأنكر عليه حكمه وقال : «ما أذنت له في الحكم بذلك إلا بعد المشاورة» ، وأطلق المذكور من السجن ، فعَزل النائب نفسه ، وذلك كله بدمشق .

فبلغ السلطان فرسم بعقد مجلس فحضر النائب وادعى عليه (۱) مستنيبه أنه عزّره بالشم وقال له: «يا يهودى » فأنكر ، فأقام البينة وهى الياسوفي والقرشي عند شهاب الدين الزهرى فاعتذر بأن للقاضي أن يُعَزِّر بالشم ، فثبت ذلك عند الزهرى – وهو نائب ولى الدين الشافعي في غيبته – وكان ولى الدين يومئذ بالقاهرة طُلب هو وكمال الدين المعرّى الذي كان قاضيا قبله ، ثم ولى قضاء حلب ثم سعى في قضاء الشام فطُلبا معًا .

فلما كان فى ثامن عشر الشهر جيَّ بالنصرانيَّ وعُقد المجلس ثانيا فبادر (٢) إلى الإسلام ، فحكم الحنبلي بصحة إسلامه وحقن دمه .

<sup>(</sup>۱) «على » في ز، ه.

<sup>(</sup> ۲ ) بعدها في ز « ثانيا » .

وادَّعى في ذلك المجلس على القاضى المالكى أن نصرانيا آخر سن القريتين رُفع عليه أنه يستهزئ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ، فحبسه نائب المالكى ، فأطلقه المالكى ، فسئل عن ذلك فاعترف وأبدى شُبُهًا ، فطلب النصراني المذكور فاستُتِيب فقال : « لا أرجع عن ديبي » فضربت عنقه فحكم المالكى بقتله إلّا إن تاب ، فقال الحنبلى : « حكمتُ بقتله ولو تاب » ، فضربت عنقه وأحرقت جئته .

وفيها فى ربيع الآخر ألزم أهل الذمة بركوب الحمير بغير إرسال الرَّجل ووضع الخواتيم في أعناقهم ليتميزوا عن المسلمين في الحمام ؛ كل ذلك بدمشق .

وفيها أعيد فتح الدين بن الشهيد إلى وظيفته ، وأمر بالترسيم على شهاب الدين آحمد ابن نجم الدين بن شهاب الدين بن فضل الله ليورد ما التزم به على كتابة السرّ، وكان باشره مدة يسيرة منها بنفسه شهرين فقط. ، فأقام بالعاراوية مدّة ثم عجز عن التكملة ، فأمر بأن يُضرب ليُستخلص منه المال فضرب ضربا عنيفا بالعصى بعد أن كان أُمِرَ بضربه بالمقارع ، فشفع فيه ثم أمِر أن ينادَى عليه في البلد : «هذا جزاء من يسعى في الوظائف الكبار عا لا يقدر عليه » ، فنودى عليه بذلك في المدرسة فقط بعد الشفاعة ، ونُفي إلى سلمية ؛ وكانت كافنةً شنيعة جدا ، وكان القدر خمسة آلاف دينار .

وفيها أعيد منكلي بُغا البلدي إلى نيابة حلب ، ونقل أشقتمر إلى نيابة دمشق . واستقر إينال اليوسني في نيابة حلب ثم صرف واستقر يلبغا الناصري .

## ذكر من مات في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة من الأعيان :

۱ - ابراهيم بن أحمد بن أبي بكر المرشدى ، في شوال وهو والد صاحبنا جمال الدين وجد عبد الغني بن عبد الواحد المحدّث .

٢ – أحمد بن ابراهيم بن سالم بن داود بن محمد المنبجى ، ابن الطحان ، سمع البرزالى وابن السلعوس وغيرهما ، وكان حسن الصوت بالقرآن ، وكان الناس يقصدونه لسماع صوقه

بالتنكزية (١) وكان إمامها ، وكان أخذ القراءات عن الذهبي وابن السلموس وغيرهما ، وكان مولده في المحرم سنة ثلاث ومات بدمشق في صفر .

والطحان الذي تُسب إليه كان زوج أمه ، وكان أبوه إسكافيا فمات وهو صغير فربّاه زوج أمه فنسب إليه . وله نظم (٢) فمنه ما سمعه منه الشهاب بن حجى وأخبر أنه أجازه

طالبُ الدُّنْيَا كظام لمْ يَجد إلّا أجاجًا كلما أمعنَ فيسه زاده وردًا وهاجا

٣ ... أحمد بن حسن بن متيع بن شجاع المسابري (٣) نزيل حلب ، حدث بالبخاري .

4 - أحمد بن على بن منصور بن ناصر الحنني الدمشي ، شرف الدين بن منصور (فلا ، ولد سنة سبع (٠) عشرة واشتقل إلى أن ولى قضاء دمشق عوضًا عن صدر الدين بن العز ، وكان طلب إلى مصر ليتولى القضاء بعد موت ابن التركمائي فقدمها فاتفق أن وفي نجم الذين ابن العز قافاة عضر مدة يدرس ، ثم ولى القضاء في رمضان (١) سنة سبع وسنبغين إلى دجب سنة تمان وسبغين ، قدركة ورجع إلى دمشق .

واختصر « المختار في الفقه » وسمّاه « التحرير » ثم شرحه ، وكان مشهورًا بالفّصيلة في الأُصول والفروع حسن الطريقة جميل السيرة ، وولى القضاء بمصر سنة سبع وسبعين ثم انفصل وقدم دمثنتي في المخرم سنة تسع .

وكانت عنده صرامة وتصميم في الأمور ، وكان قد سمع من محمد بن يوسف بن دواله (١٧٠) ،

<sup>(</sup>١) فى ز «السكرية » ، والتصحيح من النعيمى ؛ الدارس فى تاريخ المدارس ، ١٩٣/١ ، وكانت التبكزية دار قران وعديث معا وتنسب إلى نائب السلطنة تنكّز الملكى الناصري ، راجع فى هذا الصدد ابن كثير ؛ البداية والنهاية ، سنة ٧٧٠ .

<sup>(</sup> س) عبارة « نظم .... أجازه » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> س) « الحفائري » في الدر ر الكامنة ٢٤٣/٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) في الدر رالكائمة ١ /٨٠ م ، أنه عرف بابن المنصور.

<sup>(</sup> ه ) ذكر ابن عجر في الدر ر الكانينة ، أنه ولد « سنة عشر أو قبلها » ، وسيد كو في هذه الترجيه أنه مات وله است وستون سنة .

<sup>(</sup> ٦ ) الوارد في الدر رالكامنة ٦٨/١ ه أنه وليه في رجب ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٧) «روا» ق ز، ه.

مسمع منه « المسلسل » عن النجيب ، و «جزء ابن عرفة » ، وسمع من عبد الرحمن بن تيمية وابنه والمزِّى والبرزالي والحسن (١) الشبلي وحبيبة بنت العزِّ وغيرهم ، ومات في شعبان وله ست(٢) وستون سنة ، وهو أصغر سنا من أخيه صدر الدين وأفْقَه .

ه ـ أحمد بن محمد بن عبد الله البدماصي ، شهاب الدين ، كان فقيها فاضلًا دينا .

7 - أبو بكر بن أحمد بن أبي الفتح بن إدريس الدمشق ، عماد الدين بن السراج ، ولد سنة خمس (٣) وسبعمائة ، وسمع من الحجار ، وتفقه على الشيخ شرف الدين البارزى وأذن له في الإفتاء ، وسمع من المزّى والبرزالي وغيرهما ، وأثنى عليه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين ، وكان يعمل المواعيد ويجيد الخط ، رمات في شوال عن سبع وسبعين سنة ، وهو آخر من ترجم له الذهبي في هذا المعجم وكان يقرأ البخارى في كل سنة بالجامع في رمضان ويجتمع الجم الغفير ، وللناس فيه اعتقاد زائد .

٧ - بركة بن عبد الله الأمير ، تقدّم فى الحوادث ، وكان أصله من جماعة يلبغا وننى مع ماليك يلبغا الأُجلاب ثم عاد فى إمرة طشتمر ، وكان له قُتل الأُشرف آمير عشرة ثم كان ممن قام مع أينبك ، ثم قام عليه هو وبرقوق ، وكان من أمره ما مضى مفصلًا ، وكان شيجاعا مفرط الشجاعة مشهورًا فى ذلك .

وكانت مدة عظمته منذ ولى أمير مجلس ـ فى جمادى الأول سنة تسع وسبعين إلى أن قُبض عليه بالقاهرة ـ ثلاث سنين إلا شهرين .

٨ - تنبغا (٤) الصالحى من أمراء الطبلخانات بدمشق ، كان مشكور السيرة .

٩ - جوبالُ<sup>(٥)</sup> الجركسى ، كان من أقدم الجراكسة وأوّلُ أمْره أنه كان من جماعة أياس ، ثم ولى نيابة حمص ثم قلعة دمشق ثم حجوبية الحجاب بحلب ، ثم خرج مع العسكر

<sup>(</sup>۱) دانش باق زاه.

<sup>(</sup> ۲) «خسس» في ز، ه.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل «خمس عشرة» وفى ز «خمس» وفى ه «عشر» والصحيح ما أثبتناه بالمتن بعد مراجعة الدرر الكامنة ٢/١٥٢، كما أن ابن حجر أورد. فى المتن أن المترجم مات وله سبع وسبعون سنة ، هذا وقد ورد فى الشذرات ٢٧٤/٩ أنه ولد سنة ٢١٧ ه .

<sup>(</sup>ع) «بيبغا» ني ز.

<sup>(</sup> ه) «جوكا**ن » ن**ى ز.

إلى التركمان فقُتل فى أواخر هذه السنة أو فى أوائل التى بعدها ، ثم تحرر لى أنه قُتل فى الوقعة فى صفر من السنة المقبلة .

۱۰ حجّى بن موسى بن أحمد بن سغد (۱) الحسبانى ، علاء اللين نزيل همشق ، ولد فى سنة إحدى وعشرين وقيل قبل ذلك ، [و] سمع من أحمد بن على الجزرى والبرزالى وغيرهما ، وأخذ الفقه أولاً بالقدس عن مشايخها ، وحفظ كتب والتنبيه ، وابن الحاجب و العمدة ، ثم أخذ بدمشق لما قدمها سنة أربع وعشرين عن الشيخ شمس الدين بن النقيب ، وعن شرف الدين قاسم (۲) خطيب جامع (۳) جيراح ، وشهد له بأنه فقيه المذهب و [أخد (٤) عن] تاج الدين السبكى وشهد له بالتقدم فى الفقه ، وتقدّم فى التدريس والفتوى ، وأفاد الناس ، وتخرّج به أهل بلده بدمشق ، وكان كثير الاطلاع صحيح النقل غواصا نقالاً عارفاً بحل المشكلات ، صحيح الفهم سريع الإدراك مع الرياضة وحسن الخلق .

انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق ، وأوّل ما حدّث سنة ثمان وستين ، وكان متصدّيا للاشتغال ، فارغٌ عن طلب المناصب ، مواظبا على الصلاة ، مطرحا للكلفة ، تاركا للتردد إلى الأكابر ، ساذجًا من أحوال الدنيا لا يعرف صنجة عشرة من عشرين (٥) ولا يحسن براية قلم ولا تكوير عمامة . ومات في صفر (٦) بعلة البطن وقد جاوز السبعين .

۱۱ ــ حسن بن السَّياح ــ بمهملة (٧) ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة ــ الصالحي أحد من يُعتَقَد بدمشق ، وكانت له مكاشفات كثيرة ، ومات في ربيع الآخر .

۱۲ - خليل (٨) بن على بن عرام الاسكندرانى ، صلاح الدين ، نائب الاسكندرية ، أول ما ولى بها الحجوبية ثم النيابة ثم ولى بمصر الحجوبية والوزارة مرة ، ولما أوقع الفرنج

<sup>( , )</sup> فى ل «سعيد » ، لكن راجع الدر رالكامنة ١٤٣٨/٠ ، شذرات الذهب ٢٧٤/٠ . ·

<sup>(</sup> ۲ ) « قاسم » غير و اردة في ز.

<sup>(</sup>س) كلمة «جامع » ساقطة من ز؛ وجامع جراح من جوامع دمشق ، وقد أنشأه جامعا الملك الأشرف موسى ابن العادل سنة ٩٣٠ ه ، انظر النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ٢٠. ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>ع) الاضافة للإيضاح.

<sup>(</sup> ه ) جاء بعدها في الدر رالكامنة ١٤٨٢/٢ « ولا درهما من درهمين » .

<sup>( - )</sup> في ل ، ه « صقلة » ، لكن راجع الدرر ، و الشدرات - /ع ٧٠ .

<sup>(</sup> v ) فى ل ، ه « بمعجمة » ، وعلى هذا تكون « الشياح » .

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) أمام هذه الترجمة في ز « صلاح الدين نائب الاسكندرية ، له كتاب في التو اريخ عشر مجلدات » .

بالاسكندرية كان هو إذ ذاك نائبها لكنه كان قد حج فوقع ذلك في غيبته ، ورأيت له تاريخًا جمع فيه فأوعى في التراجم والحوادث وهو في عشر مجلّدات ، وولى نيابة الإسكندرية مرادًا ، وصوور بعد قتل الأشرف على مال عظيم ، ثم عمل أستادارية بركة ثم أعيد إلى نيابة الإسكندرية فجرى له ما جرى .

وله مدرسة ظاهر القاهرة بالقرب من جامع أمير حسين ، وكان مرة قد تنجرد عن الإمرة ولبس بالفقيرى ومال إلى الفقراء وتجرّد معهم ، وربما سلك على يد بعضهم ، وأقام بزاوية ثم رجع ، وكان شهماً فاضلا ومات في رجب .

الله من الكرك أن كان مع طشتمر لما قام على الأشرف ، وولى نيابة الكرك ثم صفد الله على عليه مرة وشجن بالكرك في سنة ثمانين ، ومات في المحرم من هذه السنة .

۱۹ - عبد الله بن عمر بن عيسى بن عمر الباريني (٤) ، جمال الدين بن تني الدين ، درس عن أبيه (٠) بحلب وباشر نظر الأسرى وغيرها .

المنظيب كمال الدين . سمع من الحجار وحدّث وناب في الدين المحجّى الصالحي ، ابن عم الخطيب كمال الدين . سمع من الحجار وحدّث وناب في الخطابة عن ابن عمه ، وكان أكبر من بقي من بني جملة ، وكان من أعيان الشاميين وفيه برّ وإحسان . مات في شعبان عن إحدى وسبعين سنة وكان خيراً .

<sup>(</sup> ١ ) و يكتب أسانا صراى محركا في ه

<sup>﴿</sup> جُ ﴾ تَرَدُدتِ اللَّهُ رِ الْكَامِئَةِ جُرُهُ وَ ، بِ فَي سَنَةُ سُوتُه فَجَعَلْتُهَا سِرَةً عَامَ ١٩٧ هـ ، و أخرى سَئَةً ١٩٧ هـ ، و الهج شَدَرُ التَّ الذَّهِبِ ١/٥٠/٠

<sup>(</sup> س) «اليمنى» في ز.

<sup>(</sup>٤) ﴿ البَارِنْبَارِي \* في ز، ﴿ ، لِكُنْ رَاجِعُ الْدُرُ رَالْكَامِنَةُ ﴿ ﴿ وَ ﴿ رَبِّ

<sup>(</sup> ه ) ابن محر ؛ المدر والكامنة ١٠٠٧ .

رد) معبد الرحمن بن يوسف بن سحلول (1) ، شمس الدين ، كان مقرّبا عند الأسعردى (1) نائب حماة ، وبنى له خانقاه على شط (1) نهر قويق ، وكان غايةً فى مكارم الأخلاق . وقد باشر الوظائف الجليلة بحلب . مات فى تاسع عشرى المحرم .

٧٠ – عبد الوهاب<sup>(٥)</sup> بن يوسف بن ابراهيم بن بيرم بن بهرام بن السّلار بن محمود<sup>(٦)</sup> ابن عبيد الدمشق ، أمين الدين ، ابن السّلار . عنى بالعلم وأخذ عن التى الصائغ وجماعة ، وكانت لديه معرفة بالفرائض والعربية ، وله مشاركة فى الفقه ، وصنّف فى القراءات مؤلفات مفيدة وانتهت إليه رياسة الإقراء بدمشق وله خطب جياد ، وسمع من الحجار وغيره ، وطلب الحديث بنفسه ، وكتب الطباق بدمشق ، وكان ثقة صحيح النقل وله نظم ، وألّف مؤلفات محدة

مات ثامن عشر شعبان عن خمس وثمانين سنة ، فإن مولده كان – كما كتب بخطه – في شوّال ، ويقال في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وسبّائة ؛ وأخذ عن ابن نصحان والشهاب الحرانى ، وبمصر عن التتى الصائغ وتفرّد به بدمشق ؛ وسمع من أساء بنت صصرى وأيوب  $(\lor)$  ابن الكمال والمزى ، ودخل بغداد والبصرة ، وخرّج له السرمرى  $(\land)$  مشيخة قرئت عليه ، واستقر بعده في الإقراء بتربة أم الصالح شمسُ الدين بن الجزرى لكونه أول من بتى بذلك وحضره الأعيان وأثنوا على درسه .

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) « شعلول » في ز .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر الدر ر الكامنة ٧/٥٧٠ و إن كان الو ارد فيها أنه كان نائب حلب .

<sup>(</sup>٣) «وسط» ق ژ، ه.

<sup>(</sup>ع) السخاوى: الضوء اللامع ١/٥٥٠

<sup>(</sup> ه ) أمامها في هامش ز « عبد الوهاب الدمشقي له مؤلفات مفيدة في القر اءات وله خطب جياد » .

<sup>( - )</sup> في ز « محمد بن عبد الله السلار » وفي ه « محمود بن عبيد بن السلار » .

<sup>(</sup> v ) و رد اسمه في ز « أيوب المكحال » ، راجع الدر رالكامنة ٣/١ . .

<sup>(</sup> A ) ذكره ابن العاد الحنبلي في شذرات الذهب ٢/٥/٦ باسم « الرسر يني » .

(1) على بن أحمد بن اساعيل بن أحمد بن ابراهيم بن محمد بن مهدى الفوّى (1) ثم المدنى ثم الدلجى (1) ، نور الدين ، عنى بالحديث وجال فى البلاد وسمع بالشام والعراق ومصر من ابن شاهد الجيش وأنى حيان وابن غالى والميدوى وجماعة من أصحاب الفخر بدمشق وببلاد كثيرة ، وحدّث بالإجازة عن الرضى الطبرى والحجار ، ومهر فى العربية والحديث ، ودرّس بمدرسة اسماعيل بن زكريا أمير بغداد وحدّث عن أصحاب النجيب والفخر .

واتفق له ... وهو ببلاد العجم ... أن شخصا حدّثه بحديث عن آخر عنه فقال له: «أنا الفوّى ، اسمَعُه منّى يَعْلُ سندك » وهو نظير ما اتفق للطبراني مع الجعاني .

و كان عارفًا بالعربية وغيرها وأقام بالمدينة النبوّية مدة ودرّس بها. مات بالقاهرة في ربيع (٣) الآخر أو جمادى الأولى ، [و] سمع منه أبو حامد بن ظهيرة .

٧٢ – على بن زيادة (٤) بن عبد الرحمن الحبكى الفقيه الشافعى ، عنى بالفقه والأصول ودرّس وأفاد ، وأخد عن أبى البقاء وعلاء الدين بن سلام وابن قاضى شهبة وغيرهم ، وكان يُفتى بآخره بدمشق مع الدين والورع والملازمة للاشتغال بالعلم ، وعنده وسواس فى الطهارة . مات فى ذى القعدة .

والحبكي بحاء مهملة ثم موحّدة ثم كاف منسوب إلى قرية من حوران .

٧٣ – على بن عبد الصمد الحلاوى ، نور الدين المالكى الفرائضى ، انتهت إليه رياسة الفن (٥) ، وكان مشاركًا فى الفنون عارفًا بالمعالى والبيان والحساب والهندسة . مات فى العشر الأخير من ذى الحجة ، وكان يدرّس بغير مطالعة مع جودة القريحة وسيلان الذهن ، انتفع به جماعة .

۲٤ – على بن عمر بن على بن على بن محمد الإربلى ، سبط الشيخ كمال الدين الشريشي جلال الدين ، كان يشهد على الحكام . مات في رجب .

<sup>( ) «</sup> الغزى » في ز، و « القوى » في ل ، لكن راجع الشذرات ، ١٠٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) « اللكي » في ز.

<sup>(</sup> سه) ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ٩/٩ ، أنه مات في جادى الأولى ، وقد أخذت الشدرات بالتاريخ الآخر.

<sup>(</sup> ٤ ) « زياد » في ل ، و « زناد » في زلكن راجع الدر رالكامنة ١٠٨/٣ ، و الشدرات ١٠٥٧ .

ه) «الفقه» في ل ، و « الفرائض » في ز ، و « الفضا » في ه .

وستائة ، واستقر مؤذنا بالجامع الأموى بعد أن كانت له سياحات ورحلات (1) ، ووجدوا له إجازة من عمر بن القواس وأحمد بن عساكر وغيرهما ، ولم يتفق له أن تحدّث بها لكون ذلك لم يظهر إلا بعد موته ، ثم وجدت أبن حجى أرّخ مولده سنة ثمان وثمانين .

٢٦ ... عمر بن حمزة <sup>(٢)</sup> بن يونس بن حمزة بن عباس العدوى الإِربلي ثم الصالحي ، ابن القطَّان نزيل صفد ، سمع من التي سليان والفخر أحمد بن عبد الدائم وابن الزراد وابن مشرف . وكان فاضلا وله مذاكرات حسنة مقرئا للسبع . طلب الحديث وكتب الكثير وحدّث .

سمع منه ابن رافع وكتب عنه في معجمه ومات قبله بمدّة ، وخرّج له الياسوفي جزء وعاش ستا وثمانين سنة سواء .

۲۷ ــ محمد بن أحمد بن العزّ محمد بن التقى سليان الحنبلى الصالحي ، خطيب الجامع ﴿ المُطْفَرِي ، يلقب عزّ الدين . مات في ربيع الأُول .

۲۸ – محمد بن أبي بكر بن أحمد الدوالى الزبيدى جمال الدين الشافعى ، كان نابغة (٣)
 ف الأدب مشاركا فى غيره مع الصلاح والعبادة ، وأشعاره سائرة باليمن .

79 محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسى ، وُلد سنة اثنتين أو ثلاث وسبعمائة ، وسمع من محمد (3) بن يعقوب الجرائدى وزينب بنت شكر (9) وغيرهما وحدث روى عنه الشهاب ابن حجّى بالإجازة وأرّخه في شعبان .

٣٠ \_ محمد (٦) بن على بن عرام ، صلاح الدين نائب الإسكندرية ، تنقّل في الولايات وولى تقدمة ألف بالقاهرة ، وكان فاضلا عارفًا ، كتب بخطه تاريخًا في عشر مجلدات ، وكان (٧) نقيب الفقراء وعُدَّ منهم .

تقدّم ذكر قتله في الحوادث ويقال اسمه خليل كما تقدّم  $^{(\lambda)}$  .

<sup>(</sup>۱) « رحلات » غير و اردة في ز، ه .

<sup>(</sup> ۲ ) «عمرو» في ل .

<sup>(</sup> س ) « كان سايره في اليمن » في ل ، « و بارعا » بدلا من « نابغة » في ز ، ه .

<sup>(</sup> ع ) راجع ترجمته في الدر ر الكامنة ٤/٠٨ .

<sup>(</sup> ه ) في بعض النسخ « تنكز » و الصحيح ما أثبتناه بالمتن ، راجع ترجمتها في الدر رالكامنة ١٧٤٤/٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في هامش زبخط فارسي « بهذا الترجمة مكرر » .

<sup>(</sup> v ) « و كان يحب الفقر اء و يدنيهم » في ز .

<sup>(</sup> ٨ ) راجع ص ... ... ترجمة رقم ١٢ من وفيات هذه السنة .

٣١ - محمد (١) بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد ابن فريب الدمشتى الأسدى شمس الدين بن نجم الدين بن شرف الدين بن قاضى شهبة ، ولد سنة إحدى وتسعين وسياتة فى ربيع الأول ، كذا وُجد بخطه ، وتفقه على عمه الكمال وبرهان الدين بن الفركاح ، وأخذ العربية عن الشيخ شرف الدين الفزارى ؛ ولما مات عمه كمال الدين سنة ست وعشرين قعد مكانه للاشتغال ، واستمر على ذلك أكثر من خمسين سنة على طريقة واحدة من إيثار الانجماع وعدم الالتفات إلى المناصب ، يخدم نفسه ويشترى حاجته ويحملها ، ثم ولى فى آخر عمره تدريس الشامية البرانية ، ثم تركها بعد سنة وثلاثة أشهر للشهاب الزهرى ، وسمع من ابن الموازينى « الأموال لأبى عبيدة » وغير ذلك . وسمع من ست الأهل (٢) بنت علوان وغيرها ، وناب فى الحكم عن السبكى يسيرًا وكان يتصدّى من ست الأهل (٢) بنت علوان وغيرها ، وناب فى الحكم عن السبكى يسيرًا وكان يتصدّى لذلك ، وكانوا يثنون عليه بالورع حتى إن الشيخ شرف الدين الغزّى ذكر أنه لما اجتمع بالشيخ خمال الدين الإسنوى سأله عن شيوخ دمشق ، فوصف له قاضى شهبة فقال : «هذا مثل الشيخ مجد الدين الزنكلونى عندنا » ، وكان أقدر (٣) الشاميين فى الفقه وأقدمهم هجرة حتى كان مجد الدين الزنكلونى عندنا » ، وكان أقدر (٣) الشاميين فى الفقه وأقدمهم هجرة حتى كان أكثر الفضلاء (٤) مها من تلامذته وتلامذته

فمن الطبقة الأولى ممن حضر دروسه ابن خطيب يبرود والعماد ابن كثير والشهاب الأذرعي ، وكتب الأذرعي بخطه على ظهر مجلدة من شرح «الوسيط. (٥) » لابن الأستاذ: «هذه المجلدة لشيخي وسيدي شمس الدين بن قاضي شهبة » . وقد حدّث فسمع منه العراقي والهيشمي وابن رجب والياسوفي وابن ظهيرة وابن حجي والبرهان الحلي وآخرون .

مات في ثامن المحرم وقد أكمل تسعين سنة ودخل في عشر المائة ، [و] أعاد في حلقة ابن الفركاح ، وقرأ ( الجرجانية » على الفزارى .

وأول ما جلس للاشتغال بعد موت عمه مستقلا سنة ست وعشرين . وممن جلس عنده ابن خطيب يبرود وابن كثير ، وكان اشتهر بمعرفة «التنبيه» وشرحه وحسن تقريره ، وكذا

<sup>( , )</sup> أمام هذه الترجمة في ز « ابن قاضي شهبة » .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن حجر: الدر رالكامنة ١٧٧٨/٠ .

<sup>(</sup> س ) في ز « أقعد الشاميين عندنا في الفقه » وفي ه « أقعد » .

<sup>(</sup>ع) «القضاة» في ل م

<sup>( . ) «</sup>التوسط» في ز، ه.

«الجرجانية » ، ولم يكن يحضر المحافل ولا يُفتى ، وكان يستحضر الرافعى وينزله على مسائل «التنبيه » تنزيلا عجيبا . وعنده انجماع وعدم معرفة بأُمور الدنيا ، وكانت وفاة أبيه بشهبة \_ وهو قاضيها \_ سنة سبع وعشرين ، قضى بها أربعين سنة فعاش بعده خمسًا وستين سنة .

٣٢ ــ محمد بن عمر بن محمد بن بنت الغربي ، يكان ربيب القاضى بدر الدين بن أبي البقاء ، وكان جدّه صلاح الدين المغربي رئيس الأطباء . مات في ذي الحجة .

٣٣ ـ محمد (١) بن محمد بن عبد الله بن محمود ، جلال الدين بن قطب الدين قاضى الحنفية ، يلقب جار الله ، ويقال له الجار . تقدّم عند الأشرف بالطب ، وكان ناشب الحكم عن صهره السراج الهندى ، وكان بارعًا في العلوم العقلية كالطب وغيره ، وحظى عند الأشرف، وقد ولى مشيخة سعيد السعداء ثم ولى القضاء إلى أن مات في رجب ويقال إنه جاوز الثانين ، وكان مشاركًا في العربية وفي الفقه قليلًا .

وقد تقدم فى الحوادث ما اتفق له من إرادة إقامة المودع للحنفية ، وقد ناب أولا عن صهره السراج الهندى ، ثم استقر فى تدريس المنصورية بعد موته فى رجب سنة ثلاث وسبعين ، واستقر فى واستقر فى سنة ست وسبعين بعد ابن التركمانى ، واستقر فى قضاء الحنفية فى رجب سنة ثمان وسبعين .

٣٤ – محمد بن عثان بن أحمد بن عمرو (٣) بن محمد الزرعى الأصل ، يعرف بابن شمرنوح ، جلال الدين بن نجم الدين بن فخر الدين قاضى حلب وابن قاضيها ، وهو سبط. جمال الدين بن الشريشى . باشر الحكم نيابة بحلب ثم استقلالًا إلى أن مات فى ربيع الأول ، وكان قليل الكلام جميل الوجه قوى المعرفة بالأحكام ، وقد وًلى بدمشق فضاء العسكر ووكالة بيت المال .

۳۵ ــ محمد بن محمد بن هبة الله الأنصارى ، زين الدين ، ناب في الحكم ومات في ربيع الآخر .

 $^{97}$  محمد بن محمد الشاذلى ، زين الدين بن الموان ، صهر الشيخ محمد بن وفاء ، مات فى ربيع الأول $^{(9)}$ 

<sup>(</sup> ١ ) راجع المنهل الصافي ٣٦١/٣ ، وقد ذكر في الدرر الكامنة ٢٦٠١ أنه مات سنة ٧٥٧ ه.

<sup>(</sup> y ) هكذًّا أيضًا في النجومُ الزاهرة ( ط . بو بر ) ه/٣٤٣ ، لكنها «عمر و » في الدر والكامنة ١/٣٣٥ ،

<sup>(</sup> س ) ذكرت النجوم الزاهرة ، ٦/١١ في ترجمته أنه كان صاحب عبادة وللناس فيه اعتقاد حسن .

٣٧ ــ محمد الحكرى شمس الدين المقرى ، قرأ على البرهان الحكرى وناب في الحكم برجان الدين برجان الدين برجان الدين الصالح ، وولى قضاء القدس وغزة ، مات في ذي الحجة ، وذكر لى الشيخ برجان الدين ابن رفاعة الغزّى أنه قرأ عليه القراءات وأذن له في الإقراء .

٣٨ ــ محمد المقدسي المحب<sup>(۱)</sup> وأحد الموذنين بدمشق ، كان حسن الصوت ، مات في رجب . ٣٩ ــ محمد بك الإسماعيلي حاجب الحجاب بدمشق ، وقد ولى نيابة قلعة الروم وغيرها مات في هذه السنة ، وكان عنده أدب وتواضع وخضوع الأهل العلم .

٤٠ مختار [السحرتی<sup>(۲)</sup> الحبشی] مقدم المالیك . مات فی هذه السنة واستف عوضه جوهر الصلاحی .

41 - منكلى بغا [بن عبد الله الأحمدى (٣)] البلدى ، تنقّل فى الولايات فإنه أوّل ما تأمّر عشرة فى سنة إحدى وسبعين ، ثم أعطى طبلخاناه بعد قليل ، ثم أعطى نيابة صفد فى رمضان ، سنة خمس وسبعين ، ثم نُقل إلى نيابة طرابلس آخر السنة ، ثم قُبض عليه فى أول سنة تسع وسبعين وسُنجن بالكرك ، ثم أطلق فى ربيع الأول وجُعل أتابك الشام ثم ولى نيابة طرابلس .

ويقال إنه ولى نيابة حماة قبل ذلك ثم نُقل إلى نيابة حلب ، ثم قبض عليه وسجن بها ثم أُطلق . وقدم في رمضان سنة ثمانين بطالًا ، ثم ولى نيابة صفد في المحرم سنة إحدى وثمانين ، ثم نُقل في شعبان منها إلى طرابلس ثم إلى حلب في ربيع الأول كما تقدم في هذه السنة . وكان صارمًا شجاعًا كثير المروءة . مات في جمادي الآخرة بحلب .

47 - يحيى بن يوسف بن محمد بن يحيى المكى ، الشاعر محيى الدين المعروف بالمبشر (3) ، مدح أمراء مكة وكتب لهم الإنشاء (9) ، وكان غاية فى الذكاء وسرعة الحفظ. ، حفظ والتنبيه ، فى أربعة أشهر ، وكان سمع من النجم الطبرى وعيسى الحجى وغيرهما ، وعاش سبعين سنة . 47 فى أربعة أشهر ، وكان سمع من النجم الطبرى وعيسى الحجى وغيرهما ، وعاش سبعين سنة . 47 فى أبو القاسم بن أحمد بن عبد الصّمد اليانى المقرئ ، نزيل مكة . تصدّى للقراءات

وأتقنها ، وأقرأ الناس حتى يقال إن الجنّ كانوا يَقرُّون عليه .

<sup>(</sup> ۱ ) في ز « القدسي المجرد » .

<sup>(</sup> ٧ ) الاضافة من النجوم الزاهرة ١١،٥/١١ .

<sup>(</sup>٣) الاضافة من النجوم الزاهرة ١٠٥/١١.

<sup>(</sup>ع) «النشو» في ز، ه.

<sup>(</sup>ە) «الانشاد» ئىزىم.

## سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة

فيها ابتداً الطاعون بالقاهرة ، فأول من مات من الأمراء أيدمر الشمسي فأعطيت إمرته لأنس ــ والد برقوق ــ في المحرّم ، ثم مات على بن قشتمر فتقرر مكانه تغرى برمش .

وفيها في صفر قبض على الشمس المقسى وتسلّمه بهادر المنجكى بخمسهائة ألف درهم وأطلق إلى منزله ، واستقر في وظائفه كريم الدين بن مكانس ، وكان السبب في ذلك أن برقوق لما استقر في تدبير المملكة أخرج كثيرًا من البلاد المتعلّقة بالدولة لجماعة من جهته ، فضاف الحال على الوزير فاستعنى ، فغضب منه وولى عنه (١) وقبض على صهره علم الدين يحيى ناظر الدولة ، وعلى شمس الدين بن غراب وغيرهما ، وانتهز ابن مكانس الفرصة فالتزم بالنفقة (٢) فقرر وزيرًا فباشر على هوج فيه .

وفيها قبض على سيف المقدّم وصودر على مائتي ألف درهم ، واستقرّ عوضه أحمد العظّمة ، فقال الشاعر :

مضى المقدم سيفٌ بنعمة (٣) وبهمة (٣) وكان لحمًا سمينًا فأبدأوه بعظمة

وفيها تزايد الطاعون في صفر وتناهى في آخر ربيع الأول ، وقرأتُ بخط. صارم الدين ابن دقماق أنه سمع الشيخ عليًّا الروبي – حين حضر من الفيوم إلى القاهرة في أواخر صفر – وكان للناس فيه اعتقاد زائد وخرج (٤) الناس إليه للزيارة – يقول : «إن الطاعون يرتفع في آخر ربيع الآخر» ، فوقع كما قال .

وفيها عاد ابن التنسى إلى ولاية القضاء عوضا عن ابن الربغى ، ثم استقر ابن الربغى عوضا عن ابن التنسى ، ثم تكرّر ذلك بينهما .

<sup>(</sup>۱) «غيره» في ز، ه.

<sup>(</sup> ۲ ) « بالتكفية » في ز، ه.

<sup>(</sup> ۳ ) نی ز « بنقمه و بتهمه » .

<sup>(</sup>٤) «بَرع» فاز، ه. ا

وفيها استقر سودون الشيخونى مقدَّمَ ألف .

وفي المحرم خُلع على القاضى ولى الدين بن أبي البقاء وأعيد إلى دمشق على وظيفة القضاء، فوصل في سادس صفر ، وكذا خُلع على الكمال المعرى وأعيد إلى حلب على وظيفة القضاء ، فوصلها في ثامن صفر .

وفيها استقر الشيخ أصلم(!) في مشيخة سرياقوس عوضا عن أبيه نظام الدين.

وفيها خرج الحاج<sup>(٢)</sup> في شهر رجب .

وفيها (٣) مات السلطان الملك على بن الأشرف شعبان فى شهر ربيع الأولى، وكانت المملكة باسمه وهو محجوب ، وعاش ثلاث عشرة سنة : منها فى المملكة خسس سنين وأربعة أشهر، وقُرَّر مكانّه أخوه حاجى بن الأشرف وعمره ست سنين وأربعة أشهر، وتُقَبِّب والصالح».

وفيها ضيّق قرط على العرب فحضر إلى أيتمش (٤) ومن معه من الأمراء المجرّدين بالبحيرة ومعه خمسة من أمراء العربان، ومعهم سمّائة فارس وجماعة من الرجال، فأقبلوا عليهم وطيّبوا قلوبهم.

ثم أرسل بدر بن سلام إلى بلوط - نائب الاسكندرية - يطلب الأمان وأن يحضر صحبته إلى القاهرة ، فلم يتم ذلك .

ثم حضر رحاب \_ أمير تروجة \_ وجماعة من أمراء البحيرة صحبة قوط إلى القاهرة طائعين فخلع عليهم واستمر قرط بدمنهور يعمر ما خرب منها ويوطن أهلها ، ولم يهرب منهم غير بدر بن سلام .

وفيها في رجب جُهِّز برهان الدين ابراهيم الدمياطي ... الذي كان نقيب الحكم عند المالكية

<sup>( 1 )</sup> أمامها في الهامش : « مفخمة » ، وعلامة على حرف الم في كلمة أصلم .

<sup>(</sup> y ) في ز «الحجاج في شهر ربيع الأول » ، ثم سقط جزء من الخبر التالي ، راجع الحاشية التالية .

<sup>(</sup>س) بعد أن أشارت نسخة ز إلى خبر خروج الحاج سقطت منها العبارة الآتية « وفيها مات السلطان الملك المنصور على بن الأشرف شعبان في شهر ربيع الأول » ، وقد و رد في الهامش بخط غير خط الناسخ « هنا ساقط فتأمل » ، ولكن أمام هذه الترجمة في الهامش الأيسر عبارة : « مات الملك المنصور على وعمره ثلاث عشر سنة ومدة ملكه خمس سنين و أربعة أشهر وتولى أخوه الملك العبالج حاجى وعمره ست سنين وأربعة أشهر وهو الرابع و العشرون من ملوك الترك بمصر » .

<sup>(</sup> ٤ ) رواية ز، ه « فحضر إلى أيتمش ومعه من الأمراء المجردين بالبحيرة خمسة من أمراء العربان » .

ثم ولى بعد ذلك نظر المواريث \_ إلى الحبشة رسولًا مِن قِبل السلطان ، وكان السبب فى ذلك أن بعض الحبشة وصلوا إلى قرب أسوان وأفسلوا فى نواحيها فخاف منهم أهلها فطالعوا السلطان بذلك ، فأرسل برقوق إلى بَتْرك النصارى اليعاقبة \_ متّى بن سمعان \_ فتهدده ، فأرسل من جهته رسلا لكشف الخبر ، ثم كتب إلى ملك الحبشة ينكر عليه ويأمره أن لا يُحدث حادثًا ، وجُهز ابراهم المذكور من جهة السلطان بالكتب .

وفي صفر ورد الأمر<sup>(۱)</sup> إلى دمشق بعزل القاضى برهان الدين التاذلى<sup>(۲)</sup> قاضى المالكية واستقرار الشيخ برهان الدين الصنهاجى<sup>(۳)</sup> عوضه ، فامتنع البرهان وصم ، فبتى المنصب شاغرًا إلى أن استقر علم الدين القفصى في جمادى الأولى .

وفيها هبّت ربح عظيمة بدمشق فأتلفت كثيرًا من الأشجار وقلَعَتْها بعروشها ، وشاهد أهل دمشق من ذلك هولًا عظها .

وفيها حضر شخص عجمى عند برقوق ، وأخبره أن النيل يتوقّف من مستهل جمادى الأولى فلا يزيد بعد ذلك شيئًا فأمر بحبسه ، فاتّفق أن النيل زاد فى ذلك اليوم خمسة عشر إصبعا ، ثم فى اليوم الذى يليه ستة عشر ، فأحضر العجمى وأمر بضربه فضرب مقترحًا مائة عصاً وجُرّس ، فشفع فيه مأمور الحاجب فأطلق ، وأوفى (٤) النيل فى عاشر الشهر المذكور ؛ ولله الحمد .

وفيها غضب برقوق على جمال الدين المحتسب وأمر بنفيه فخرج ، ثم شُفع فيه فأُعيد إلى بيته بطالًا وكان ذلك في أوائل شعبان .

وكان السبب فى ذلك أن برقوق تكلم بالتركى فى حقّ القضاة بسبب من الأسباب نُقل له عن بعضهم فقال: «ما هم مسلمين» ، فذكر ذلك جمال الدين لصدر الدين بن منصور قاضى ، الحنفية ، فذكره ابن منصور لبرهان الدين بن جماعة واستشاره فى عزل نفسه فسكّنه ، وركب بن جماعة إلى برقوق فذكر له ذلك ، فغضب على جمال الدين وعزله وقرّر فى الحسبة تاج الدين المليجى ، ثم أعيد جمال الدين إليها فى ذى القعدة .

<sup>(</sup>١) رد الخبر ، في ز، ه.

٠ ( ٧ ) ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup> س ) ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup> ٤ ) بلغت غاية فيضان النيل بمقياس الروضة في هذه السنة و إ ذراعا ، أو إ قيراطا ، انظر محمد مختار باشا : التوفيقات الألهامية ، ص ٩٧ س .

وفيها استقر سعد الدين بن البقرى فى نظر الخاص ، والخليليّ مشيرَ الدولة فأَخْدَثَ فلوسًا وأَمر الناس بالمعاملة بها ، فلم يمش له فيها حال فَتُرِكَتْ .

وفيها غضب السلطان على علم الدين البساطى فعزله عن قضاء المالكية واستشار فيمن يوليّه مكانه فأشار عليه ابن جماعة بجمال الدين عبد الرحمن بن خير الاسكندرانى فولاه ، وقيل كان السبب في عزله أنه وقع منه في بعض المجالس كلام نفر (١) منه ابن جماعة ، فتكلّم مع أكمل الدين في أمره وسعى في عزله حتى عُزِل .

وفيها أمسك كريم الدين بن مكانس وإخوته وأهينوا وصودروا، وتولى الوزارة علم الدين سن إبرة ، وكان السبب في ذلك أن ابن مكانس فتك في الناس وبالغ في الظلم وألزم المباشرين كلهم بَجامكية شهرين ، وظلم التجار وأخذ منهم أموالًا جمة ، فاستغاثوا بأهل الدولة حتى رفعوا أمورهم للسلطان فعزله في رمضان عن نظر الخاص ، واستقر عوضه سعد الدين بن البقرى ثم عزل عن الوزارة واستقر علم الدين سن إبرة .

ثم صُرف فى ذى القعدة فاستقر شمس الدين كاتب أرلان فى ديوان برقوق وكان ابن مكانس أشار بتوليته وزارة الشام خوفًا منه، فأرسل إليها ثم استُعيد واستقر في ديوان برقوق عوضًا عن علم الدين بن قارورة.

وارتفع سعر القمح في هذه السنة إلى أربعين ، فأعيد محمود إلى الحسبة .

وفيها ولى صلاح الدين خليل بن عبد المعطى حسبة مصر بعد أن سعى أن يكون نقيبا عند الحنفية فلم يُجَبُ .

وفى جمادى الأُولى خرج نظر الأُوقاف عن القاضى برهان الدين بن جماعة ، ووليه فخر الدين أياس الحاجب .

واستقر سودون الشيخوني حاجبا كبيرًا بعد عليّ بن قشتمر ، ومات أميرُ سلاح علاّن فأعطى أنسُ \_ والدُ برقوق \_ تقدمته .

وفيها استقرَّ شهاب الدين بن أبي الرضا الشافعي في قضاء حلب بعد موت المعرّى .

<sup>(</sup> ١-) «تغير » في ز، ه.

وفيها جُرّدت العساكر إلى الشام بسبب التركمان ، ومقدم العساكر يونس - دويدار برقوق - فكسروا التركمان على مرعش ، وقُتل منهم خلق كثير وذلك من ابتداء جمادى الأولى إلى شعبان ، بعد أن فرّ خليل بن ذلغادر وإخوته ، وهم كانوا السبب فى هذه الحركة لأنهم كانوا جمعوا جموعاً كثيرة فوصلوا إلى العمق وإلى تبريز وخاف أهل حلب منهم ، فكاتب إينال اليوسنى فجرّدت العساكر من دمشق ومن جميع الممالك ومشوا على التركمان من حلب إلى عينتاب ثم إلى مرعش ثم إلى أبلستين ثم إلى ملطية ، والتركهان تفرّ منهم وتتحصّن بالجبال المنيعة إلى أن وصل هَزْمُهُم إلى أطراف بلاد الروم ، ولما بالغ العسكر فى نهب ما قدروا عليه وانتهوا إلى ملطية كاتبوا بذلك ، فأذِن لهم فى الرجوع .

وفيها كانت الوقعة بين العسكر الحلبي والتركماني فانكسر العسكر ، ثم أوقع بهم نائب حلب أشقتمر وانتصف منهم .

ثم لما توجه يونس الدوادار إلى الشام بسلطنة الصالح أمر العسكر الشامى بالتوجه إلى غزو التركمان ، فجمعوا العربان والجند وتوجهوا إلى جهة حلب فخرجوا فى ربيع الآخر . فلما كان ثامن جمادى الأولى \_ وهم بمرعش \_ هبط جماعة من التركمان عليهم من مكان عال ، فوقع بينهم وبين شرف الدين موسى (١) الهدبانى ومن معه من الأكراد وعرب بنى كلاب مقتلة ، فانكسر التركمان وجُرح الهدبانى وأسر ثم أفلت ثم وقعت الوقعة الكبرى فى حادى عشرة ، فاستظهر التركمان وانكسر التركمان وانهزموا أقبح هزيمة بعد أن قاسى العسكر شدة فى سلوك المضايق والأوعار وشدة البرد .

أما كبير التركمان \_ سولى بن ذلغادر \_ فنجا وقطع الفرات إلى خَرْتِبَرْت (٢) وانتهب العسكر من التركمان شيئًا كثيرًا ، فأرسل خليلُ بن ذلغادر ومَن معه يطلبون الأمان .

وفيها فتحت مدينة دوركي (٣) فاستقر في إمرتها ابراهيم بن محمد بن شهري .

<sup>(</sup> ١ ) ﴿ موسى ، ساقطة من ز ، ه .

<sup>(</sup> ٢ ) الضبط من مراصد الاطلاع ٤٥٧/١ حيث ذكر في شائها أنها حصن يعرف مجمعن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم .

<sup>(</sup> س) ضبطتها زء ه بكسر الدال و الو او وسكون الراء .

وفي رجب نُني مامور الحاجب ثم أعْطي نيابة حماة عوضا عن طشتمر الشعبالي .

وفى رمضان أحضر يلبغا الناصرى إلى مصر واستقر أمير سلاح رأس الميسرة ، واستقر جركس الخليلى مشير الدولة ؛ ثم فى شوال قُرِّر فى نيابة حلب عوضًا عن إينال اليوسنى ، واستقر يونس الدوادار بتقدمة يلبغا ، وأمر الوزير ألا يتكلم فى شىء إلا بعد مراجعته .

وفى جمادى الأولى عُقد الجسر بحجارة مقنطرة على نهر بردى عند جامع يلبغا وكان قبل ذلك خشبًا ، عمله ألطنبغا أستادار جندمر ، ثم عَمل نظيره مقابله على نهر الخندق ، وحصل به رفق كبير .

وفيها في ذى الحجة شاع أن قيبيط. (١) \_ وكان رأس منسر (٢) بالقاهرة \_ قات فعل ما لا يُحصى وجاء تائبا (٣) إلى زاوية الشيخ اساعيل الإنبابي ، فبلغ برقوق فارسل حسين الكوراني إليه فقبض عليه وعلى اثنين من أتباعه فسلخوا وحشوا تبنا ، وعلقوا بباب رويلة وفي حادى عشر ذى الحجة وسط قرط رحابًا \_ أمير العرب \_ وثلاثة معه ، وعُلَقت رعوسهم بباب زويلة .

وفيها ارتفع السعر بالحجاز حتى بلغت الغرارة أربعمائة درهم .

وفيها كاثنة ابن القمّاح البرّاز بقيسارية جركس ، وكان قد تعامل هو والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل ويغلق (٤) عليه فيفتح حوانيت التجار (٥) ويأخذ منها ما يريد ، إلى أن كثر ذلك وافتضح ، فعثروا عليه فأمسك (٦) وضُرب بالمقارع هو وولده ومُنجنا بخزانة شائل

<sup>(</sup>۱) فى ز، ه « قرغيظ » .

<sup>(</sup>۲) «ئىسرة » ڧ ز.

<sup>(</sup>٣) فى ل «ثانيا».

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة ز « و يغلق عليه حو اثبت الناس و يأخذ منها ما يريد »

<sup>(</sup> ه ) في ز، ظ، ه « الناس » .

<sup>(</sup> ٦ ) رواية ابن دقاق في الجوهر الثمين ، ص ١٧٩ « أمسك ومعه العملة و زفوه بالمغاني من مصر إلى القاهرة فاعترف قبل المغرب » .

وكانت سلامته من القطع (١) من العجائب ، وفي ذلك يقول بدر الدين بن الصاحب مضمّنا ، وكان بلغه أنه عثر فسقط. فانكسرت يده :

قالوا بأنَّ يد القمّاح قد كُسِرَت فأعلنت أُختها بالوَيْل والغِير تأخر(٢) القطع عنها وهي سارقة فجاءها الكسر يستقصي عن الخبر

وقد اهتدم ذلك برمَّته من البيتين السائرين في تاريخ ابن خلكان :

إن العمادَ بنَ جبريلِ أَخَا علم له يدُ أَصِبحَتْ مذمومة الأَثرِ تأخَر (٢) القطع عنها وهي سارقة فجاءها الكسرُ يستقصي عن الخبر

وفيها \_ في جمادى الأولى \_ حضرت رسل حسين بن أويس صاحب بغداد وتبريز إلى برقوق ، وهم قاضى البلد الشيخ زين الدين على بن عبد الله بن سليان بن الشامى المغربي الغافق (٣) الآمدى الشافعي ، وشرف الدين عطاء بن الحسين الواسطى الوزير ، وشمس الدين محمد بن أحمد البرادعي فأكرموا غاية الإكرام .

وذكر الفافق أنه غرم على سفرته عشرة آلاف دينار وأنه جاء في مائة عليقة ، وكان يكثر الثناء على أهل الشام . وتردد الكبار للسلام عليهم حتى القضاة ، ورتب لهم برقوق رواتب كثيرة وطلبهم عنده مرة ومد لهم ساطا حافلًا . وكان تسفيرهم في العشر الأخير من رجب .

وفيها كانت الوقعة بالتركمان وزعيمهم ابن ذلغادر، أوقع بهم العسكر الشامى ومعهم نائب حلب ونائب دمشق فى جمادى الأولى فانكسروا كسرة شنيعة وقُتل منهم جماعة، ثم رجع العسكر التركمانى فهزموا العسكر وجُرح نائب ملطية منطاش وتمزّق الجيش، ووقع التركمان فى النهب، وقُتل جركان (٤) الجركسى وكان من قدمائهم، له ذِكرٌ فى حوادث سنة خمسين وسبعمائة، وكان من أتباع الفخر أياس وولى نيابة حمص ثم قلعة دمشق ثم الحجوبية بحلب.

ای من قطع یدیه .

<sup>- (</sup> ٧ ) اكتفت نسختا ز، ه من هذا البيت بالكلمات الآتية « تأخر انقطع إلى اخره » .

<sup>(</sup> س) في ز، ه « المقانعي » وفي هامش كل سنهما « العنابقي » بدون تنقيط القاف .

<sup>(</sup> ٤ ) في ل ، ه « جوبان » وفي ز « حوكان » لكن راجع فيها بعد ترجمة زقم ١٧ من وفيات هذه السنة .

وقيها ابتدئ في عمارة المدرسة الظاهرية بين القصرين ، فابتدئ بهدم خان الزكاة بين القصرين ، وحصل للناس بذلك مشقة زائدة .

وفيها في شهر رمضان أمطرت السائد مطرًا عظيا حتى صار باب زويلة خوضًا إلى بطون الخيل ، وخرج سيل عظيم من جهة «طرا» فغرق زرعها وأقام المائد أيامًا ولم يعهد الناس ذلك بالقاهرة .

وَفَيْهَا ظَهْرِ نَجْمٍ لَهُ ذُوَّابِةٌ قَدَرٌ رمحين من جهة القبلة ، فأَقام (١) أَيَامَا وذلك في شعبان .

. وفيها أجرى المائح إلى الميدان بسوق الخيل وإلى الحوض الذي على بابه ، وكان له نحو من سبعين سنة منقطعا .

0 0 0

وفيها في شهر رمضان قام شخص يقال له ابن بهار إلى ابن جماعة ، فأمسك بعنان بغلته عند «العنبرانيين» وقال له : «حكمت في بغير الشرع» ؛ فرجع ابن جماعة إلى برقوق فشكاه إليه فاتفق أنه كان يفكّر في أمر من أمور الملكة ، وزاد ابن بهار في الإساءة على ابن جماعة بحضرة برقوق فلم يرد عليه ، فرجع ابن جماعة إلى التربة فأقام بها وعزل نفسه من الحكم ، فبلغ ذلك الأمير فأنكر القصة واعتذر بالفكرة التي كان فيها ، فأرسل إلى ابن بهار فأحضره وعقد له مجلس .

فأنى البلقينى ــ ووافقه العلماء ــ بتعزيره ، فعُزَّر وضُرب بحضرة برقوق بالمقارع ، وأرسل قطاوبغا الكوكائى وأياس الصرغتمشى إلى ابن جماعة فترضَّياه وطلع معهما إلى برقوق ، فقام إلى وترضَّاه واعتذر إليه وأعاده إلى القضاء وقال له : «من تكلَّم فى حقك بكلمة ضربتُه بالمقارع » فقبل ذلك ونزل .

, وقرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري (٢) وأجازنيه ما نصه : «وفي شهر رمضان تسلّط

ر ر ) عبارة « فأقام أياما » ساقطة من ل ، ز .

<sup>( )</sup> فى أن « الدسيرى » .

شخص يقال له ابن نهار على القاضى ابن جماعة بالإساءة والسبّ ، وكتب فيه تصنيفا واستمر على ذلك مدّة حتى لتى ابن جماعة قد خرج من عند برقوق فشتمه ولعنه ، فأمسكه ابن جماعة ودخل به إلى برقوق وقال له : «هذا قال لى كذا وكذا»، فلم يجبه فعزل نفسه ونزل إلى تربة الشيخ جمال الدين الإسنائي – ظاهر باب النصر – ليسافر منها إلى القدس ، فقام الأمراء الذين حضروا ذلك مثل قطلوبغا الكوكائي وسودون الشيخوني وأياس الصرغتمشي وسألوا برقوق في عقد مجلس» فذكر قصّته . وفي آخرها «أنه جُرس ونني» .

وفيها ثار جماعة على الملك الأشرف صاحب اليمن وأرادوا الفتك به وتولية خاله المظفر ، فعرض بهم وأراد القبض عليهم ، فهربوا إلى «الدملود» ، فخرج عليهم العرب فأمسكوهم وأحضروهم إليه فاستتابهم(١) وعنما عنهم .

وقيل كان ذلك في السنة التي قبلها .

وفيها وقع بين العادل صاحب الحصن وبين السليانية - ورئيسهم عزيز الدين - وأعان صاحب بَدُلِيسُ (٢) وجميع حكام ديار بكر ، ومن جملتهم سيف الدين النجي صاحب جزيرة ابن عمر ، فعرّف عزيز الدين بكثرة العساكر ، فأرسل أباه بهاء الدين في الصلح فاجتمع أبوه بصاحب أرزن فجمع بينه وبين العادل فأقبل عليه ورحل عنهم .

وفيها في شعبان كائنة الشيخ شمس الدين القونوى (٣) وكان مقياً بزاويته بالمزّة وللناس فيه اعتقاد ، وكان شديد الإنكار على أهل الظلم ، ورسائلُه إلى الحكام لا تُردّ . فاتفق أن الحاجب «يلّو» – نائب الغيبة بدمشق – عزل ابن بلبان من ولاية البر وكتب فيه إلى مصر

<sup>(</sup> ر ) في ل « استنابهم » .

<sup>( ، )</sup> الضبط من ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع ، ١٧١/١ ، حيث ذكر أنها بلدة من نو احى أرسينية ترب خلاط .

<sup>(</sup> س) «القريزى » في ل .

بما يعتمده محضرًا ، فجاء الجواب (١) بالتنكيل به . فبلغه ذلك ، فهرب إلى زاوية الشيخ شمس الدين القونوى فاستجار به فأجاره ابن الشيخ ، فغضب الشيخ .

وكان الشيخ يشطح فى حقه وفى حق غيره ، فبلغ الحاجب فغضب وأرسل إليه الجنادرة ليحضروا الشيخ وابنه والوالى فنعوا أنفسهم ، ووقع بينهم مقاتلة ، فشُجَّ الشيخ فى رأسه ثم غُلِبوا ، فأحضروا إلى الحاجب ، وأحضر القضاة وعرضوا عليهم أمرهم ، وأحضروا السلاح الذى قاتلوا به ، وأمِر بكتب محضر بصورة الحال . فأنكر الشيخ أن يكون عرف بحضور ابن بلبان وإنما ابنه فعل ذلك .

وانفصل الحال على أن ضُرب الوالى وابن الشيخ وسُجنا بالقلعة .

وتوجه الشيخ إلى منزله وذلك فى شعبان ، وحصل للشيخ من ذلك غم كبير ، وأقام فى زاويته بالزّة وأقصر مما كان فيه من الإنكار ومراسلة الأمراء، وكان للنائب (٢) فيه اعتقاد كبير ورسائله للحكام لا تردّ .

فلما كان فى جمادى الأولى سنة حمس وثمانين وصل المرسوم السلطاني إلى الشيخ بالتعظيم والإكرام، وبطلب الذين قاموا عليه وتمكينه من تعزيرهم، ووصل إليه كتاب بالتعظيم والتبجيل والإكرام وبطلب الدعاء منه ، فأحضر الحاجب (٣) إليه أربعة ، فربط واحدًا منهم في شجرة وأمر بسجن آخر ، وزال ما عنده من الانكسار ، ورجع إلى حالته الأولى .

وفيها كائنة الشيخ شمس الدين محمد بن خليل الجزرى الحنبل الصوقى ، وكان إمام مدرسة الضياء بسبب فتواه بشيء من مسائل ابن تيمية ، فأحضره ولى الدين قاضى دمشق وأراد ضربه ثم سجنه فشفع فيه الحنبلى ومنعاه من الفتوى ، وذلك فى رمضان .

## ذكر من مات في سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة من الأعيان

١ - ابراهيم بن حسين بن الملك الناصر ، أخو الملك الأشرف شعبان ، كان خيرا دينا وقد ذكر للسلطنة فلم يتم له ذلك . مات في جمادى الآخرة .

<sup>( , )</sup> ق ل « المرسوم » .

<sup>(</sup> م ) في ز، ه « للناس » .

<sup>(</sup> س) «النائب» في ز، ه.

Y = 1 أحمد (1) بن حمدان بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الغنى بن أحمد بن سالم ابن داود الأذرعى ، شهاب الدين ، نزيل (٢) حلب . وُلد سنة سبع وسبعمائة ، وتفقّه بدمشق قليلا وناب فى بعض النواحى فى الحكم (٣) بها ثم تحول إلى حلب فقطنها وناب فى الحكم بها ثم ترك ، وأقبل على الاشتغال والتصنيف والفتوى والتدريس وجمّع الكتب حتى اجتمع عنده مالم يُحصّل عند غيره ، وظفر من النقول ما لم يحصل لأهل عصره وذلك بيّن فى تصانيفه .

وتعقّب «المهمات» للإسنوى بقدر حجمها والذى بيّضه منها إلى النكام في أربع مجلدات، وهو ثبت في النقل، وسَطّ في التصرّفات، قاصر في غير الفقه؛ وأجاز له القاسم بن عساكر والحجار وغيرهما، وسمع من الكمال بن عبيد وطائفة، وجمع له شهاب الدين بن حجى مشيخة، وتفقه بشيوخ عضره ومهر في الفنّ، وكان اشتغاله على كبروله في ذلك حكاية ومنام ذكرهما في خطبة كتابه «التوسط»، وسأل السبكي أسئلة شهيرة اسمها «الحابية (٤)». وصنّف شرحين على «المنهاج»، وجمع على «الروضة» كتابًا سّماد «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» أكثر فيه من المنقولات المفيدة.

وانتهت إليه رياسة العلم بحلب . مات في نصف جمادى الآخرة (٥) بعد أن حصل له عرج وقليل صمم ، وضعف بصره . وله شعر فمنه ما حكاد ابنه عبد (١) الرحمن عنه ، وأخبرني أنه سمعه يقول : «رأيت (٧) في المنام رجلًا وقف أماى وهو ينشد :

كيف ترجو استجابةً لدعاء قد سدَدْ نا طريقه بالذنوب؟

قال: فأنشدته:

كيف لا يستجيب ربي دعائي وهو \_ سبحانه \_ قد دعاني إليه

<sup>(</sup>١) ورد اسمه في زعلى الصورة التالية «أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الغنى بن محمد بن أحمد ابن المدن سالم بن داود الأذرعي شهاب الدين »، وأمام هذه الترجمة في زني الهامش : «شهاب الدين أحمد الأذرعي له تواليف » .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع النجوم الزاهرة ( ط. بوبر) ه/٧٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع النجوم الزاهرة ، والدر رالكامنة ٤/١ هـ .

<sup>(</sup>٤) في الدر رالكامنة ، « و رأسل السبكي بالمسائل الحلبيات وهي في مجلد مشهور » ومن ثم فلا معني لكلمة « الحلية » الواردة في تسخة ل .

<sup>(</sup> ه ) راجع شذرات الذهب ٩/٩ ٧٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) السخاوى: الضوء اللامع ٤/٤ ه ١ .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع الدررالكامنة ج ا ص ١٢٨ ، حاشية رقم ١٠٠

مع رجائى لفضله وابتهالى واتِّكالى فى كل خَطْبٍ عليه قال : وانتبهتُ وأنها أحفظ الأبيات الثلاثة .

قرأتُ بخط الشيخ تق الدين بن قاضى شهبة أن جمال الدين ابن الطبانى أخبره أنه ذكر فى مجلس الشيخ سراج الدين البلقينى شيئًا استغربه فقال: «من أين هذا؟» قال: «فقلتُ له من القوت للأذرعى ، فطلبه فأحضرته فبتى عنده أياما ثم قال لى رحمه الله «لقد أفاد». قلت : ولقد كنت أتعجب حين أطالع فى «تصحيح المنهاج» لشيخنا وأجده يوافق الأذرعى فى مواضع ، إلى أن وقفت على هذه الحكاية ، فعرفت أنه استعان بكلامه .

 $^{(1)}$  ، أبو العباس ، مشهور بكنيته ، وكان أحد الفضلاء بزيّ العجم .

٤ - أحمد بن محمد بن ابراهيم بن غنائم (٢) بن كتامة ، شهاب الدين بن المحدّث شمس الدين ، سمع من القاسم ابن عساكر وأبي نصر بن الشيرازي وغيرهما ، وولى نيابة الحكم .
مات بدمشق في رجب .

ه \_ أحمد (٣) بن عبد الله المزَّى ، شهاب الدين ، كان رجلًا صالحًا حج ماشيًا وكان يصوم مع ذلك . مات في ربيع الأُول .

٦ - أحمد بن على بن عبد الله الفارسى ، شهاب الدين ، أحد نبهاء الطلبة ، كان فاضلًا خيّرا دينا . مات فى شهر ربيع الأول ، سقط من سطح فمات شهيدًا .

٧ - أحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحنني ، الشيخ ركن الدين القيرمى ، يقال له أيضا «قاضى قرم». قدم القاهرة بعد أن حكم بالقرم ثلاثين سنة فناب فى الحكم ، وولى إفتاء دار العدل ودرّس بالجامع الأزهر وغيره ، وجمع شرحًا على البخارى استمدّ فيه من شرح شيخنا ابن الملقن ، رأيتُ بعضه ، وكان يزن بالهنات . مات فى شهر رجب .

سمعت الشيخ عز الدين بن جماعة يقول: «سمعت الشيخ ركن الدين يقول «شرف العلم من ستة أوجه: موضوعه وغايته ووسائله ووثوق براهينه وشدّة الحاجة إليه وخساسة مقابله».

<sup>( 1 )</sup> في ز « التوسلي » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ل « غانم بن راسه » وفى ز « غانم بن و اقد » .

<sup>(</sup>٣) اختلطت هذه الترجمة بالتي تليها في نسخة ز، ه .

قال لنا الشيخ عز الدين: «ولما ولى ركنُ الدينِ التدريس قال «لأذكرنَ لكم فى التفسير ما لم تسمعوه»، فعمل درسًا حافلًا، فاتفق أنه وقع منه شى فبادر جماعة وتعصبوا عليه وكفّروه، فبادر إلى الشيخ سراج الدين الهندى – وكان قد استنابه فى الحكم – فادّعى عليه عنده وحكم بإسلامه ، فاتفق أنه بعده حضر درس السراج الهندى ووقع من السراج شى فبادر الركن إليه وقال: «هذا كفر» فضحك السراج حتى استلق على (۱) قفاه ، وقال: «يا شيخ ركن الدين، تكفر من حكم بإسلامك؟». قال: فأخجله ».

٨ - أحمد بن محمد بن أبي العمران المخزومي الشافعي ، أحد الفضلاء . مات شابا .

٩ ــ أحمد بن محمد الأرموى الصالحي ، كان من بقايا الأكابر . مات في رجب .

١٠ – إسحق بن عاصم – ويقال لعاصم أيضا محمد الهندى – نظام الدين ، شيخ الخانقاه الناصرية بسرياقوس . كان ذا همة عالية مع لطافة الذات وحسن (x) الصفات . مات فى ربيع (x) الآخر بسرياقوس وحمل إلى داره تحت قلعة الجبل فدفن بها .

11 - اساعيل (٤) بن أبي البركات محمد بن أبي العزّ بن صالح الحنى المعروف بابن الكشك ، عماد الدين قاضى دمشق ، ولى قضاءها بعد القاضى جمال الدين بن السراج (٥) فباشر دون السنة وتركه لولده نجم الدين ودرّس بعدّة مدارس بدمشق ؛ وكان جامعًا بين العلم والعمل ، وكان مصمّما في الأمور حسن السيرة ، عمّر حتى جاوز التسعين .

مات في شوال أو بعده من هذه السنة .

17 - أقتمر عبد الغنى التركى ، تنقّل فى الإمرة وتقلّبت به الأحوال وأول ما ولى طلبخاناه فى حياة شيخون ، ثم أعطى تقدمة ألف واستقر خازندارا ، ثم ولى نيابة طرابلس فى سلطنة الناصر حسن سنة تسع وخمسين ، ثم أعاده يلبغا إلى أن استقرّ حاجبا كبيرًا ، ثم ولى نيابة الشام

<sup>(</sup> ۱ ) « على قفاه » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٧ ) زلد أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٢١٧/١١ أن المترجم توجه في الرسلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كثر ماله، ومما يدل على أتسماع حاله عمارته الخانقاه بالقرب من قلعة الحبل تجاه باب الوزير.

<sup>(</sup> ٣ ) يقر رأبو المحاسن في النجوم الزاهرة ( ط. بوبر) ٥٠٨٥ أن المقريزي هو الذي ذكر هذا الشهر، أما العيني فيورد خبر وفاته في شهر المحرم.

<sup>(</sup> ٤ ) اسمه في ز « اسماعيل بن أبي البركات بن أبي البركات بن أبي العز بن صالح » .

<sup>(</sup> ه ) ابن طولون : قضاة دمشق ، ص . . . .

ن صفر سنة ثمان وخمسين ، ثم أعيد إلى القاهرة حاجبًا ، ثم استقر فى نيابة السلطنة بمصر سنة خمس وسبعين ، ثم ولى نيابة طرابلس ثم صفد ثم عاد إلى الحجوببة سنة ثمان وسبعين واستقر ناثب الغيبة لما حج الأشرف ثم قبض عليه وسجن ، ثم أعطى إمرة بغزة . ثم عاد إلى النيابة فى سنة تسع وسبعين ، ثم سرر أميرًا كبيرًا إلى أن مات وهو أمير كبير رأس الميسرة فى جمادى الآخرة . وكان ذينا سلم الصدر متواضعًا يرجع إلى خير .

۱۳ ــ أنس بن عبد الله الجركسي والد برقوق ، كان كثير البر والشفقة لا يمرّ به مقيّد الله ويطلقه ولا سيا إذا رآى الذين يعمرون في المدرسة التي ابتدأ ابنه بعمارتها .

مات فى شوال ودفن بتربة يونس<sup>(۱)</sup> ثم نقل إلى المدرسة ، وأَعطَى ولدُه [برقوق] الشيخ جلال الدين التبانى ثلاثين ألف درهم فحج عنه وقيمتها إذ ذاك ألف وخمسمائة مثقال ذهبًا ، ويقال إنه جاوز التسعين واستقر فى تقدمته (۲) قطلوبغا الكوكائى .

14 ـ أيدمر الشمسى ، عز الدين ، أحد كبار الأمراء . مات في صفر مطعونًا وكان من أمراء الناصر أمّره طبلخاناه ثم تقدّم إلى أن كان رأس الميمنة وكان ليّن الجانب .

۱۵ - ألان بن عبد الله الشعبانى ، أحد كبار الأمراء . مات فى رجب (٣) و العامة تقول «علان» بالعين المهملة بدل الهمزة ، وكان أصله من مماليك حسن وكان شجاعًا تأمّر تقدمة بعد فتنة بركة واستقر أمير سلاح حتى مات .

الحنبلى ثم الصالحى الحنبلى أبو بكر بن يوسف بن عبد القادر بن سعد الله بن مسعود الخليلى ثم الصالحى الحنبلى عماد الدين ، وُلد سنة خمس (3) وسبعمائة فى صفر ، وسمع بعد العشرين وعنى بالحديث وطلب بنفسه .

وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص وقال: «من فضلاء المقادسة، مليح الكتابة، حسن الفهم، له إلمام بالحديث، وقرأً بنفسه قليلًا ونسخ لنفسه ولغيره كثيرًا»، انتهى.

<sup>( )</sup> وهي التي تعرف بخانقاء يونس النو رو زى الدو ادار ، وكانت قرية قريبة من قبة النصر خارج باب النصر كا ذكر المتريزي في الخطط ٢٠,٧ ع .

<sup>(</sup>٧) فى ظ«إمرته».

<sup>(</sup> س) ربيع الأول في النجوم الزاهرة ( ط . بو بر) ه/٣٩٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) اكتفى العاد الحنبلي في شذرات الذهب ١٨.٠٦ بقوله « ولد بعد السبعائة » .

وحدّث عن الحجار وعن أبى نصر بن الشيرازى وأبى الحسن بن هلال وغيرهم . مات في جمادى الأولى بدمشق .

١٧ \_ جركان الجركسي ، ذكر في الحوادث ، وقد تقدّم في السنة التي قبلها .

۱۸ جویریة (۱) بنت أحمد بن أحمد (۲) بن الحسین بن موسك الهكاری ، تكنی «أم البهاء ( $^{(7)}$ » ، سمعت من ابن الصواف مسموعه من النسائی و «مسند الحمیدی» ، ومِن علِی ابن القیّم ما عنده من «صحیح الإساعیلی» ؛ و کانت خیّرة دیّنة ، أکثر الطلبة عنها . ماتت فی صفر .

۱۹ حسام بن أبى الفرج أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن بن ميمون بن محمد بن حسان (٤) بن سمعان بن يوسف بن إساعيل بن حماد ابن أبى حنيفة النعمان بن ثابت الفرغانى النعمانى ، نزيل بغداد .

اشتغل كثيرا وسمع الحديث من سراج الدين عمر بن على القزويني (\*) ، وله من أبي الفضل صالح بن عبد الله بن جعفر بن الصباغ الكوفي (\*) إجازة . وأعاد بمشهد أبي حنيفة ببغداد ، ونقلتُ نسبه من خط ابن أخيه (\*) القاضى تاج الدين البغدادى لما قدم علينا من بغداد بعد العشرين وثمانى مائة ، وكان قد قدم في أواخر زمن المؤيد فارًا من ابن قرا يوسف لأنه كان آذاه وجدع أنفه ففر منه إلى القاهرة وألَّب عليه ، فهم المؤيد بغزو بغداد وصمّ على ذلك ثم عاقه الأَجل ، فتحوّل تاج الدين بعد موت المؤيد إلى دمشق ، وولى بها بعض المدارس ومات مها (^) .

وكان تاج الدين حدث بمسند أبي حنيفة \_ جَمْع أبي المؤيد محمد بن محمود بن محمد

<sup>(</sup> ١ ) «جريرة» في النجوم الزاهرة ه/٣٦١.

<sup>(</sup> ۲ ) في ل «حمد» لكن رأجع الدر رالكامنة و ۲۷۰ .

<sup>(</sup> س) فى ز، ه « أم أبيها » ، لكن انظر شذر ات الذهب ١٨٠/٦ .

<sup>(</sup> ع ) « حسام » في الدر رالكامنة ب/١٤٨٧ .

<sup>(</sup> ه ) الدر رالكامنة ٣/٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦) الدررالكامنة ٢ ١٩٩٤.

<sup>(</sup> y ) «أخته » في ز، لكن انظر ما يلي في هذه الصفحة س ١٨ .

<sup>.</sup> بعدها في زكلمة « في » ، ثم فر اغ بقدر كلمتين . (  $_{\Lambda}$  )

الخوارزى - بروايته عن عمه ابن الصباغ عن مؤلفه ، وبروايته عن عبد الرحمن بن لاحق الفندى عن على بن أبي القاسم بن تميم الدهستاني ، أجازه عن مؤلفه ساعًا .

• ٢٠ – حسين بن أويس بن حسين صاحب تبريز وبغداد، قُتل بمواطأة أخيه أحمد بإشارة الشيخ خجا الكججانى ؛ وكان حسين شهما شجاعًا ، واستقر بعده أحمد فى السلطنة ، وقيل كان ذلك فى ربيع الآخر من السنة التى بعدها ، وسيأتى .

۲۱ داود بن ذكرى (۱) التكرورى ، الشيخ زين الدين العباسى ، من أصحاب الشيخ أبي العباس الضرير وكان مُّن يُعتقِد . مات في أواخر ذي الحجة .

٢٢ - سيف بن عبد الله المقدم ، كان رأسا في الظلم مهيبا . مات تحت العقوبة .

۲۳ – طشتمر بن عبد الله الشعبانى ، كان حاجبًا صغيرًا بدمشق وناب فى قلعة الروم سنة سبع وستين و ولى الحجوبية بدمشق سنة تسع وسبعين وبعدها ، ثم ولى نيابة حماة ومات بعينتاب فى رجب ، وكان صارمًا شهمًا .

٢٤ – عبد الله بن حسن (٢) بن طوغان ، جمال الدين بن الأوحدى ، كان خيِّرًا كثير التلاوة وافر العقل ، وأنجب ولدَه شهاب الدين أحمد . مات في صفر .

• ٢٥ – عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن عتيق (٣) الأنصارى ، جمال الدين ابن حديدة ، وُلد سنة إحدى وعشرين (٤) وسبعمائة ، وسمع على ابن شاهد الجيش وإساعيل التفليسي وابن الأخوة وغيرهم وعنى بالحديث وكتب الأجزاء والطباق ، وجمع كتابًا سّاه والمصباح المضيّ في معرفة كتّاب النبي » .

وكان خازن(٥) الكتب بالخانقاه الصلاحية سعيد (٦) السعداء بالقاهرة ، وربما سمى

<sup>(</sup>۱) فى ل، ز« ذكريا».

<sup>(</sup> ۲ ) فى ل ، ز « حسين » ، لكن راجع صحة اسمه فى ترجمة ابنه فى السخاوى : الضوء اللامع، ج ا ص ٢٥٨، وسترد ترجمة ابنه فى وفيات سنة ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ل « حسن » وليس هذا فى أجداده كما يستدل من الدر رالكامنة ٢١٩٧/٠ .

<sup>(</sup>٤) فى ز « إحدى عشرة ».

<sup>( 0 )</sup> الوارد في النجوم الزاهرة ٢١٧/١١ ، أنه كان أحد الصوفية بالخانقاه الصلاحية ، أما فيما يتعلق بهذه الخانقاه التي تعرف أيضا مجانقاه سعيد السعداء فراجع المقريزي : الخطط ١٥/٧ ع.

<sup>(</sup> q ) «سعيد السعداء »ساقطة من ز.

محمدًا ، وكان يذكر أنه سمع من الحجار ولم يظفروا له بذلك مع أنه حدّث عنه بالثلاثيات بقوله . مات في شعبان .

٢٦ ـ عبد الله القبطى المعروف بالرفيق ، كان كاتبا موصوفًا بالمعرفة ، تقدّم (١) عند أينبك ومات في صفر مطعونًا .

٧٧ ــ عبد الوهاب بن عبد الله القلعى ، مؤذن جامع القلعة وجامع شيخون . كان موصوفًا بحسن الصوت وطيب النغمة ، مات هو ومحمد بن حسن البصرى جميعا وكانا متناظرين .

7 الناجر في المماليك وهو الذي أحضر والد برقوق إلى القاهرة ، وهو الذي أحضر من قبل ابنه (7) في دولة الأشرف . وكان قد سعى في إبطال مكس الرمان بدمشق فأجيب إلى ذلك . وكان له جاه وصيت في البلاد ، وعمّر بدمشق قيسارية مليحة .

مات في رجب وأسف عليه برقوق وصلى عليه وأكثر البكاء عليه .

۲۹ ــ عرفك بن موسى بن عرفك بن بدر بن محمد بن محمود بن رباح (٣) بن محمود المخزوى من عرب المشارقة المعمّر ، جاوز المائة ، فقرءُوا عليه بالإجازة العامة من الفخر بن المخارى وغيره ، وكان يُكنى «أبا حميضة » ، وكان يذكر أنه رأى الشجاعى ولاجين ، ويعرف «بالفيض» .

٣٠ ـ عطية بن منصور بن جماز [بن شيحة] الحسني أمير المدينة . مات هو وأخوه نعير وابن أخيه هبة بن جماز بن منصور في هذا العام .

٣١ \_ علان (٤) ، تقدم في الهمزة .

۳۲ \_ على (٥) بن شعبان ، تقدّم في الحوادث .

<sup>(</sup>۱) في ز «خدم»

<sup>(</sup> ٧ ) المقصود بذلك برقوق . .

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « رماح »

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجَّمة ه ١ من وفيات هذه السنة ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup> ه ) في ز «علان ».

٣٣ ــ على بن عبد الله اللحنى المعروف «بالمكشوف»، ويقال له «أبو لحاف» لأَنه كان مكشوف الرأس شتاءً وصيفا، وكان (١) شاميا سكن مصر، وتذكر عنه كرامات كثيرة. مات في صفر.

۳٤ – على بن أبي الفضل بن أحمد بن ابراهيم بن محمد بن فلاح الاسكندراني ثم الدمشقي العطار ، علاء الدين . كان من بيت الرواية والفضل ؛ ولد سنة سبع وتسعين وسمائة ، وسمع من القاضي نجم الدين بن صصرى مشيخته تخريج العلائي ، ومن علاء الدين بن العطار «أربعين النووى» ، وكان لما كبر ترك الحانوت وافتقر وانقطع بمسجد إلى أن مات في ربيع الأول وله بضع وثمانون سنة ، وحدّث ، ولو أسمع على قدر سنه لكان (۲) عالى الإسناد .

مصر بعد التركى ، ولى نيابة الكرك ثم الاسكندرية ، وأُمِّر تقدمة بمصر بعد الأَشرف ، واستقر خاجبًا ثانيا إلى أَن مات فى شهر ربيع الأَول (m) ، واستقر فى تقدمته تغرى برمش وترك لأَولاده عدة إقطاعات .

٣٦ – عمر بن إساعيل بن عمر بن كثير ، عز الدين بن عماد الدين ، عنى بالفقه وكتب تصانيف أبيه ، وولى الحسبة مرارًا ونظر الأوقاف ، ودرّس بعدّة أماكن وعاش خمسا وأربعين سنة . مات في رجب .

 $^{(3)}$  اشتغل قلیلا معمر ، کمال الدین المعرّی  $^{(3)}$  اشتغل قلیلا وعنی بالفقه ، ویقال إن شرف الدین البارزی آذن له فولی قضاء بلده ثم طرابلس ثم حلب ثم دمشق ثم حلب فی سنة ثلاث و خمسین ، ثم تکرّرت ولایته لها ، وأقام مرة من سنة تسع و خمسین إلی سنة إحدی و سبعین ، ثم ولی قضاء  $^{(0)}$  دمشق بعد تاج الدین السبکی إلی آن عُزل منها سنة خمس و سبعین ، ثم أعید فی سنة تسع و سبعین ، ثم عزل ثم أعید إلی آن مات .

قال ابن حجى : «سمعنا منه وكان يحفظ. التدريس جيدا ويذاكر بأشياه حسنة وخلّف مالا طائلًا ، وقد حدّث عن الحجار وغيره ، ولم يكن مشكورًا في الحكم ولا متورعا فيه بل

<sup>(</sup> ۱ ) « وكان شاميا » غير و اردة في ز .

<sup>(</sup> ٧) فى ل ، ز ، ه « لكان من أعلى أهل عصره إسنادا » .

<sup>(</sup> ٣ ) « ربيع الآخر » في النجوم الز أهرة ( ط . بوبر ) هـ ٣٦١/٥ .

<sup>.</sup> و العزى » في النجوم الز اهرة ( ط . بو بر ) ه/ه ه ، راجع الدر ر الكامنة  $\pi/\pi$  . ( ع )

<sup>(</sup> ه ) «قضاء » غير و اردة في ز ، ه .

كان يأخذ الرشوة ظاهرا على ما قيل ، مع أنه كان يكثير الصوم والحج والعبادة . ومن العجائب أنه ولى دار الحديث الأشرفية (١) : انتزعها من الحافظ عماد الدين بن كثير ، مع أن شرطها أن يكون مع أعلم أهل الحديث بالبلد فمقته الطلبة وعدُّوا عليه غلطات وفلتات (٢) منها أنه قال : «الجهبذ» فنطق بها بضم الجيم وفتح الهاء ، وكان طلق الوجه (٣) كثير المال والسعى ، وكان يكتب خطا حسنًا ونسخ بخطه كتبا ، وكان يحفظ الدرس جيدا ويذاكر بوفيات وغيرها ، وكان عارفًا بالأحكام والمصطلح ، كثير التودد والثروة (٤) .

عاش إحدى وسبعين سنة ، وأولما ولى قضاء بلده فى سنة ثلاث وثلاثين ، فكان يقول : «ليس فى قضاة الإسلام أقدم هجرة منى » . مات فى رجب .

٣٨ ـ فاطمة (٥) بنت الشهاب أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الحرازى الكية ثم المدنية ، سمعت على أخيه الصق الطبرى الكبير ، وسمعت على أخيه الصق حضورًا ، وأجاز لها الفخر التوزرى والعفيف الدلاصي وأبو بكر الدشتي والمطعم وآخرون ، وكانت خيرة .

ماتت في شوال عن ثلاث وسبعين سنة .

٣٩ \_ فرج بن قاسم بن أحمد بن ليث ، أبو سعيد التغلبي الغرناطي . برع في العربية والأصول وشارك في الفنون وأقرأ ببلده وأفاد ، وولى خطابة جامع غرناطة .

أخذ عنه شيخنا بالإجازة قاسم بن على المالتي وذكر أنه مات في هذه السنة تقريبا ، ورأيتُ له تصنيفًا في «الباء الموحّدة».

ر) الأرجح أنها الأشرفية الجوانية ، إذ يستدل من النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ، ٣٦/١ على أن ابن كثير هو الذي درس فى هذه المدرسة .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ل « لحنات » .

<sup>(</sup> س) بعدها في ز، ه « كثير السكون » .

<sup>(</sup>ع) لم تتفق نُسخ المخطوطة المستعملة هنا على رسم يستدل منه على حقيقة هذه الكلمة حيث تمكن قراءتها «الثروة » أو «النزوة » أو «النزوة » أو «النزوة ».

<sup>(</sup>  $_{0}$  ) في نسخ المخطوطة قبل هذه الترجمة الترجمة التالية ولعلها لصاحبة هذه الترجمة رقم  $_{0}$  ذاتها « فاطمة بنت أحمد بن الرضى الطبرى أم الحسين ، سمعت على جدها تساعياته وغيرها وحدثت . ماتت في ذى الحجة أو في أو ائل شو ال  $_{0}$  ، راجع الشذرات  $_{0}$  ، وانظر أيضا الدر ر الكامنة  $_{0}$  ، وإن لم يذكر جدها الطبرى .

• \$ - محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشق ، أمين الدين بن الشاع ؛ وُلد سنة ثمان وتسعين وسيّائة ، وسمع من وزيرة «مسند الشافعي» بفوت يسير ، و «صحيح البخاري»، وسمع على التق محمد بن عمر الحريري «تفسير الكواشي» بروايته عنه ، ودرّس في الفقه ، وأذن له الشرف البارزي في الإفتاء ، وناب في الحكم عن عز الدين بن جماعة ، وتولّى قضاء القدس عن السبكي الكبير ثم ترك وجاور بمكة فمات بها في نصف صفر (١) .

التجارة إلاَّ أَنْه كثير الربا . مات مكة .

٤٢ - محمد بن حسن المصرى رئيس المؤذنين بالجامع الأزهر وغيره ، كان مشهورًا بحسن الصوت وطيب النغمة . مات في شهر ربيع الأول ومات معه رفيقه عبد الوهاب (٢) كما مضى .

٤٣ - محمد بن سكر ، الشاهد بدمشق ، كان يحج كثيرًا ، يقال حج خمسا وثلاثين حجة ،
 مات فى جمادى الأولى .

25 - محمد بن عبد الله بن العماد ابراهيم بن النجم أعمد بن محمد بن خلف، فخر الدين الحاسب , سمع من التقى سليان والحجار وطبقتهما ، واشتغل بالفقه والفرائض والعربية ، وأفتى ودرّس ، وكان حسن الخُلق تام الخُلق ، فيه دين ومروءة ولطف وسلامة باطن ، مهر في الفرائض والعربية وكان عارفًا بالحساب ، وذُكر لقضاء الحنابلة فلم يتم ذلك . مات راجعًا من القدس بدمشق .

وعد الرحمن النيسابورى وابن المهتار والوداعى وابن مكتوم وابن النشو والشريف موسى

<sup>(</sup> ١ ) الوارد في الدرر الكامنة ﴿٤٥٧ أنه مات في المحرم . أما الشذرات ٢٨١/٦ ، فذكرته كما بالمتن لأنها نقلت ترجمته حرفيا من هنا دون الاشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup> ١٠) راجع ماسبق ص ٢٤٧ ترجمة رقم ٢٠٠

والرشيد بن العلم وغيرهم من مصر والاسكندرية ، وخرَّج له ابن حجَّى مشيخة ، ويقال إنه كان أُوحد عصره فى التلقين ، وكان على طريقة السلف من السكوت والتواضع والفقه وكفَّ اللسان ، وكان عارفًا بعلم الميقات ويقرئ الناس متبرعًا . مات فى شعبان (١) .

الدین ، محمد بن علی بن محمد بن نبهان بن حمر بن نبهان بن عباد ، شمس الدین ، شیخ زاویة (7) قریة جبرین . مات فی صفر ، وسمع من عم أبیه صافی بن نبهان وحدّث .

سمع منه البرهان سبط. بن العجمي وأثنى عليه القاضي علاء الدين في تاريخ حلب.

الحنفى ، قاضى المدينة بعد أبيه . كان فاضلًا متواضعا يُكنى أبا الفتح وهو بها أشهر .

دريرة والحجار وكان خيرًا ، ولى نيابة الحكم ، وسمع منه نور الدين على بن شيخنا سراج الدين بن المقن بقراءة أبى زرعة بن العراقي .

19 - محمد بن عمر بن مشرف الأنصارى الشيرازى الملقب وطقطق ، وُلد سنة سبع عشرة وسبعمائة وسمع من المزّى وغيره وحدّث . وكان شيخا طريفًا يحفظ أشعارًا ويذاكر بأشياء ويتردد إلى مدارس الشافعية . مات في جمادي الآخرة .

• ٥ – محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن رشيد الجمالى السرائى الأصل الدمشق ، وُلد بسراى فى الثانى والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وسبعمائة ، وقدم إلى الشام كبيرًا وعنى بالحديث على كبر وطلبه وقتًا ، وسمع من الميدومى - أظنه بالقدس ونحوه وطلب بنفسه ، وكتب بخطه وهو خط حسن ، ونظم الشعر (٣) المقبول ، وكتب عنه ابن سند وجماعة منهم سبط ابن العجمى ، وكان ديّنا خيرا ، وكان يُكنى و أبا حامد » و و أبا المجد ، و و أبا المجد ، وكان فاضلا له نظم جيّد ومشاركة فى العلم وورع زائد ، ولم يكن يملك شيئًا إلاً

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة أو ردتها شذرات الذهب ٢٨١/٦ نفلا عما جاء هنا .

<sup>(</sup> ٧) الوارد فى الدرر الكامنة ٣٣٨/٤ أنها زاوية جده ، وقد اعتمدت الشذرات ٢٨١/٦ على هذه الترجمة الواردة فى المتن

<sup>(</sup> س) أو رد له ابن خجر فى الدر رالكامنة ع/م. به بعضاً من شعره و يلاحظ أن ترجمة الشذرات ٢٨٣/٠ للمترجم منظو رفيها كلها لرواية الانباء .

ما هو لابسه . وكان تارة يمشى بطاقية ولا يتكلَّف هيئة مع التواضع والبشاشة وحُسن الصورة ، وكان العلماء يتردّدون إليه ولا يقوم لأَحد ولا يملك شيئًا ولا يقتنيه .

اله محمد بن محمد بن محمد ، شمس الدين ، ابن السيورى (١) . انتهت إليه الرياسة في حسن الضرب بالعود ، وكان عارفًا بالموسيقي حسن الخط ، مليح العشرة ، وله إقطاع يعمل في السنة ألف دينار ، وكان يقول إنه من ذرية عمار بن ياسر . مات في صفر .

(7) الدين . ناب في الحكم وولى بعض الخوانق(7) .

٥٣ ــ محمود الغازاني شاد الأوقاف بدمشق . قُتل في تجريدة التركمان في جمادي .

\$٥ - نعير بن منصور وابن أخيه هبة بن جماز . تقدّما في عطية .

• - يعقوب بن عبد الله المغربي المالكي ، كان عارفًا بالفقه والأصول والعربية ، انتقع به الناس. مات في صفر.

70 - يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق المرداوى ، جمال الدين الحنبلى ، كان فاضلًا في الفقه وامتُحن مرارًا بسبب فتياه بمسألة ابن تيمية في الطلاق وكذا في عدّة من مسائله ، وقد حدّث عن الحجار وابن الرضى والشرف بن الحافظ وغيرهم ، وكان شديد التعصّب لمسائل ابن تيمية وسُجن بسبب ذلك ولا يرجع حتى إنه بلغه أن الشيخ بهاه الدين ابن المصرى حدّ في دروسه على ابن تيمية بالجامع ، فجاء إليه وضربه بيده وأهانه . مات في تاسع عشر صفر .

الدين الشيبي الحجي ، شيخ الحجبة . مات بمكة .

<sup>(</sup>١) سماه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١١/. ٣٠ بالسو ري العماري ، وقال نسبة إلى همار بن ياسر .

<sup>(</sup> ٢) ف ل « الأمور».

## سنة اربع وثمانين وسبعمائة

فيها في المحرّم وقع الطاعون بدمشق وتزايد في صفر حتى قارب الثلاثمائة ثم تناقص ، ويقال جاوز الأربعمائة ، ثم تناقص في ربيع الآخر إلى ثمانين .

وفيها (١) في المحرّم وقع الغلاء بمصر ، وارتفع السعر إلى أن أبيع القمع بمائة درهم الإردب ، وعدمت الأقوات ، ثم فرّج الله تعالى عن قريب ودخل الشعير الجديد ولفحط القمع إلى أربعين . وفي المحرّم استقر كمشبغا الحموى في إمرته .

وفيها لما كثر الغلاء أمر برقوق الحكام أن لا يُخبَس أحد على دين لأَجل الغلاء ، وأفرج عن المحابيس .

وفيها رضى برقوق على بيدمر ورده إلى نيابة الشام وذلك فى صفر وهى المرة السادسة ، وكان الذى أحضره من الاسكندرية بكلمش العلائى فوصل فى الحادى والعشرين من المحرّم فخلع عليه بنيابة الشام وأرسل أشقتمر الناتب الذى كان قبله إلى دمشق بطالاً ، ودخل بيدمر الشام فى شهر ربيع الأول احتفل به أهل الشام وفرحوا بولايته جدا ، وكان يوم دخوله يوما مشهودًا وجاوزوا الحدّ إلى ذلك .

وفيها شرع جركس الخليلي في عمل جسر بين الروضة ومصر ، وكان طوله مائتي قصبة في عرض عشرة ، وحفر في وسط البحر خليجا إلى فم الخليج الناصري عند موردة الجيش (٢) ، وكان غرضه بذلك أن يستمر النيل في جهة بر مصر فلم يتم مراده ، بل كان ذلك أعظم الأسباب في عكس ما قصده وانطرد النيل عن بر مصر بحيث كان ينشف نصفه ، فكشف كله إلى قرب المقياس ، ثم بعد عشرين سنة حُفر النيل بغير سَعْي أحد وصار يلبث قليلاً ولي هذه

<sup>( )</sup> انظر الجوهر الثمين لابن دُقاق ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الجوهر الثمين لابن دقماق ، ص ١٧٩ .

الغاية ، ولم يُلزِم الخليلي أحدًا من الناس فيما أنفقه على هذا الجسر بغرامةِ درهم فما فوقه ، وأنشد . ابن العطار في ذلك :

شكت النيل أرضُه للخليلي فأحضرة ورآى الماء خائفًا أن يطاها فجسَّرة

وفيها عمل الخليلي على النيل طاحونًا تدور في الماء فاستأَجرها منه بعض الطحانين فحصّل فيها مالًا عظيا لكثرة من كان يأتي إليه برسم الفرجة .

وفيها في ثالث المجرّم استقرّ سودون الشيخوني حاجب الحجاب وأعطى إمرة تغرى برمش، وأرسل تغرى برمش إلى القدس بطالًا، واستقرّ أيدكار حاجب الميسرة .

وفيها حضر الشيخ على الروبي (١) من الفيوم إلى مصر وحصل للناس فيه محبة زائدة واعتقاد مفرط وسارعوا إلى الاجتماع به وهو في الجيزة .

وفيه المسع العاضى برهان الدين بن جماعة من الحكم وذلك فى صفرً والسبب فيه أمل أن تاجرًا مات وخلّف مالا كثيرًا ، فثبت عند القاضى برهان الدين أن له ورثةً فمنع أهل المواريث من التعرّض للمال ، فغضب برقوق من ذلك وراسله فى تسليم المال فصمّم .

وبلغه أن برقوق طلب من يوليه القضاء فذكر له الشيخ برهان الدين الأنباسي فاختى ، فوقف البرهان عن الحكم بين الناس ، وسعى بدر الدين بن أبي البقاء في العود إلى المنصب وبذل مالًا وأن لا يتعرّض للتركة المذكورة ، فأحيب واستقر في سلخ صفر .

وتوجّه برهان الدين بن جماعة إلى القدس فى ثالث عشر ربيع الأول ؛ وقرر ابن أبى البقاء في تيابة الحكم بالقاهرة شهاب الدين الزركشي مضافًا إلى أمانة الحكم في مصر ، وقرر في نظر

<sup>( , )</sup> أمامها في هامش زبخط الناسخ « بالباء الموحدة نسبة لرويب »

الأُوقاف بمصر شمسَ الدين بن الوحيد عوضا عن زين الدين الزواوى ، وفى نظر الأوقاف بالقاهرة جمال الدين بن العجمى عوضا عن تقيّ الدين الإسنائي .

وقرأت بخط القاضى تق الدين الزبيرى وأجازنيه: «فى أول سنة أربع وثمانين سأل برقوق من يختص به أن يطلب له رجلًا جيدا يوليه قضاء الشافعية ، فذكر له جماعة منهم الشيخ برهان الدين الأنباسي فطلبه مع موقعه أوحد الدين وعرفه القصة ، فوافقه على أنه يجي إليه ويتوجّه معه إلى الاسطبل ، فهرب واختنى . فأقام على ذلك أياما وابن جماعة لا يعرف شيئًا من ذلك بل يظن أن ذلك بأمر آخر ، فلما أيسوا منه طلب القاضى بدر الدين بن أبي البقاء ، فأعيد إلى القضاء في يوم السبت تاسع عشرى صفر ، واستمر معه تدريس الشافعي وتوجّه ابن جماعة إلى القدس » . انتهى .

ويقال إن برقوق كان يعرف قوة نفس برهان الدين بن جماعة فخشى ألاً يوافقه إذا رام ! أن يتسلطن ويعارضه فلا ينتظم أمره ، فعمل على عزله وتولية من لا يخالفه لكونه هو الذى أنشأ ولايته .

وكان الشيخ برهان الدين الأَنباسي يقول إنه لما أَوعد أُوحد الدين ودخل إلى منزله فتح الصحف فخرج (١) «قالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحب إلىَّ مَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ » فأَطبقه وتغيب .

وفيها صُرف همام الدين بن الشيخ الأتقانى عن قضاء الحنفية بدمشق ، وأعيد نجم الدين ابن الكثبك ، وكان وصل الخبر بعزّله وولاية النجم ، فامتنع النواب من الحكم ، فأنكر عليهم الهمام واستمر يحكم حتى قدم النجم ، فتوجّه الهمام إلى النائب – وكان غائبًا عن البلد – ثم رجع معزولًا ؛ وكان الهمام من عجائب الدهر في الجهل والخيط. وقلّة الدين .

وفيها استقر تنى الدين الزبيرى فى نيابة الحكم بالقاهرة ، وقد تولَّى القضاء استقلالًا بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٢: ٣٣.

وفيها انكسر الجسر من جهة المنشية عند المرسى فرجع الماء إلى البركة التي هناك ففاضت على الميدان فلم يركب السلطان تلك السنة إلاً ميدانين خاصة .

وفيها حضر رسل صاحب إشبيلية من عند ملك الكتلان يسألون السلطان الشفاعة في صاحب سيس ، فأرسله إليهم مكرما .

وفيها حضر رسول صاحب (۱) سيس ومعه (۲) كتاب يخبر فيه أن الأرمن الذين هناك مات كبيرهم فأمروا عليهم زوجته فحكمت فيهم مدّة ثم عزلت نفسها ، فاتفق رأيهم أن الموضوا أمرهم لصاحب مصر فيختار لهم من يوليه عليهم ، فانتتى لهم برقوق واحدًا من الأرمن الأسارى الذى يسكنون بالكوم ظاهر القاهرة ويبيعون هناك الخمر ، فأخذوه معهم فملكوه عليهم .

وفيها في ربيع الآخر (٣) ولى بدر الدين محمد بن أحمد بن مزهر كتابة السرّ بدمشق عوضا عن فتح الدين بن الشهيد ، وهرب ابنُ الشهيد بعد أن طُلب ، فأُمْسِكُ ولده تاج الدين ورُسم عليه ثم طهر لما ولى بيدمر ، فقرر عليه مال ورسم عليه بالعذراوية (٤) ثم بالدماغية ثم أطلق ، وهرب ابن نبهان الذي استقرّ كاتب السرّ لكونه ألزم بوزن ما التزم به من المال فلم يقدر على ذلك ، فاستقر ابن مزهر .

وفيها وا، القضاء بالقدس خير الدين الحننى وهو أول حننى قضى به ، وولى القضاء بغرّة موفق الدين رسول الحنفية وهو أول حننى قضى بها ، وهذان من طلبة الحنفية بالشيخونية ، وكان الثانى أولاً ينوب عن الهمام الأثقاني بدمشق .

<sup>(</sup> ۱ ) « نائب » ني ز .

<sup>(</sup> y ) فراغ في زيقدر كلمتين ، شم جاء في هامشها بخط الناسخ « لعله ومعه كتاب » .

<sup>(</sup> س) «الأول » في ز.

<sup>(</sup>ع) كانت العذراوية وتفاعلى الشافعية والحنفية ، وتنسب إلى الست عذراة بئت أخى صلاح الدين ، انظر الدارس في تاريخ المدارس سرح/ سرح/ مهم ، أما الدماغية فكانت مثل سابقتها وقفا على الحنفية والشافعية ، وتنسب إلى السيدة عائشة زوجة شجاع الدين محمود الدماغ ، راجع النعيمى : شرحه ١٩٣١/ ٣٠٢ - ١٨٠ - ١٥٥ .

و فى(١) رمضان من هذه السنة خُلع الملك الصالح حاجى من السلطنة ، فكانت مدّة مملكته سنة ونصفًا ونصف شهر ، وبويع برقوق بالسلطنة ولقب « الملك الظاهر » وكنى «أبا سعيد » ولم تنتطح فى ذلك عنزتان .

وكان [برقوق] يعمل فى تدبير المملكة بعد مسك بركة إلى أن أفى الماليك الأشرفية نفيا وقتلاً ، وقرب الجراكسة وأبعد الترك ، ثم طلب القضاة والعلماء والأمراء واستشارهم فى أمر المملكة وأن الأمور اضطربت لصغر سن السلطان وطمع المفسدون فى الأمر فأجمعوا على طاعته وبايعوه وذلك فى يوم الاربعاء تاسع عشر شهر رمضان وخطب له بالجامع يوم الجمعة حادى عشريه (٢) . وتوجّه البريد إلى البلاد فبويع له بالمشق فى يوم الخميس سابع عشريه وخطب له بالجامع يوم الجمعة ثامن عشريه .

واستقر أيتمش أثابك العساكر ، والجوباني أميرَ مجلس ، وجركُسُ الخليلُّ أميرَ آخور ، وسودون الشيخونُّ ناثبَ السلطنة ، وقردم الحسني رأسَ نوبة ، ويونسُ في الدويدارية .

وفى يوم سلطنته انحط. سعر القمح ، فاستبشر الناس بذلك وأُدخل الصالح داخل الدور ، وقرئ تقليد الظاهر يوم الاثنين رابع عشريه .

وفى ربيع الأول هرب ابن مكانس الوزير من الترسيم ، فبلغ برقوق فغضب على شادّ الدواوين بهادر الأعسر وحبسه بخزانة شائل ثم شُفع فيه فأطلق ، وبالغ فى أذية إخوة ابن مكانس وأقاربه ، وسلّط. عليهم العذاب وضُربوا بالمقارع وهجموا على حريمهم وهجموا بيوت معارفهم ، واستقصوا فى التفتيش عليه من الكنائس والديور فلم يقعوا به .

وفي شعبان أراد جماعة من مماليك برقوق ومماليك أولاد السلاطين الفتك ببرفوق فأنذره

<sup>(</sup>١) أمامها في هامش ز « خلع الملك الصالح حاج من السلطنة ومدة ملكه سنة ونصف ونصف شهر وتولى الملك المظاهر سيف الدين برقوق وهو الخامس و العشرون من ملوك الترك بمصر و القائم بدولة الجراكسة».

<sup>(</sup> ۲ ) «عشره » في ز.

شيخ الصفوى وهو يكبّسه فقعد ، فدخل أحدهم فوثب برقوق فضربه ضربة انقلب ثم نزل إلى باب (١) الاسطبل ، وطلب الأمراء وتتبّع الذين أرادوا الفتك به ، فسجن منهم ونني ، وغضب السلطان على ألابغا العمّاني لأنه بلغه أنه اطلع على القضية فأخفاها عنه فنفاه إلى طرابلس وأعطى إمرته إلى شخص من أقاربه قدم عليه من الجراكسة وهو قجماس .

\* \* \*

وفى ربيع الآخر منها جهزت التجريدة إلى الفيوم بسبب صدّ عرب البحيرة عن الدخول إلى الصعيد ، فتجهّز خمسة أمراء من المقدّمين ومن تبعهم فتوجّهوا إلى أن تحققوا أن العرب توجهوا إلى جهة برقة ، فرجعوا في جمادي الأولى .

\* \* \*

وفيها كائنة الشيخ صدر الدين على بن العزِّ الحننى بدمشق ، وأولها أن الأديب على بن ببك الصفدى عمل قصيدة لامية على وزن «بانت سعاد» وعرضها على الأدباء والعلماء فقرظوه ، ومنهم صدر الدين على بن علاء الدين بن العز الحننى ، ثم انتقد فيها أشياء ، فوقف عليها على بن أيبك المذكور فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلماء ، فأنكر غالب من وقف عليها وشاع الأمر .

فالتمس ابن أيبك من ابن العزِّ أن يعطيه شيئًا ويعيد إليه الورقة فامتنع ، فدار على المخالفين وألَّبهم عليه ، وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصر فقام بعض المتعصبين إلى أن انتهى القضية السلطان ، فكتب مرسومًا طويلا منه :

«بلغنا أن على بن أيبك مدح النبى صلى الله عليه وسلم بقصيدة ، وأن على بن العزّ اعترض عليه وأن كر أمورًا منها التوسّل بالنبى صلى الله عليه وسلم والقدح فى عصمته وغير ذلك ، وأن العلماء بالديار المصرية \_ خصوصا أهل مذهبه من الحنفية \_ أنكروا ذلك فيتقدّم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب ويعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره » .

وفى المرسوم أيضا:

«بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه ، منهم القرشي

<sup>(</sup>۱) ف ز«نائب».

وابن ألجاى وابن الحسباني والياسوفي ، فيُتقدم بطلبهم ، فإن ثبت عليهم منه شيء عمل عقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم ، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة » .

« وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية » .

فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية ، فطلب النائب القضاة وغيرهم ، فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتيين ، فقرئ عليهم المرسوم ، وأحضر خط ابن العزِّ فوجد فيه قوله : «حسبي رسول الله : هذا لا يقال إلَّا لله ! » ، وقوله : «اشفع لى» ، قال : « لا تطلب منه الشفاعة » .

ومنها «توسلت بك» فقال : «لا يُتوسل به » .

وقوله «المعصوم من الزلل» ، قال « إِلاَّ من زَّلَة العتاب » .

وقوله «يا خير خلق الله» الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك .

فسئل فاعترف ثم قال : « رجعتُ عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلتُ أوّلًا » فكُتب ما قال وانفصل المجلس .

ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثانى وحضر القضاة أيضا ؛ وممن حضر القاضى شمس الدين الصرخدى والقاضى شرف الدين بن الشريشى ، والقاضى شهاب الدين الزهرى وجمع كثير ، فأعيد الكلام ، فقال بعضهم : «يُعَزَّر» وقال بعضهم : «ما وقع معه من الكلام أولًا كاف فى تعزير مثله » وانفصلوا .

ثم طُلبوا ثالثًا وطُلب من تأخر وكتبت أساؤهم في ورقة ، فحضر القاضي الشافعي ، وحضر من لم يحضر أولا: أمين الدين الأتتى وبرهان الدين الصنهاجي وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة ، ودار الكلام أيضا بينهم ثم انفصلوا ثم طُلبوا ، وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضا . ومن حضر سعد الدين النووى وجمال الدين الكردى وشرف الدين الغزى وزين الدين بن رجب وتتى الدين بن مفلح وأخوه وشهاب الدين بن حجى ، فتواردوا على الإنكار على ابن العزّ في أكثر ما قاله .

ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية ، فأَجابوا كلهم أنهم لايعلمون في المسمون من جهة الاعتقاد إلَّا خيرا ، وتوقف ابن مفلح في بعضهم ، ثم حضروا خامس مرة واتفق رأْمهم على أنه لابد من تعزير ابن العز ، إلا الحنبلي .

فسئل ابن العزِّ عما أراد بما كتب فقال : « مَا أَردتُ إِلَّا تَعظيم جانب النبي صلى الله عليه وسلم . وامتثالُ أمره أنه لا يُعطى فوق حقه » .

فأَفتى القاضى شهاب الدين الزهرى بأن ذلك كاف فى قبول قوله وإن أساء فى التعبير ، وكتب خطه بذلك .

وأَفتى ابن الشريشى وغيره بتعزيره ، فحكم القاضى الشافعى بحبسه ، فحبس بالعذراوية ثم نُقل إلى القلعة ، ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات ، ونفّذه بقية القضاة .

ثم كُتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصر ، فجاء المرسوم فى ذى الحجة بإخراج وظائف ابن العزّ ، فأخذ تدريسَ العزية البرانية شرفُ الدين الهروى ، والجوهرية على الملقب الأكبر ، واستمر ابن العزّ فى الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة .

وأحدث من يومئذ ـ عقب صلاة الصبح ـ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم : أَمَر القاضي الشافعي بذلك المؤذنين ، ففعلوه .

[ و] في الرابع من ذي القعدة طلب ابنُ الزهري شمس الدين محمد بن خليل الحريري المنصفي فعزّره بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأى ابن تيمية ، وبسبب قوله : «الله في الساء» . وكان الذي شكاه القرشي فضربه بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة ، ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال : « ما ظننته إلا من العوام لأنهم أنهوا إلى أن فلانا الحريري قال : كيت وكيت » .

حكى ذلك ابن حجى . وهذا العذر دالٌ على أنه تهوَّر فى أمره ولم يثبت . فلله الأَمر . ومن أَطرف ما حكى عن ابن المنصفى أن بعض الناس اغتم له مما جرى فقال : ١ ما أَسنى إلَّا على أَخذهم خطى بأَنى أَشعرى فيراه عيسى بن مريم إذا نزل » .

وفيها كان الحاج بمكة كثيرًا بحيث مات من الزحام بباب السلام أربعون نفسًا . أخبر الشيخ ناصرُ الدين بن عشائر أنه شاهد منهم سبعة عشر نفسًا موتى بعد أن ارتفع الزحام ،

وأن شيوخ مكة ذكروا أنهم لم يروا الحاج أكثر منهم فى تلك السنة . وكانت الوقفة يوم الجمعة بلا ارتيابٍ عندهم .

ولكن وقع للشيخ زين الدين القرشي أنه قيل عنه إنه ضحّى يوم الجمعة لأجل شهادة من شهد برؤية هلال ذى الحجة ليلة الأربعاء ، فلم يصم يوم الخميس وضحّى يوم الجمعة ، وشاع عنه أنه أمر بذلك فبلغ القضاة فشقّ عليهم ورفعوا أمره للنائب ، فطلبه النائب فتغيّب ثم حضر وأخبر أنه لم يضح ، واعترف بأنه لم يصم احتياطًا للعبادة ، استدل بأشياء تدلّ على قوة ما ذهب إليه ، وخالفه جماعة في ذلك ، وانفصل الحال .

وكان استجار بالأمير تمرباى فأرسل إلى القضاة فعفوا عنه ، ثم أحضر النقل من مصنف ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى أنهم كانوا يرون صوم يوم عرفة إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم النحر ، وأنه أفطر لذلك وأن هذا الأمر يردّ عليه ، فعورض بأن الأخذ بالأثر المذكور يخالف مذهب الشافعي لعدم قوله بصوم يوم الشك من رمضان ، ولم يلتفتوا إلى الاحتياط المذكور .

وفى شعبان انتهت زيادة النيل إلى إصبع من أحد وعشرين ذراعًا . وفى رمضان استعنى طشتمر الدويدار من نيابة صفد فأُعنى وتحوّل إلى القدس بطالًا . وفيها استقر محمود شادً الدواوين وكان قبل ذلك أُستادار سودون باق .

وفيها حججت مع زكى الدين الخروبي ، وكانت الوقفة الجمعة ، وجاورنا بها فصليت بالقدس في السنة التي تليها ، وقد كنت ختمت من أول السنة الماضية واشتغلت بالإعادة في هذه السنة فشغلنا بأمر الحج إلى أن قدّر ذلك بمكة ، وكانت فيه الخيرة .

وفى تاسع شوال صرف بدر الدين بن فضل الله من كتابة السر بمصر واستقر أوحد الدين عوضه فيها ، وكان (١) أوحدُ الدين موقعَ برقوق وله به معرفة قديمة فجازاه .

<sup>( )</sup> من هنا حتى آخر الخبر غير و ارد في ظ .

وفيه قدم الشيخ أبو زيد بن خلدون من المغرب فأكرمه السلطان .

وفى ذى القعدة أسلم أبو الفرج الأسعد كاتب الحوائج خاناه فسمّاه السلطان «موفق الدين » وولّاه نظر ديوان أولاده وتقدّم واشتهر ذكره .

وفيها وقع بين الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ بدر الدين بن الصاحب في الخشابية بجامع مصر بحيث ألزمه فيه البلقيني بالكفر ، فجرى بينهما كلام كثير وتولّد منه شرّ كبير ، فقام على ابنِ الصاحب جماعة وادّعوا عليه عند المالكي ، فسعى له آخرون عند أكمل الدين حتى نُقل القضية إلى القاضى الشافعي ، وأقام [ابن الصاحب] مدة في الترسيم حتى حُكم بحقن دمه واستمر في وظائفه ، وعاش من بعدها مدة .

فحدّثنى بعض من سمع من الشيخ سراج الدين يجهر بصوته بين القصرين وابن الصاحب مع الرسل الموكلين به سائر مع البلقينى وهو يقول: «يا معشر المسلمين هذا كفر» فيقول ابن الصاحب: «يا معشر المسلمين ، هذا فشر» ، فلما رآى الشيخ ذلك عدل إلى قوله: «يا معشر المسلمين ، هذا قال إن نبيكم ما هو مدفون بالمدينة » وكان البحث بينهما في شيء من ذلك ، فتعصّب له جماعة منهم الفاضل محمد النحاس المصرى فقال فيه :

لبدر الدين بين الناسِ فضلٌ ومذهبه الصحيح بلا اعوجاج فأَشْرَقَ في سهاء العلم بدرًا فأَطْفاً نورُه نورَ السراج

وفى ذى القعدة توجه السلطان إلى بولاق التكرور، فاجتاز من الصليبة وقناطر السباع وفم الخور، وكانت عادة السلاطين قبله من زمن الناصر لا يظهرون الله فى الأحيان ولا يركبون إلا من طريق الجزيرة الوسطانية، ثم تكرّر ذلك منه وشق القاهرة مرارًا، وجرى على ما ألف فى زمن الإمرة، وأبطل كثيرًا من رسوم السلطنة، وأخذ من بعده طريقته فى ذلك إلى أن لم يبق من رسمها فى زماننا إلا اليسير جدا.

وفيها استسلم(١) الظاهر أبا الفرج الذي استوزره بعد ذلك وكان كاتب الحوائج خاناه

<sup>( , )</sup> أي جعله الظاهر يسلم .

واللحم ، فاتفق أن المعاملين فى اللحم ضجروا مِن تأخر حقهم فغضب الظاهر<sup>(۱)</sup> على الوزير علم الدين سنّ إبرة وضربه ، وأمر بإحضار أبى الفرج فحضر وهو فزعٌ ، فعرض عليه الإسلام فبادر إليه ، فلقّبه «موفق الدين» وخلع عليه وأركبه فرسًا بسرج وكنبوش ذهب .

وفيه هرب ألطنبغا السلطاني نائب البلستين إلى سيواس.

وفيها بني السلطان قناطر بني منجا ، فأَحكم عمارتها .

وفيها غضب السلطان على قرط فظفر به فأهانه وصادره ، ونودى على ولده حسين ، وذلك في ذي الحجة .

وفيها ولى عبد الرحمن بن رشيد المغربي المالكي القضاء بحلب عوضا عن علم الدين القفصي . وفيها وقع الخلف بين أحمد بن عجلان صاحب مكة وبين الأشرف صاحب اليمن بسبب المحمل اليمني ، فغضب الأشرف عليه ومنع التجار من الاجتياز عليه (٢) ، فسافروا من جهة سواكن ، فضاق ابن عجلان من ذلك ، فتشفع إليه حتى رضي عنه ، وأطلقهم .

وفيها قُتل حسين بن أويس ، اغتاله أحمدُ بن أويس \_ أخوه \_ سلطانُ بغداد وكان استنابه على البصرة ، وتوجه إلى تبريز فمالاً أحمد الأُمراء عليه حتى قُتل ، واستقل أحمد بالسلطنة (٣) .

# ذكر من مات في سنة أدبع وثمانين وسبعمائة من الأعيان

١ ـ أحمد (٤) بن أحمد بن أحمد بن فضل الله، شهاب الدين ، بن عز الدين بن شهاب الدين كاتب السرّ بطرابلس ثم دمشق ، وكان قد اشتغل ومهر وكان مقدامًا .

مات في جمادي الأُولى ومات أَبوه قبله بشهر .

<sup>(</sup> ۱ ) «الظاهر» غير واردة في ز.

<sup>(</sup> ۲ ) أي على أحمد بن عجلان .

<sup>(</sup> س) راجع العزاوى: العراق بين احتلالين ، ١٦٦/ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) بعد ترجمة رقم ب أو رد ابن حجر ترجمة أخرى يظهر أنها لنفس الشخص لكن يلاحظ فيها شيء بمن الاضطر اب لاسيا فيها بتعلق بوفاة الآب في كلا الترجمتين وهذا نصها : «أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن فضل الله ، شهاب الدين بن بهاء الدين كاتب السر بطر ابلس ثم دمشق وكان قد اشتغل وتمهر ، مات في جادى الأولى ومات أبوه قبله بأشهر ، وكان له اشتغال بالغر ائض و العربية و الأدب وكان شها مقداما ، وعاش أبوه بعده نحو نصف شهر ، وقد باشر عن ولده كتابه السر »ولذلك كتب ناسخ ز في المامش الأيمن : «تحر رهذه الترجمة مع التي قبلها »

٢ ــ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الناصح عبد الرحمن الحنبلى ، شهاب الدين بن تقى الدين ، ولد سنة اثنتين وسبعمائة وسمع من ابن مشرف والتقى سليان وغيرهما ، وله إجازة من جماعة ، وكان له حانوت يبيع فيه البز (١) بالصالحية وكان يباشر الأوقاف(٢) . مات في المحرم وله اثنتان وثمانون سنة .

 $^{m}$  – أحمد بن على بن يحيى بن عثمان بن نحلة ، شرف الدين الدمشقى ، وُلد سنة أربع وسبعمائة ، وحضر على حسن [بن عبد $^{(m)}$ ] الكردى ، وسمع من أبى بكر بن عبد الدائم ، و [محمد بن] أبى بكر بن النحاس وغيرهما وحدّث . وكان من كبار العدول بدمشق تحت الساعات $^{(3)}$  ثم انقطع ببستانه .

مات في رمضان وله ثمانون سنة .

ه ـ أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود ، القاضى شهاب الدين العينتاني الخسنى (٦) ، والد القاضى بدر الدين محمود . قرأت بخط ولده أنه وُلد في حدود سنة عشرين وأنه كان يستحضر الفروع ويعرف أمور السجلات والمكاتيب ، وأنه ناب في الحكم نحوًا من ثلاثين سنة ، وأنه مات في رجب هذه السنة .

وقدم ولده بدر الدين محمود إلى القدس سنة ثمان وثمانين وله من العمر ست وعشرون سنة فصادف الشيخ علاء الدين السيراى يزور القدس فقدم معه إلى القاهرة ، فنزّله فى الظاهرية ثم جعله خادمًا بها ، فلما مات العلاء أخرجه جركس الخليلي بسبب غرض له ، ثم صحب جكم بعد موت الظاهر فسعى له فى الحسبة فوليها فى أول ذى الحجة سنة إحدى وثمانمائة .

<sup>( ، )</sup> في ز « القز » وفي الدر ر الكامنة ، / ٨ ه ٤ « المزة » .

<sup>(</sup> ٧ ) تتفق روايتا الدرر الكامنة ١/٨٥٤ و الشذرات ٢٨٣/٦ على أن مباشرته كانت لأوقاف الحنابلة .

<sup>(</sup> س) الاضافة من الدرر الكامنة ٧٢/١ .

<sup>.</sup> عن ل « سمع تحت الساعات » ، ونى رُ « يحب الساعات » . و في رُ « يحب الساعات » .

<sup>(</sup> م) في ل ، ز، ه «المصرى ».

<sup>(</sup>٦) فى ز «الحلبى».

٦ \_ أمير غالب بن أمير كاتب بن أمير عمر بن العميد (١) بن أمير غالب القازاني (٢) الأتقاني ، همام الدين بن قوام الدين ، اشتغل قليلا بالشام وكان بزيّ الجند وله إقطاع ، ثم ولى الحسبة (٣) في ذي الحجة سنة تسع وثمانين فبدت منه عجائب. ثم ولى قضاء الحنفية سنة ثمانين وانتزع التدريس من علماء الحنفية .

وكان مع فرط جهله وقلة دينه جوادًا سليم الصدر ، وتحكى عنه في أحكامه حكايات ما تحكى عن قراقوش وأُطُم ، حتى إنه حاّف امرأة ادعت وحكم على المدعى عليه أنه يدفع لها ما حلفت عليه . وحكى لى عنه ابن الفصيح - وكان نقيبا عنده - مساوئ من الاقتراف  $^{(8)}$  على نفسه . وكان ابن جماعة يحكى أنه قدمت له قصة فيها فلان له دعوى شرعية على شخص يسمى «أسدا»، فكتب « إن كان وحشيا فلا يحضر » . مات في جمادي الأولى (َ َ ) أو ربيع الأولى عن خمسين سنة .

٧ \_ أياس الصرغتمشي ، تنقلت به الأحوال إلى أن ولى تقدمة (٦) في أيام أسندمر ، ثم رتبه الأشرف لولده على دويدارًا ، ثم نقل إلى الحجوبية الكبرى (٧) وأضيف إليه نظر الأوقاف في السنة الماضية فاستمر فيها إلى أن مات في ربيع الآخر فاستقر بعده سودون الشيخوني .

 ٨ = أمين الدين الحنبلى الحلبي (^) ، كان فاضلا فى مذهبه كثير الاستحضار جدًا مشهورًا بالعلم والديانة ، اتفق أنه في أواخر عمره استغاث به شخص فنزل إليه من بيته فضربه [بالسكين فقُتل وقُتل قاتله في الحال .

٩ - حسين بن أويس بن الشيخ حسن بن النوير بن حسين بن آقبغا بن إيلكان بن

<sup>(</sup>١) انظرالدر رالكامنة ١٠٧٨/١، والشذرات ١٨٣/٠.

<sup>(</sup> ٢) في الشذرات ، شرحه ، « القلاني » ولكنها أوردته برسم « الفاراني » في الفهرست ، أما في النجوم الزاهرة ۱ / ۲ م ۲ م ژ ، فهو مذكور باسم « الفار أبي » .

<sup>(</sup> س) وذلك بدمشق ، راجع أبا المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ١٩٤/١١ .

<sup>(</sup>ع) «الاسراف» في ز.

<sup>(</sup> ه ) اتفقت النجوم الزاهرة ٢٩٤/١١ ، والشذرات ٢٨٣/٦ على أنه مات في جادى الأولى ، وبع أن الشذرات نقلت هذه الترجمة من الانباء إلا أنما أسقطت « ربيع الأول » .

جاءت العبارة التالية في ز، ل «صار دو يدار مخدومه ثم بتي عنده إلى مصاف ثم أعاده يلبغا وجعله مقدم الماليك ثم جعله أسندسر دو اداره » ، وذلك بدلا سن « ولى تقدمة في أيام أسندسر » .

<sup>(</sup> v ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٨ ) في ل ، ظ « الحنفي » .

ألقان غياث الدين ، ولى السلطنة بالعراق بعد أبيه (١) واستخلف أخاه أحمد على البصرة ، فلما اختلف عليه الأمراء حتى اغتال أخاه فلما اختلف عليه الأمراء وتوجّه من بغداد إلى تبريز توجّه أحمد ومالاً الأمراء حتى اغتال أخاه حسينا بتبريز وقام بالسلطنة وذلك في صفر . وكان شهما شجاعًا حسن السياسة .

١٠ – زبالة (٣) الفارقانى نائب دمشق ، تنقل فى الولايات وكان مشكور السيرة متواضعًا ،
 مات فى شعبان وقد جاوز السبعين .

۱۱ - صالح بن ابراهيم بن صالح بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبى الفتح بن سحنون التنوخى الحنى ، تقى الدين بن خطيب النيرب ، وُلد سنة عشرين أو قبلها ، وحضر على زينب بنت ابن عبد السلام «مسند أنس للحنيى» ، ثم سمعه عليها وعلى أبى بكر بن عمر من لفظ البرزالي وغيرهم وحدّث ، وكان يشهد عند جامع تنكز ، وفيه انجماع وسكون .

مات مطعونًا في جمادي الأُولى .

۱۷ – عباس بن عبد المؤمن بن عباس الكفرماوى الحارمى ، قاضى جب عسّال ، ولد قبل العشرين وحضر عند الشيخ برهان الدين بن الفركاح واشتغل قديما وولاه السبكى الكبير قضاء الخليل ، وسمع من الجزرى وابن النقيب وحدّث ، وتولّى عدة بلاد ثم ناب بدمشق عن ولى الدين بن أبى البقاء .

ولى قضاء صفد في رمضان سنة ثمانين ومات في رجب .

١٣ – عبد الله بن محمد الصفدى ثم الدمشقى شاهد الحكم للحنقية . مات في ربيع الأول
 وكان مشكور السيرة .

١٤ – عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن راجح ، موفق الدين ، كان شابا ذكيا
 ملازما للدرس ، ومات شابا بعد والده بسنة .

۱۵ – عبد الله بن موسى بن على الجبرتى ، جمال الدين ، الفقيه الزاهد . مات فى رمضان بالشام وكان رجلًا صالحًا .

١٦ – عبد الرحمن بن حمدان العينقاوي ، زين اللين ، وُلد بعينقاء من نابلس وقدم

<sup>(</sup>١) راجع العزاوى: العراق بين احتلالين ١٣٨/٣ نقلا عن البدر العيني .

<sup>(</sup> v ) بلا تَنقيط في ه ، وفي ز « رتاله » وفي هامشها كتبها الناسخ بدون تنقيط و قال: « تحر ر » .

الشام لطلب العلم فتفقَّه بابن مفلح وغيره ، وسمع من جماعة ٍ وتميّز في الفقه ، واختصر «الأحكام للماوردي» ، مع الدين والتعفّف .

۱۷ – عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التي سليان المقدسي الحنبلي ، وُلد سنة اثنتين وثلاثين ، وتفقَّه بابن قاضي الجبل وغيره وسمع من جماعة ، وولى دار الحديث الأَشرفية بالجبل ، وناب عن ابن قاضي الجبل قليلا .

مات في ذي الحجة .

۱۸ - عبد العزيز بن عبد الحيى بن عبد الخالق الأسيوطى ، عز الدين المصرى ، سمع على الدبوسى وغيره ، وعنى بالفقه ودرّس فى حياة ابن عدلان ، ويقال إن الشيخ سراج الدين قرأ عليه فى بداية أمره ، وتفقّه به جماعة .

ومات في ذي الحجة وقد جاوز الثمانين .

19 \_ عبد الكريم بن محمود بن على بن إبراهيم بن جلال الدين القيصرى ، شيخ خانقاه خاتون بدمشق ، كان معروفًا بالكرم وحج في هذه السنة ورجع مع أمير حاج المصرى فمات في أواخر ذي الحجة .

(1) الوهاب بن أحمد بن علم الدين محمد بن أبي بكر الإخنائي ، بدر الدين ، الدين الشافعي ثم المالكي ، ولى القضاء وحدّث عن صالح الأشنهي (7) وعبد الغفار السعدي (7) وغيرهما ، وغُزل في أواخر عمره سنة تسع وسبعين بالبساطي فأقام معزولا ، ثم حج وجاور في الرجبية سنة ثلاث وسبعين ، ثم رجع فتوعك إلى أن مات في سادس عشر رجب ، وكان (3) عزل سنة تسع وسبعين بالبساطي .

٢١ ـ على بن تمريغا التركى بن نائب الكرك ، كان شجاعًا عارفًا بفنون الحرب كلها .
 مات وابنه محمد في ليلة واحدة .

<sup>( , )</sup> ورد اسمه في ظ هكذا « عبد الوهاب بن أحمد علم الدين الأخنائي ، بدر الدين بن جال الدين الشافعي » و الترجمة هناك مختصرة عما هي عليه هنا وعن الواردة في بقية النسخ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو صالح بن سختار العجمي الأصل المتو في سنة ٧٣٨ من قرى أذريجان ، راجع الدر رالكامنة ١٩٧٣/٠ .

<sup>(</sup> س ) كان تمن سمع من كبار المحدثين في مصر و الشام ومات سنة ٢٣٧ه، انظر الدر ر الكامنة ٢/٧٥٠ . . .

<sup>(</sup> ٤ ) من هنا حتى نهاية إلخبر غير وارد في ظ ، ثم إنه تكرار لما جاء في السطر ١٦ .

۲۲ – على بن عمر بن محمد بن الشيخ تتى الدين محمد [ بن (١) دقيق العيد ] بن على القشيرى ، علام الدين ، موقع الحكم ، وكان كبير اللحية وفيه يقول الشاعر :

لعلاءِ الدين ذقْنُ تَمَلَّ الكَفَّ وتَفْضُل فاعمل الغربال منها لدقيق العيد وانْخُلْ

مات فی صفر .

٢٣ – عمر بن على بن أبى بكر المغربى (٢) ، ولى الخطبة بطرابلس ، وُلد سنة نيف وعشرين وكان يقرأ « الصحيح » قراءة حسنة ويفهم الحديث وله عناية بضبط رجاله . مات فى المحرم بحماة وقد جاوز الستين .

۲٤ – غازى بن محمد بن أحمد بن عمر الشراريبي الفلاح نزيل المزة ، جاوز المائة فقر عوا عليه بأَجازته العامة من الفخر على ، وكان جلدًا قوى الهمة يدور البلد ويسأَّل الناس . مات في جمادي الأُولى .

۲۰ – قيس بن يمن بن قيس الصالحي البياع بالصالحية (٣) ، وُلد على رأس القرن وسمع من ابن سعد « الثالث من الثقفيات » ومن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم «مشيخته » ويحيى ابن سعيد وجماعة وحدث . مات في ذي الحجة .

٢٦ – محمد بن ابراهيم بن راضى الصلتى ، شمس الدين . وُلد سنة عشر واشتغل وقرآ كتبا ثم قدم دمشتى فاشتغل بالشامية ثم دخل مصر بعد السبعين وولى القضاء بقوص وغيرها ثم رجع فمات بمصر فى المحرم وقد جاوز السبعين .

٢٧ - محمد بن ابراهيم الجوباني (٤) ثم الدمشقى الحنبلى ، ولد قبل الأربعين وسمع الحديث من جماعة ، وتفقّه بابن مفلح وغيره حتى برع وأفتى ، وكان إمامًا فى العربية مع العفّة والصيانة والذكاء وحسن الإقراء ، ومات فى شوال .

۲۸ - محمد بن ابراهيم بن جمال الدين بن الجلَّد الزبيدي (٥) ، أحد المباشرين بتلك البلاد

<sup>( 1 )</sup> الاضافة من النجوم الزاهرة ( ط . بو بر) ٤٣٦/٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ز « ابن اللغوى زين الدين خطيب طر ابلس » وفى ه « الغوى » .

<sup>(</sup> س ) عبارة « بالصالحية ... ... الثقفيات ومن » ساقطة من ز ، ه .

<sup>(</sup>٤) « الحراني » في ه.

<sup>(</sup> ه ) في ل ، ظ د الزيدي » .

۲۹ ــ محمد بن أحمد بن يحيى بن فضل الله ، نجم الدين العدوى كبير الموقعين بدمشق ، وقد أسمع من محمد بن أبى بكر بن عبد الدائم وغيره ، ومات فى شوال ، وكان<sup>(١)</sup> له منذ ولى توقيع الدست ثلاثون سنة سواء .

. - محمد بن طریف ، الشیخ شمس الدین الغزِّی ، کان یذکر بالخیر والصلاح . مات (7) فی ذی الحجة .

«المشارق» و «الكشاف» وانتفع به أهل تلك البلاد ، وكان قدم الشام قبل الثانين أيام أبي البقاء وقرأ عليه «الكشاف» وغيره ، وقد نقل عنه الشيخ شمس الدين بن الصائغ في شرحه للمشارق شيئا كثيراً .

۳۲ – محمد بن محمد بن أحمد بن سليان القفصى ، حضر على الحجار فى الرابعة سنة .ثمان وعشرين ، وكان بزى الجند ، وهو والد القاضى علم الدين القفصى الذى ولى قضاء المالكية .

۳۳ – محمد بن محمد بن عبد الله بن الحاسب موفق الدين بن فخر الدين المقدسي ، سبط الشيخ صلاح الدين بن أبي عمر ؛ اشتغل وحفظ «المقنع » وكان يستحضره ، وكان خيّرا متواضعًا . مات في ربيع (٤) الآخر .

" الأسناوى ، الخطيب جمال الدين . وسف النيسابوري الأسناوى ، الخطيب جمال الدين . قدم مصر سنة إحدى وعشرين وسمع على الحجار ، وتفقه بالقطب السنباطى وابن القماح وابن عدلان وغيرهم ، وأخذ العربية عن أبى الحسن والد شيخنا سراج الدين بن الملقن ، ودرّس وأفتى ، وشرح «التعجيز» في الفقه ، وناب في الحكم .

وكان عالمًا خيّرًا ذا مهابة وصيانة وعفاف ، قائمًا بالحق حتى إِنَّه كتب على قصة سئل فيها

<sup>( )</sup> من هنا لآخر الترجمة غير و ارد في ظ .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يستطع ابن حجر ذكر تاريخ وفاته في الدر رالكامنة ١٢٣٨/٠

۳۸٤/¬ انظر شذرات الذهب ۲۸٤/¬

<sup>(</sup> ٤ ) « صفر » في شذرات الذهب ٣/٥٥٦ .

<sup>(</sup> ه ) « النيسابورى » غير و اردة في ز ، ه .

أن يحضر يلبغا - وهو إذ ذاك صاحب المملكة -: « يحضر هو أو وكيله » ، فلما وقف عليها يلبغا (١) عظم قدره عنده ؛ ويقال إن ذلك كان بطريق الامتحان من يلبغا ، وأنه لما جاءه الرسول قال له : «قل له إنى أصالح غريمي » فقال له الرسول : «والله ما أقدر إلا أن يروح معى الوكيل أو الغريم فيقول قد أرضيت » فأعجبه ذلك ، ودفع للرسول ألف درهم وأرسل للقاضى ذهبا وبغلة ، فرد ذلك فاشتد اغتباطه به واعتقاده فيه .

وكان في سمعه ثقل بآخره ولذلك يقال له « الأطروش » . مات في عاشر (٢) ربيع الأول .

وع محمد بن محمد بن ناصر بن أبى الفضل الفراء ، الحمصى ثم الحلبى المعروف بابن رباح  $\binom{(7)}{2}$  ويعرف أيضا «بالقيم» و «بالفقيه» . ولد بحمص سنة ست وسبعمائة وكان يحفظ القرآن ويتعانى التجارة فى الفراء ، وكان مشكورًا فى صناعته ، وحدث بصحيح البخارى عن ابن الشيخة ، وكان ساعه منه سنة سبع عشرة بحمص ، ومات فى جمادى الآخرة فى هذه  $\binom{(3)}{2}$  السنة .

٣٦ ــ محمد بن محمد بن الكامل ناصر الدين . مات في رمضان بدمشق .

۳۷ ــ محمد بن محمد بن يوسف المرداوى ، شرف الدين الحنبلى ، سبط القاضى جمال الدين ؛ وُلد قبل الأَربعين وأخذ عن جدّه وتخرّج بابن مفلح وسمع الحديث من جماعة ، ولم يكن بالصَّيِّن . مات في ربيع الآخر .

٣٨ ــ محمد بن النّظام (°) محمود جلال الدين إمام منكلي بغا ، كان عارفًا بالفقه والأصول والعربية والنظم .

أُخذ عن بهاء الدين الإخميمي وأبي البقاء ، وتصدّر بالجامع وكان بزيّ الجند . مات في رمضان وكان يعرف قديما « بابن صاحب شيراز » ، وحفظ « الحاوى » الصغير وغير ذلك .

٣٩ ــ مفتاح التقوى السبكي ، مولى زين الدين عبد الكافي ، والد تتى الدين السبكي .

<sup>( )</sup> عبارة « عظم قدره ... .. الامتحان من يلبغا » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٧ ) في ز، ه « ثامن » .

<sup>(</sup> س) راجع الدررالكامنة ٦٤١/٤ ، وشذرات الذهب ٢٨٥/٦ .

<sup>(</sup>ع) أي في سنة ع ٧٨ ه.

<sup>(</sup> ه ) في ك « القام » .

كان تقى الدين يركن إليه وكلمته نافذة عنده ، وسمع مع أولاده من زينب بنت الكمال وغيرها وحدث .

- مات في جمادي الآخرة .
- ١٤ موفق اليمني . مات بدمشق في شوال .
- ٤١ ــ همام الدين ، هو أمير غالب . تقدّم .
- ٤٢ ــ شمس الدين بن غراب الكاتب القبطى . مات فى صفر ، وهو والد سعد الدين الذي بلغ الرتبة فى الإمرة .
- ٤٣ كريم الدين [عبد الكريم بن عبد الله] بن الرويب القبطى المصرى ؛ ولى الوزارة
   ثلاث مرات وغيرها ، وقد تقدم شرح حاله فى الحوادث .
- ٤٤ جهطاى (١) الجحفلية والدة الملك الأشرف. قامت بتدبير أمر ولدها قبل أن يترعرع ،
   وكانت حسنة التدبير كثيرة العطاء والإحسان إلى العسكر والتقرب من قلوب الرعية .
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن راجح ، كان شابا ذكيا
   ومات شابا بعد والده بسنة .

. . .

<sup>(1)</sup> في هامش ه « تقدم في سنة أربع وسبعين موث أم الملك الأشرف بركة بها ، فيحرر ذلك » .

#### سينة خمس وثمانين وسبعمائة

فيها فى المحرَّم حضر يلبغا الناصرى - نائب حلب - إلى القاهرة ، فخرج سودون النائب إلى ملتقاه فى أكثر العساكر ، فحضر الموكب بدار العدل فخلع عليه السلطان استقرارًا ، وركب عن يمينه أيتمش وعن يساره الجوبانى ، ثم توجّه إلى بلاده فى عاشر الشهر .

وفيها طلب السلطانُ شمسَ الدين إبراهيم القبطى المعروف بكاتب أرلان فعرض عليه الوزارة فامتنع فألزمه فاشترط شروطا كثيرة أجيب إليها حتى وضع السلطان يده على يد نفسه وقال للأمراء: وانظروا إلى يد الوزير فقد جعلتها فوق يدى ، مبالغة منه فى تنفيذ كلمته ، فسلك فى وزارته ما لم يسلكه أحد فى الضبط ، وترك القبط فى أضيق من سم الخياط ودقق عليهم الحساب . ولم يتناول من الرواتب غير شىء يسير جدًا . ولم يزل يسوس القضايا إلى أن حصّل فى بيت المال جملة كثيرة جدا مع تعليق المعاملين وتقديم رواتب المماليك وجوامكهم ، وفتح الطواحين بحصر بعد أن كانت مغلقة ، وأعاد المخابز السلطانية وملاً الحوائج خاناه من جميع الأصناف ، وكان إذا ركب ركب وحده ولا يترك أحدًا يركب معه : لا مقدم ولا غيره .

وجرى بينه وبين ناظر الخاص - ابن البقرى - وجركس التخليلي - مشير الدولة منازعة ومفاوضة آل أمره فيها إلى أن منع السلطانُ الخليليّ من الكلام في الدولة ، ولما استقر في الوزارة لم يلبس ما جرت (١) به عادة الوزير أن يلبسه من القبع الزركش والعنبرية وغير ذلك، وقرر علم الدين الجويني مستوفى الدولة عوضا عن أمين الدين بن حنيص .

وفى صفر وصل رسلُ صاحب بغداد \_ أحمد بن أويس \_ فأحضروا بدار العدل وقدّموا هديتهم فخلع عليهم وأنزلوا بدار الضيافة .

وفيه أُفْرج عن الأَّمير قرط فتوجَّه إلى بيته بطالًا .

وفيه وقعت بين قبلاي (٢) نائب الكرك وخاطر أمير العرب مها مقتلة ، فانكسر قبلاي وخلَّص

<sup>( , )</sup> في هامش ز « ماجرت عادة الوزارة بلبسه » .

<sup>(</sup> y ) سماه السلوك ، و رقة و ب ب ب « الأمير طغاى تمر القبلاوى » .

خاطر من كان قبلاى أمسكه قبل ذلك منهم ، ثم تحيّل قبلاى على خاطر إلى أن حضر عنده فذبحه وذبح ولديه (١) غدرًا .

وفيها حضر سالم الدوكارى التركماني إلى نائب حلب طائعا فأمره السلطان بإرساله إلى مصر ، ولم يكن أطاع ملكًا قبله .

وفى جمادى الأولى نزل السلطان إلى النيل فخلّق المقياس وكسر الخليج وفتح السدّ ، ولم يباشر ذلك بنفسه سلطان قبله من زمن الظاهر بيبرس .

وفيها أمر السلطانُ جمالَ الدين المحتسب أن يتحدّث في الأوقاف الحكمية فتحدّث فيها ، فشقٌ ذلك على القاضى الشافعي فتحدّث مع أوحد الدين فراجع السلطانَ فقال [السلطان]: ، «أنا ما ولّيْتُ جمال الدين وعزلتُ الشافعي وإنما أمرته أن يتحدث معه في عمارة ما تهدّم » ؛ شم شافه السلطانُ القاضي بذلك وقال له: «أنت الناظر وهذا ينوب عنك في ذلك» ، فسأله المحتسب أن يكون الأمير قديد معه في العمارة .

وبالغ مَن بيده شيَّ من الأَوقاف في إصلاحه خوفًا من الإِهانة ، وفي ذلك يقول شهاب الدين العطَّار .

يا مَنْ أَكُلْتُمْ من جَنَّى أوقافِنا لحمًا طريًّا فاصبروا لقديد

. . . .

وفيه عمل أهل «برمة (٢)» – وهم نصارى – عرسًا بالمغانى والملاهى على عادتهم ، فطلع (٣) المؤذن يسبح على العادة فأنزلوه فبلغ ذلك الخطيب ، فانتصر للمؤذن وساعده الإمام فأهانهما أهل البلد ، فتوجهوا (٤) إلى القاهرة وشكوا الأمر للنائب فأرسلهم إلى صاحب (٩) برمة – وهو جركس الخليلي – فضرب الثلاثة وحبسهم ، فبلغ ذلك السلطان من جهة ناصر الدين ابن الميلق الواعظ، فتغيّظ، على الخليلي وأمره بإطلاقهم وإنصافهم من غرمائهم ، فأحضر من

<sup>( )</sup> في ز « ولده » .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في السلوك ، و رقة . ٤ ، ب ، أن الذين عملوا العرس جاعة من مسالمة النصارى ، وهذا مما يتفق وما أو رده ابن حجر في المتن من إيقاع العقاب بهم .

<sup>(</sup> س) عبارة ز « فقام الشيخ يسبح » .

<sup>(</sup> ع ) المقصود بذلك الامام و الخطيب و المؤذن .

<sup>(</sup> ه ) كانت برما أو برمة من جملة إقطاع جركس الخليلي وهذا هو السبب الذي دعي إلى تحكيمه .

برمة جماعة من المسالمة فشهد عليهم بالزندقة ، فضرب القاضى المالكي رقاب ستة (١) أنفس وسُرُّ المسلمون بذلك .

وقرأت بخط القاضى تق الدين الزبيرى وأجازنيه: «أن ابن خير حكم بضرب رقابهم بحضور القضاة ، فضُربت في المجلس ، وكان سودون النائب حاضرًا بين القصرين » ، قال : «ثم قام بعض المالكية وادّعى أنه خالف مذهبه وبالغ في التشنيع ـ يعنى ابن الجلال الدميرى ـ وجرى على ابن خير ما لا خير فيه . ثم إنه إستفتى أهل العلم الموجودين في ذلك الوقت فأفتوا بتصويب فعله وانتصر على خصمه » .

\* \* \*

وفى جمادى الآخرة نازل الفرنج بيروت فى عشرين مركبًا فراسلوا نائب الشام فتقاعد عنهم واعتلّ باحتياجه إلى مرسوم السلطان ، فقام إينال اليوسنى فنادى الغزاة فى سبيل الله ، فنفر معه جماعة ، فحال بين الفرنج وبين البحر وقتل بعضهم ، ونزل إليه بقية الفرنج فكسرهم وقبض من مراكبهم ستة عشر مركبا ، فسُرَّ المسلمون بذلك سرورا عظياً .

ولما بلغ السلطانُ قبْل ذلك تحرُّك (٢) الفرنج جهّز عدة أمراء لحفظ. الثغور من الفرنج كرشيد ودمياط وغيرهما ، فلما توجهوا إلى بيروت وكُسِروا بها حصلت الطمأنينة منهم .

وممن توجّه من المطوّعة القاضى المالكى ومعه المغاربة والشيخ شمس الدين القونوى ومعه خلائق من المطوّعة ، ثم جمع القاضى الشافعى جمعًا من الفقهاء وتوجّه ، وكان الفرنج دخلوا صيداء فوجدوا المسلمين قد بدروا بهم فأحرزوا أموالهم وأولادهم بقرية خلف الجبل ، فوجد الفرنج بعض أمتعتهم فنهبوها ونهبوا (٣) ما وجدوا من زيت وصابون وأحرقوا السوق ، وقصدوا بيروت فتداركهم المسلمون ، ثم وصل النائب وانكسر الفرنج بحمد الله تعالى .

ثم عاد الفرنج إلى مباهلة بيروت فطرقوها فى شعبان ، فتيقط لهم أهلها فحاربوهم وراموهم ، وفرن طائفة من الفرنج فوجدوا بالساحل خمسة عشر نفسا فقتلوهم ، ثم قتل من الفرنج جماعة ، فوصل النائب من دمشق بعد انقضاء الوقعة ورجوع الفرنج بغيظهم لم ينالوا خيرا .

<sup>(</sup>١) زاد المقريزي في السلوك ، ورقة ١٤١ ا على ذلك بأنهم غسلوا وكفنوا ودفنوا بمقابر المسلمين .

<sup>(</sup>۲) فى ل « تمجر د» .

<sup>(</sup>m) في ز، ه « و أخدوا » .

وفيها ابتدأ الأمير أيتمش بإنشاء مدرسته التي بالقرب من القلعة .

وفى صفر عَزل القاضى الحننى بدمشق نوابه بسبب بدر الدين القدسى، ثم أعاد واحدا منهم وهو تتى الدين الكفرى فشاع الخبر أن النائب تعصّب للكفرى وكاتب فيه ليلى القضاء استقلالًا ، ثم وصل الخبر بذلك واستقر فى ربيع الأول .

وفيها أراد جماعة القيام على السلطان ونَزْعه من الملك وساعدهم على ذلك الخليفة المتوكل وغيره ، فبلغه (١) ذلك فأمسك الخليفة وسجنه وخلعه من الخلافة وفوضها لقريبه عمر بن إبراهيم بن الواثق ، ورتَّب له ما كان للمتوكِّل ولُقِّب الواثق أو المستعصم ، وسُمَّر قرط بن عمير الكاشف وابراهيم بن قطلقتمر وغيرهما .

وكان الذى نمّ عليهم بذلك صلاح الدين محمد بن محمد بن تنكز وأخبره بأنهم اتفقوا مع الخليفة وجمعوا ثمانى مائة نفس ، واتفقوا (٢) على قتل السلطان إذا نزل للعب الكرة بالميدان ، وقيل إن بدر بن سلام كان وافقهم على ذلك ، فأرسل السلطان لما سمع بذلك إلى سودون النائب فأخبره بما قيل ، فبراهم من ذلك وقال إن الخليفة رجل عاقل لا يصدر منه شيء من ذلك ، فأمر السلطان بإحضاره وإحضار قرط وإبراهيم بن قطلقتمر ، فقررهم على ما بلغه فأنكروا ، فشدّد على قرط وهدّده فأقر .

فالتفت [السلطان] إلى الخليفة وقال: «ما يقول هذا؟» قال: «يكذب». ثم قرر السلطان إبراهيم بن قطلقتمر فأقر بنحو ما أقر به قرط، فسأل [برقوق] الخليفة فأنكر، فجعل إبراهيم يحاققه ويذكر إمارات وهو مصر على الإنكار إلى أن غضب السلطان وسل السيف وأراد ضرب عنقه، فحال بينهما سودون النائب.

ثم أمر [السلطان] بتسمير الثلاثة فقال له سودون: «متى سمّرنا الخليفة رجمتنا العامة»، فوافقه بعض من حضر.

ثم عُقد مجلس بالعلماء والقضاة فلم يصرّح أحد منهم بوجوب قتل أحد من المذكورين

<sup>( )</sup> يعنى بذلك السلطان .

<sup>(</sup> ۲) ن ز « وتو اعدو ا » .

فانفصل المجلس ، وحُبس الخليفة في القلعة وقُيد بقيد ثقيل ، وأمر بتسمير قرط وإبراهيم فتسلمهما حسين بن على الكوراني والى القاهرة ، فطاف بهما مصر والقاهرة ، ثم استأذب عليهما القصر فأمر بتوسيطهما فوسط قرط ، ثم وقعت الشفاعة في ابراهيم فحبس بالخزانة وحبس معه حسين بن قرط بن عمير .

وفيها خرج سلام (١) بن التركية مع العرب بالوجه البحرى وتوجّهوا إلى جهة الفيّوم ومعهم ابراهيم بن اللبان – وكان موقّعا عند بعض الأمراء – فاتفق مع الذين أرادوا الخروج على السلطان وأشعر بهم العرب ، وأظهر للعرب أنه قريب الخليفة ، وتعمّم بزى الخليفة فهرعوا إلى جهة إليه فصار يأمر وينهى ؛ فجهّز السلطان إليهم أربعة أمراء ، فلما بلغهم ذلك توجهوا إلى جهة الصعيد وتتبّعوهم ، وكان ما سيأتى ذكره .

وفیها حصر أبو العباس بن أبی سالم المرینی مدینة تازی وخرّب قصرها ، ثم ملك مراكش وعاد إلى فاس وخرج لغزو أبی حبّو بتلمسان ففرّ منه .

وفيها زاد النيل زيادة عظيمة إلى أن تهدمت به بيوت كثيرة ، وانفتح مقطع بالزريبة فبادر إليه أيدكار الحاجب وحسين الوالى فأحضروا المراكب وسدّوه بأبواب وصوارى وأخشاب ، فلم ينسد إلا بعد أيام ، ورتب السلطان جماعة من الأمراء والماليك للإقامة بجوانب البحر والخلجان لحفظ الجسور .

وفيها حضر رسل صاحب سنجار ورسل صاحب قونية (٢) ورسل صاحب تكريت بهداياهم ، وتضمّنت كتبهم سؤال السلطان أن يكونوا تحت حكمه ويخطبوا باسمه ، فأجيب سؤالهم وكُتب لهم بذلك تقاليد ، وخُلع على رسلهم (٣) .

وفيها قبض على سعد الدين بن البقرى ناظر الخاص وذلك فى تاسع رمضان ، واتفق أنه كان فى بيته عرش بعضِ بناته وقد تجمّع عندهم النساء بالحليّ والحلل فأحيط. بهم ولم يُسمع

<sup>(</sup> ١ ) وكان أمير قبيلة خفاجة بصعيد مصر ، راجع النجوم الزاهرة ه/ ٩٢ .

<sup>(</sup> ۲) أن ز « تيسارية » .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع المقريزي والسلوك ، و رقة ١٤٢ ب .

عمثل كائنته ونُهب جميع ما عنده ، وأهين هو وضُرب بالمقارع بحضرة السلطان وباع موجوده إلى أن بلغ ما حُمل من منزله ثلاثمائة ألف دينار .

وأمر السلطانُ الوزير أن يباشر نظر الخاص فامتنع وأصرٌ ، فاستقر فى نظر الخاص أبو الفرج موفق الدين الذى تقدم ذكر إسلامه قريبا .

ثم أعيد الضرب على ابن البقرى فى ذى القعدة فضُرب على رجليه ثلاثمائة عصا وعلى ظهره مقترحًا مثلها وعلى إسته مثلها ، وصار من شدة الضرب يمرّغ وجهه فى الحصى إلى أن أثّر ذلك فى وجهه أثرًا لم يزل إلى أن مات بعد دهر طويل ، وأثر ذلك ظاهر فيه .

وف رجب جُدِّد للمحمل ثوب أطلس معدنى مرصّع وعمل عليه رنك السلطان وذلك بعناية الخليلي .

وفيه دخل السلطان المرستان المنصورى بين القصرين وعاد المرضى وسأَّل عن أحوالهم . وفي شوال أُطلق إبراهيم بن قطلقتمر وأَرسله السلطان إلى والده ، وشَفع سودون في الخليفة وفك قيده ، ثم في ذي الحجة أُسكِن في بيت الخليلي بالقلعة وأذن لعياله في الاجتاع به .

وفى رمضان أمر السلطان بإطلاق مَن فى الحبوس من أهل الديون ، وقام جركس الخليلى فى المصالحة بينهم .

وفى صفر ولى مسعود قضاء حلب وعُزل ابن أبى الرضا ، فباشر خمسة أشهر ثم رافعوه فعُزل وحُبس بالقلعة .

وفيها استقر برهان الدين بن جماعة فى قضاء الشام بعد موت ولى الدين بن أبى البقاء ، وقرأت بخط تتى الدين الزبيرى وأجازنيه: «إنه استقر به فى وظائفه التى بالقدس فاستناب فيها ، وباشر القضاء بدمشق بعظمة ورياسة ، واشترى بها بستانا بالمزّة وصرف على عمارته مالا كثيرا ، ووقع بينه وبين إينال اليوسنى فانتصر البرهان» ، انتهى .

وذكر لى غيره أن البرهان كان قد حضر من القدس إلى دمشق ثم رجع فوصل كتاب السلطان إلى نائب الشام بيدمر يذكر فيه أنه يعرض منصب القضاء على البرهان ، فإن أجاب ألبس الخلعة التى صحبة البريدى ، فأرسل إليه بيدمر البريدى ، فرجع من مرحلتين وعرض عليه ذلك فأجاب وقال : «لو ولانى السلطان قضاء قرية لقبلتها».

وكان سبب ذلك ما تقدم من الإشاعة التي أوْجبَتْ عزله أنه لا يوافق على تولية برقوق السلطنة ، فألبسه بريديُّ بيدمر الخلعةُ واستأذنه في التوجه إلى القدس فأذن له ، فتوجه مسرعًا وخطب فيهم خطبة وداع ورجع هو وأهله ، وأقام بدمشق إلى أن مات .

ويقال إنه لم يجد في المودع الحكمي شيئًا فما زال بحسن نيابته (١) ونزاهته وعفته إلى أن امتلاً ، ووُجد فيه ـ لما مات ـ جملة من الأموال النقد وغيره .

وفيها اشترى السلطانُ أيتمش البجاسى من ورثة جرجى أستاذ بجاس ، وذلك أن أستاذه بجاسًا مات قبل أن يعتقه واستحق ميراثه ورثة أستاذه جرجى ، فصار أيتمش مرقوقًا لهم ، فسأل السلطانُ فى شرائه منهم فاشتراه منهم بمئة ألف درهم وعُدَّ ذلك من الغرائب ، فإن جرجى مات سنة اثنتين وسبعين فأقام أيتمش سبع عشرة سنة فى الرق يتصرّف تصرّف الأحرار إلى أن صار أكبر الأمراء بالديار المصرية .

وفيها فُوّض أمر نقابة الأشراف والنظر عليهم لعبد الرحيم الطباطبي ، وكان القاضى الشافعي - قَبْل ذلك - ينظر فيه .

وفيها خرج سعد الدين بن أبي الغيث صاحبُ ينبع على ركب المغاربة بوادى العقيق وطلب منهم مالًا فتكاثروا عليه وقيدوه ، فقام العرب الذين كانوا معه فقاتلوهم فقتلت منهم مقتلة عظيمة ، ثم جاء التكرور والمغاربة فكثرت القتلى ونُهبت من المغاربة والتكرور أموال عظيمة ، فبلغ ذلك بهادر أمير المحمل فقام في لم شعث هذه القضية وتسكين هذه الفتنة إلى أن هدأت .

<sup>(</sup>۱) فى ز، ھ «سياسته ».

وفيها خرج زامل النووى على ركب العراق فى ثمانية آلاف نفس فنهبهم ومنعهم من التوجه إلى مكة حتى جبوا له عشرين ألف دينار عراقية .

وانسلخت هذه السنة ومضت في غاية الرخاء حتى بيع اللحم الضائى السليخ بثمانين درهم القنطار ، والبقرى بخمسين درهم القنطار ، والسمن بستة عشر القنطار ، والقمح من ثمانية إلى خمسة عشر الإردب ، والشعير من ستة إلى ثمانية الإردب .

وفيها وقع بين نعير بن مهنا وابن عمه عنمان بن قارا فتنة ، فساعد يلبغا الناصرى عنمان ، فكُسر نعير ونُهبت أمواله حتى قيل إن من جملة ما نُهب له ثلاثون ألف بعير .

وفيها سار يلبغا الناصرى بالعساكر الحلبية وبعض الشامية إلى جهة التركمان (١) ، فنازلوا أحمد بن رمضان التركمانى ، فتواقعوا عند الجسر على الفرات ، فانكسر التركمان وأسر إبراهيم بن رمضان وابنه وأمّه فوسطهم يلبغا الناصرى . ثم تجمّع التركمان وواقعوا الناصرى عند أدنة ، فانكسر العسكر وقلعت عين الناصرى وجرح ، ثم تراجع العسكر ولم يُفقد منه إلّا اليسير ، فطردوا التركمان إلى أن كسروهم ، فغدر التركمان بنائب حماة وبيتوه فانهزم ، ثم ركب يلبغا الناصرى فهزمهم .

وفيها حضر نصرانى للقاضى ولى الدين بن أبى البقاء بدمشق فاعترف بأنه أسلم ثم ارتد وسأله أن يضرب عنقه فهم بذلك ، فلما رآى القتل أسلم ثم ارتد ، فحُمل إلى المالكي فضرب عنقه بدمشق في صفر .

وفيها قبض على بيدمر نائب انشام وحُبس بصفد ، وفيه يقول الشاعر: نائبُ الشَّام قَدْ نَفَى صفدا بعد ما اجْتَهَدْ والشياطين لم تزلْ بعد شعبان في صَفَدْ

<sup>(</sup> ۱ ) راجع السلوك للمقريزي ، و رقة . ١ ، ١ .

وفيها مات سيف الدين النجيبي صاحب جزيرة ابن عمر في رجب ، واستقر بعده أخوه عز الدين أحمد وعلى طيرة وولده عبد الله بن سيف الدين ، وعلى قبل ولده أبي بكر .

وفيها أوقع العادل صاحب الحصن بالزرقية وأعانه على ذلك جمع من النجمية وغيرهم .

## ذكر مِن مات في سنة خمس وثمانين وسبعمائة من الأكابر

۱ - إبراهيم بن خضر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشتي ، برهان الدين ، كان مؤذنا(۱) ببيت المقدس ثم قدم دمشق وأخذ عن الشيخ صدر الدين بن منصور ، وصحب أسندمر نائب الشام ، فلما مات ابن الربوة ولاه خطابة جامع يلبغا(۲) لأنّه كان الناظر عليه لكونه أخا الواقف ثم نزل عنه لولده تتى الدين ، فنازعه شمس الدين الكفرى ثم اشتركا ، وانفرد المقدسي بالإمامة إلى أن مات ؛ وكانت وفاة البرهان في سادس عشر ذي القعدة .

٢ - إبراهيم بن رمضان التركماني ، كان مقدمًا على العساكر لمَّا واقعهم عسكر حلب مع يلبغا الناصري كما مضى في الحوادث ، وكان من تحت يد أخيه أحمد بن رمضان .

مات في ثالث العشرين من ذي الحجة .

المحم بحلب ثم دمشق . مات على الصرخدى ، برهان الدين ، ناب فى الحكم بحلب ثم دمشق . مات فى رمضان  $^{(o)}$ ولم يكمل الستين .

<sup>( ) «</sup> سؤدبا » في ل .

<sup>(</sup> ٢ ) يقع على بردى تحت قلعة دمشق ، أنشأه الجامع السيفي يلبغا سنة ٧٤٧ ه ، انظر النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ٢٠٠١ .

<sup>(</sup> س ) راجع الدر رالكامنة ٤٧٥/١ ، وفي ه : « المعروف بابن القلث ـ ابن الفار ـ بتشديد الراء » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ل « الغرناطي » .

<sup>(</sup> ه ) هنا تنتهي هذه الترجمة في نسختي ز ، ه .

ه \_ أحمد (١) بن عبد الله التهاى ، شهاب الدين ، قاضى الشرع بزبيد ، قضى بها نيفا وخمسين سنة ومات في جمادى الآخرة .

٦ - أحمد (٢) بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي ، أبو بكر ابن جزى ، أجاز له أبو عبد الله بن رشيد وابن ربيع وابن برطال ، ومن مصر : الحجار وابن جماعة ، وسمع من الوادى آشى وابن الزيات وأبي عبد الله بن سالم وأبي بكر بن مسعود وغيرهم ، وكان عالماً بالفقه والفرائض والعربية والنظم ، وشرح «الألفية» وغيرها ، وولى الخطابة بغرناطة والقضاء بها ، ونظمه سائر كأبيه .

٧ - أحمد (٣) بن محمد بن عمر بن الخضر بن مسلم الدمشق ، شهاب الدين الحنفى المعروف بابن خضر . وُلد سنة ست وسبعمائة ، وكان يدرى الفقه والأصول ودرّس بأماكن ، وسمع من عيسى المطعم والحجار وغيرهما وكان فاضلًا ، حدَّث بدمشق ومات بها فى رابع عشرى رجب عن ثمانين سنة بنقص يدير .

وكان جلْدًا قويا ، وَلِي إِفتاءَ دار العدل بديمشق ، وهو أَول من وليه ، وشرح «الدرر للقونوى» في مجلدات .

 $\Lambda = 1$  أحمد بن يحيى بن مخلوف بن  $\sigma_{\infty}(3)$  بن فضل الله بن سعد بن ساعد ، شهاب الدين الأعرج السعدى ، اشتغل بالعلم وتعانى الأدب ونظم الشعر وهو صغير وأدّب الأطفال . ومن الاتفاق الذى وقع أنه أنشد لما ماتت أم $\sigma_{\infty}(3)$  الأشرف وهى إذ ذاك زوجة ألجاى اليوسنى :

في (٦) مستهل العشر من ذى حجة كانت صبيحة موت أم الأشرف فالله يرحمها ويعظم أَجْرَهُ ويكون فى عاشور موت اليوسنى .

<sup>(</sup>۱) نی ز «ابراهیم».

<sup>(</sup> v ) أماسها في هامش ز « أحمد الكلبي خطيب غرناطة شارح الألفية » .

<sup>(</sup> س ) أمامها في هامش ز« أحمد الدمشقي الحنفي مفتى دار العدل بدمشق ، شرح الدر ر للقونوي في مجلدات » .

<sup>(</sup>ع) هكذا في الدرر الكامنة ۱۸۳۶/۱ و النجوم الزاهرة ه/۲۷۷ ، ولكنها «سرى » في ف ، وفي الشذرات « ۲۸۷/۳

<sup>(</sup> ه ) وتسمى خوند بركة ، وسترد ترجمتها رقم ١٠ ، و انظر أيضا النجوم الز اهرة ، شرحه ه/٩ ٢١

ورد هذان البيتان في ز، ه على الصورة التالية :

<sup>.... ....</sup> أم الأشرف فاته عفظه ويعظم أجره ويكون في عاشو ر موت اليوسفي

فاتفق أن كان ذلك كذلك ، وذلك في سنة ست وسبعين ؛ وهو القائل :

ومِن دونه الأَتراك بالسيف والترسِ لأَنفسهم بالربع والثمن والخُمْسِ وللقبط نصفٌ، والخلائقُ في السَّدْسِ وكيف يرومُ الرزقَ في مصرَ عاقِلٌ وقد جمعتُه القبط من كل وجهة فللتُّرْك والسلطانِ ثلثُ خراجها وله في علم الدين صالح لما (١) مات :

ب وما ثم من يبكى على موت صالح يقه سرور ثمود يوم ناقة (٢) صالح لحا فما صالح عند الإله بصالح

على كل ميْت إذْ يموت نوادبُّ فإن جميع الناس سُروا بموته لئن كان عند الخلق بالمالصالحًا

مات <sup>(٣)</sup> في أواثل السنة ، وله سبع وستون سنة .

 $\bullet$  ارغون  $(\frac{3}{2})$  دوادار طشتمر ، مات بحمص  $\bullet$  .

• ١ - أَمَة العزيز بنت الحافظ. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، حضرت على عيسى المطعم وغيره ، وسمعَتْ من الحجار وجماعة وحدّثت معه (٦) حتى ما تت في هذه السنة .

• ١١ - أيدمر بن صديق الخطابي ، عز الدين ، أخو طغتمر النظامي ، كان أحد الأمراء الكبار بالقاهرة . مات مجردًا بالقاهرة .

١٢ - بلاط الصغير أحد أكابر الأمراء بطرابلس . مات في جمادي الأولى .

۱۳ – تمربای بن عبد الله الجركسی (۷) الحسنی نائب صفد . كان أحد الأُمراء الكبار بالقاهرة ، تقدّم عند الأَشرف وتنقَّل في الولايات والنيابات .

<sup>(</sup>۱) «لما مات» غير و اردة في ز.

<sup>(</sup> ٢ ) إشارة إلى الآية الكريمة «ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » ، والآيات ٧٠ : ٧٠ : ٧٠ : ١٠ . ٩٤ . ٧

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى نهاية الترجمة ساقط من ز .

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمة رقم ه من وفيات عام ٧٨٩ ه .

<sup>(</sup> o ) و ردت بعد هذا فى ظ ، ه ترجمة اسماعيل بن محمد بن قيس بن بردس ، ولكننا أثبتناها تحت رقم ه فى وفيات السنة التالية ص ٩ و حيث قال ابن حجر فى ظ فى الهامش « اسماعيل بن محمد بن بردس يحول من سنة خمس وثمانين » .

<sup>(</sup>٦) من هنا حتى بقية الترجمة ساقط من ز، ه.

<sup>(</sup> v ) « التركي » في ز، ويلاحظ أن هذه الترجمة كلها غير واردة في ه .

قال ابن حجى : « كان شابا عنده شهامة ومات وهو نائب صفد بغتة ، .

14 \_ حسن بن منصور بن ناصر بن بدر الدين الزرعى ، ناب فى الحكم عن تاج الدين السبكى بدمشق (١) ، وكان أبوه قاضى نابلس فأرسله إلى القدس ليشتغل ، فأخذ عن تقى الدين القلقشندى وغيره ثم تنبّه ، وولى القضاء فى بعض البلاد ثم استوطن دمشق وناب فى الحكم .

وكان عنده تصميم وقوة نفس بحيث كان يعزل نفسه أحيانًا، وباشر الأوقاف مباشرة حسنة وعُيِّن مرة لقضاء حلب . مات في صفر .

١٥ – حيدر بن على بن أبى بكر بن عمر قطب الدين الدهقلى الشيرازى نزيل دمشق ،
 سمم الكثير وأسمع أولاده ، وكتب الطباق بخطه .

أخذ عن أصحاب الفخر وغيرهم ثم سكن الهند ثم مات غريقا ، وهو والد شيخنا عبد الرحمن .

17 - زينب بنت العماد محمد بن الضياء محمد بن على البالسي ، سمعَت من أبيها سنة ثمان وسبعمائة ، وكانت تَذْكر أنها سمعَت من عمتها ست الخطباء ، وماتت في صفر وقد جاوزت الثمانين .

۱۷ ــ سليان بن أحمد الكنانى العسقلانى ، علم الدين الحنبلى ، اشتغل بالعلم وبرع فى المذهب فأفتى ودرّس وصاهر موفق الدين وناب عنه إلى أن صار أكبر النواب . مات فى جمادى الآخرة .

١٨ ــ عائشة بنت الحسن بن على الدمشقية ؛ وُلدت بعد العشرين وسمعت بإفادة ولدها العلامة شمس الدين بن الجزرى من أصحاب الفخر وماتت في ربيع الآخر من هذه السنة .

الدين ، ولى الدين أبو ذر بن بهاء الدين ، ولى الدين أبو ذر بن بهاء الدين ، ولى الدين أبو ذر بن بهاء الدين ، ولد سنة خمس وعشرين بالقاهرة ، وأحضر على يحيى بن فضل الله ومحمد بن غالى  $^{(7)}$  وأبي نعيم ولد سنة خمس وغيرهم . ثم سمع بدمشق من الجزرى والمزَّى وبنت الكمال وغيرهم . واشتغل بالعلم

<sup>( 1 )</sup> بدلها في ل ، ز « ومن يعده » .

<sup>(</sup> س) « على » في ز ، لكن راجع الدر ر الكامنة ٢٣١٢/٠ .

ومهر فى الأدب وناب فى الحكم عن أبيه (١) بالقاهرة ودمشق ، وعن تاج الدين السبكى ثم اشتغل بالقضاء بعد أبيه .

وكان ينظم جيدا ويحفظ «الحاوى» ويذاكر به ويدرّس منه ، وكان يدرّس في «الكشاف» وله مشاركة جيّدة في العربية . وكان قد باشر توقيع الدست ، وحجّ سنة ثلاث وخمسين وسنة ثلاث وستين .

وكان جيّد الفهم فطنا عارفًا بالأُمور كثير المداراة لين العريكة بعيدًا عن الشر صبورًا على الأَذى ، وكان كثير الإحسان للفقراء سرا .

قال ابن حجّى رحمه الله تعالى: «كان أديبًا بارعًا ، له نظم وقصائد طنَّانة » . . .

وبلغنى أن له ديوانًا ، وكان يحفظ «الحاوى» ويذاكر به ويدرّس منه ، وله مشاركة في العربية ومات في شوال وله خمسون سنة وزيادة .

قرأت بخط. ابن القطان وأجازنيه: «كان فاضلًا عارفًا بدنياه ، منتصرا لأصحابه » .

٧٠ - سبد الله بن محمد بن نجم الدين بن أبي الرضى ، ابن اخت القاضى برهان الدين ابن جماعة . يقال مات مسحوراً في جمادي الآخرة .

٢١ – عمان بن أحمد الرصدى ، فخر الدين رئيس المؤذنين بجامع طولون . أخذ عن ناصر الدين بن سمعون وصاهره ، واشتهر بمعرفة الميقات . مات في جمادى الأولى .

۲۷ – عمّان بن محمد بن محمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغنى فخر الدين ، سمع من الحجّار ، واشتغل بالفقه وقتًا على التاج المراكشي ، وسمع من ابن الرضي وبنت الكمال ، وحفظ «التسهيل» وحدّث وأفاد ومات في رجب .

۲۳ - على بن محمد بن عبد المنعم الحنبلى ، سبط. عبد الرحمن بن صومع نقیب السبع .
 مات فى ربیع الآخر .

٢٤ - على بن محمد العقبي رئيس المؤذنين بدمشق . مات في جمادي الأولى .

٢٥ - قرط بن عمير الكاشف ، تقدّم في الحوادث .

<sup>( ) «</sup>قريبه » في شذرات الذهب ٢٨٨٧ .

٢٦ ــ قطلوبغا الكوكائى أحد المقدمين من الأمراء . مات وهو حاجب الحجاب بالقاهرة
 فى المحرّم .

٧٧ \_ محمد بن أحمد بن صغير ، شمس الدين الغسّاني قاضي الأقضية بزبيد ، وَلِيّها في زمن المجاهد واستمر بضعا وثلاثين سنة . .

محمد بن أحمد بن عثمان الشُّشتُرِى (!) ثم المدنى ، شمس الدين ، سمع «الشفاء» على محمد بن محمد بن حريث وتفرّد عنه به [وكان خاتمة أصحابه (٢)] . مات في شعبان وله خمس وسبعون سنة .

۲۹ ــ محمد أبن حمد بن محمد بن أبي الحسن المزَّى الصحراوى المعروف بابن قَطْلَيْشًا الصحراوى . وُلد سنة أربع عشرة وسمع من ابن الشيرازى وغيره ، وكان يشهد قسمة المغلات بالمزَّة وحدَّث .

مات فى جمادى الأُولى عن ثلاث وسبعين سنة ، وروى عنه الياسوفى وابن حجّى وابن الشرائحى وآخرون .

٣٠ ــ محمد بن أحمد بن محمد بن على تاج الدين الخروبي ، أحد التجار الكبار بمصر ،
 وهو صاحب المدرسة بجوار بيته بشاطئ النيل بالشون .

مات مجاورًا بمكة في أواخر المحرّم .

٣١ \_ محمد بن أزبك ألفافا ، أحد الأُمراء . مات بالقاهرة .

٣٧ ــ محمد بن صالح بن إساعيل الكنانى المدنى ، سمع من أبى عبد الله القصرى وتلا عليه بالسبع وناب فى الخطابة بالمدينة [وأمّ (٣) مها] ، وكان خيّرا .

مات في تاسع المحرم عن اثنتين وثمانين سنة .

۳۳ ــ محمد بن عُبَيْد (٤) بن داود بن أحمد بن يوسف شمس الدين المرداوى الحنبلى ، كان ذا عناية بالفرائض وقرأ الفقه ولازم ابن مفلح حتى فضل ودرّس .

<sup>( )</sup> في الدر رالكامنة س/به م « التسترى » وفي حاشيتها رقم به « الشيرازى » .

<sup>(</sup> ٧ ) الاضافة من الدررالكامنة ، ٨٩٦/٢ .

<sup>(</sup> س) الاضافة من الدر رالكامنة ١٢٢٧/٠.

<sup>(</sup>ع) «عبد» في ز.

قال ابن حجى: «كان يحفظ فروعًا كثيرة وغرائب ، وله ميل إلى الشافعية ، وكان بشع الشكل جدا . مات في ذي القعدة » .

(1) وله نظم ركيك ، وكان يخضب (1) وله نظم ركيك ، وكان يخضب (1) بالسواد . مات في صفر .

وصلاء عمد ( $^{(m)}$ ) بن محمد بن محمد بن محمود الصالحى المنبجى ، كان من فضلاء الحنابلة ، سمع الحديث وحفظ. «المقنع» وأفتى ودرِّس ، وكان يتكسب من حانوت له على طريق السلف مع الدين والتقشّف والتعبّد .

مات فى رمضان وهو صاحب الجزء المشهور فى «الطاعون» ذكر فيه فوائد كثيرة، عمله فى سنة أربع وستين .

٣٦ – محمد البهنسى الصاحب شمس الدين ناظر الجامع الأموى . مات فى ربيع الأول وكان فاضلًا وله نظم حسن ، وكان محمودًا فى مباشرته وولى نظر المرستان ، وكان له شرف نفس يكزم بيته إذا عُزِل فاتفق موته وهو معزول . وكان بيدمر يكرهه فإذا (٤) ولى النيابة عزله .

۳۷ - محمود بن الصفدى الغَرَّابى ، نسبة إلى غرَّابة - بفتح المعجمة وتشدّيد الراء ثم موحّدة - من قرى صفد . اشتغل بدمشق على الشيخين تاج الدين المراكشي والفخر المصرى ، وفضل وتنزّل بالمدارس بدمشق ثم رجع إلى صفد فأقام بها يدرّس إلى أن مات في صفر .

۳۸ – موسى بن محمد بن محمد بن الشهاب محمود ، شرف الدين ، أبو البركات بن بدر الدين بن شمس الدين بن شهاب الدين ، أحد الفضلاء في الأدب والكتابة .

مات بالرملة (°) عن ثلاث وأربعين سنة وكتب الإنشاء في حلب ، وفاق في حسن الخط. والنثر والنظم وناب في الحكم ، وهو القائل، وكتبهما على مسموع :

ومجموع كعقد الدّر نظمًا على تفضيله الإجماع يُعْقَدُ يطابق كُلُّ معنى فيه حسنًا فمجموعًا تراه وهُو مفرَدُ

<sup>( )</sup> من مدارس الشافعية بدمشق ، راجع النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١٠٥١ . ٧ . ٥/١

<sup>(</sup> ۲ ) أمامها في ز « استغفر الله ! » .

<sup>(</sup> m ) أمامها في ز « محمد الحنبلي صاحب رسالة الطاعون ، كان من الصلحاء على طريق السلف » .

<sup>(</sup>٤) في ل «لا».

<sup>(</sup> ه ) في ل «كتب في الانشاء » ، و الو ارد في السلوك ، و رقة ٢٤١ ، أنه كان أحد موقعي الدست بها .

٣٩ ــ يوسف بن أحمد بن ذبيان (١) بن أبي الحسن البعلى ، جمال الدين التاجر المعروف بابن ظبيان . كان أحد التجار المياسير وله إحسانٌ وأفضالٌ ومال ولا يتشدّد في تقاضى ماله من الدين ويتصدّق .

مات في شعبان وله بضع وستون سنة .

• ٤ \_ يوسف بن محمد بن عبد الرحمن بن شندى المصرى العطَّار ، جمال الدين الرسام ، سمع من ابن الجزرى والمزى وحدث . مات في المحرّم .

٤١ ــ أمين الدين عبد الله القبطي مستوفي المرتجع ، يعرف بجُعيْصِ . مات في المحرّم .

( ر ) نی ل « دمیان » .

## سنة ست وثمانين وسيعمائة

فى أول يوم (١) المحرّم دخل برهان الدين بن جماعة دمشق قاضيا ، وكان ولى فى ذى القعدة سنة خمس بعد موت ولى الدين بن أبى البقاء فخرج نائب الشام لتلقيه إلى خان العقبة وهو شىء لم يُعهد منذ دهر ، ثم لبس الخلعة ، ومدحه فتح الدين بن الشهيد بقصيدة قرئت عليه ومُدح بعدّة قصائد .

وفيها قدم زكى الدين الخروبي من المجاورة (٢) فأهدى للسلطان هدايا جليلة ولغيره من الأمراء ، ووقع بينه وبين شهاب الدين الفارق – أحد أعيان التجار اليمنيين – وهو أخو شرف الدين وزير صاحب اليمن – فترافعا إلى السلطان ، فنسب الفارق زكى الدين إلى أمور معضلة ، فأخرج الخروبي كتاب الأشرف صاحب اليمن إليه وضمنه كتاب من الفارق يقول فيه : «إن مصر آل أمرها إلى الفساد ، وليس بها صاحب له قيمة ، فلا ترسل بعد هذه السنة هدية فإن صاحبها اليوم أقل المماليك وأرذلهم » .

فأمر السلطان بالقبض على الفارق وقطع لسانه ، فتسلَّمه (٣) شاد الدواوين وصودر ، ثم شُفع فى لسانه فأطلق ، ولم يلبث بعد ذلك أن عمى ، وخُلع على زكى الدين خلعة معظمة واستقر كبير التجار .

وفيها خرج موسى بن أبى عنان المرينى على أبى العباس بن أبى سالم ، وكان أبو العباس ابن أبى سالم قد حصر أبو حمو بتلمسان وخرّب قصورها ، فسار عنها فرجع إليها أبو حمو فتنكّر له ابنه أبو تاشفين ، فخرج أبو حمو ليصلح الأعمال فجاهره أبو تاشفين بالعصيان وقبض عليه بتلمسان وسجنه وأخذ ماله واعتقله بوهران .

وفيها قدم بيدمر نائب الشام إلى القاهرة فأكرمه السلطان وقبل منه هديّته وتقدمته ، وردّه إلى نيابته مكرّما .

<sup>( )</sup> في ل « الجمعة » ولكن جاء في التوفيقات الالهامية ، ص ٣٩٣ ، أن الأربعاء هو أول الحرم .

<sup>(</sup> ۲ ) في ل « التجارة » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « فقتله » وهو لايتفق مع ماجاء بالمتن من إطلاقه .

وفيها \_ في ربيع الأول \_ ضعف ألطنبغا الجوباني أحد الأمراء الكبار (١) فعاده السلطان في بيته .

وفيها شغر منصب القضاء الحنفية بموت صدر الدين بن منصور أكثر من أربعين يومًا ، وسعى فيه جماعة من النواب إلى أن ترجّع أمر شمس الدين الطرابلسي بعناية أوحد الدين ، فاستقر بعد أن غُرض المنصب مرة ثالثة على الشيخ جلال الدين التباني فامتنع كعادته .

وقيها عاد برهان الدين الدمياطي من الرسلية إلى الحبشة (٢) ، وكان قد حصل له من صاحبها إخراق بسبب قساد حصل منه هناك ثم طرده من بلاده .

وفيها راجع (٣) السلطانُ ناظرُ الجيش تتى الدين عبد الرحمن بن محبّ الدين في شيّ فأجابه فغضب منه فأمر بضربه فبطح وضرب بين يديه نحو ثلاثمائة عصاة ، فحمل إلى منزله مريضا فأقام ثلاثة أيام ومات ، واستقر في نظر الجيش موفق الدين [أبو الفرج الأسلمي] الذي أسلم قريبا مضافًا لنظر الخاص (٤) .

وفيها (٥) توجّه شهاب الدين الطيلوني لعمارة البرجين بدمياط.

وفيها وقع في دمشق سيل(٦) عظيم ، ذكروا أنهم لم يشاهدوا مثله .

وفيها ولى بدر اللين بن منهال - صهر الشيخ سراج الدين البلقيني وزوج ابنته - نظر المواريث ، فباشره أحد عشر يومًا وعُزل .

وفيها اعتنى ألطنبغا الجوبانى بالشيخ ولى الدين بن خلدون إلى أن استقر فى قضاء المالكية عوضاً عن جمال الدين بن خير فى جمادى الآخرة (٧)، وكان قدم قبل ذلك فى السنة التى مضت ليحج فلم يتهيأ له فى تلك السنة، فأقام وتعرّف بالجوبانى فراج عليه وجمعه على السلطان.

<sup>( ) «</sup> الكبار » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع ماسبق ص ۲۳۱ – ۲۳۲ سنة ۷۸۳ .

<sup>(</sup>٣) كان السبب في ذلك أن السلطان عضب عليه بسبب إقطاع زامل أمير آل فضل وقد راوده فيه فلم يجبه ، فكان من ذلك ضربه إياه ، راجع السلوك ، و رقة ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) كذلك أضاف إليه في الوقت ذاته نظر الذخيرة و استيفاء الصحبة ، راجع السلوك، و رقة ١١٤٠ الـ ١١٤٧.

<sup>( • )</sup> كان ذلك في المحرم .

<sup>( - )</sup> أرخه ابن شهبة في الاعلام برا ، بخامس عشرى شباط أي فبر اير .

 <sup>(</sup> v ) أشار المتريزي في السلوك ، و رقة ٢٤٠ ب ، إلى أنه تولى قضاء المالكية في تلك السنة أولا في ٢٥ صفر ،
 وأنه حل محل علم الدين البساطي ، أما لقبه « ولى الدين » فقد لقب به في هذه الولاية الثانية .

وقرأت بخط. القاضي تنى الدين الزبيري أنه باشر بقوةٍ وشدة وخروج عن العادة ، وعانك الحنبليّ وغيره من الأكابر فلم تطل مدّته .

وفيها نزل بدمشق سيل عظيم .

وفيها هدمت قبة القاهرة .

وفيها وقع بين الشيخ أكمل الدين وبين الشيخ شمس الدين الركراكي منازعة في الشيخونية فعزله من التدريس (١) فتشفع (٢) إليه بالأمراء فامتنع ، فتوصّل إلى أن تشفع عنده بالسلطان ، فراسل أكمل الدين في ذلك فلم يجب ، فتغيّر خاطر السلطان على الشيخ أكمل الدين وشكي منه لجلسائه ، فبلغ ذلك الشيخ أكمل الدين فطلع إلى القلعة يوم الجمعة وصلى مع السلطان وشكى إليه صورة الحال وأنه لم يردّ رسالته إلا لما يترتب على ذلك من بهدلته عند أهل الخانقاه . وتدخل عليه إلى أن أرضاه ، واستمر عزل الرّكراكي واستقر تاج الدين بهرام في تدريس المالكية عوضه .

ثم لم يلبث أكمل الدين أن مات فى رمضان فعاد الركراكى إلى وظيفته ، واستقر عز العرب الفزارى فى مشيخة الشيخونية نقلًا من مشيخة البيبرسية ، واستقر فى مشيخة البيبرسية عوضه شرفُ الدين عثان بن سلمان الكردى المعروف بالأشقر : إمام السلطان .

وفيها توجّه سودون النائب وبعض القضاة إلى الكنيسة المعلقة بمصر فهدموا منها أماكن جدّدها النصارى .

وفى شهر رجب ابتدئ بعمارة المدرسة الظاهرية ببين القصّرين ، واستقر جركس الخليلى شادً العمائر بها ، وأسسست فى المكان الذى كان خان (٢) الزكاة وهدم فى سنة ثلاث (٤) وثمانين وسبعمائة ، فلما تكامل شيل التراب شرع فى العمارة .

وفيها ورد كتاب من نائب حلب يخبر فيه أن القضاة الأربعة بحلب تخاصموا في شيء فآل أمرهم إلى الماسكة بالذقون ، ثم وردت منهم أربعة محاضر : من كل قاض محضر يتضمن فسق البقية ، فقال الظاهر : ولا يحقّ تولية الفسّاق ، ، وأمر بعزل الأربعة .

<sup>(</sup> ۱ ) ق ز، ه «الدرس».

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « قشفم » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل «حارة» ، راجع النجوم الز أهرة ، ه/٣٧٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) في النجوم الزاهرة ، أن الهدم بدأ في رجب سنة ٧٨٦ ه .

وفى رمضان ــ بعد موت أكمل الدين ــ ادَّعِيَ على برهان الدين الدمياطي عند ابن خلدون وأنه قال : «لا رحم الله أكمل الدين [فإن (١) موته فتح] » فعزّره [ابن خلدون] بالحبس .

ورُفع عند ابن خلدون على تاج الدين بن الطريف وعزِّ الدين الطيبي (٢) أنهما أعانا على بيع وقف بأن محيا الكتابة من المكتوب في الرق وقدَّما تاريخ الإجازة ، قلما ثبت ذلك عنده عليهما عزّرهما ومنعهما من التوقيع . وفي كائنة الطيبي يقول ابن العطار :

سعى الطيبي بتزويرد وظن ابنَ خلدون لم يرقب وما ساقه الله إلا لأن يميّز الخبيث من الطيب

وفيها وصلت مركب من المغرب فيها ولد ابن خلدون وعياله وهدية من صاحب المغرب ورسول صاحب مصر المجهز لذلك بسبب ابن خلدون ، فلما وصلت المركب إلى الميناء غزقت وغرق أكثر من فيها ، وغرق (٣) مسعود رسول صاحب مصر الذى كان توجّه لإحضارهم ، وسلم أبو عبد الله العباسي رسول صاحب المغرب وولدا ابن خلدون وهما محمد وعلى ، وغرق للقاضي خمس بنات ، وبتى من الهدية فرس وبغلة وشئ يسير جدا .

وفيها عاد بدر الدين بن فضل الله إلى كتابة السرّ بعد موت أوحد الدين .

وفيها مات بهادر أمير الركب فدفن بعيون القصب في قبة ، وأرسل السلطان ابن أخيه أبا بكر (٤) بن سنقر أميراً على الحج ، فأدركهم بمكة وحج بهم .

وفيها قدمت رسل طقتمش خان بن أزبك (٠) سلطان الدشت ، واسم كبيرهم حسن بن رمضان ، وكان أبوه نائب القرم أرسل بهم صاحب القرم ومعهم هدية فقبلت وأرسلت أجوبتهم .

وفيها أوقع العادل صاحب حصن كيفا بالزرقية فصالحوه على أرك الغارة وقطع الطريق . وفيها أرسل قرا محمد من الموصل يخطب بنت القاهر صاحب ماردين فامتنع ، فتجهّز

<sup>( 1 )</sup> أضيف ما بين الحاصرتين من السلوك ، و رقة ١٤٨ ب .

<sup>. (</sup> y ) في ل « البلقيني » ولكن يصحه البيتان الو اردان فيما بعد ,

<sup>(</sup> ٣ ) من هنا لآخر الحبر نمير و ارد في ظ.

<sup>(</sup> ع ) يعني ابن ألمي بهادر أمير الحاج ، انظر السخاوي ؛ الضوء اللاسم ١٩٣/١ .

<sup>(</sup> ه ) راجع السلوك ، و رقة و ي ب ب .

بعساكر التركمان بقصد ماردين ، فاستنجد صاحب ماردين بصاحب الحصن فأنجده بأخيه الصالح المخلوع وأمره أن يشير على صاحب ماردين بالمداراة مع قرا محمد جهد الطاقة ، فبلغه ذلك فامتنع وأعاد (۱) مَن فضل من العساكر فأوقع بهم قرا محمد ، فهزمهم أمير العسكر من قبل صاحب ماردين واسمه فياض .

ثم وقع الصلح على أن (٢) يزوج أخت صاحب ماردين وهُودن مع ذلك بمال جزيل ورحل عنهم.

### ذكر من مات في سنة ست والهانين وسيمهالة :

١ - إبراهيم بن سرايا الكفرماوى الدمشتى الشافعى المعروف بالحارمى ، عرف بدلك لكونه
 ولى قضاءها . اشتغل كثيرًا وناب في الحكم عن أبي البقاء .

قال أبن حجى : «كانت عنده فضيلة ويستحضر «الحاوى الصغير»، وناب في عدة بلاد» مات في ذي القعدة .

 $Y = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb$ 

 $^{(9)}$  بن محمد بن محمد القیسی ناظر المواریث وغیرها  $^{(7)}$  . مات فی رجب  $^{(9)}$ 

٤ - أحمد بن محمد المدنى ، شهاب الدين ، طلب الحديث وحصل الأجزاء وكتب الطباق
 واستقر أحد أثمة القصر بالقلعة .

• \_ إساعيل (V) بن محمد بن قيس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلبكي المحدّث

<sup>(</sup>١) مكانها فراغ في ز.

<sup>(</sup> ٧) في ز، ه «أنه تزوج ».

<sup>(</sup> س) انظر عنها النعيمي: الدارس ١/٥٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ز، ه «ألف».

<sup>(</sup> ه ) اختلطت هذه الترجمة بالتي تليها في زفصارتا و احدة .

<sup>(</sup> ٩ ) كذلك تولى نظر الأهراء ، انظر السلوك ، و رقة . ه ١ ١ .

<sup>(</sup> v ) و ردت هذه الترجمة أصلا في سنة ه٧٨٥، ولم نثبتها هناك و انما أدرجناها هنا لأن ابن حجر قالي: « اسماعيل ابن محمد بن بردس : يحول من سنة خمس وممانين » راجع ص ٢٨٧ .

الفاضل ، ولد سنة عشرين وسمع من القطب اليونيني وطائفة ، وعنى بالحديث ورحل في طلبه إلى دمشق فأَخذ عن مشايخها وقرأ بنفسه وكتب الكثير ، ونظم «النهاية لابن الأَثير في غريب الحديث »، ونظم «طبقات الحفاظ » للذهبي ، وخرّج وألقى المواعيد وحدّث وتخرّج به جماعة ، ومات في العشر الأُخير من شوال .

٣ -- بهادر بن عبد الله الجمالى المعروف بالمشرف<sup>(۱)</sup>، كان للناصر الكبير فتنقلت به الأحوال إلى أن أمر طبلخاناة فى سلطنة حسن ، ثم تقدّم فى سلطنة الأشرف واستقر أمير الحاج من سنة ثمان وسبعين إلى هذه الغاية (٢) ، وصارت له معرفة قوية بالطرقات وأهلها .

ho حسن بن محمد بن عبد القادر بن الحافظ أبى الحسين على بن محمد اليونينى ، سمع وحدّث ومات في ربيع الأول ببلده  $\binom{n}{2}$  .

٨ ــ رضوان بن عبد الله الروى شيخ الرباط بالمدرسة الركنية بيبرس ، مات فى ذى الحجة واستقر ولده على فى المشيخة بعناية السلطان ، فراجعه شيخ الخانقاه شرف الدين بن الأشقر بأنه صغير لا يصلح ، فأمر بعرضه عليه فلما رآه أعرض عنه فقُرَّر صوفيا واستقر غيره فى مشيخة الرباط .

۹ ـ سلیان بن خالد بن نعیم بن مقدّم (٤) بن محمد بن حسن بن تمام بن محمد الطائی ، أبو الربیع ، علم الدین البساطی المالکی . کان فی ابتداء أمره عریفًا بمکتب للسبیل وموقعا لجنتمر حمص أخضر بحدرة البقر ، ثم ولی نیابة الحکم بجامع الصالح ثم اشتغل بالقضاء . وکان یدّعی أنه یجتمع بالخضر وله فی ذلك أخبار كثیرة یُسْتَنْکر بعضها .

وكان أصله من شبرا (°) بسيون من الغربية ، ونزل عمه عثمان بساط وأخوه خالد فى كفالته فوُلد له سليان بها ، ثم قدم القاهرة واشتغل وتمهّر وناب عن الإخنائى ، ثم سعى على بدر الدين بمجاه قرطاى بعد قتل الأشرف حتى استقلّ بالقضاء فى ذى القعدة سنة ثمان وسبعين .

<sup>( )</sup> راجع الدرر الكامنة / / ١٣٥٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) و دفَّن بعيون القصب ، راجع الدر رالكامنة .

س) يقصد بذلك بعلبك ، راجع ابن شهبة ، ٤ ه .

<sup>(</sup> ٤ ). الرسم المثبت أعلاه من الدر ر الكامنة ١٨٣٨/٠ ؛ و السلوك ، و رقة . ه ر ا .

<sup>(</sup> ه ) رسزى : القاموس الجغر افي ٢٩٢/١ .

وكان متقشفا مطرح التكلّف فاستمر على ذلك ، وكان طعامه مبذولًا لكل من دخل عليه ، وكان متقشفا مطرح التكلّف فاستمر على ذلك ، وكان طعامه مبذولًا لكل من دخل عليه وصُرِف بعد ثمانين يومًا بالبدر الإخنائي ، ثم أعيد في رجب سنة تسع وسبعين واشتد في أمره وعاند ابن جماعة والأحمل فتالاً عليه حتى صُرف في جمادي الأولى سنة ثلاث فلزم داره حتى مات في سادس عشر صفر .

۱۰ - شيخ على شاه زاد بن أويس بن حسن بن حسين بن آقبغا ، كان من جملة الأمراء ، فلما قَتل أحملُ بن أويس أخاه حسينا في سنة أربع وثمانين قبض على أمراء اللولة فقتلهم وأقام أولادهم في وظائفهم ، فنفرت منه (۱) قلوب الرعية وتمالأوا عليه وأقاموا أخاه هذا سلطانًا وتوجهوا به من بغداد إلى تبريز فالتقاهم بمن معه ومعه قرا محمد بن بيرم خجا صاحب الموصل وهو صهره - وكانت بنته تحت أحمد - فالتتى بمقدّمة القوم فراسله خضر شاه بن سليان شاه الانبلاتي (۲) وكان أجل أمراء بغداد ، فانهزم خضر شاه وأصيب شاه زاد بسهم ، فحمل إلى أخبه وبه رمق فمات .

1.1 - طشتمر بن عبد الله الدوادار (٣) ، مات بالقدس بطالًا .

١٢ - طقع (٤) المحمدي أحد الأُمراء المقدمين بالقاهرة ثم نقل إلى دمشق فمات مها .

۱۳ - عبد الله بن الحاجب بيبرس ، تقدّم بالقاهرة فى دولة أينبك ، وكان خيّرا متواضعا ، وكان ولى كتابا يتهدّده فيه ، فخاف وكان ولى كشف الجسور فأنكر عليه السلطان أمرًا ، فكتب إليه كتابا يتهدّده فيه ، فخاف وغلب عليه الخوف فمرض ومات فى جمادى الأولى .

1٤ - عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الحلبي الأصل ، تني الدين بن محب الدين ناظرُ الجيش ، وُلد سنة ست وعشرين وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ثم باشر كتابة الدست في حياة أبيه وتقدّم في معرفة الفنّ ، وصنف فيه تصنيفًا لطيفًا عليه اعباد الموقعين إلى هذه الغاية .

وكانت له عناية بالعلم ، وسمع «الشفاء» على الدلاصي وغيره ، ثم ولى نظر الجيش استقلالًا بعد أبيه ومات في حادى عشر جمادى الأولى .

<sup>(</sup> ۱ ) « منه » ساقطة من ز .

<sup>( ، )</sup> في ل « الاسلامي » وهي في بقية النسخ كما بالمتن واكن بلا تنقيط .

<sup>(</sup>٣) نعته ابن شهبة ، ه ١ ، بباب الملكة ، وترجم له ترجمة مطولة .

<sup>(</sup> ع ) « صبح » في ابن شهبة ، ه ا .

المعبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم بن الترجمان ، عماد الدين الحلبي ، سمع حضورًا على العزَّ إبراهيم بن صالح في الثانية من أول عشرة الحداد إلى ترجمة أبي المكارم سنة  $^{(1)}$  ، ووقف عليه وقفا . وسمع  $^{(2)}$  وهو كبير  $^{(2)}$  على غيره ، وكان ذا ثروة  $^{(3)}$  وبنى مكتبا للأيتام  $^{(3)}$  ، ووقف عليه وقفا .

سمع منه الشيخ برهان الدين المحدّث ، ومات يوم عيد الفطر سنة ست وثمانين وسبعمائة .

17 - عبد الواحد بن إساعيل بن يس بن أبي حفص (٤) الإفريقي ثم المصرى ، أوحد الدين ، سبط. القاضى كمال الدين بن التركماني . اشتغل على مذهب الحنفية قليلا وباشر توقيع الحكم ثم اتصل ببرقوق أول ما تأمّر ، والسبب في معرفته أن شخصا يقال له يونس كان أمير طبلخاناه في حياة الأشرف مات وكان أوحد الدين شاهد ديوانه ، فادّعي برقوق أنه ابن عمه عصبية ، فساعده أوحد الدين على ذلك إلى أن ثبت له ذلك بالطريق الشرعى .

فلما قبض برقوق الميراث مَّن وضع يده عليه \_ وهو أحمد بن آل ملك مولى يونس الميت المذكور \_ أعطى أوحد الدين منها ثلاثة آلاف درهم \_ وهى إذ ذاك مائة وخمسون مثقالًا ذهبا \_ فامتنع من أخْذها واعتذر بأنه ما ساعده إلَّا لله تعالى ، فحسن اعتقاد برقوق فيه .

فلما صار<sup>(°)</sup> أمير طبلخاناه استخدمه شاهد ديوانه ، ثم لما تأمّر جعله موقّعا عنده فاستمرّ في خدمته وبالغ في نصحه ، واستقر موقع الدست مع ذلك إلى أن تسلطن فصيّره كاتب سرّه ، وعزل بدر الدين بن فضل الله فباشرها أوحد الدين مباشرة حسنة مع حسن الخلق وكثرة السكون وجمال الهيئة وحسن الصورة والمعرفة التامة بالأمور . وبلغ من الحرمة ونفاذ الكلمة أمرًا عجيبا ، لكن لم تطل مدّته بل تعلّل وضعف ، ثم اشتدّ به الأمر حتى ذهبت منه شهوة الطعام ، وابتلى بالقيئ وصار لا يستقرّ في بطنه شيء إلى أن مات في ذي الحجة ولم يكمل الأربعين .

١٧ ـ على بن أحمد الطيبرسي ، كان أستادار (٢) خوند أم الأشرف ، وسئل في الإمرة مرارًا فامتنع . مات في شوال .

<sup>(</sup>۱) فاز«۲۱».

<sup>(</sup> ۲ ) فى بعض النسخ « نزوة » و الأرجح ما أثبتناه بالمتن ، فقد ذكر ابن حجر فى الدر رالكامنة ٣٨٣/٠ أنه كان « ذائر وة طائلة وتجار من تحت يده يسافرون له » .

<sup>(</sup> س) وذلك تجاه المدرسة الشرقية ، راجع الدر رالكامنة .

<sup>(</sup> ع ) « فيض الأفريتي » في الدر رالكامنة ٣٠/٠ ه. .

<sup>(</sup> ه ) أي برتوق .

<sup>(</sup> ٣ ) الوارد في ابن شهبة ، ه ب ، أنه كان أستادار الملك الأشرف ذاته و أنه حصل له من الحباء والحرمة مالم ينله غيره ، أما في أو اخر أيامه فكان بياشر أوقاف مدرسة أم السلطان الأشرف .

۱۸ - الشيخ على العريان ، أحد مَن كان يُعتقد ويزوره الأُمراه وللعوام فيه اعتقاد كبير ، وكان يركب الخيول ، وله طريقة . مات في شوال .

19 - قرابعًا العلائي نسبةً إلى الأَمير على المرداني ، وَلَى حجوبية دمشق مدةً ونيابةَ الرحبة ، وحجّ بالناس سنة سبعين . مات بدمشق في شعبان .

٢٠ - كافور بن عبد الله الهندي الطواشي ، عمر طويلا (١) حتى زاد على الثانين .

 $^{(7)}$  الله القاضي بن عبد العزيز بن قاسم بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله النويرى ، نسبة إلى النويرة من عمل القاهرة ،  $[\hat{a}^{(7)}]$  المكى ، القاضى كمال الدين أبو الفضل . كان ينسب إلى عقيل بن أبى طالب ، وسمع من عيسى الحجّى وجدّه لأمه القاضى نجم الدين الطبرى والزين بن على وغيرهم .

ورحل إلى دمشق فسمع من المزى والجزرى وغيرهم . وبرع فى الفقه وغيره ، وساد أهل زمانه ببلده ، وولى قضاء (٣) مكة ثلاثا وعشرين سنة إلى أن مات فى شهر رجب وله أربع وستون سنة .

وحدّث بالكثير ودرّس وأفاد وأفتى ، وكان مشهورًا بالعلم والذكاء ، سبعت (٤) خطبه وكلامه ، وكان مولده فى شعبان سنة اثنتين وعشرين ، وتفقه بالتي السبكى والتاج المراكشى وولى الدين الملوى وابن النقيب . وأخذ عن الجمال بن هشام فى العربية ، وشارك فى المعارف . وناب عن الشهاب الطبرى فى الحكم بمكة ، ثم ولى الحكم بعد التي الحرازى فى سنة ثلاث وستين مع الخطابة ونظر الحرم ، ومات وهو متوجه إلى الطائف فى ثالث عشر رجب فحمل إلى مكة فدُفن بها ، وكان فصيح العبارة لسنًا جيّد الخطبة متواضعا محبًا للفقراء .

قال ابن حجى: «كان يستحضر فقها كثيرا، وبلغنى أنه كان يستحضر شرح مسلم للنووى » قال: «وخلَّف تركة وافرة وكان ينسب إلى الكرم » .

<sup>(</sup> ۱ ) فى ل ، ز ، ه « قليلا » ، وقد خلت الدر ر الكامنة ج/ه ٧٠ من الاشارة إلى عمره و إن ذكر ابن شهبة ، ٢ ا ، أنه نال طول العمر .

<sup>(</sup> ٧ ) الاضافة من الدر رالكامنة ٣٠٤/٣ ، و ابن شهبة ، ١ .

<sup>(</sup> ٣ ) ذكرت الدر رالكامنة ، أن مدة و لايته القضاء عامة كانت ثلاثا وعشرين سنة .

<sup>(</sup> ٤ ) سَمَع ابن حَجْر خَطْبه وِ إِنَّ لَيْمُ يُسِمِّع عَلَيْهُ .

٧٧ محمد بن عبد الله بن أحمد الهكارى ثم الصلى ، شمس الدين ، ولى قضاء حمص أخيرًا ، وكان اشتغل على أبيه بالصلت ، وكان مدرّسًا ثم درّس بعد أبيه ثم قدم دمشق فسمع ما ، وكان لا يملّ من الاشتغال بالعلم وتعليق الفوائد ، وتنقل فى قضاء البر ، ولخص «ميدان الفرسان» فى قدر نصفه (١) .

٧٣ - محمد بن على بن الحسن بن عبد الله أمين (٢) الدين الأَنفى - بفتحات - المالكى ، وُلد سنة ٧١٧ وعنى بالحديث ، وظهر له سماع من الحجار فحدّث به ، وسمع من البندنيجى وأسماء بنت صصرى وغيرهما وطلبه بنفسه ، وكتب الكثير ، وسمع العالى والنازل ، وأخذ عن البرزالى والذهبى ، ونسخ كثيرًا من مصنفاته وغيرها .

وولى قضاء حلب يسيرًا ، وكان يُفتى على مذهب مالك ، وناب فى الحكم عن السلامى خمس سنين ، وولى مشيخة الحديث بالناصرية ومشيخة الخانقاه النجمية ، ثم ولى قضاء حلب فى شوال سنة سبع وخمسين فأقام أربع سنين ، ثم رجع إلى دمشق فناب عن الفاروثى ثم ترك .

قال ابن حجى: «كان حسن العشرة يقصده الناس لحسن محادثته ويطلبه الرؤساء كذلك ويحرصون على مجالسته لفكاهة فيه » مات في شوال عن ثمانين سنة . وقال الذهبي في المعجم المختص: «كان يحفظ كثيرًا من الفوائد الحديثية والأدبية » .

٧٤ محمد بن على بن منصور بن ناصر الدمشقى الحنفى ، وُلد سنة سبع وسبعمائة أو قبلها ، وأخذ عن أبيه (٣) والبرهان بن عبد الحق والنجم القحفازى وابن القويرة ورضى الدين المنطقى وجلال الدين الرازى وعلاء الدين القونوى ، وسمع من الحجار والبندنيجى وغيرهما ، وحدّث ودرّس فى أماكن ، وولى قضاء مصر فى رمضان سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة ، ودرّس بالصرغتمشية وغيرها إلى أن مات فى ربيع (٤) الأول ، وكان بارعًا فى الفقه صلبًا فى الحكم متواضعًا ليّن الجانب .

<sup>( ، )</sup> الظاهر أن « ميدان الفرسان » كان في ست مجلدات ، فقد ذكر ابن حجر في الدر ر الكامنة ٤/٤ مر ا أن المكارى اختصره في ثلاثة .

<sup>(</sup> ع ) الوارد في الدرر الكامنة ٧٣٤/٤ « أثير الدين » و يلاحظ أن « أمين الدين » لم ترد في ز .

<sup>(</sup> س ) راجع ترجمته في ابن حجر: الدر رالكاسنة ٣٠٧/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الوارد في الدر رالكامنة ٧٣٤/٤ أنه مات في المحرم وإن صحفت السنة هناك .

٧٥ - محمد (١) بن محمد بن محمود بن أحمد الرومى البايرتى ، أكمل الدين بن شمس الدين بن جمال الدين ، وُلد سنة بضع عشرة وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ورحل إلى حلب فأنزله القاضى ناصر الدين بن العديم المدرسة السادجية فأقام بها مدّة ، ثم قدم القاهرة بعد سنة أربعين فأخذ عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني وأبي حبان ، وسمع من ابن عبد الهادى والدّلاصى وغيرهما ، وصحب شيخون واختص به وقرره شيخا(٢)بالخانقاه التي أنشأها وفوض أمورها إليه فباشرها أحسن مباشرة .

وكان قوى النفس عظيم الهمة ، مهابا عفيفا في المباشرة : عمّر أوقافها <sup>(٣)</sup> وزاد معاليمها . وعُرض عليه القضاء مرارًا فامتنع .

وكان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول، وصنف «شرح مشارق الأنوار»، وشرح «الميزدرى» و «الهداية» وعبل تفسيرًا (٤)، وشرح «مختصر ابن الحاجب» وشرح «المنار والتلخيص» وغير (٥) ذلك . وما علمتُه حدّث بشيء من مسموعاته، وكانت رسالته لا تردّ مع حسن البشر والقيام مع من يقصده والإنصاف والتواضع والتلطّف في المعاشرة والتنزّه عن الدخول في المناصب الكبار، بل كان أصحاب المناصب على بابه قائمين بأوامره مسرعين إلى قضاء مأربه .

وكان الظاهر يبالغ فى تعظيمه حتى إنه إذا اجتاز به لا يزال راكبًا واقفا على باب الخانقاه إلى أن يخرج فيركب معه ويتحدّث معه فى الطريق ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات فى ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان ، وحضر السلطانُ فمن دونه جنازته ، وأراد السلطان حمّل نَعْشه فمنعه الأمراء وحملة أيتمش وأحمد بن يلبغا وسودون النائب ونحوهم ، وتقدّم فى الصلاة عليه عزّ الدين الرازى ودفن بالخانقاه المذكورة ،

<sup>( ; )</sup> أمامها في ز « الشيخ أكل شارح الهداية وذكر تو اليفه » .

<sup>(</sup> ۲ ) في ل ، ه « شيخنا » .

<sup>(</sup> ٣ ) يقصد بذلك أوقاف الخانقاه الشيخونية وذلك أثناء مباشرته إياها .

<sup>(</sup>٤) في هامش زإشارة بالحبر الأحمر وبخط فارسى: « هو ليس بتفسير مستقل بل حاشية على تفسير القاضى . البيضاوى لكنه لم يكمله . رأيته وطالعته و انتفعت به » وليس الكلام في هذا لابن حجر ولكن لمطالع نسخة ز .

<sup>(</sup> ه ) هنا إشارة بالمداد الأحمر وتحتها في هامش زبخط فارسي : « وشرح الوصية للامام الأعظم في أصول الدين ونسخته موجودة بخطه عند الفتبر » . أي مالك نسخة ز .

٢٦ محمد بن مكِّى العراقي ، كان عارفًا بالأُصول والعربية فقُتِل (١) على الرفض ومذهب النصيرية في جمادي الأُولى ، وقد تقدّم ذكره في حوادث سنة إحدى وثمانين والله أَعلم .

77 محمد (7) بن يوسف بن على بن عبد الكريم الكرمانى ، الشيخ شمس الدين ، نزيل بغداد . وُلد فى سادس عشر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة ، واشتغل بالعلم وأخذ عن والده ، ثم حَمل عن القاضى عضد الدين ولازمه (7) اثنتى عشرة سنة وأخذ عن غيره ، ثم طاف البلاد ودخل مصر والشام والحجاز والعراق ، ثم استوطن بغداد وتصدّى لنشر العلم بما ثلاثين سنة . وكان مقبلًا على شأنه معرضًا عن أبناء الدنيا .

وقال ولده : «كان متواضعا بارًّا لأَهل العلم » ، وسقط من عُلَيّة فكان لا يمشى إلَّا على عصا منذ أن كان ابن أربع وثلاثين .

قال ابن حجّى: «كان يتصدّى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة ، وصنّف شرحا حافلًا على «المختصر» وشرحًا مشهورًا على «البخارى» وغير ذلك ، وقد حجّ مرة وسمع بالحرمين ودمشق والقاهرة ، وذكر أنه سمع بجامع الأزهر على ناصر الدين الفارق» ، وذكر لى (٤) الشيخ زين الدين العراقى أنه اجتمع به فى الحجاز ، وكان شريف النفس قانعًا باليسير لا يتردّد إلى أبناء الدنيا ، مقبلًا على شأنه بارًا لأهل العلم . ورأيت فى الدعوات أو بعدها من شرحه للبخارى أنه انتهى فى شرحه وهو بالطائف ـ البلد المشهور بالحجاز ـ كأنه لما كان مجاورًا بمكة كان يبيّض فيه وما أكمله إلّا ببغداد .

وذكر لى ولده الشيخ تنى الدين يحيى أنه سمع عليه جميع شرحه ، ومات راجعًا من مكة في سادس عشر المحرّم بمنزلة تعرف بروض مهنا ونقل إلى أبغداد فدفن بها ، وكان أعدّ لنفسه قبرًا بجوار الشيخ أبى اسحق الشيرازى ، وبنيت عليه قبة ومات عن سبعين سنة إلّا سنة ، فإنّ مولده كان في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة .

<sup>( &</sup>lt;sub>۱</sub> ) ن ز « ستبلا » .

<sup>(</sup> ٢ ) أمامها في هامش ز : « الشيخ شمس الدين محمد نزيل بغداد ، صنف شرحا مشهو را على البخارى وشرحا حافلا على المختصر » .

<sup>(</sup> س) وكانت ملازمته إياه في شير از، راجع الدر رالكامنة ٤/٣٦٨.

<sup>(</sup>٤٠) ئن ز «له».

٢٨ ــ محمود (١) بن عبد الله الأنطالي ، با للام ، شرف الدين الحنني ، قدم دمشق فأقام بها إلى أن ولى مشيخة السميساطية فباشرها مدة ودرّس بالمعزية وتصدّر بالجامع ، وكان من الصوفية البسطامية .
 مات في رمضان وولى بعده المشيخة القاضي برهانُ الدين بنُ جماعة .

. ٢٩ مُقَيْقِيل بن فضل الله بن مهنا أحد أمراء العرب من آل فضل (٢) .

• ٣- موسى بن عبد الله ، تاج الدين بن كاتب السعدى ، ولى نظر الخاص مرة أيامًا يسيرة . ٣١ - يَلُّو الشركسى العلائى ، نسبة إلى علاء الدين طيبغا الطويل وكان من أتباعه فلما مات تأمَّر عشرةً بمصر بواسطة قطلوبغا الكوكائى لأَنه كان أخا أبيه ثم ترقى إلى أن أعْطِي تقدمة ألف ، ثم ولى الحجوبية بدمشق ثم ناب في الحكم في حماة ، ثم ولى نيابة صفد في أوائل هذه السنة فمات بها بعد ثلاثة أشهر في شهر رمضان .

٣٢ ـ يحيى بن الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون .

. - الدين بن وزير بيته ناظر الاسكندرية . مات بها $^{(7)}$  في ربيع الآخر .

٣٤ ـ تاج الدين الغزولي مستوفي الدولة . مات في ربيع الأُول .

۳۰ - هبة بنت أحمد بن محمد بن سالم بن صصرى ، وُلدت سنة إحدى عشرة أو اثنتى عشرة ، وأحضرت على ست الوزراء في الثالثة «صحيح البخارى» وحدّثت. ماتت في شهر رمضان .

٣٦ - محمد (٤) بن صديق شمس الدين التبريزى نزيل القاهرة المعروف بصائم الدهر ، كان مشهورًا بالعبادة وهو الذى طمس وجوه السباع التى بالقناطر بين مصر والقاهرة وشوهها وقلع عيونها ، وكان صوفيا بخانقاه سعيد السعداء فلما مات وجدوا ما تناوله من الخانقاه مثل ما هو ، فحسبوا مدّة إقامته بها ومقدار معلومه فجاء سواء بسواء ، فتسلّم ذلك أهل الوقف لأنه مات عن غير ولد .

مات فی نصف دمضان .

<sup>(</sup>١) أو رد ابن حجر في ظ هذه الترجمة بعد ترجمة رقم ه

<sup>(</sup> ٣ ) فى ترجمته الواردة بالدر رالكامنة ٤/. ٩ أنه ولى الأمر شريكا لابن عمه زامل و أنه مات بالشام ، لكن وقع خطأ فى تاريخ وفاته هناك حيث جعله سنة ٣٧٠ ه .

<sup>(+) «</sup> بها » غير و اردة في ز. (٤) هذه الترجمة كلها غير و اردة في ز، ه.

## سنة سبع وثمانين و سبعمائة

فيها وصل رسل الأشكرى (١) صاحب اصطنبول ومعهم الهدايا يسأل أن يكون لهم قنصل بالاسكندرية كالبنادقة فأجيبوا إلى ذلك .

وفيها نني بلوط الصرغتمشي نائب الاسكندرية إلى الكرك.

وفيها أمر السلطان أن لا يدخل أحد من الأمراء القصر إلَّا بمملوكِ واحد، ويترك بقية الأتباع خارج القصر، فامتثلوا ذلك .

وفيها ظهرت عمارة المدرسة الظاهرة .

وفي صفر وصل رسل طقتمش خان ومعهم هدية جهّزها طقتمش (٢) خان مدبّر المملّكة وفيها : «إنا نحب أن نكون إخوة كما كان أسلافنا مع أسلافكم».

وفيها أُضيف نظر الخاص بدمشق إلى وزيرها ابن بشارة .

وفيها في شوال وصل مصر خجا التركماني - أخو بيرم خجا عم قرا محمد التركماني - طائعًا وكان له الحكم من ماردين إلى الموصل ، وسأَّل السلطانَ أَن يكون من جهته وأَن ينضاف إليه فأَجاب سؤاله ؛ ثم وصل سولى بن ذلغادر التركماني إلى حلب ثم رجع هاربًا .

وفي ربيع الآخر استقر نعير بن حيار في إمرة آل فضل عوضا عن عمه .

وفيها اشترى الملك الظاهر منطاش بن عبد الله التركى من أولاد أستاذه وأعتقه ، وهو أخو تمرباى الحسني (٣) فما كان بين ذلك وبين أن خامر وأثار تلك الفتن إلا نحو سنتين .

<sup>( )</sup> لفظ يراد به إمبر اطور بيزنطة ، وقد أطلقه الكتاب المسلمون منذ أن أخذت الحركة الوطنية البيزنطية في مقاومة جاعات اللاتين ، حين قام تيودور لا سكارس الأول Lascaris I سنة ٢٠٠٩ ضد المغامرين الأور بيين الذين قاموا بالحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية ، انظر في تعريف اللفظ القلقشندى صبح الأعشى ٥٠٠٥.

<sup>(</sup> y ) في ظ ، ز « تمر لنك » .

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى آخر الخبر غير و ارد في ظ.

وفيها أنشأ الأميرُ ألطنبغا الجوبانى أغربة وشوانى لغزو الفرنج فى البحر الروى واجتهد فى عملها وإصلاحها، وساروا إلى دمياط فوجدوا بساحلها غرابا للجنوية فكبسوا عليه وأسروا من فيه ، وقُتل من الفرنج نحو العشرة وأسر منهم فوق الثلاثين نفسا، فبذل ثلاثة منهم عن أنفسهم ثلاثمائة ألف درهم – قيمتها يومئذ خمسة عشر ألف دينار – ووصلت الأغربة بالأسارى إلى بولاق فى جمادى الآخرة فعرضوا على السلطان فى ثانى يوم وصولهم.

0 0 0

وفى جمادى الأُولى عُزل ابنُ خلدون عن قضاء المالكية وأُعيد [عبد الرحمن] بن خير فكانت (١) ولاية ابن خلدون دون السنة .

وفى رجب كبس أولاد الكنز أسوان (٢) فقتلوا من وجدوه بها إلّا القليل ، فهرب واليها إلى قوص فأمَّر السلطانُ حسينَ بنَ قرط على أسوان فتوجّه إليها .

وفيها كان الطاعون بحلب فزادت عدة الموتى فيه على ألف $^{(r)}$  نفس فى كل يوم .

وفيها عُزل يلبغا الناصرى من حلب وأُخْضِر إلى القاهرة فتلقاه بهادر المنجكى إلى بلبيس ، فقيده ووجَّهه إلى الإسكندرية فَسُجن بها ، وتوجَّه محمود \_ شاد الدواوين \_ إلى حلب للاحتياط على موجود يلبغا المذكور واستقر سودون المظفرى في نياية حماة .

وكان (٤) السبب فى عزل يلبغا [الناصرى] أن سولى بن قراجا بن ذلغادر التركمانى وهو أخو خليل صاحب الوقائع المشهورة - حضر إلى حلب طائعا صحبة بعض البريدية فأنزله يلبغا عنده ، وكاتب السلطان فى أمره فأرسل يأمر بإمساكه وتجهيزه إلى القاهرة مقيدا ، فقيده وجُعل فى القلعة .

فحضر بريدى وعلى يده مطالعة إلى نائب القلعة بإطلاقه ولم يكن لذلك حقيقة ، فاغتر نائب القلعة وأطلقه ، فاجتمع (٥) بيلبغا وكان ذلك بتدبيره فأمره بالهرب ففر ليلا ، فأصبح

<sup>( 1 )</sup> من هنا حتى آخر الخبر غير و ارد في ظ .

<sup>(</sup> ٢ ) أو ردها السلوك يرو رقة ١ هـ، باسم « ثغر أسوان ».

<sup>(</sup> w ) الوارد في ابن شهبة ، و ا ، أن الموتى بالطاعون بلغو ا الألفين في اليوم الواحد .

<sup>(</sup>٤) من هنا حتي نهاية الخبر، ص ٣٠٠ س ٧ غير و ارد في ظ.

<sup>(</sup> ه ) المقصود بذلك سولى بن قراجا بن ذلغادر.

فأظهر إنكار ذلك وخرج بالعسكر في طلبه ، فساروا يومًا في غير الطريق التي توجّه فيها [سولى ابن قراجا] فلم يروا له أثرًا ، فبلغ ذلك السلطانَ فاتّهمه به ، وكان ما كان من عزله .

وفي شعبان زلزلت مصر والقاهرة زلزلة لطيفة (١) ، وذلك في ليلة الثالث عشر منه .

\* \* \*

وفيه أخْضِرت إلى أحمد بن يلبغا صغيرة ميتة لها رأسان وصدر واحد ويدان فقط، ومن تحت السَّرة صورة شخصين كاملين ، كل شخص بفرج أنثى ورجُلين ، فشاهدها الناس وأمر بدفنها .

وفى رمضان أمر عبيد البرددار - مقدم الدولة - أن يلبس بزى (٢) الترك ففعل ، ثم أذِن له بعد ذلك فرجع إلى شكله الأول في السنة التي تليها .

وفيها أمسك الجوباني ثم أطلق في آخر السنة وأُعْطِي نيابة الكرك .

وفيها ثارت فتنةٌ بين عَبيد صاحب مكة وبين التجار ونهبوا منهم شيئًا كثيرًا .

وفيها استقر محبّ الدين بن الشحنة في قضاء حلب بعد موت جمال الدين ابراهيم بن العديم.

وفيها وقع الغلاء بمصر إلى أن بلغ القمح خمسين درهما كل إردب .

وفيها أمسك الناصرى وحُبس بالاسكندرية واستقر عوضه بحلب سودون المظفرى، ثم في السنة المقبلة عصى منطاش عليه فعجز عنه سودون المظفرى فأُخرج برقوقُ الناصريَّ من الاسكندرية وأعاده إلى نيابة حلب، واستمر سودون المذكور مقيا بحلب: أميرًا كبيرًا.

\* \* \*

وفيها أوقع العادل صاحب الحصن بالتجيبيّة وكبيرهم عبد الله التجيبي ، وأعانه صاحب ميافارقين وعز الدين السلياني (٣) وصاحب أرزن ولكنه لم يظهر ذلك وأغار عبد الله المذكور على الطرقات ونهب القوافل ، فقصده العادل فانهزم إلى قلعته وانحصر بها مدّة

<sup>( , )</sup> الوارد في السلوك ، ١٥١ ا ، أنها زلزلت مرتين في تلك الليلة .

<sup>( , )</sup> وصف المغريزى ، زى الترك أو زى الأجناد \_ كا يسمى عادة \_ بأنه كان يتألف من الكفتاة و الحقاء و الحف .

<sup>(</sup> س) في ز « عز رالببلاني » و الكلمة الثانية بلا تنقيط ، وفي ه « عزز الدين التلمساني » .

ثم بنى العادل بمساعدة قرا محمد التركمانى قلعة مقابل قلعة التنجيبى ، وهى ما بين دجلة ووسط الدرب ، ويقال إنها كانت قديمة البناء من عهد سليان النبيّ عليه السلام ، ثم خرّب قلعة تل ويقال لها «قاقان».

## ذكر من مات في سنة سبع وثمانين وسبعمائة :

۱ - إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أبي (۱) جرادة العقيلي الحلبي المعروف بابن العديم ، كمال الدين بن ناصر الدين بن كمال الدين . سمع من الحجار وحدّث عنه ؛ وكان هينا لينا ناظرًا إلى مصالح أصحابه ، ناب عن والده (۲) مدة بحلب ثم استقل بعد وفاته . ومات (۳) عن نيف وسبعين سنة .

٢ - أحمد بن أبى بكر بن عبد الله الحضرمى (٤) الزبيدى مفتى أهل اليمن في زمانه ، انتهت إليه الرياسة في ذلك . مات في شهر رجب .

٣-أحمد بن عبد الرحمن (٥) بن محمد المرداى (٦) بن عبد الله بن محمد بن محمود شهاب الدين الحنبلى نزيل حماة ، ولد عمره وقدم دمشق للفقه فبرع في الفنون وتميّز ، ثم ولى قضاء حماة فباشرها مدّة ودرّس وأفاد ، ولازم علاء الدين بن المغلى وتميّز به ، وله نظم .

٤ – أحيد بن عبد الهادى بن أبي العبّاس الشاطر الدمنهورى (٧) ، شهاب الدين المعروف بابن الشيخ ؛ وُلد سنة ثلاث وثلاثين ، وتعانى الآداب فكان أحدَ الأَذكياء ، وكان أديبًا فاضلًا أعجوبة في حل المترجم . وهو القائل :

نادى مناد (<sup>(^)</sup> لقرط فطاب سمع البريَّة وشنَّف الأُذن منه قرط أَتَى للرعيَّه

<sup>( ) «</sup> أبي » غير و اردة في ل ، راجع النجوم الزاهرة ه/٤٣٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمته في الدر رالكامنة ٤/٣ ٩ ، وكانت وفاته سنة ٢٥٧ ه.

<sup>(</sup>٣) القصود بذلك أبر أهيم بن محمد صاحب الترجمة .

<sup>(</sup>٤) في ز « الحصري » ، وفي ل « الحضري » .

<sup>(</sup> ه ) في ل « الله » لكن راجع الدر رالكامنة ١/٩ ج ع .

<sup>( \* )</sup> عبارة « بن عبد الله ... . .. نزيل حاة » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> v ) « ابن الشاطر » في الدر رائكامنة ١/٥٠ .

<sup>(</sup> ۸ ) «عباد » في الدور الكاميّة ا/ه. ا م . . . .

وكان لا يسمع شعرًا ولا حكاية إلّا ويخير بعدد حروفها فلا يخطئ، جُرّب عليه ذلك مرارًا . مات في ذي القعدة .

ه ــ أحمد بن عبان بن عيسى بن حسن بن حسين بن عبد المحسن نجم الدين ، الياسوفى (۱) الأصل الدمشق المعروف بابن الجابى (۲) . وُلد سنة ست وثلاثين ، وبرع فى الفقه والأصول ، وسمع من أصحاب الفخر بطلبه ، وكان أبوه جابى أوقاف الشامية فعرف به . وكان اعتناؤه بالطلب بعد السبعين فقرأ بنفسه وكتب الطباق ونسخ كثيرًا من الكتب الحديثية وصار يفهم فيه ، وأخذ عن (۳) العماد الحسباني وغيره .

قال ابن حجّى: «كان سريع الإدراك والفهم، حسن المناظرة، كثير الجرأة والإقدام فى المحافل، وكان يجيد فى بحثه ويخرج على من يباحثه، وكان مع ذلك منصفا سريع الانتقال، ودرّس بالدماغية وأعاد بغيرها، وكان أولًا فقيرًا ثم تموّل واتّسع وسافر إلى مصر وحصلت له وجاهة، وصحب أوحد الدين واختص به، ويقال إنه شمّ معه وتأخّر عمل السمّ فيه إلى أن مات بدمشق بعد (٤) عوده فى جمادى الأولى وقد جاوز الخمسين بدمشق ،

7\_أحمد بن محمد بن محبوب الدمشتى ، تاج الدين ، وُلد سنة خمس وسبعمائة ، وكان عارفًا بالتاريخ فاضلًا مشاركا . مات بدمشق فى ذى الحجة أو فى المحرم (°) . وسيعاد .

٧ ــ أهيف بن عبد الله الطواشي المجاهدي والى زبيد ، خَدَم المؤيّد ومَن بعده وعمّر دهرًا .

٨- أبو بكر بن أحمد الجندى ، سيف الدين بن ناظر الحرمين ، كان شيخًا مباركا يُجتمع عنده للذكر وهو بزى الجند ، وله إقطاع وعنده كيس وتواضع ولين جانب وقضاء لحاجة من يقصده ، وله مكانة عند النائب وغيره ، وكان شكلًا حسنًا طوالًا يلبس الصوف بزى الجند مع الاقتصاد (٦) والحشمة . مات في جمادى الآخرة .

<sup>( , ) «</sup> الراسوقى » في النجوم الزاهرة ( ط . بو بر) ه/ه٣٥ ، لكن راجع الدر رالكابنة ١٠٥١ .

ب) سماه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ، بابن الحبال ، لكن الصحيح هو الوارد بالمن ، و يتغق ابن شهبة ، 1,1 ب ، مع ما أو رده ابن حجر في المتن أعلاه من أن أباه كان جابى أوقاف الشامية البرانية ، أنظر أيضا الدر رالكامنة 1,0/1 .

<sup>(</sup> س) نی ز «عنه ».

<sup>(</sup> ٤ ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير و ارد في ظ .

<sup>(</sup> ه ) لم يذكر السلوك ، سه ١ ا ، في أي شهر من شهو رهذه السنة كان موته .

<sup>(</sup> ٣ ) ني ز « الاعتقاد » .

9-أبو بكر بن على بن أحمد بن محمد الخروبي (١) ، زكى الدين التاجر المشهور ، كان رئيسًا ضخما (٢) . وُلد سنة خمس وعشرين تقريبا ونشأ مع أبيه وكان منقطعا بزاويته بشاطئ النيل الغربي بالجيزة ، فلما مات عمه بدر الدين ثم مات ولداه كان عصبهم فورث (٣) مالًا كثيرًا فتعانى الرياسة ، وعظم قدره في الدولة وصار كبير التجار ورئيسهم وكثرت مكارمه ، ولم يمش على طريقة التجار في التقتير بل كان جوادًا ممدحا ، وله مجاورات عكة .

ورأيته يجوّد القرآن حفظا في سنة خمس وثمانين ، وكان أبي قد أوصاه بي فنشأت عنده مدّة إلى أن مات في [تاسع (٤) عشر] المحرّم وأنا مراهق . ويقال إنه مات مسمومًا ، وأوصى بأشياء كثيرة في وجوه البر والقربات منها للحرمين ألفا مثقال ذهبا .

١٠ - أبو بكر (°) بن عمر بن مظفر الحلبي ، شرف الدين الوردى الأصل ، ابن الفاضل .
 مات عن سبعين سنة بحلب .

١١ - أبو بكر بن محمد بن أبى بكر بن جَميع - بفتح الجيم - عماد الدين البالسى ،
 سمع من أبى بكر بن عبد الدائم وغيره وحدّث . مات فى شعبان .

١٢ – بيليك التركي ، كان والى الأَشمونين . ماتُ في ربيع الآخر .

۱۳ - حسن بن محمد بن أبى الحسن بن الشيخ الفقيه أبى عبد الله اليونيني ، شرف الدين البعلبكي ، وُلد سنة ثلاثين وسبعمائة ، وقرأ وسمع الحديث ورحل فيه ، وأفتى ودرّس وأفاد .

14 - شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدى ، كان جدّه مظفر صاحب درك يزد وكرمان فى زمن بو سعيد بن خربندا ، ثم كان ابنه محمد فقام مقامه ، وأمنت الطرقات فى زمانه ولم يزل أمره يقوى حتى ملك كرمان عنوة وانتزعها من شيخ بن محمود شاه ، ثم تزوّج محمد ابن ظفر امرأةً من بنات الأكابر بكرمان فقاموا بنصره ، وفرّ شيخ إلى شيراز فحاصره محمد

<sup>( )</sup> سماه العيني في العقد ٢٠/٧، ٣ « بالخرنوبي » ونعته ابن قاضي شهبة ، ١ ب برئيس الكارسية بمصر وتاجر السلطان .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يرد بعد هذا في ظسوى قوله « مات في الحرم » .

<sup>(</sup> ٣ ) كان ذلك بعد عودته من متجر له في عيذاب ، راجع الدر ر الكامنة ١/٥ م ١٠ .

<sup>(</sup>٤) أضيف مابين الحاصرتين بعد سراجعة السلوك ، ١١٥٣.

<sup>(</sup> ه ) ترجم له اين حجر في الدر رالكامنة ١/٥١٠ ترجمة أطول من هذه .

ابن مظفر بها إلى أن ظفر به فقتله ، واستقل بعد موته بوسعيد بملك العراق كله وأظهر العدل . وكان له من الولد خمسة : شاه ولى ، وشاه محمود ، وشاه شجاع ، وأحمد ، وأبو يزيد<sup>(١)</sup> ، فاتفقوا على والدهم فكحّلوه وسجنوه فى قلعة سرية من عمل شيراز وذلك سنة ستين (٢) وسبعمائة .

فتولى شاه شجاع: شيراز وكرمان ويزد ، وتولى شاه محمود: أصبهان وكردماستان .

ومات شاه ولى واستمر أحمد وأبو يزيد فى كنف شاه شجاع ، ثم وقع الخلف بين شاه محمود وشاه شجاع فآل الأمر إلى انتصار شاه شجاع ومات شاه محمود .

ثم استولى شاه شجاع على أذربيجان انتزعها من أويس ، ثم قُتل شاه شجاع ، قتله أخوه لكونه قتل أباه .

ولما مات شاه شجاع استقر ولده زين العابدين ، واستقر أبو يزيد بن محمد بن مظفر بعمّه أتابكه ، واستقر أبو يزيد بن محمد بن مظفر بأحمد بن محمد فى كرمان ، وشاه يحيى ابن شاه ولى فى يزد ، وشاه منصور أخوه بتستر .

ثم إنه غلب على شيراز وكحّل ابن عمه زين العابدين فخرج عليه اللنك فقبض عليه فقتله وقتل أقاربه .

وكان شاه شجاع ملكا عادلًا عالما بفنون من العلم، محبا للعلماء والعلم، وكان (٣) يقرأ «الكشاف» والأصول بالعربية، وينظم الشعر بالعربي والفارسي، مع سعة العلم والحلم والأفضال والكرم، وكتب (٤) الخط الفائق، وكان قد ابتلى بترك الشبع فكان لا يسير إلّا والمأكول على البغال صحبته فلا يزال يأكل.

١٥ ــ عبد الله بن أحمد التونسى ، كان يقول إنه شريف، وله شعر حسن وأناشيد لطيفة .
 مات فى صعيد مصر من هذه السنة . ومن شعره مواليا :

رِ کَبْت فی جاریهٔ لم یر فیها عین وصحبتی جاریهٔ تِسُوی جمل من عین

<sup>( , )</sup> في ز « زيد » وهو خطأ يصححه الوارد فيما بعد بالمتن أعلاه .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ز «ست » .

<sup>(</sup> س ) عبارة « وكان يقرأ ... ... سعة العلم » ساقطة سن ل .

<sup>(</sup> ٤ ) العبارة من هنا حتى اخر الترجمة غير واردة في ظ

إلى المرج جارية وأنا عليها عين من كاينة جارية أو عين

وله:

عذار كظل الغصن في صفحة النهر ووجه يريك البدر منتصف الشهر قضى لفؤاد الصب ما قد قضَت به عيون المها بين الرصافة والجسر

17 – عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد ابن إبراهيم الطبرى ثم المكى ، عفيف الدين أبو محمد بن الزين أبى الطاهر بن الجمال بن المحب ، ولد (1) في المحرم سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة عكة ، وسمع من والده (7) وعيسى الحجى والأمين الأقشهرى والوادى آشى والزين (7) بن على والجمال المطرى فى آخرين . وأجاز له الدبوسى والحجار وغيرهما ، وطلب بنفسه وقرأ على القطب بن مكرم والجمال محمد ابن سالم وغيرهما ، وسمع من شهاب الدين بن فضل الله من شعره ، و دخل (3) الهند وحدّث ابن سالم وغيرهما ، وسمع من شهاب الدين بن فضل الله من شعره ، و دخل (3) الهند وحدّث من هذه الفقه وخطب ثم رجع وولى قضاء بجيلة وما حولها مدة . ومات بالمدينة في جمادى من هذه السنة .

1۷ - عبد اللطيف بن عبد الله البصرى الواعظ المعروف بابن الجعبرى ، كان يتردد إلى دمشق ويعظ بالجامع فتزدحم عليه العامة ويتعصّبون له ؛ وكان ظريفا مطبوعًا غريب الأسلوب في وعظه ، وربما مشى بين الصفوف فيذهب ويجىء ويقعد في أثناء ذلك ، ومات في دمشق في جمادى الأولى .

الخير ، نجم الدين الشهبي (٦) الخراساني نزيل حلب وشيخ الشيوخ بها . مات وقد جاوز السبعين .

<sup>( )</sup> عبارة « ولد .... بمكة » غير واردة في ظ

<sup>(</sup> ٧) « والده و » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> س) في ز «الزبير ».

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « ودخل .... حولها مدة » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ه ) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ٣/٠٠. ه ٢ فهي هناك أوسع .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « المهني » ، وفي ه « المهيني » .

ذكره طاهر بن حبيب في ذيله وأثني عليه في طريقته بالرياضة .

۱۹ ـ عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى أمير آل فضل [بالشام والعراق<sup>(۱)</sup>] كان شابا كريما شجاعا جميلا يحبّ اللهو والخلاعة . مات<sup>(۲)</sup> شابا .

٢٠ ـ على بن الجنيد الفيّوى الخادم بسعيد السعداء . مات في صفر .

٧١ على بن أبي راجع محمد بن إدريس العبدري الشيبي شيخ الحجبة بمكة . مات في

. اليمنى وزير الملك الأشرف بعد أبيه -77

٧٣ - فضل الله بن إبراهيم بن عبد الله السامكارى ، الفقيه الشافعى سعد الدين . قرأ على القاضى عضد الدين وغيره وحدّث عنه بشرح «مختصر ابن الحاجب» و «بالمواقف» وغير ذلك ، وصنّف فى الأصول والعربية وعلق ونظم وتقدّم فى العلوم العقلية . مات فى جمادى الأولى .

٢٤ ـ قرابلاط الأحمدى اليلبغاوى (٤) أحد المقدمين ونائب الاسكندرية في أواخر عمره .

٧٥ – محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمود البعلى الأصل الدمشقى المعروف بابن مرى محتسب (°) دمشق . مات فى صفر عن أربع وستين سنة لأنه وُلد سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين (٦) ؛ وأحضر على ابن الشحنة . وكان مليح الخط ، باشر بالجامع وغيره ، وكان أمثل من وكى الحسبة فى هذه الأعصار ، وباشر قضاء العسكر للحنفية ثم ركبه الدين وافتقر ومات فى ربيع الآخر .

٢٦ محمد بن إبراهيم بن وهيبة النابلسي ، بدر الدين ، قاضي طرابلس ، سمع من المزى وابن هلال وغيرهما .

<sup>(,)</sup> الاضافة من الدرر الكامنة ٢٩.١/٢.

<sup>( ، )</sup> كان موته في ربيع الأول ، انظر السلوك ، مه و ا ، وعقد الجمان ٣٠٠ .

<sup>(</sup> س ) في ل «معيد » .

<sup>(</sup>ع) غير واردة في ل ، ه.

<sup>(</sup> ه ) في ز « محدث » وهو خطأ يصححه الوارد فيما بعد في الترجمة أعلاه .

<sup>(</sup> q ) «عشرين » ساقطة من ز.

٧٧ – محمد بن أبى بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر النصيبي ، شمس الدين ، من بيت كبير مشهور بحلب ، وولى هذا الإنشاء بحلب ، وكان كثير التلاوة حسن الخطُّ. . مات في الطاعون بحلب .

٢٨ ــ محمد بن أبي بكر بن محمد التدمري (١) الأصل الدمشقي المؤذن ، بدر الدين قاضي القدس ، كان ماهرًا في الفقه ولم يكن محمود الولاية .

قال ابن حجّى: «ولى القدس عن البلقينى ، وكان يكتب على الفتوى بخطّ حسن وعبارة جيّدة إلّا أنه كان يتمحل للمستفتى ما يوافق غرضه ويأخذ على ذلك جُعلا»، قال: «وقد اجتمعت به فأعجبنى فهمه (٢) واستنباطه فى اللغة واستخراج الحوادث من أصولها وردّها إلى القواعد» قال: «ولكنه كان متساهلًا فى الصلاة فريما تركها، وكان ضنينًا بنفسه معجبا بها كثير الحطّ والازدراء لغيره ، حتى إنه فى طول المجلس الذى اجتمعت به فيه ما ذكر أحدًا بخير».

# مات في ربيع الأُول وقد قارب السبعين

79—محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زين (7) الدين عمر بن مكى بن عبد الصّمد بن أبى بكر بن عطية العثانى الأصل الدمشتى الشافعي ، علم الدين بن تتى الدين بن المرحّل ، سبط التتىّ السبكى . ولد سنة سبع وأربعين ، وسمع من ابن أبى اليُسر وعلى بن العز عمر (3) وغيرهما ، وكان له اشتغال وفهم ودرّس بالعذراوية (9) ، وكان ينوب عن خاله تاج الدين فيها فسعى عليه من الدولة واستقل بها ، وكان مع ذلك كثير الرياسة والأدب والتواضع والمروءة والمساعدة لمن يقصده ، ومات في شوال .

٣١ ــ محمد بن محمد بن الحسن صلاح الدين الجواشني ، ولد سنة تسع وتسعين وستافة ،

<sup>( ( )</sup> هكذا في ل ، ز ، ولكنها البديري في نسخ أخرى .

<sup>(</sup> ۲) نى ز، ل « فقهه » .

<sup>(</sup> س) عبارة « زين الدين ... ... علم الدين بن » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>ع) في ظ «محمد».

<sup>(</sup> ه ) وكان ذلك سنة ٢٠٨٨ ه وهو إذ ذاك ابن عشرين سنة ، راجع الدرر الكامنة ٢٢٨٨/، ، وانظر أيضا النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ٢٧٨/١ -- ٣٧٩ .

وسمع مِن البدر بن جماعة «الشاطبية» وحدّث بها ، ومات في سابع (١) عشرى ذي القعدة ، وقرأها عليه الكلوتاتي .

٣٠ محمد بن عبد الله القيسي (٢) ، شمس الدين القاهرى الأديب الفاضل ، ولى السيفاء الأحباس ، وكتب في التوقيع ، ونظم الشعر . مات في شعبان وهو (٣) القائل :

بى منْ بنى الترك رشيق أهيف مثل الغزال مقبلا ومعرضا ما جاءنى قط بليل زائرًا إلا كبرق فى الظلام أومضا

 $^{87}$  محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ميمون البلوى أبو الحسن الأندلسي ، تقدّم في معرفة الفرائض والعربية ، وسمع بنفسه بالقاهرة ومصر من ابن أميلة وغيره  $^{(3)}$  ، ورافقه الشيخ أبو زرعة بن العراقي في السماع كثيرًا ، ووهم  $^{(9)}$  من أرّخه سنة ثلاث وتسعين .

٣٣ محمد بن محمد بن يحيى بن سالم الحسنى ، سمع من المطرى وغيره ، وفضل فى العلم وعاش أربعًا وسبعين سنة .

78 محمد بن محمد المالكي ، أبو عبد الله الجديدي ، أحد الفضلاء الصلحاء ، مات بمكة . 78 محمد بن يوسف بن إبراهيم بن العجيل اليمني ، جمال الدين . مات في ذي الحجة (7) .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ع/٩٠٤ أنه قرأ هذا التاريخ من الكلوتاتي .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز، ه « العبسي » .

<sup>(</sup> ٣ ) من هنا لآخر الترجمة غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ٤ ) ذكرت الدرر الكامنة ٦١١/٤ ، أنه أخذ أيضا عن ابن رافع .

<sup>(</sup> ه ) فى ز، ل ، ه « ومنهم » وهو خطأ ، وعلى الرغم من هذا فقد أعاد ابن حجر ترجمته سنة ٩٧ برقم ٤١ ص ٣٠٠ وإن أشار إلى أنه تقدم فى سنة ٧٨٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) بعدها في ظ ترجمة رقم ه ١ من وفيات هذه السنة دون ذكر المواليا .

### سنة ثمان وثمانين وسبعمائة

فيها مات أحمد بن عجلان أمير مكة واستقر ولده محمد بن أحمد ، فعمد عمه (۱) كبيش بن عجلان إلى أقاربه فكحّلهم ، منهم أحمد بن ثَقَبة ( $^{7}$ ) وولده ( $^{8}$ ) وحسين بن ثقبة ومحمد بن عجلان ، ففر منه ( $^{3}$ ) عنان بن مغامس إلى القاهرة فشكى إلى السلطان من صنيعه والتزم بتعمير مكة وسعى في إمرتها فأُجيب إلى سؤاله ، وكان ما سنبينه من ذِكره مِنْ قَتْل محمد ابن عجلان .

وفيها تأخر وصول المبشّرين بالحجاج (°) إلى سادس المحرم، ثم حضر القاصد وأخبر أن صاحب ينبع عاقهم خوفًا عليهم من العرب ولم يتعرّض لهم بسوء.

وفيها تزوّج السلطان بنت منكلي بغا ، وأُمُّها (٦) أخت الملك الأشرف.

وفيها وصل رسل (٧) صاحب ماردين وأخبروا أن تمرلنك قصد تبريز فنازلها وواقع صاحبها أحمد بن أويس إلى أن كسره ، فانهزم [أحمد (^)] إلى بغداد ، ودخل تمرلنك تبريز فأباد أهلها وخرّبا ، وجَهز أحمدُ بنُ أويس إلى صاحب مصر امرأة تخبره بأمر تمرلنك وتحدّره منه وتعلمه بأنه توجه إلى قراباغ ليشتى بها ثم يعود فى الصيف إلى بغداد ثم إلى الشام ، فوصلت المرأة إلى دمشق ، فجهّزها بيدمر صحبة قريبه جبريل

وفيها تجهّز قديد الحاجب وبكتمر العلائي إلى طقتمش خان في الرسلية من صاحب مصر .

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة من ل ، ز ، لكن راجع الترجمة رقم ٣ من وفيات هذه السنة ص . ٣٠ ، والسلوك ، ٥٥ ، ب .

<sup>(</sup> ٢ ) الضبط من ظ.

<sup>(</sup> س ) عبارة « وولده وحسين بن ثقبة » ساقطة من ز .

<sup>(</sup>ع) «سنه » غير واردة في ز .

<sup>(</sup> ه ) في ز « بالجامع » .

<sup>(</sup> ٦ ) راجع ابن شهبة ١٦ ب ، والسلوك ١٥٦ ب .

<sup>(</sup> v ) الوارد في ابن شهبة ، ع ، ا ، أنه قاصد واحد فقط ، على حين أن السلوك ، ع ه ، ا ، اكتفى بقوله « قدم الخبر من ماردين باستيلاء تيمورلنك على مدينة تبريز » .

<sup>(</sup> ٨ ) الاضافة للايضاح .

وفي ربيع الأول أفرج (١) عن يلبغا الناصرى من الاسكندرية وأذِن له بالإقامة في دمياط وفيها قتل (٢) خليل بن قراجابك بن ذلغادر التركماني: فَتَكَ (٣) به ابراهيم بن يغمر التركماني بمواطأة السلطان ، وكان قتله خارج مرعش ، توجه إليه إبراهيم في جماعة ، فلما قرب منه أرسل إليه يعلمه أنه يريد الاجتماع به لإعلامه بأمر له فيه منفعة ، فاغتر بذلك ولاقاه ، فرآه وحده فأمِن ونزل عنده فتحدّثا طويلا ، فخرج جماعة إبراهيم فقتلوه وركب إبراهيم ومَن معه هاربين ، فلما استبطأ أصحاب خليل صاحبَهم حضروا إليه فوجدوه قتيلا ، فتتبعوا القوم فلم يلحقوهم وذهب دمه هدرًا ، وكان ذلك في ربيع الأول .

وفيها أمر السلطان بتعمير الأغربة وتجهيزها لقتال الفرنج .

وفيها قيل للسلطان إن جماعة أرادوا الثورة عليه فقبض على تمربغا الحاجب ومعه عشرة ماليك وأمر بتسميرهم وتوسيطهم لكون تمربغا اطلع على أمرهم ولم يُعلِم السلطان بذلك ؛ ثم تتبع السلطان المماليك الأشرفية فشرّدهم قتلًا ونفيا إلى أن شفع الشيخ خلف في الباقين فقطعت إمرتهم وتُركوا بطالين .

وفيها انتهت عمارة السلطان لمدرسته الجديدة ببين القصرين في ثالث شهر رجب ، وكان (٤) الشروع فيها في رجب سنة ست وثمانين ، وكان القائم في عمارتها جركس الخليلي وهو يومثذ أمير آخور ومشير الدولة .

وقال الشعراء في ذلك فأَكثروا ، فمن أحسن ما قيل :

الظاهرُ الملك (\*) السلطان هِمَّتُه كادت لرفعتها تسمو على زُحَلِ وبعض خدّامه طوعًا لخدمته يدعو الجبال فتأتيه على عجل

<sup>(</sup>١) راجع ابن شهبة ١١٤ ، وقد زاد السلوك ١٥٤ ا على ذلك بأن السلطان أذن له أن يركب ويتنزه بها .

<sup>(</sup> ٧ ) يستفاد من ابن شهبة أن خليل بن قراجا كان حيا ، فقد جاء في ربيع الآخر بريدي من حلب وصعبته الأمير خليل بن قراجا ، لكن راجع السلوك ورقة ١١٥٤ ، أ

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى اخر الخبر غير وارد في ظ.

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « وكان الشروع فيها في رجب ... ... شهر رجب » س و ص ١٤ س غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ه ) « الملك » ساقطة من ز.

وأخذه ابن العطَّار فحسَّنه فقال :

قد أنشأ الظاهر السلطانُ مدرسةُ يكنى الخليليّ أن جاءت لخدمته '

فاقت على إرم مع سرعة العمل شمُّ الجبال لها تـأتى على عجل

ومن رآى الأعمدة التي بها عَرَف الإشارة .

ونزل (۱)[السلطان برقوق] إليها فى الثانى عشر من شهر رجب وقرّر أمورها ومدّ بها سهاطًا عظيا وتكلم فيها المدرّسون (۲).

واستقر علائ الدين السيرامى مدرّس الحنفية بها وشيخ الصوفية ، وبالغ (٣) السلطان فى تعظيمه حتى فرش سجادته بيدة ، وحضر جميع الأعيان ، وأخذ الشيخ فى قوله تعالى (٤) (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ ، تُوْتِى المُلْكَ مَنْ تَشَاءً) ونقل السلطان أولاده ووالده من الأَماكن لتى دُفنوا بها إلى القبة ألتى أنشأها بها .

ثم أقيمت بها خطبة في عاشر شهر رمضان ، وفوّض [السلطان] الخطابة إلى جمال الدين المحتسب ، وكان قد أمر ابنه صدر الدين أحمد بالصلاة فيها في رمضان وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وعمل له مهمًا حافلًا .

واستقر<sup>(°)</sup> بها الشيخ أوحد الدين الروى النسوى مدرسَ الشافعية بعناية الشريف الأعلاطي ، والشيخُ شمس الدين بنُ مكين نائبُ الحكم بمصر مدرسَ المالكية ، والشيخُ صلاحُ الدين بن الأعمى مدرّسَ الحديث ، والشيخ فخرُ الدين الأعمى مدرّسَ الحديث ، والشيخ فخرُ الدين الضرير إمامُ الجامع الأزهر مدرّسَ القراءات ، فلم يكن فيهم من هو فائق في فنه على غيره من الموجودين ، ثم بعد مدّة قُرّر فيها شيخنا البلقيني مدرسَ التفسير وشيخُ المعاد .

<sup>(</sup>١) أمامها في هامش زبخط فارسي « تفصيل أحوال مدرسة السلطان برقوق رحمة الله عليه رحمة واسعة » .

<sup>(</sup> ٢ ) فيما يتعلق بمدرسيها وطلابها راجع ابن شهبة ، ١١٥٠

<sup>(</sup>٣) عبارة « وبالغ السلطان ... الملك من تشاء » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>٤) سورة ال عمران س ٢٦٠.

<sup>(</sup> ه ) من هنا حتى نهاية خبر المدرسة غير وارد في ظ .

وفيها ثار المنتصر وأبو زيان - ابنا أبى حمّو - على أخيهما أبى تاشفين بسبب أبيهما ، فحصرهما أبو تاشفين بحبل تطرى ، وبعث ولده أبا زيّان لقتل أبى حمّو بمعتقله بمدينة وهران ، فلما أحسّ أبو حمو بذلك نظر من شق فى الجدار وصاح بأهل البلد فأتوه من كل جهة ، فتدكّل بحبل وصله بعمامته وسقط إلى الأرض سالمًا ، فبلغ الذين حضروا (١) لقتله فهربوا ، واجتمع عليه أهل البلد وساروا إلى تلمسان .

وكان ما سنذكره فى التي تليها .

وفيها مات الخليفة عمر بن ابراهيم بن الواثق بن محمد بن الحاكم ، واستقر في الخلافة أخوه المعتصم زكريا في شوال .

وفى ربيع الأول منها رخص اللحم جدا حتى بلغ الضانى السميط. كل قنطار بخمسين درهما . وفى جمادى الآخرة زلزلت الأرض زلزلة لطيفة .

وفي ربيع الآخر قبض على بهادر المنجكي الأستادار الكبير .

وفيها وقع الفناءُ بالاسكندرية فمات في كل يوم مائة نفس.

وفيها تولّى كريم الدين بن مكانس نظر الدولة بعد الوزارة ، وعلم الدين سن (٢) إبرة نظر الأسواق بعد الوزارة أيضا ، وتعجّب الناس منهما .

وفيها أُحْضِر (٣) أمير زاه بن ملك الكرج إلى السلطان ، فادّعى أنه رآى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له «اسلم على يد خادم الحرمين» فأصبح يسأل عن خادم الحرمين فقيل له إنه صاحب مصر فهاجر إليه ، فأخبره (٤) بذلك فتلقاه بالإكرام وأمره بالإسلام

<sup>( ، )</sup> نى ل «حظروا بقتله.» .

<sup>(</sup> ٧) نى ل « سرايره » ، وفى ز « ابن شراره » .

<sup>(</sup> س) أمامها في هامش ز «سبب إسلام أسير زاد بن ملك الكرج » .

<sup>(</sup>ع) أي أخبر السلطان.

فأسلم (1) بمحضر من القضاة الأربعة في دار العدل ، فأعطاه إمرة عشرة وأسكنه القاهرة (٢) ، وكان ذلك في جمادي الأولى .

وفيها عُزل شهاب الدين أحمد بن ظهيرة من قضاء مكة ونُقل إلى قضائها محبُّ الدين ابن أبى الفضل النويرى ، وقُرَّر فى قضاء المدينة عوضا عنه الشيخ زين الدين العراقى ، واستقر الشيخ سراج الدين بن الملقِّن مدرسًا بالكاملية عوضًا عن العراقى .

وفيها توجّه نواب الشام إلى قتال التركمان فانكسر العسكر وفتك فيهم التركمان، وقتلوا سودون العلائى نائب حماة وغيره، وكان (٣) أصل ذلك أن السلطان أمر نواب الشام بالتوجّه إلى قتال سولى بن ذلغادر ومن معه من التركمان، فوصلوا إلى طبول \_ وهى بين مرعش وأبلستين \_ فالتتى بهم سولى، فقتل سودون \_ نائب حماة \_ فى المعركة وكذا سودون نائب بهنسا، وكان ذلك فى أول جمادى الآخرة، فبلغ السلطان فشق عليه ولم يزل يعمل الحيلة حتى دسّ على سولى من قتله، كما قتل أخاه كما سيأتى بيانه.

وفي جمادي الآخرة وصلت رسل الفرنج مدايا جليلة .

وفي آخر السنة وصلت رُسل الحبشة مهدايًا جليلة أيضا .

وفى أواخر رمضان عزّ الفستق عزة شديدة إلى أن بيع الرطل منه بمثقال ذهب ونصف، ثم وصل منه شيء كثير إلى أنْ بيع بعد العيد بربع مثقال الرطل.

( ) يذكر القريزى في السلوك ، ع ه ر ب ، أنه سمى بعد إسلامه بعبد الله .

<sup>(</sup> ٧ ) يضيف المقريزى في السلوك ، إلى ذلك أن السلطان أنزله قصر الحجازية من رحبة باب العيد .

<sup>(</sup> ٣ ) من هنا حتى اخر الخبر غير وارد في ظ .

وفى شعبان أسلم نصرانى يقال له ميخائيل [الصبان<sup>(۱)</sup>] من أهل مصر فقُرر ناظرَ المتجر السلطانى وحصل للناس منه ضرر كبير ، وسيأتى ما آل إليه أمره فى سنة تسع وثمانين .

وفيها أمسك شهاب الدين أحمد بن البرهان ومَن معه فى الشام وأحضروا إلى القاهرة ، وكانوا أرادوا القيام على السلطان ، فطاف أحمد البلاد داعيًا إلى ذلك ، ثم استقر بدمشق فدعى الناس إلى القيام فأطاعه خلق كثير إلى أن فطن بهم ابن الحمصى والى قلعة دمشق ، فنُمَّ عليهم عند السلطان وكان يبغض بيدمر نائب الشام فوجد من ذلك سبيلًا إلى الافتراء عليه ، فكاتب السلطان بالاطلاع على أمرهم وأن بيدمر معهم ، فأمره السلطان بالقبض عليهم وعلى بيدمر فقبض عليهم وجهّزهم إلى القاهرة .

فعاقب السلطان الشيخ أحمد ومن معه من الفقهاء فضربوا بين يديه بالاصطبل بالمقارع وحبسهم في حبس الجرائم بعد أن قرّرهم على من كان متفقا معهم في ذلك .

وفيها وصل إبراهيم بن قراجابك بن ذلغادر إلى القاهرة طائعا وكان (٢) صاحب خرتبرت وهي قلعة حصينة بقرب ملطية ، وكان له أولاد عدة فعصى عليه بعضهم ففر منهم ، فأعطاه السلطان إمرة طبلخاناه وسكن ظاهر القاهرة ، ثم وصلت رأس خليل بن ذلغادر من عند ناتب حلب فقبض على إبراهيم وعلى عمه عمان .

وفيها في صفر سُرق [سوق<sup>(۳)</sup>] الجملون الذي في وسط القاهرة ، وأخذ من حوانيت البزازين مال كبير إلى الغاية ، فقام حسين بن الكوراني في تتبّع الحرامية إلى أن ظفر بعشرين منهم فسمّرهم وطاف بهم .

<sup>( )</sup> الاضافة من السلوك، وه رب ، هذا وقد أركبه السلطان بغلة سلطانية .

<sup>(</sup> ۲ ) عبارة « وكان صاحب ... . ... ففر منهم » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> س ) الاضافة من السلوك عنه ال وهذا السوق يعرف بسوق الجالون الكبير لوقوعه وسط القاهرة كا نص ابن حجر في المتن أعلاه ، راجع عنه الخطط ، ١٠٣/٠ .

وفيها أمر السلطان بإحضار الشيخ شهاب الدين بن الجندى الدمنهورى فأحضر وضرب بين يديه لأنه كان بدمنهور يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فشكى منه مُقطع دمنهور إلى السلطان فأمر بإحضاره فضرب، ثم شفع فيه بعض الأمراء وعرف السلطان قدره وأنه طلب للقضاء فامتنع فخجل السلطان وأرسل إليه فجاء إليه وخلع عليه وأذن له فى الرجوع إلى بلده على عادته.

وفيها حجّ بالناس آقبغا الماردانى ، وحجّ فيها جركس الخليلى أميرًا على الركب الأول ، فلما وصل إلى مكة وأراد صاحبها محمد بن أحمد بن عجلان أن يُقبّل رِجل الجمل الذي عليه المحمل السلطانى على العادة بكر إليه شخص فداوى فقتلَه ، وزعم أنّ السلطانى على العادة بكر إليه شخص فداوى فقتلَه ، وزعم أنّ السلطانى أذن له فى ذلك .

وفَطِن كبيش لذلك فجمع عساكره وخرج من مكة خوفًا على نفسه وخوفا على الحاج من النهب (١) ، وقرَّر جركش الخليلي عنانَ بنَ مغامس في الإمرة ، وحج الناس آمنين .

ثم التقى كبيش ببُطا الخاصكى رأس المبشرين فقال له: «أُعلِم السلطانَ أَنَى طائع وأَنَى منعتُ العرب من نهب الحاج ، وأنّى لا أرجع عن طلب ثأرى من غريمي عنان ، . وفرّق الخليلي مكة صدقات كثيرة جدا .

وفيها اشتد أذى الوزير للتجار حتى رمى عليهم من القمح ماثة ألف إردب وأزيد ، كل إردب بدينار ، وكانت خسارتهم فيها جملة مستكثرة .

وفيها سعى شهاب الدين بن الأنصارى فى مشيخة سعيد السعداء والتزم بتكفية الخانقاه وعمارة أوقافها ، وبذل لهم ثلاثين ألف درهم من ماله وذلك من غير رجوع عليهم بها ، فأجيب سؤاله .

<sup>( )</sup> فى ز، ل «الفسدين » .

وفيها طرق اللنك شيراز فحاربه شاه منصور وثبت ثباتًا عظيا فاتكًا في عسكر اللنك ، وهجم على المكان الذي فيه اللنك ففروا منه فأمرهم أن يُلقوه بين النساء ، فوصل شاه منصور في حملته فتلقاه النساء وقُلْن له : «ليس علينا قدرة ونحن في طاعتك» ، فكف عنهن ورجع يقاتل ، فخذله بعض أمرائه ففت في عضده ، ولم يزل يقاتل حتى انتهت المعركة وانهزم بقية من معه ، فقامت قيامة اللنك على فقده لأنه لم يجده في القتلى .

ثم ظفر به بعض الجند فعرَفه فحزّ رأسه وأحضره إلى اللنك ، فلما تحقق فرح فى الباطن وأظهر الأسف عليه فى الظاهر وأمر بقتل قاتله ، واستولى على شيراز وأكرم زين العابدين وقرّر له رواتب .

فلما بكغ السلطان أحمد \_ صاحب كرمان \_ الخبرُ راسل اللنك بالطاعة وأرسل مع رسله هدية جليلة ، وكذلك صنع شاه يحيى صاحب يزد فقبل [اللنك] الهدية وتوجّه بعسكره إلى أصبهان فنازلها وحاصرها ، فلما لم تكن لهم به طاقة صالحوه على مال له صورة فتوزعوه بينهم ، فأرسل اللنك أعوانه فعاثوا وأفسدوا ومدّوا أيديهم إلى الأموال والحرم ، فشكوا ذلك إلى ملكهم فواعدهم أنه يضرب الطبل عند العشاء فإذا سمعوه قتل كلَّ منهم مَن عنده مِن الأعوان .

فلما فعلوا ذلك \_ وكانوا نحوًا من ستة آلاف \_ عظم ذلك على اللنك ورجعوا إلى المدينة فتحصّنوا ، فحصرهم حتى اشتد الحصار ، فأشار عليهم بعض عسكره أن يجمعوا أطفالهم ويقفوا بهم على طريق اللنك ، فاجتاز بهم فسأل عنهم فقال له المشير عليهم : «هولاء أطفال لا قدرة عليهم ولا عقاب بجناية آبائهم وهم يسترحمونك » ، فمال بعنان فرسه عليهم وتبعه العسكر فصاروا طعمة لسنابك الخيل ، ثم هجم البلد واستخلص الأموال وحرّب البلد ورجع إلى سمرقند .

وحين وصوله أمر حفيده محمد سلطان بن جهانكير بالتوجه (١) إلى أقصى ما تبلغ مملكته وهو من وراء سيحون آخذًا شرقا إلى نحو شهر في ممالك المغل والخُطا ، فمهدوا تلك الأراضى وبنوا فيها عدّة قلاع ، وبنوا مدينة على طرف جيحون من ذلك الجانب سمّاها اللنك «شاه

<sup>(</sup> ۱ ) « بالتوجه » ساقطة من ز .

رخية » ، وخطب له أحد أمرائه «داد» بعض الملكات وأحضرها إليه صحبته ، فأولدها شاه رخ الملك المشهور في عصرنا هذا .

### ذكر من مات في سبئة ثمان وثمانين وسيعمائة :

۱ - أحمد بن الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون الصالحي، كان أكبر إخوته وقد عُيِّن للسلطنة مرارا فلم يتفق له ذلك، ومات في رابع عشر جمادي الآخرة.

Y = 1 حمد بن عبد العزيز بن Y = 1 يوسف بن المرحّل المصرى نزيل حلب ، شهاب الدين ، سمع من حسن سبط زيادة وتفرّد به ، وسمع منه شمس الدين الزراتيني Y = 1 المقرى وغيره من الرحالة ، وأخذ عنه شيخنا Y = 1 ابن عشائر والحلبيون ، وأكثر عنه المحدّث برهان الدين .

٣-أحمد بن عجلان بن رُميثة (٤) بن أبي نمى بن أبي سعد بن على بن قتادة بن إدريس أبن مطاعن ، شهاب الدين أبو العباس الحسنى أمير مكة وما معها . كان عظم الرياسة والحشمة ، اقتى من العقار والعبيد شبعًا كثيرًا ، وكان يكنى أبا سليان . ولاه أبوه عجلان إمرة مكة وهو حيّ فى شوال سنة اثنتين وستين ، وكان قبل ذلك ينظر قى الأُمود نيابةً عن أبيه أيام مشاركة أبيه وعمه ثقبة ، ثم اعتقله السلطان هو وأخوه كبيش وأبوهما بالقاهرة لأن الضياء الحموى كان ولى خطابة الحرم فخرج فى شعار الخطبة فصده أحمد بن (٥) عجلان عن ذلك ، ومات ثقبة فى أوائل شوال سنة اثنتين وستين ، ولم يزل أحمد يتقدّم فى الأمر إلى أن غلب على أبيه ، ولم يزل إلى أن أفرده بالسلطنة سنة أربع وسبعين فاستمر إلى أن أشرك معه ولده محمدا أبيه ، ولم يزل إلى أن أفرده بالسلطنة سنة أربع وسبعين فاستمر إلى أن أشرك معه ولده محمدا واستقر ابنه محمد بعده ثم قُتل فى أول ذى الحجة .

٤ ـ أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن إساعيل بن وهب بن محبوب، تاج

<sup>(</sup>١) اتظر الدرر الكامنة ١٠-٤٤ ، وشدرات الذهب ١٠ سر

<sup>(</sup> بر) «الزراييني » في الشدرات برا. سر

<sup>(</sup> س) «شيخنا » غير واردة في ز.

<sup>(</sup> ٤ ) « رسيثة » غير واردة في ل ، لكن راجع النجوم الزاهرة ٥/٧٠ .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « ابن عجلان ... ... ولم يزل أحمد » ساقطة من ل .

الدين الحميدى المصرى (1) ثم البعلى ثم الدمشق . أحضر على ابن الموازيني وست الأهل؛ وسمع من ابن مشرف وابن النشو (٢) والقاسم والمطعم والرضى الطبرى وغيرهم ، وله إجازة من سنقر الزيبي وبيبرس العديمي والشرف الفزارى وإسحق النحاس والعماد النابلسي وغيرهم . وكان يذاكر بفوائد ؛ وأصيب في آخره فاستولت عليه الغفلة ، ورأيت بخطه تذكرة في نحو الستين مجلدة ، وعبارته عامية وخطه ردي جدا . مات في المحرّم .

ه \_ أحمد بن محمد بن عبد المعطى المكى المالكى ، شهاب الدين أبو العباس ، أخذ عن أبي حيّان وغيره ، ومهر فى العربية وشارك فى الفقه وتخرّج به أهل مكة . مات فى المحرّم وقد جاوز السبعين .

7 أحمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن سليم بن حنا : الشيخ بدر الدين بن شرف الدين بن فخر الدين بن الصاحب بهاء الدين المصرى المعروف بابن الصاحب  $\binom{(7)}{2}$  ، تفقه ومهر في العلم ونظم ونثر وفاق أهل عصره في ذلك ، وفاق أيضا في معرفة لعب الشطرنج .

وكان جمّاعا للمال لطيف الذات كثير النّوادر (٤) ، ألّف تواليف فى الأدب وغيره ، وكتب الخط. الحسن ، وكان يحسن الظن بتصانيف ابن العربى ويتعصّب له ، ووقعت له محنة مع الشيخ سراج الدين البلقيني ، وكان يكثر الشطح ويتكلم بما لا يليق بأهل العلم من الفحش ويصرّح بالاتحاد (٩) ؛ وهو القائل .

أميل لِشِطْرِنْجِ أَهْلِ النَّهَى وأشكوه من ناقل الباطِلِ وَمَا رُمْتُ تَهْدِيبِ لُعَامِا وَمَا الطباع على الناقلِ

مات فی تاسع عشری جمادی الآخرة وله إحدی وسبعون سنة ، رأیتُه واجتمعتُ به وسمعت فوائده (۲) ونوادره .

<sup>( )</sup> في ز « الغربي »

<sup>(</sup> س) «النور » في شذرات الذهب ، ٣٠.٠/٩ .

<sup>(</sup>س) سماه القريزي في السلوك ، و و ر ب ، بأديب مصر ، ا

<sup>(</sup>ع) في ز « الفوائد » .

<sup>(</sup> ه) في ظ« الالحاد».

<sup>(</sup> ٦ ) في ل « تواليفه » .

٧-أحمد بن محمد الزركشى ، شهاب الدين ، أمين الحكم بالقاهرة ومصر . مات فى ربيع الأول فجأة (١) وضاع للأيتام عنده أموال عظيمة ؛ قرأتُ بخط. القاضى تنى الدين الزبيرى : « أنها تزيد على ثلاثمائة ألف درهم تكون نحوًا من خمسة عشر ألف دينار ، فبيع موجوده فكان دون النصف » ، قلت : والذى تحرّر (٢) لى أن المقاصصة وقعت على ربع وسدس عن كل درهم ، وبلغ السلطان ذلك فأسرّها فى نفسه على القاضى الشافعى حتى عزله فى السنة التى بعدها .

۸ - إساعيل بن عبد الله الناسخ المعروف بابن الزمُكحُل (۳) ، كان أعجوبة دهره فى كتابة قلم الغبار (٤) مع أنه لا يطمس واوًا ولا ميا ، ويكتب آية الكرسى على أرزة وكذلك سورة الإخلاص ، وكتب من المصاحف الحمائلية مالا يحصى .

٩ - حسن بن على بن عمر بن أبى بكر بن مسلم الكتانى، بدر الدين الصالحى المؤذن بالجامع المظفرى ، وُلد سنة ٧١٣ وسمع من الحجار وغيره ، وحدّث بالإجازة عن الدسى وإبراهم بن عبد الرحمن الشيرازى (٥) وجماعة .

مات في المحرم عن بضع وسبعين سنة .

١٠ - خليل بن قراجًا بن ذلغادر التركماني أمير الأبُلسْتَيْن بعد والده (٦) ، قُتل بيد إبراهيم ابن يغمر (٧) التركماني بالقرب من مرعش .

قال (^) القاضى علاء الدين: «كان عارفًا ذا رأى صائب، وله أفعال جميلة وملاطفة حسنة وسياسة ، وكان له مدة متحيرا فى البلاد لغضب سلطان مصر عليه ، وكان قتله بمكيدة احتالها عليه إبراهيم » ، وجاوز خليل من العمر ستين سنة .

<sup>(</sup> ١ ) قبل إنه مم نفسه لما نقص من مال الأيتام ، راجع السلوك ، ورقة ه ه ١ ب .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز «يظهر».

<sup>(</sup> ٣ ) راجع الدرر الكامنة ١٥٧/١ ، والسلوك ١٥٧ ب .

<sup>(</sup>ع) في ل « الحاشية » .

<sup>(</sup> ه ) راجع الدرر الكامنة ١٠,١ .

Ency. Isl. Art. Dhul-Kadr راجع المعارف الاسلامية بزين الدين قراجا بن ذي القدر، راجع (ع)

<sup>(</sup> v ) في ز، والنجوم الزاهرة ١٠/١، ٣ « همر » .

<sup>(</sup> ٨) من هنا لآخر الترجمة غير وارد في ظ.

11 - داود بن محمد بن داود بن عبد الله الحسنى الحميرى صاحب صنعاء من جبال اليمن ، حاربه الإمام صاحب صعدة (١) فغلب على صنعاء وانتزعها منه ففر داود منه إلى الأشرف صاحب زبيد فأكرمه إلى أن مات فى ذى القعدة ، وهو آخر من وليها من أهل بيته ودامت علكتهم بها قريبا من خمس مائة سنة .

17 - سَرِيجا (٢) - بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم مفتوحة بغير مدّ ابن محمد بن سريجا بن أحمد (٣) الملطى ثم الماردينى ، وزين الدين بن بدر الدين، كان من أعيان علماء تلك البلاد فى زمانه فى الفقه والقراءات والأدب وغير ذلك ، وله تصانيف منها وشرح الأربعين النووية ، سهاه ونشر فوائد الأربعين » و «النبوية فى نثر فوائد (٤) الأربعين النووية » و «حنة الجازع وجنة الجارع » صنعه عند موت ولد له سنة إحدى وثمانين ، و «سدّ باب القملال ، فى ترجمة الغزالى » ، ونظم قصيدة فى القراءات ساها «الجمع ، فى القراءات السبع » بوزن الشاطبية ، أولها ؛

يقولُ سريجا قانتًا مبتهلا بدأتُ (٥) بنظمي حامدًا ومُبَسّمِلا

ومن نظمه:

خُذ بالحديثِ وكنْ به متمسّكا فلطالما ظمئت به الأكبادُ شَدَّ الرحالَ له الرجالُ إذا سعوا إلّا خُطًا ضربَتْ لها الأكبادُ

مات عاردين في المحرم وله ثمان وستنونٌ سنة .

أَخَذُ عِنِه ولده عِقبِل (٢) الذي مات سنة أربع عشرة [وثمانمائة] وبدر الدين بن سلام الذي مات (٧) سنة سبع وثلاثين وثمانمائة وآخرون .

<sup>( )</sup> عرفها صاحب مراصد الاطلاع ، ١/٨٤ بأنها مخلاف باليمن ، راجع حاشية الناشر هناك رقم ، .

<sup>(</sup> ب ) أورد ابن حجر ترجمة سريجا هذا مرتين في ظ ، ٧٧ ب ، هذا وقد ذكر السخاوى في حاشية رقم ٦ في الدرر الكامنة ١٨٥٠/ أن هذه الترجمة منقولة عن ابن خطيب الناصرية .

<sup>(</sup> س) في بعض النسخ « محمد » و كذلك في ترجمة ولده عقيل الواردة في الضوء اللامع ه/١٨٥ ، لكن راجع الدرر الكامنة ١٨٠٥ ،

<sup>(</sup>ع) في ل « فرائد »

<sup>(</sup> ه ) في الشذرات ٢/٤.٣ « بدأت محمدي ناظ ومبسملا » وفي الدرر الكامنة « توخيت نظمي حامدا وببسملا ».

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ترجمته في السخاوي : الضوء اللامع ٥١٨/٥ .

<sup>(</sup> v ) في زَرِد أخذ عنه »

۱۳ - سودون العلائي نائب حملة ، مات قتيلا ببلاد (۱۰ التركمان،

الله بن على المسلط على التركماني ، سمعت من عبد الله بن على المسلماجي على المسلماجي على المسلماجي على المسلماجي

۱۵ - صدقة بن الركن عمر بن محمد بن محمد المصرى ، شرف الدين العادل ، سمع من أبي الفتح الميدوى وطبقته ، ورافق الشيخ زين الدين العراق الفية في الساع ، ثم ترك لبس المجندية (۲) ولبس بالفقيرى وصحب الفقراء القادرية إلى أن صار من كبارهم .

مات بالفيوم في جمادي الآخرة .. رأيت وسمعت كلامه .

ابن على بن ساعد وغيره . مات فى شعبان عن بضع وثمانين سنة .

١٧ - عبد الحميد (٤) شيخ زاوية المنيبع . مات في شهر رمضان وقد جاوز الثانين .

۱۸ - مبد الرحمن بن محمد بن عثان بن الجمال محمد بن علوان ، زين الدين بن الأستادار (°) الحلى ، حضر على سنقر (٦) الزيني وتفرّد به (٧)

19 - عبد اللطيف بن عبد المحسن بن عبد المجيد (^) بن يوسف السبكي نزيل دمشق ، قطب الدين بن أخت التي السبكي ، حضر على ابن الصوّاف مسموعه من النسائي وتفرّد به ، وكان ومن أبي الحسن بن هرون من «مشيخة جعفر الهمداني» تخريج الزكي البرزالي وحدّث . وكان كثير التسرّي حتى يقال إنه وطأ أزيد من ألف جارية .

يسم الله الرحمن الر. البدري

. رق الفقير أحمد الشافعي

<sup>(</sup>۱) نان زامه «بيد».

<sup>(</sup> ۲ ) في ل « الجندرية » .

<sup>(</sup> س) غير مطوطة في الأصل ، وقد أثبت ما بالمن بعد مراجعة الدرر الكامنة ١٨٧٨ م . .

<sup>(</sup>٤) في زه عبد الجريد.

<sup>( • )</sup> في ز « الأستاذ » .

<sup>(</sup> ٦) ويعرف أيضا بستقر القضائي الأرسى الحابي، انظر الدرر الكاسنة ١٨٩٧/٠ والشذرات ١٤/٠ ١ .

<sup>(</sup> v ) هذه في الواقع أول ورقة عال ا في ظاء لكن ابن حجر تركها خالية إلا من الأسطر التالية بخطه هو تفسه : بسم الله الرحمن الرحيم

ثم ثلاث كلمات غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٨ ) ف ل ، ز ، ه ، والشذرات ٩٠,٩/٩ « الحميد » ، لكن راجع الدرر الكامنة ٩٠٨/٢ ...

مات في خامس جمادي الآخرة ، [و] روى عنه شيخنا العراقي وابن سندوابن حجي وغيرهم .

٠٠ ـ عبد المعطى بن عبد الله فتح الدين ، كان يؤدّب بكتّاب المرستان ، وكان أحد من قرأ على أبى حيّان ، وهو والد صلاح الدين محمد الذي ولى حسبة مصر ونظر المواديث وغير ذلك في حياة والده .

مات في رمضان وقد أَسُنَّ .

 $^{(1)}$  عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن أسد الاسكندرانى القروى ، محيى الدين ، سمع من عبد الرحمن بن مخلوف عدة كتب منها «المحب (ا) فى الفضل » و «الدعاء » للمحاملى ، ومن محمد بن عبد المجيد الصواف () «التوكل » ، وسمع عكة من الرضى الطبرى «مسلسلات ابن شادان » ، وقرأ على عبد النصير بن السعد «القراءات بكتاب الإعلان » عن المكى وحدّث .

مات في ذي القعدة (٣) وله ست وثمانون سنة ، وقد خرّج له الذهبي جزءًا من حديثه .

٧٧ ــ على بن أحمد بن على الحلبي ، علاء الدين ، صاهر أبا أمامة بن النقاش على ابنته ودرّس بجامع أصلم ، وطلب الحديث وكتبه بخطه . مات كهلًا .

٣٧ - على بن عبد القادر الراعى الصوفى ، شرف الدين ، اشتغل فى بلاده ومهر فى الفقه والأصول والطب والنجوم ، وفاق فى العلوم العقلية ، وشغل فى «الكشاف» وغيره ، وقام عليه جماعة من أهل السميساطية وكان صوفيا بها فشهدوا (٤) عليه بالاعتزال فاستنيب بعد أن عُزّر ، ثم قُرّر بخانقاه خاتون إلى أن مات . وكان يدرى النجوم وأحكامها ويُنسب إلى الرفض ، وكان من تلامذة السيد المجد .

قرأً عليه تتى الدين بن مفلح ونجم الدين بن حجّى ، وغيرهما ومات فى شهر ربيع الآخر . ٢٤ - عمر بن إبراهيم بن محمد بن أحمد المستعصم بن الواثق بن المستمسك بن الحاكم

<sup>( )</sup> في ز، ه « المحدث الفاضل » .

<sup>(</sup>٢) انظر الدرر الكاسنة ١/١٧٠.

<sup>(</sup> ٣) في الدرر الكامنة ٧/. ه ه ٧ « اخر شوال » .

<sup>(</sup>٤) ن ل « نشهروا » .

العباسى ، ولى الخلافة بعد خلع المتوكل ومات فى هذه السنة ، فاستقر بعده أخوه (1) زكريا (2) . (2) . (3) بنت الخطيب عبد الرحيم بن بدر الدين بن جماعة ، أخت قاضى القضاة برهان (3) الدين ؛ سمعت على الوانى وغيره وحدّ ثت .

77 – محمد بن أحمد بن عبّان بن عمر التركستاني الأصل ، الشيخ شمس الدين القرى نزيل بيت المقدس ، وُلد بدمشق سنة عشرين (٥) ثم تجرّد وخرج منها سنة إحدى وأربعين ، وطاف البلاد ودخل الحجاز واليمن ثم أقام بالقدس وبُنيت له زاوية ، وكان يقيم في الخلوة أربعين يوما لا يخرج إلّا للجمعة وصار أحد أفراد الزمان عبادة وزهدًا وورعًا ، وقصد بالزيارة من الملوك بسرور منهم ، وله خلوات ومجاهدات ، وسمع بدمشق من الحجار وغيره ، وكان يتورّع عن التحديث ثم (٦) انبسط وحدّث . وكان عجبا في كثرة العبادة وملازمة التلاوة حتى بلغ في اليوم ست خيّات وقيل بلغ ثمانية .

وسأَّله الشيخ عبد الله البسطامي فقال له: «إن الناس يذكرون عنك القول في سرعة التلاوة فما القدر الذي نذكر عنك أنك قرأت في اليوم الواحد؟ » فقال: «اضبط أني قرأت من الصبح إلى العصر خمس خمّات ».

وتذكر عنه كرامات كثيرة وخوارق ، مع سعة العلم ومحبة الانفراد وقهر النفس .

انتفع به جماعة . ومات في تاسع  $(^{(Y)}$  شهر رمضان .

 $^{(\Lambda)}$  الله الحلبي ، سمع من الكمال بن النحاس وغيره ، ومات في شوال وقد جاوز البانين .

<sup>(</sup> ۱ ) ساقطة منز ، راجع فيما بعد حاشية رقم ، ، وفى ل « أبوه » لكن راجع شذرات الذهب ٣٠٣٠ ، وانظر السخاوى : الضوء اللامع ٨٨٩/٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) بعدها في ز « وهو أخو المتوفي » .

<sup>(</sup>٣) فوقها في ظ عبارة «تحرر، تقدمتها عائشة مثلها »، راجع الدرر الكامنة ٢٠٨٤/٧ حيث ذكر ابن حجر أنها ماتت سنة ٧٨٤/٩ ه، وقد ورد في هامش ز، ه عبارة «ستأتى في السنة التي تليها عائشة مثلها ».

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١/٥٩.

<sup>(</sup> ه ) عبارة « عشرين ثم تجرد وخرج منها سنة » ساقطة من ز .

<sup>( )</sup> عبارة « ثم انبسط .... ست ختمات وقيل » ساقطة من ل .

<sup>(</sup> v ) في الشذرات ١٠٠٠ : « ٩٠ رمضان » ، راجع الدرر الكامنة ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> A ) انظر الدرر الكامنة س/١٢٤١ .

٧٨ محمد بن عتيك (١) البردى ، كان من الرؤساء الحلبيين ، وأنشأ جامعا بحارة القناصة ومات بها في مدينة الرها هذه السنة أو نحوها .

74 محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشافعى الآسجى (7) على وفتح المهملة بعدها جيم - الأديب شمس الدين نزيل مكة . جاور بمكة عدة سنين وباشر بالحرم ، واختص بالناس مع الفضل ومات في شعبان ، وكان شاعرا مكثرًا أكثر عنه صاحبنا نجم الدين المرجاني (7) .

 $^{9}$  محمد  $^{(3)}$  بن تتى الدين عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن عزاز الحنبلى ، القاضى شمس الدين بن التتى المرداوى ، وُلد  $^{(9)}$  سنة أربع عشرة وسبعمائة فيا قيل ، [و] سمع الكثير من  $^{(7)}$  أبى بكر بن الرضى والشهاب الصرخدى والشرف بن الحافظ وعائشة  $^{(4)}$  ابنة المسلّم [الحرّانية] وجماعة ، وتفقّه وناب فى القضاء من سنة ستين وهلمّ جرا ثم استقل به سنة ست وسبعين إلى أن مات ، وكان محمودًا  $^{(A)}$  فى ولايته إلّا أنه فى حال نيابته عن عمه كان كثير التصميم بخلافه لما استقل . وكان يكتب على الفتاوى كتابة جيّدة ، وكان كيّسًا متواضعًا قاضيًا لحوائج من يقصده .

وكان خبيرًا بالأحكام ذاكرًا للوقائع صبورًا على الخصوم عارفًا بالإثباتات وغير هذا ، لا يُلحَق في ذلك .

وكان يركب الحمارة على طريقة عمه ، وقد خرّج له ابن المحبّ الصامت أحاديث متباينة

<sup>(</sup> ١ ) في ز، ه « تنبك السروى » وأمامه في ه « يحرر » .

<sup>(</sup> ب ) في الشذرات ٣٠٠ « الأصبحي » ، راجع الدرر الكامنة ٣٠٠ ، و ب

<sup>(</sup> س) هو محمد بن أبي بكر بن على بن يوسف ، وسترد ترجمته مختصرة في وقيات ١٨٢٧ ه ، انظر السخاوى : الضوء اللامع ٧/٤٣٤ .

<sup>(</sup>ع) هذه الترجمة من بقية النسخ أما ظ فقد قالت عنه « محمد بن تتى الدين عبد الله بن محمد بن محمود الحنبلي القاضي شمس الدين المردادي ، سمع الكثير وتفقه وكان محمودا في ولايته إلا أنه في حال نيابته عن عمه كان كثير التصميم » .

<sup>( . )</sup> عبارة « ولد سنة أربع عشرة وسبعائة فيا قيل » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « من أبي بكر ... السلم وجاعة » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمتها في الدرر الكامنة ٢٠٩٢/٠

<sup>(</sup> ٨ ) في ظ « مجموعا » ، انظر أيضا الشذرات ٦٠٥٠ .

وصلت إلى خسسة عشر حديثا ، وحدّث بمشيخة ابن عبد الدائم عن حفيده محمد بن أبي بكر عن جدّه ساعًا .

مات في رمضان عن أربع وأربعين سنة .

٣١ - محمد بن عطية الحسيني أمير الملينة .

٣٧ - محمد بن عمر بن محمد بن محمود بن أبي الفخر الزرندي ثم الصالحي ، سمع من الحجار وغيره ، ومات بدمشق عن سبعين سنة .

۳۳ محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد الزيلعي نزيل اللَّحيَّة (١) من سواحل اليمن ويعرف بصاحبها ، وكان يُذكر بالكرامات ومكانه يزار الآن .

٣٤ - محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي شمس الدين ، وُلد في في القعدة سنة ٧٣١ ، وسمع من ابن الرضي والجزري وبنت الكمال وغيرهم ، وأجفس على أساء بنت صصري وعائشة بنت المسلم وغيرهما ، وعنى بالحديث وكتب الأجزاء والطباق ، وعمل المواعيد ، وأخذ عن إبراهيم بن قيم الجوزية [الحنبلي (٢)] ، وكتب بخطه الحسن شيقًا كثيرًا ، وكان شديد التعصّب لابن تيمية . مات في جمادي الأولى وله سبع وخمسون سنة .

٣٥ - محمد بن محمد بن على بن حزب (٣) الله المغربي ؛ قرأت بخطَ القاضي برهان الدين بن جماعة : «مات الإمام العالم الكاتب البليغ أبو عبد الله بن حزب الله بدمشق في خامس عشرى شعبان سنة ثمان وثمانين ، وله نظم وسط وفضائل » ، قلت : منها كتاب ساه «عرف الطيب ، في وصف الخطيب » صنفه للبرهان المذكور . ومن عنوان نظمه قصيدة أوّلها :

لِبَرِيقِ أَرضِ (٤) الأَبرقَيْنِ وللنَّقَا قد طار منى القلبُ ذاك تأليقا

٣٦ محمد بن يوسف بن إلياس الحني ، الشيخ شمس الدين القوتوى نزيل المزة ، ولد سنة خمس عشرة أو في التي بعدها ، وقدم دمشق شابا ، وأخذ عن التبريزي وغيره وتنزه عن مباشرة الوظائف حتى المدارس ، وكان الشيخ تتى الدين السبكي ببالغ في تعظيمه ، وكان له

and the second of the second o

170 0

<sup>(</sup>١) الضبط من ه

<sup>(</sup> ٧ ) الاضافة من الشذرات ٣٠٨/٩ ، راجع عنه أيضا الدرو الكامنة ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) «حرز الله » في الدرر الكامنة ١/٤ه .

<sup>(</sup> ٤ ) « أرض » ساقطة سن ز .

حظ من عبادة وعلم وزهد ، وكان شديد البأس على الحكام شديد الإنكار للمنكر ، أمَّارا بالمعروف ، يحب الانفراد والانجماع ، قليل المهابة للأمراء والسلاطين والحكام يغلظ لهم كثيرًا .

وكان قد أقبل على الاشتغال بالحديث بآخره ، والتزم أن لا ينظر في غيره ، وصارت له اختبارات يخالف فيها المذاهب الأربعة لما يَظهر له من دليل الحديث ، قال ابن حجّى : «كانت له وجاهة عظيمة ، وكان ينهى أولاده وأتباعه عن الدخول في الوظائف» .

وكان ربما كتب شفاعة إلى النائب نصها « إلى فلان المكّاس » أو «الظالم » أو نحو ذلك وهم لا يخالفون له أمرًا ولا يردّون له شفاعة ، وكان الكثير من الناس يَتَوَقُّون الاجتماع به لغلظة في لفظه وفي خطابه ، وكان مع ذلك يبالغ في تعظم نفسه في العلم حتى قال مرة : «أنا أعلم من النووى ، وهو أزهد مني » .

وكان يتعانى الفروسية وآلات الحرب ويحبّ من يتعلى ذلك ، ويتردّ إلى صيدا وبيروت على نية الرباط  $\binom{(1)}{2}$  وقد باشر القتال فى نوبة بيروت وبنى برجا $\binom{(1)}{2}$  على الساحل ، وصنّف كتابا ساه «الدرر $\binom{(1)}{2}$ » فيه فقه كثير ، نظم  $\binom{(3)}{2}$  فيه فقه الأربعة على أسلوب غريب .

مات بالطاعون فى جمادى الآخرة وقد جاوز السبعين ، واختصر « شرح مسلم للنووى » وتعقّب عليه مواضع ، وشرح «مجمع البحرين» فى عشر مجلدات ، وقد قدم القاهرة وأقام بالمدّة وأقام بالقدس مدة ثم رجع إلى دمشق وانقطع بزاويته بالربوة ، ثم انقطع بزاويته بالمزّة

٣٧ محمد بن يوسف بن محمد بن عمر ، شرف الدين بن جمال الدين بن الشيخ شمس الدين بن قاضى شهبة ، اشتغل على جدّه ثم على أبيه ، وتعانى الأدبيات وقال الشعر وكتب الخط الحسن ، قال ابن حجّى : «كان جميل الشكل حسن الخلق ، وافر العقل ، كثير

<sup>( )</sup> أمامها في هامش ز بخط فارسى « محمد بن يوسف الحنفي القونوى له تواليف كثيرة منها كتاب سماه الدرر فيه فقه الأربعة ، واختصر شرح مسلم للنووى ، وشرح مجمع البخرين في عشر مجلدات »

<sup>(</sup> ٧ ) ق ل د بعرجا ٥ .

<sup>(</sup> س) وسماه ابن حجر في الدرر الكامنة ع/ه ٨١ بدرر البحار .

<sup>(</sup> ع) عبارة و نظم أيه زقه الأربعة » غير واردة في ظ.

التودّد» وولى قضاء الزبداني مدة ثم تركه ، ومات في عشر الأربعين في ربيع الآخر ووَجد عليه أبوه (١) وجدا كثيرا حتى مات بعده عن قرب .

٣٨ ـ محمد الأصبهانى ، إمام الدين ، كان عالماً عابدًا مشهورًا بالفضل والكرامات ، وكان ينذر بوقوع البلاء على يد اللنك ، ويخبر أنه ما دام حيا لا يصيب أهل إصبهان أذًى ، فاتفقت وفاته فى ليالى طروق اللنك لهم فى هذه السنة .

٣٩ - موسى بن ألفافا ، شرف الدين ، أستادار أيتمش ، كان يتعصّب للظاهرية ويميل إلى مذهبهم . مات في شوال .

• ٤ - هيازع بن هبة الحسيني (٢) قريب أمير المدينة وهو أخو جماز الذي تأمّر بعد ذلك .

الله على المجد أبى المعالى محمد بن على بن إبراهيم بن أبى القاسم بن جعفر الأنصارى المعروف بابن الصيرفي . وُلد في رمضان سنة عشر وسبعمائة ، وأسمعه أبوه الكثير من أبى بكر الدشتى والقاضى سليان وعيسى المطعم وغيرهم وحدّث بالكثير ، وكان يزن (٣) القبان ثم كبر وعجز ، وكان بآخره يأخذ الأجرة وعاكس في ذلك .

مات فى ذى الحجة عن ثمانين سنة ، وكان له ثبت يشتمل على شيء كثير من الكتب والأَجزاء ، وآخر (٤) من حدّث عنه الحافظ. برهان الدين محدّث حلب .

٤٧ – شمس الدين الغزولى المصرى الميقاتى ، انتهت إليه رياسة هذا العلم فى بلده ، وكان أطروشا . مات فى رجب .

٤٣ - شمس الدين بن الجندى الخطابي المقرئ ، انتهت إليه الرياسة في حل التقاويم ومعرفة الميقات ، وكان لكل منهما - أعنى الغزولي وابن الجندى - عصبة ، فاتفق أن ماتا في سنة واحدة .

مات الغزولي في رجب ومات ابن الجندي في شعبان .

<sup>( 1 )</sup> رأجع ابن حجر : الدرر الكامنة ٤/٧٩ . .

<sup>(</sup> ٢ ) ف ل « الحيني » .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الدرر الكامنة ١٣٠٠/٤ ، وشذرات الذهب ٣٠٦/٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) من هنا لآخر الخبر غير وارد في ظ .

## سنة تسع وثهانين وسبعهائة

فيها في تاسع عشر المحرّم ولى الجوباني نيابة الشام عوضا عن أشقتمر<sup>(١)</sup>. وفيها ابتدأ السلطان بلعب الرمح وألزم الأُمراء والمماليك بذلك <sup>(٢)</sup>، فاستمر.

وفيها ابتداً أيضا فى رمضان بالحكم بين الناس يوى الأحد والأربعاء ، ونودى (٢): «من كانت له ظلامة فليحضر إلى الباب» ، وحصل للناس بسبب ذلك – خصوصا رؤساؤهم – تشويش كبير ، وصار من شاء من الأراذل أن يهين الكبار فعل .

وفيها كثرت الشكاوى من بدر الدين بن أبى البقاء، فعيّن السلطانُ ناصرَ الدين محمد ابن عبد الدائم الشاذلى ابن بنت الميلق الواعظ وطلبه فى رابع شعبان ، وفوّض له قضاء الشافعية ، فاستجار الله بعد صلاة ركعتين وقبِل (3) ، وكان (9) [السلطان] يعرفه من خطبه (7) بمدرسة حسن ، ووصفه له سودون النائب وغيره فتم امره .

وقرأت بخط القاضى تق الدين الزبيرى أن سبب عزل أبى البقاء ما تقدّم من قصة أمين الحكم ، وانضاف إلى ذلك أن بعض مدرّكى البلاد السلطانية مات فى أول هذه السنة ، وكان يُذكر بالمال الجزيل ، فجهّز القاضى أمين الحكم ليحتاط على موجوده ، فذكر ذلك للسلطان فأنكر عليه ، وأحضر أمين الحكم وضربه وعزل القاضى وطلب من يوليه عوضه ، فغرم القاضى في هذه الحركة حمسة آلاف دينار ثم ما أفاد ، بل طلب ابن الميلق وولّاه فباشر بعزّة وعظمة .

ا كتنى ابن دناق في الجوهر الثمين ، ص ١٨٢ ، بنسبة ذلك إلى ضعفه ، أما ابن تاضى شهبة ، ورقة
 ٢٧ ب ، فقد ذكر أنه كان أصيب بوجع في رجليه .

<sup>(</sup> ٧ ) كان ذلك في العاشر من ربيع الآخر ، انظر السلوك ، ورقة و ١٠ ا

س) نادى بذلك المشاعلية في مصر والقاهرة ، كما ذكر ابن دقاق في الجوهر الثمين ، ص ١٨٢ ٠

و كان مما اشترطه ابن بنت اليلق وأجيب إليه ألا تؤخذ الزكاة منالتجار، وأن يعاد إليهم ماأخذ منهم، وألا يعارضه أمير فيا يأمر به ، وألا يرسل إليه شفاعة في قضية من الفضايا ، ولا يسأله في عدالة أحد ، انظر في ذلك ابن قاضي شهبة ، ورقة ع ب ا .

<sup>(</sup> ه ) من هنا حتى اخر الخبر غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ۱۰ ف ز ، ه « خطبته » .

وفيها جمع كبيش العربان ونهب جُدّة وأخذ منها للتجار ثلاثة مراكب ، وتقاتل هو وعنان أمير مكة ، فقُتل كبيش في المعركة بعد أن كاديم له النصر ، وذلك بالذاخر(١) بالقرب من مكة .

وفيها سار على بن عجلان من مكة إلى القاهرة فقدمها في رمضان ، فأشرك السلطان على ابن عجلان في إمرة مكة مع عنان ، فتوجّه عنان إلى وادى نخلة ومنع الجلب عن مكة فوقع بها الغلاء ، فوافي قرقماس – أمير الركب إلى مكة – بتقليد على بن عجلان وأمره أن يتجهّز إلى عنان فخرج ، وأرسل معه طبول المحمل فلدقُوا بين الأودية ، فظن عنان أن العساكر دهمته فهرب ودخلت القافلة فباعوا ما معهم برخص ، حتى انحطّت الويبة من القمح إلى عشرة بعد ثلاثين .

وفيها استولى على إمرة المدينة على بن عطية ثم قُتل ، وذلك أنه طَرق المدينة فنهبها وقَتل منها أناسا (١) ، فأَفرج السلطان عن ثابت بن نعير وقلّده إمرة المدينة وأمره بالمسير .

وفى رابع ربيع الأول قُبض <sup>(٣)</sup> على كريم الدين بن مكانس وضُرب بالمقارع وصودر على مائة ألف ثم عزل عن نظر الدولة فى ثانى رمضان .

وفيها خامر منطاش - نائب ملطية - وهو لقب واسمه تمريغا الأفضل - وجماعة من الماليك (٤) الأشرفية اللين نفاهم برقوق ، ووافقهم القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس وقرا محمد التركمانى كبير التركمان ويلبغا المنجكى وجمعوا جمعًا كبيرًا .

وبلغ ذلك السلطان فجرّد العساكر إليهم ، فسار إينال الأتابك بدمشق وقزدمر وسودون

<sup>(</sup>١) عرفها مراصد الاطلاع ٩/١ ع بأنها موضع بأعلى مكة ، دغلها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت هناك قبته .

<sup>(</sup> ٧ ) في ل « ناسا » وقال المتريزي في السلوك ، ورقة ٩ م ١ ا « أنه قتل سنها إلسانا » أما ابن قاضي شهبة فلم يذكر في الاعلام ، ورقة ٣ ٧ ا ، شيئا عن القتل .

<sup>(</sup>س) قصة هذا القبض والعقاب أن السلطان راى خيمة مضروبة على شاطىء النيل قبعث الكشف عنها قوجد فيها ابن مكانس وشمس الدين أبو البركات يعاقران الخمر في خواصها ، انظر في ذلك القريزي ، السلوك ، ورقة ٨٠٠ ب .

 <sup>(</sup>٤) أن ل « الله الأشرف » .

باق وألطنبغا المعلم ، ومقدّمهم يلبغا الناصرى نائب حلب فنازلوا ملطية ، فهرب منطاش ؛ فتوجّهوا إلى سيواس ونازلوها : فاستنجد برهان الدين صاحبها بالأرمن وغيرهم ، فوقعت بينهم وبين عساكر الشام وقعة قُتل فيها من الفريقين جماعة ، ثم كان النصر على يد يلبغا الناصرى وانهزم برهان الدين ، ثم أرسل يطلب الأمان ويبذل الطاعة للظاهر فأمّنه وصار من جهته .

وكانت عدة الذين مع الناصري نحو الألف، والذين تجمعوا لقتاله عشرين ألفًا .

وفيها تُبض على جبريل [الخوارزى] قريب بيدمروعلى محمد [شاه] بن بيدمر وتسلمهما (١) والى القاهرة فصادرهما على مال كبير .

وفيها قُتل بدر بن سلام أميرُ العربان بالبحيرة ، قتله بعض العرب غيلة ، وكان قد قَهر السلطانَ وأعجز العسكرَ من التجاريد إليه وهو يفرّ من مكان إلى مكان ، وفسدت أحوال المحيرة .

وفيها في أواخر شعبان استقر في الوزارة علم الدين إبراهيم القبطي (٢) ابن كاتب سيدى، وكان [علم الدين] مستوفى المرتجع، فوصّى ابن كاتب أرلان (٣) بأن يُستوزر بعده، فقبل الظاهر [برقوق] ذلك.

وفى تاسع رمضان نزل جلال الدين البلقيني عن توقيع الدست لزوج ابنته بهاء الدين البُرْجي (٤) ، ونزل بدر الدين البلقيني لأَخيه جلال الدين عن إفتاء دار العدل ، واستمر بيد (٠) بدر الدين قضاء العسكر .

وفى (٦) ليلة الثلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة ظهر كوكب عظيم من جهة الشمال ثم امتدً

<sup>( ، )</sup> وكانا في سجن دمشق ، راجع الاعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة ع ٧ ا — ب .

<sup>(</sup> ٧ ) سماه ابن الفرات في تاريخه ١٦/٩ « بعلم الدين المعروف بكاتب سيدي نقله » .

<sup>(</sup> س ) في ل « أرلان » ، وفي ظ « ارنان » ، راجع تاريخ ابن الفرات ٩/٥٠ ..

Wiet : Les Biographies du Manhal, No. 2108 ( $\xi$ )

<sup>(</sup> ه ) بدلها في ل « بيدمر » .

<sup>(</sup> ٩ ) هذا الخبر منقول من تاريخ ابن الفرات ٩/٩ -- ١٠ .

وتشعب منه ثلاث شعب لأحدها ذنك طويل نحو الرمح وله (١) ضوء زائد على ضوة القمرونوره شديد ، وذلك بعد العشاء بنحو ساعة .

وفي هذه السنة انتهت زيادة النيل إلى أربعة عشر إصبعا من تسعة عشر ذراعًا وثبت إلى خامس بابة (٢).

وفى أوائلها ملك أبو حمو تلمسان فحاصره ولده أبو تاشفين إلى أن قبض عليه وسجنه بالقصر ، فسأله أبو حمو أن يخرجه إلى الديار المصرية ليحج ، فأسعفه وحمله في مركب ، فخدع (٣) أبو حمو صاحبها حتى أنزله وبعث إلى محمد بن أبي محمد مهدى القائد ببجاية (٤) يستنصره فأنزله عنده وكتب إلى السلطان بتونس يأمره بمساعدته أبي حمو ، واستنفر العرب فنفروا معه ، فقتل أبو زيان بن أبي تاشفين في الحرب وانفض جمع أبي تاشفين فخرج من تلمسان ودخلها أبو حمّو في رجب سنة تسعين (٥)

وفيها كائنة (٢) ميخائيل الأسلمى وكان نصرانيا فأسلم فى شعبان سنة ثمان وثمانين بحضرة السلطان وعناية محمود (٧) ، فأركب بغلة وعمل تاجر الخاص كما ثقدّم ، ثم قُرَّر في نظر الاسكندرية في المحرم من هذه السنة . فلما كان ثالث عشر ربيع الآخر ضربت عنقه بالاسكندرية بعد أن ثبت عليه أنَّه زنديق ، وشهد عليه بذلك خمسون إلا واحدًا .

<sup>(</sup> ١ ) عبارة « وله ضوء زائد على ضوء القمر » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٢ ) الوارد في التوفيقات الالهامية ، ص ٣٩٥ ، أن غاية فيضان النيل هذه السنة بلغت ه ، قيراطا و ٨ ، ذراعا ، أما خامس بابه فيوافق ٤ ، رمضان .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « فخرج »

<sup>(</sup>٤) ن ز «بنجابه».

<sup>(</sup> ه ) عبارة « تسعين ... ... فأسلم في شعبان » السطر التالي ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٧ ) هذا وقد ألتي القبض عليه بعد وحبسه محمود شاد الدواوين .

وفيها ضُربت الفلوس<sup>(۱)</sup> التي أحدثها جركس الخليلي وجُعل اسم السلطان في دائرة، فتفاءلوا له من ذلك بالحبس فوقع عن قريب، ووقع نظيره لولده الناصر فرج في الدنانير الناصرية.

وفيها كان الغلاءُ <sup>(۲)</sup> بدمشق وقلة الماء بالقدس حتى بلغت المجرة نصف درهم . وفيها وقعت بين ابن يغمر <sup>(۳)</sup> نائب الأبلستين وبين ابن ذلغادر حرب .

وفى سادس عشر جمادى الآخرة \_ وهو تاسع (٤) أبيب \_ توقف النيل ثم نقص ثم رد النقص وزاد فى رابع عشريه .

وفي هذه السنة نازل عسكر تمرلنك \_ صحبة ولده \_ آمد ، ففر منه قرا محمد في مائة (°) فارس إلى ملطية ، فاضطرب أولو الأمر بالقاهرة ، وجمع الظاهر الفقهاء والأمراء ، وتحدّث في إعادة ما وُقف من الأراضي الخراجية فطال التنازع وآل الأمر إلى أنه (٦) يأخذ لتجهيز العسكر متحصل (٧) سنة .

وأمر السلطان الظاهر بتجهيز أربعة من الأُمراء (^) وهم : قرا دمرداش ويونس والطنبغا المعلم وسودون باق وغيرهم  $(^{(1)})$  ، فتجهّزوا في أول رجب فوصلوا إلى حلب فوجدوا تمرلنك

<sup>( )</sup> عبارة « الفلوس التي أحدثها جركس الخليلي » ساقطة من ل ، ز ، لكن بدلها « الدراهم الظاهرية» وكذلك ف ، ه .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في السلوك ، ورقة ٩ ه ١ ، أن رطل الخبز بيع بدرهم وكذلك ثمن جرة الماء بالقدس.

<sup>(</sup> س) « همر » في السلوك ، وفي ز ، انظر الجزء الأول ص حاشية رقم

<sup>(</sup>٤) بناء على الجدول الوارد في التوفيقات الالهاسية ، ص ه ٣٩٥ ، يكون يوم ١٦ جادى الآخرة العاشر من أبيب ١١٠٠ ق .

<sup>(</sup> ه ) في السلوك ، ورقة ه ه ١ ا « ما تتى » .

<sup>(</sup> ٦ ) أي السلطان برقوق .

<sup>(</sup> v ) ف ز « بتحصیل » .

<sup>(</sup> ٨ ) هم أمراء الألوف كما سماهم السلوك و و ١ ب ، والأمراء المقدمية كما سماهم ابن شهبة ، ٣٣ ب .

<sup>(</sup> ۹ ) ني ظ « قردم » ، وفي ز « قزدسر » .

<sup>(</sup>١٠) القصود بغيرهم سبعة من أمراء الطبلخاناة وخمسة من الأمراء العشراوات ، راجع السلوك وه و ب .

قد (١) أرسل ولده فى جريدةٍ إلى قرامحمد فواقعه ، فانكسر ابن تمرلنك ورجع إلى أبيه ، واقتضى النحال رجوع تمرلنك إلى بالاده لأمر حدث بها .

وأرسل نائب الشام رجلا<sup>(۲)</sup> اتّهم بأنه جاسوس فضرب فأقر على ثلاثة بدمشق فضرب وحبس وكُتب إلى دمشق بإحضار رفقته .

ولما (٢) وصل الأمراك إلى حلب في شعبان كاتبوا بأنَّ اللنك رَّجع ، فصادف وصولُ الخبر عناسرة منطاش ، فأيروا أن يتوجهوا إلى محاربته فتوجهوا ؛ وكان ما سنذكره في السنة الأليّنة .

وفيها عاد اللنك إلى عراق العجم فاستقبله ملوكها وأذعنوا له بالطاعة ، مثل اسكندر الجلالى وأبي سعيد (٤) وإبراهم العجمى وأبي إسحق الشيرجاني وسلطان بن أحمد بن أخى شجاع وابن عمه شاه يحيى ، فكان جملة من اجتمع عنده من ملوك العجم سبعة عشر ملكا ، فبلغه أنهم تواعدوا على الفتك به فسبقهم وأمر بالقبض عليهم وقد اجتمعوا في خيئة ، وقرّر في عمالكهم أولاده وأخفاده ، وتتبع ذرارى المقتولين فلم يُبتى منهم أحدًا .

ثم توجه إلى عراق العرب فبلع ذلك أحمد بن أويس فجهز له (\*) عسكرا كثيفا مع أمير يقال له وأسنباى (٢) ، فتلاقيا على مدينة سلطانية فانهزم جند بغداد فلم يتبعهم اللنك ، وعطف على همدان وما يليها ، فقبض على متوليها واستناب فيها ، ثم كرّ راجعًا إلى بغداد فبلغ أحمد بن أويس ذلك فعرف أنه لا طاقة له بلقائه ،

وكان أحمد بن أويس استولى على مملكة تبريز عوضا عن أخيه حسين بعد قتله ، فلم يلبث إلا قليلا حتى فاجأه عسكر اللنك ، فلما بلغه ذلك رحل عنها وترك أعلها حيارى ، فهجم عليهم العسكر عنوة فانتهبوها وفعلوا فيها مالا يمكن شرحه ، وأقاموا بها شهر رجب كله في استخلاص

<sup>( )</sup> عبارة « قد أرسل .... رجوع تمرلنك » ساقطة من ل .

<sup>(</sup> ٧ ) وصفه القريزي في السلوك عبانه تركى .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر حتى نهايته غير وارد في ظ.

<sup>( &</sup>lt;sup>)</sup> افتاز « ارسعینات » (

<sup>(°)</sup> عبارة « له .... سلطانية فانهزم » ساقطة من ز.

<sup>( - )</sup> سماه ابن عرب شاه في عجائب القدور ، ص مع « سنتائي » .

الأموال وتخريب الدور وتعذيب ذوى الأموال بالعصر والإحراق والضرب وأنواع العذاب ، وانتهكوا الحرمات وسبوا الحريم والذرارى .

وكان [تيمور لنك] قبل ذلك قد استولى على تبريز وفعل بها الأفاعيل، وكان أحمد بن أويس قد أرسل ذخائره وحريمه وأولاده إلى قلعة يقال لها « النجاء (١) » فى غاية الحصانة، وقرّر فيها أميرًا يقال له « أَلْتُون (7) مع ثلاثمائة نفس من أهل النجدة ، فسار (7) له اللنك فلم يقدر عليها .

وتُتل فى الحصار أميران كبيران من عسكره (٤) ثم رحل عنها لما بلغه ما طرق بلاده من جهة طقتمش خان وأنه تعرّض لأطراف بلاده فكرّ راجعًا أيضًا ، ولما بلغ ذلك قرا محمد التركماني انتهز الفرصة ووصل إلى تبريز فملكها وقرّد فيها ولده نصر خجا ورجع إلى بلاده .

وفى تاسع رجب أمر المحتسب بطلب ذوى الأموال واستخراج زكاتها منهم ، وأن يتولى قاضى الحنفية الطرابلسى تحليفهم ففعل ذلك فى يوم واحد ، فلما ورد الخبر برجوع تمرلنك ردّ على الناس ما أخذ منهم ، وبطلت مطالبتهم بالزكاة وبالخراج أيضا .

وفى العشرين من رمضان استقر جمال الدين [محمود القيصرى<sup>(°)</sup>] المحتسب فى قضاء العسكر عوضًا عن شمس الدين القرمى بعد وفاته ، وسعى نجم الدين بن عرب [الطنبدى] فى الحسبة فبذل فيها خمسين ألف درهم فضة قيمتها يومثذ أكثر من ألنى مثقال ذهبا (<sup>۲)</sup>.

( ) راجع وصفها في أبن عربشاه : عجائب المقدور ، ص ٤٧ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٧ ) ضبط هذا الاسم على رسمه في عجائب القدور، ص ٤٧ .

<sup>(</sup> س) ن ز « فنازله »

<sup>(</sup> ٤ ) أي من عسكر تيمورلنك .

<sup>(</sup> ه ) راجع تاريخ ابن الفرات ٩/٧٠ .

<sup>( )</sup> أضاف ابن الفرات ، إلى ذلك أنه تولاها مضافا إلى ما كان بيده من وكالة بيت المال ونظر الكسوة بدار الطراز.

وفى نصف شوال أفرج الظاهر عن يلبغا الناصرى من دمياط وأعطاه شيئًا كثيرًا (١) وقرّره في نيابة حلب ، وسافر في تاسع ذى القعدة ، وقرر سودونَ المظفرى ناثب حلب أتابك العساكر بها .

وفي هذه السنة ـ في ذي الحجة ـ صُرف تتى الدين الكفرى عن قضاء الحنفية وقُرّر عوضه نجم الدين بن الكشك .

وفي رابع ذي الحجة استقر أمير حاج بن مغلطاي في نيابة الإسكندرية .

## ذكر من مات في سنة تسع وثمانين وسسبعمائة من الاعيان

١- إبراهيم بن عبد الله شمس الدين ، الوزير القبطى المعروف بكاتب أرنان (٢) . أصله من نصارى القبط فأسلم وخدم الأمراء إلى أن اتصل بالظاهر قبل سلطنته فخدم فى ديوانه ثم قلّده الوزارة فباشرها أحسن (٣) مباشرة فتنقلت به الأحوال إلى أن خدم فى ديوان برقوق وهو أتابك العساكر ، فأراد ابن مكانس أن يبعده عنه فعيّنه لوزارة الشام فاستعنى ، ثم ولاه برقوق الوزارة فنهض فيها بهوضًا تاما حى قيل إنه دخل الوزارة (٤) وليس فيها درهم ولا قدح غلة وخرج عنها وفيها من النقد ألف ألف درهم ، ومن الغلة ثلاثمائة ألف أردب وستون ألف إردب ، ومن الغم ستة وثلاثون ألف رأس وغير ذلك ، حى إنه كتب فى مرض موته أوراقًا بحواصله فكان جملة قيمتها خمسائة ألف دينار ، فأرسل بالورق إلى السلطان ، ويقال بل عاده السلطان فى الليل سرا فناولها له .

وكان منذ ولى الوزارة لم يغيّر ملبوسه ولا شيئًا من حاله ، وعنده جوارى في البيت فيغلق بابه

<sup>(</sup>١) زاد ابن الفرات ، شرحه ، ٩/٩ على ذلك بأنه أنعم عليه بمائة رأس خيل ومائة جمل وبقاش ، كما أرسل له الأمراء مثلها .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ل « ابن کاتب » ، راجع الدرر الکامنة ۸٦/۱ ، والسلوك ، ورقة ، ب ، ب وإعلام ابن قاضی شهبة، Wiet: Les Birographies du Manhal No. 31. ۳۱۲/۱۱

<sup>(</sup>٣) راجع أبا المحاسن : النجوم الزاهرة ٣١٢/٢١ .

<sup>(</sup>ع) في ز « الدولة » .

إذا ركب ويحمل (١) مفتاحه معه ولا يمكِّن أحدًا من الركوب معه سوى غلامه على بغلة ، ووراءه عبدُ معه الدواة .

ويقال إنه كان في الباطن على النصرانية ، والله أعلم بغيبه . مات في شعبان .

 $\gamma = 1$  الدين الغزاوى  $\gamma = 1$  ، ناب  $\gamma = 1$  ، ناب الدين الغزاوى  $\gamma = 1$  ، ناب الدين الغزاوى  $\gamma = 1$  ، ناب المواد في الحكم ، ونشأ له ولده هذا فتعلَّق بالمباشرات في الديوان  $\gamma = 1$  عند الأمراء وخطب بالصالحية وخدم في الاصطبل السلطاني شاهدًا ، وكان  $\gamma = 1$  لطيف المعاشرة حسن التودّد

مات فی صفر .

٣ ــ أحمد بن أبي القاسم بن شعيب الإخميمي ، أبو القاسم المصرى ، أحد فقهاء القاهرة .

غ ــ إسماعيل (٧) بن مازن الهوارى (^)، أحد أكابر العرب [بالصعيد (٩)]. مات فى هذه السنة وخلَّف أموالًا كثيرة جدا. فيقال إن القاضى أمرَ أمين الحكم أن يتكلَّم فيها فجر ذلك إلى عزل القاضى وصَرْف (١٠) أمين الحكم.

ه\_أبو بكر بن أحمد بن أحمد بن طرخان الأسدى . مات في شعبان .

٦ - بيدمر (١١) بن عبد الله الخوارزى نائب الشام مرادًا، يقال كان اسمه فى الأصل زكريا بن عبد الله بن أيوب .

<sup>(</sup>۱) في ز، ل «عمل».

<sup>(</sup> ٧ ) أورد ابن حجر كلمة « ابن » في ترجمته بالدرر الكامنة ٢٩٣١ ، ولكنه أسقطها من ترجمتي أبيه ( نفس الرجم ١٩١٦ ) وجده ( شرحه ٨٩٤١ ) ، راجع أيضا السلوك ، ورقة ١٦١ أ .

<sup>(</sup> س) انظر الدرر الكامنة ٢٢٣/١.

<sup>. (</sup> ٤ ) في ل « مات » .

<sup>(</sup> ه ) في ظ « دواوين الأمراء » .

<sup>( - )</sup> تكاد تكون هذه هي نفس عبارة ابن شهبة ، ورقة ه ﴿ ب .

<sup>(</sup> v ) في ز « أحمد » .

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) في ل «المهواري » ، راجع الدرر الكامنة  $_{1}$  و والسلوك  $_{1}$  و النجوم الزاهرة ،  $_{1}$  المرر الكامنة  $_{1}$  و والاعلام ، ورقة  $_{1}$  و ب .

<sup>(</sup> ٩ ) الاضافة من النجوم الزاهرة ، نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>١٠) ني ز «ضرب » ، وفي ل «عزل » .

<sup>(</sup>١١) راجع ترجمته مفصلة في الدرر الكامنة ١٣٩٣، ، وابن قاضي شهبة ٢٠٠ .

٧-خليل بن فرج (١) بن سعيد الإسرائيلي المقدسي ثم الشافعي القلعي ، أسلم بببت المقدس وله تسع عشرة سنة وعني بالعلم ولازم الشيخ ولي الدين المنفلوطي وانتفع به ، وقرآ القرآن ولُقب محب الدين ، وكان مولده في آخر سنة ٧١٤ (١) وتفقه على مذهب الشافعي فمهر وصار من أكثر الناس مواظبة على الطاعة من قيام الليل وإدامة (٣) التلاوة والمطالعة ، وولى مشيخة القضاعين ثم تركها لولده وجاور في آخر عمره بمكة فقدم دمشق متمرضا فمات في حادي عشر صفر .

٨-سليان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء ، الشيخ صدر الدين الياسوفي الدمشتي ،
 ٠ سمع الكثير وعنى بالحديث واشتغل بالفنون وحدّث وأفاد وعرّج مع الخط. الحسن والدين المتين والفهم القوى والمشاركة الكثيرة .

أُوذى فى فتنة الفقهاء القائمين على الملك الظاهر فسُجن ومات فى السجن بعد أيام بالقلعة مع أنه صنّف فى ومنع الخروج على الأمراء، تصنيفا حسنا وقفت عليه بدمشق .

وهو القائل :

ليس الطريقُ سوى طريقِ محمد في الصراطُ المستقيمُ لمنْ سلَكُ (ع) من يمشِ في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغُ عنها هلك

وكان (°) مولده تقريبا سنة تسع وثلاثين وحفظ. محفوظات، وكان مشهورًا باللكاء سريع الحفظ. ، ودأّب في الاشتغال ولازم العماد الحسباني وغيره وفضل في ملة يسيرة ، وتتزّل بالمدارس ثم تركها .

وقراً فى الأصول على الإخميسى ، وترافق هو وبدر الدين بن خطيب المدينة فتركا الوظائف جملة وتزهدا وصارا يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر ، وأوذيا بسبب ذلك مرارًا ، ثم حُبِّب إلى الصدر (٦) الحديث فصحب ابن رافع وجد في الطلب ، وأخذ عن أصحاب ابن

<sup>( 1 ) «</sup> الغرج » في الدرر الكامنة با ١٩٩٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) ف این قاضی شهبة و بر ا ، ز د سنة برا به .

<sup>(</sup> ع) فى ل «أدائه» .

<sup>(</sup>ع) فى زىل «ملك».

<sup>(</sup> ه ) في ظ « ولد تقريبا » .

<sup>(</sup> ٩ ) المقصود بذلك صاحب الترجمة سلهان بن يوسف .

النجارى كثيرًا، وخرّج لجماعة من الشيوخ ، ورحل إلى مصر سنة إحدى وسبعين (1) وسبعمائة وسمع بها من جماعة ، وخرّج لناظر الجيش جزءًا .

وصادف ولاية ابن وهيب (٢) قضاء طرابلس عند موت ابن السبكى فولى وظائفه بعناية ناظر الجيش وهي تدريس [ الأكزية ] (٣) ومشيخة الأسدية (٤) وغيرهما ، ودرّس وأفتى ، واستمر على الاشتغال بالحديث يُسمع ويفيد الظلبة القادمين وينوّه بهم ، مع صحة الفهم وجودة الذهن .

قال ابن حجى: « وفى آخر أمره صار يسلك مسلك الاجتهاد ويصرّح بتخطئة الكبار » ، واتفق وصول أحمد الظاهرى من بلاد الشرق فلازمه فمال إليه ، فلما كانت كائنة بيدمر مع ابن الحمصى أمر بالقبض على أحمد الظاهرى ومن يُنسب إليه ، فاتفق أنه وُجد مع اثنين من طلبة الياسوفى فسئلا فذكرا أنهما من طلبة الياسوفى فقبض على الياسوفى وسجن بالقلعة أحد عشر شهرًا إلى أن مات فى ثالث عشر شوال (°).

P عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن السلجماسي  $(^{7})$  ، أبو زيد ، المعروف بالحفيد ، ابن رشد  $(^{(Y)})$  المالكي ، كان بارعًا في مذهبه وروى عن أبي البركات البلقيعي  $(^{(A)})$  والعفيف المطرى والشيخ خليل ، وتقدّم في الفقه على مذهبه ، وولى قضاء حلب ثم غزة ثم سكن بيت المقدس .

قرأتُ بخط. القاضى علاء الدين فى تاريخ حلب: «كان فاضلًا يستحضر ، لكن كلامه كان أكثر من علمه حتى كان يزعم أن ابن الحاجب لا يعرف مذهب مالك ، وأما من تأخّر

<sup>( )</sup> في ل « وتسعين » وهو خطأ تقومه سنة وفاة المترجم .

<sup>(</sup> ٧ ) راجم ترجمته في النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١ ١٩٨ - ١٩٨٠ .

<sup>(</sup> س) فراغ في الأصول ، والأرجح أنها المدرسة « الأكزية » انظر النعيمي ، شرحه ١٩٦/١ وبما بعدها .

<sup>(</sup> ع ) راجع عنها النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١٥٢/١ وما بعدها .

<sup>( • )</sup> ورد في الدرر الكامنة في موضعين ١٨٦٩/٢ ، ص ١٦٦ س ١٩١ ، ص ١٦٧ س ١١ أنه مات في ثالث عشر شعبان سنة ٩٨٨ ه.

<sup>(</sup> ٦ ) في ل ، ز ، والدرر الكامنة ٦/٠ ٥٣٠ السجلماسي ، راجع أيضا نيل الابتهاج ، ص ١٤٣٠ .

<sup>(</sup> ۷ ) فاز « رشید » .

<sup>﴿</sup> ٨ ) في ل « البلقيني » وفي السلوك ، ١٦١ ا « البلغيتي » .

من أهل العلم فإنه كان لا يرفع بهم (١) رأسا إلا ابن عبد السلام وابن دقيق العيد ». وكان كثير الصخب في بحثه .

ووقع بينه وبين شهاب الدين بن أبي الرضى - قاضى حلب الشافعى - منافرة ، فكان كل منهما يقع فى حق الآخر ، وأكثر الحلبيين مع ابن الرضا لكثرة وقوع الحفيد فى الأعراض ، وسافر فى تجارةٍ من حلب إلى بغداد ثم حج وعاد إلى القاهرة ، ومات عن ثلاث وستين (٢) سنة معزولًا عن القضاء ، ولم يكن محمودًا .

الفقه الفقه -1 برع فی الفقه وشارك فی غیره .

11 - على بن الحسين<sup>(\*)</sup> بن على بن أبى بكر عز الدين الموصلى نزيل دمشق ، كان معتنيا بالآداب ، قدم دمشق قديما وراسل الصلاح الصفدى ونظم على طريقة ابن نباتة وعنى بالفنون ، وكان ماهرًا في النظم قاصرا في النثر ، نظم «البديعية » واخترع التورية في كل بيت باسم ذلك النوع ، وشرح هذه « البديعية » شرحا حسنا ، وكان يشهد تحت الساعات وله ديوان شعر ، وشعره سائر . ورثاه علاه الدين بن أيبك بقوله :

وقالوا علائم الدين وافي لقبره فهل هو فيه طيب أو معذَّبُ ؟ فقلت لهم : قد كان منه نباته وكل مكان ينبت العزَّ طيبُ

۱۲ – على بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر الجزرى الأصل ، الصالحي ، أبو الحسن النساج ، ولا سنة بضع وسبعمائة (٦) وسمع الكثير من التي سليان من ذلك « الطبقات » لمسلم ، ومن أبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم وابن سعد وغيرهما وحدّث .

وكان يقال له «أبو الهول» وهو بها أشهر من اسمه . عاش نحوا من تسعين سنة ومات

<sup>(</sup>۱) فى ز « نيهم » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ل «سبعين » ، وقد ذكر ابن حجر فى الدرر الكامنة ٧٠.٥٠٥ أنه ولد سنة بضع وعشرة ، على حين. أن السلوك ، ورقة ١٦١ ، جعل مولده سنة ست وعشرين وسبعائة .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ز « عبد الوهاب » .

<sup>(</sup>٤) فى ل « الحكار » ، وفى ز « الحرار » .

<sup>(</sup> ه ) في ل « الحسن » ، وأمامه في ز « عز الدين على الموصلي الشاعر ، نظم البديعية وشرحها » .

<sup>(</sup> ٦ ) لم يذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ١٩٢/ ، تاريخ وفاته .

فى ربيع الأول ، وكان سمحًا بالتحديث ثم لحقه فى أواخر عمره طرف صمم فكان لا يسمع إلّا مشقة ، وقد حدّث بالكثير .

سمع منه التسكري وسبط. ابن العجمي وابن حجّي وآحرون .

17 على بن عنان البزاز الرئيس ، تقدّم عند الأشرف ورأس بين التجار وجمع مالاً كثيرًا ، فلما وقعت كائنة الأشرف خاف على نفسه ودفن ماله وأظهر التقاّل والفقر ثم مرض فجأة فجاءه الخرس قبل أن يدل أولاده على مواضع ماله ومات على ذلك ، فحفروا غالب الأماكن فلم يظفروا بشيء ..

14 ـ على بن محمد البعلى ، مات في جمادي الآخرة .

10 \_ عائشة بنت الخطيب عبد الرحيم (١) بن بدر الدين بن جماعة أخت قاضى القضاة برهان الدين ابن جماعة ؟ سمعت من الوانى وغيره وحدّثت .

١٦ \_ كبيش بن عجلان ، قتل في الوقعة التي تقدّم ذكرها في الحوادث .

١٧ ــ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على شمس الدين ، أبو المجد الحسى نقيب الأشراف بحلب ، وذكره طاهر بن حبيب فى ذيل تاريخ أبيه وأثنى عليه بالفضل الوافر وحسن المجالسة وطيب المحاضرة ومات فى الطاعون الكائن بحلب سنة تسع وثمانين وسبعمائة .

واتفق أنه قبض روحه وهو يقرأ يس ؛ وهو أخو شيخنا بالإِجازة عز الدين أبي جعفر أحمد النقيب .

۱۸ ـ محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله النصيبي ، شمس الدين . أحد علماء الحلبيين . أثنى عليه القاضى علاء الدين في الذيل ، قال : «كان حسن الخط كثير التلاوة وكتب الإنشاء في حلب » ومات في هذه السنة بالوباء الكائن بها .

١٩ \_ محمد (٢) بن المحب عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله الصالحي ، أبو بكر بن المحبّ المقدسي الحنبلي المعروف بالصامت ، الحافظ. شمس الدين . وُلد سنة [٧١٣] (٣) وأحضر

في ظ « عبد الرحمن » والتصحيح من بقية النسخ ومن الدرر الكامنة  $\gamma_{. \, N \, E/V}$  ومن الأعلام لابن قاضي شهبة ، ورقة  $\gamma_{. \, N \, E/V}$  .

<sup>(</sup> ب ) إزاءه في هامش ز « محمد الصامت صنف في الضعفاء كتابا سماه التذكرة ، عدم في الفتنة التيمورية » .

<sup>(</sup> ٣ ) فراغ في جميع نسخ المخطوطة ، أما التاريخ فمن الدرر الكامنة ٣/٠٤٠٠ .

على التي سليان وأسمع الكثير من بعده وطلب بنفسه فأكثر وكتب الأجزاء والطباق ، وكان إليه المنتهى في معرفة العالى والنازل ، وقد جمع مجاميع ورتب أحاديث « المسند» على الحروف ، ونسخ «تهذيب الكمال» وكتب عليه حواشي مفيدة وبيّض من مصنفات ابن تيمية كثيرًا وكان متعصبا (۱) له محبا فيمن يحبه ، وكان له حظ من قيام الليل والتعبّد ، دقيق الخط جدا مع كبره ، وصنّف في الضعفاء كتابا سمّاه «التذكرة» عُلم في الفتنة اللنكية ، وحدّث بالكثير وتخرج به الدماشقة وكان كثير الانجماع والسكون فقيل له «الصامت» لذلك ، [وكان] كثير التقشف جدا بحيث يلبس الثوب أو العمامة فتتقطع قبل أن يبدّلها أو يغسلها ، وربمه مشي إلى البيت بقبقاب عتيق ، وإذا بَعُد عليه المكان أمسكه بيده ومشي حافيا .

وكان يمشى إلى الحلق التى تحت القلعة فيتفرج على أصحابها مع العامة ، ولم يتزوج قط. ، وكان يمشى إلى الحلق الإسراف (٢) وكانت إقامته بالضيائية فلما مات باع ابن أخيه كتبه بأبخس ثمن ، وكان كثير الإسراف (٢) على نفسه فبذّر الثمن فى ذلك بسرعة . مات الشيخ فى خامس ذى القعدة .

٢٠ ـ محمد (٣) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن فتح الدين بن الشيخ بهاء الدين مات في صفر وكان موقعا في الإنشاء وكان لطيف الخلق .

۲۱ – محمد بن عبد الله القرشي شمس الدين قاضي العسكر ، كان وجيها عند الملك الظاهر مقبول الشفاعة ، وكان يرتشي الكثير على قضاء الأشغال ويخدم السلطان بذلك ، مات (٤) وله ست وأربعون سنة ، وكان عريا عن العلم ، وهو الذي قرّب الشيخ علاء الدين السيرامي المظاهر وكذلك غيره من العجم .

٢٣ ـ محمد (٦) بن على بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي المكارم

<sup>( )</sup> فى ل ، ز « معتنيا » .

<sup>(</sup> ٢ ) ف ل « الاشراف » .

<sup>(</sup> ٣ ) لم يرد تاريخ وفاته في الدرر الكامنة ٤/٧٠ ، لكن راجع السلوك ، ورقة ٢٠١١ ب.

<sup>(</sup>ع) في ز « مات ولم يبعد أربعون سنة » .

<sup>(</sup> ه ) انظر الدرر الكامنة ، شرحه .

<sup>( - )</sup> أمامها في هامش ز « محمد بن أبي المكارم صاحب ذيل تاريخ حلب » .

ابن حامد بن عشائر (۱) الحلبي ، الحافظ ناصر الدين . سمع الكثير ببلده ودمشق والقاهرة ، وكان خطيب بلده فقدم القاهرة بسبب وظائف نوزع فيها ففاجأته الوفاة في ربيع الآخر ويقال إنه مات مسمومًا .

وكان بارعا في الفقه والحديث والأدب ، حسن الخط جيّد الضبط ، جمع مجاميع جيّدة وحدّث وناظر وألَّف ولم يكمل الخمسين فإنه ولد سنة ٧٤٧ ، وأخذ بدمشق عن ابن رافع وفي العربية عن العنّابي ، وكتب بخطه وقرأ بنفسه وأسمع ولده وليّ الدين الكثير ، وشرع في اتاريخ حلب »يذيّل به على «تاريخ ابن العديم »جَمّعَهُ مسودّة وذكر ذلك ابن حجى فظفر بها بعده القاضي علاء الدين فبيّضها ونقل منها (٢) كثيرًا وأضاف ما تجدّد وكمل في أربعة أسفار مرتبة على الحروف يذكر فيها من مات من أهل حلب أو دخلها أو دخل شيئًا من معاملاتها على قاعدة أصيلة فأفاد وأجاد .

قال ابن حجى: «وكان رأس بلده وصار يذكر لقضائها وله ثروة ومِلك كبير ومشاركة جيّدة في الفقه والعربية ، وخطه حسن جدا متقن ، وكان حسن المذاكرة ومات غريبا بالقاهرة » .

٢٤ ــ محمد بن قطب البكري المصري ، عني بالفقه ونفع الناس . مات في شوال .

٧٥ - محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر الدمراجي الهندى ، محب الدين الحنى ، قدم مكة قديما وسمع (٣) من العزّ بن جماعة وهو بارع ، وكان يقيم في كل يوم ختمة ويقرأ كل يوم بختمة ، وكان يكتب العلم لكنه كان شديد العصبية يقع في الشافعي ويرى في ذلك عبادة ، نقلت ذلك من خط الشيخ تني الدين المقريزي ، ومات وقد قارب المائة .

٧٦ محمد بن محمد بن محمد النسني، أمين الدين الخلوتي (٤) ؛ كان مشهورًا بالصلاح

<sup>( )</sup> الوارد في الدرر الكامنة ٢٣٧/٤ « ابن أبي العشائر » لكن كان المترجم يذكر في الاستدعاءات : للسائلين أجزت ذلك لافظا و معظا لشرائع و شعائر واسمى الشهير محمد بن على بن محمد بن محمد بن عشائر راجع أيضا الدرر الكامنة ٢٧٧/٤ ، والسلوك ، شرحه .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز «عنه » .

<sup>(</sup> س) عبارة « وسمع من العزبن جاعة » نجير واردة في ظ .

٤) ن ل « الحلوى » .

وتربية المريدين ، عظَّمه السلطان ورتب له الرواتب وولَّاه نظر الموستان الكبير ، وكان حسن السمت مهيبا متنسكا . مات في رمضان (١) .

۲۷ – محمد بن الملك الكامل محمد بن الملك السعيد عبد الملك بن الصالح إساعيل بن العادل بن أيوب بن صلاح الدين الدمشقى ، كان أحد الأمراء بدمشق مولده سنة عشر تقريبا ، أجاز له الدشتى والقاضى وغيرهما وحدَّث . مات فى رمضان .

٢٨ – محمد بن الوحيد شمس الدين الدمشق قدم القاهرة للسعى في بعض الوظائف بها
 وولى نظر المواريث والأوقاف وشهادة الجيش . ومات في ربيع الأول .

٢٩ ــ مجمود بن موسى بن أحمد الأذرعي التاجر . أجاز له التني سليمان وغيره وحدَّث .

۳۰ منسابن موسى بن مارى بن حاطة بن منسًا نقا بن منسًا موسى ملك التكرور ، وليها بعد أبيه سنة خمس وسبعين وكان عادلًا عاقلًا ومات في هذه السنة .

۳۱ موسى بن على بن عبد الصمد (۲) المراكشى نزيل مكة ، كان خيرًا صالحًا مشاركا في الفقه ، وكان للناس فيه اعتقاد زائد بحيث أنه لما مات حُمل هنان أمير مكة جنازته ، وهو والد صاحبنا الحافظ جمال الدين بن موسى .

 $^{(7)}$  ، له كرامات . مات في ذي القعدة .

 $^{(2)}$  الأسدى ،  $^{(3)}$  وسنع بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذوّيب  $^{(3)}$  الأسدى ، حمال الدين بن الشيخ شمس الدين بن قاضى شهبة ، ولد فى رمضان سنة عشرين  $^{(9)}$  وسبعمائة ، واشتغل على والده وغيره ومهر ، وكان والده يرجحه على أقرانه وولى قضاء الزبدائى ثم الكرك ثم نزل له أبوه عن وظائفه فباشرها فى حياته ثم ولى تدريس العصرونية  $^{(7)}$  وأفى وشغل الناس بالجامع .

وكان ساكنا منجمعا ديّنا خيّرًا حسن الشكل . مات في شوال .

<sup>(</sup> ۱ ) فى ز « شعبان » .

<sup>(</sup> ۲ ) ف ل « الله » .

<sup>(</sup> ٣ ) ف ل « الكناني » وفي زغير منقوط فيها إلا النون الأخيرة .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ل « دونب » ، لكن راجع نسبه فى ترجمة أبيه الواردة فى الدرر الكامنة ،  $_{
m V/2}$  . « .

<sup>( · )</sup> في ظ « ثلاثين » ، لكن راجع الدرر الكامنة ١٢٩٧/٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ١/٩٥ وما بعدها .

# سيئة تسعين وسبعمائة

فيها أصاب الحاج في رجوعهم – في ليلة التاسع من المحرم – عند نعرة حامد سيل عظيم فمات عدد كبير عرف (١) منهم سبعة وثلاثون نفسًا ، وأما من لم يُعرف (١) فكثير جدا ، وتلف للناس من الأمتعة شيء كثير جدا .

وفيها في صفر أمر السلطان بعرض أجناد الحلقة وكتب إلى جميع البلاد بذلك فقاسوا من ذلك شدّة ، ثم استعان الأمراء ليلة المولد النبوى بالشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ برهان الدين بن رفاعة (٣) \_ وكان السلطان يعتقده \_ فشفعا فيهم وأعانهما الأمراء ، فأمر [السلطان عتقده \_ فشفعا فيهم وأعانهما الأمراء ، فأمر [السلطان عتقده \_ فشفعا فيهم وأعانهما الأمراء ، فأمر [السلطان عتقده \_ فشفعا فيهم وأعانهما الأمراء ، فأمر السلطان عتقده \_ فشفعا فيهم وأعانهما الأمراء ، فأمر السلطان على بترك العرض .

وفيها كانت الوقعة بين العسكر المجهز من القاهرة مع عساكر دمشق وحلب ، وفيهم ألطنبغا المعلم وقزدمر (°) وسودون باق وآخرون ، فنازلوا سيواس فاستعان عليهم صاحبها بالتتار (۲) المقيمين ببلاد الروم فافترفوا فرقتين : فرقة تقاتل التركمان وفرقة تقاتل التتار إلى أن كسروا الطائفتين وحاصروا سيواس ، وطال عليهم الأمر إلى أن جرح كثير من خيولهم ، وقلت (۲) الأقوات لديهم فأمدهم السلطان بالمال الكثير والجند والخيول والأمتعة ، وجهز لهم ذلك صحبة ملكتير الدويدار ،وأذن لهم في ترك حصار سيواس والرجوع إلى ملطية فلما أرادوا الرجوع كبسهم التتار من خلفهم فأنجدهم يلبغا الناصرى نائب حلب ومعه (^) نحو ألف نفس فكسرهم وهم نحو عشرة آلاف وقيل بل أكثر .

<sup>( , )</sup> في ل ، ز ، « غرق سنهم مائة وسبعة وثلاثون نفسا » .

<sup>(</sup> ب ) في ل ، ز « يغرق » .

<sup>(</sup> س) في ز « زقاقه » .

<sup>(</sup> ٤ ) الاضافة للايضاح .

<sup>( . )</sup> في ظ « قردم » .

<sup>( - )</sup> عبارة « المقيمين ببلاد الروم » غير واردة في ظ ، على أن ابن دقاق ذكر في الجوهر الثمين ، ص ١٨٣ ، أنه استعان عليهم بالتتار والروم .

<sup>(</sup> v ) في ل « غلت » .

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) عبارة « ومعه نحو .... الرجوع إلى حلب » الصفحة التالية س  $_{\rm V}$  غير واردة في ظ .

وكان السبب فى ذلك أنَّ الناصرى لما وصل إلى سيواس راسله القاضى برهان الدين صاحبها يطلب الأمان ، واقترح أنَّ الناصرى يرحل بالعساكر إلى الجانب الآخر ليخرج إليه ويسلمه منطاش ، فخشى الناصرى من المكيدة فاحترز ورحل ونزل قريبا ، فاستمر أكثر العسكر راجعًا إلى حلب .

فلما تحقق برهان الدين ذلك ركب في عسكره ومعه منطاش ومن انضوى إليه ، فحملوا على الناصرى فثبت لهم وحمل عليهم بمن معه فهربوا (١) وطلبوا المدينة ، واستمر في حصارها إلى أن أذن له في الرجوع إلى حلب ، فقتل من التتار خلق وأسر انتهم نحو الألف ، وغنموا كثيرًا من محيولهم ورجعوا إلى حلب ، وقُتل إبراهيم بن شهرى نائب دُورِ كِي (٢) على سيواس ، ثم توجه العسكر إلى حلب ثم إلى القاهرة فدخلوها في قالت شعبان .

وكان (٣) توجههم من حلب في ربيع الآخر وكبيرهم يونس الدويدار ، وكان خروج المدد لهم مع تلكتمر في جمادي الآخرة .

وفيها أراد ألطنبغا الجوباني نائب الشام المخامرة ، فقطن به بعض الأمراة فكاتب (٤) السلطانَ بأنه ضرب طرنطاى حاجب الحجاب واستكثر من استخدام الماليك ونحو ذلك ، قادن له بالقبض عليه فأحس ألطنبغا بذلك فركب جريدة إلى القاهرة مظهرًا للطاعة ، متنصّلا بما نُقل عنه ، فتلقاه فارس الجوكندار إلى سرياقوس فسار به إلى الاسكتدرية فسجده بها في شوال .

واستقر طرنطاى نائب دمشق وحُمل إليه التقليد مع سودون الطرنطائي الذي (؟) ولى نيابة الشام بعد ذلك ، وأمر طرنطاى بقبض الأمراء البطالين ببلاد الشام وبالقبض على كثير مَّن يظن به المخامرة ، فقبض على عدد كبير ، وقبض على ألطنبغا المعلم أمير سلاح وقزدمر رأس

The mary than 21 years

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) في ز « فانهزموا » .

<sup>(</sup>٣) ابتداء من هذه الكلمة حتى اخر الحبر وارد في ظ فقط .

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك الأمير الذي فطن بمخامرة ألطنبغا.

<sup>(</sup> ه ) عبارة « الذي ولى نيابة الشام بعد ذلك » غير واردة في ظ ، ولكن ورد بدلها « نائبا بدسشق » .

نوبة وسُجنا بالاسكندرية أيضا، وقُبض على كمشبغا الحموى نائب طرابلس في شوال بأمر السلطان أيضا، واستقر (1) أسندمر حاجبُها نائبًا بها .

وفي المحرّم سُمّر على بن نجم أمير العرب في عشرين نفسًا من أكابر قومه لقتلهم محمدا وحمرا ابني شادً واليهم .

وفيه قدمت رسل أبي يزيد $(^{7})$  بن عثان ملك الروم بهدية منه إلى الظاهر فقبلت هديته  $(^{8})$ .

وفيه (٤) كان الغلام ببلاد الشام حتى بيعت الغرارة بإثنى عشر دينارًا وأكثر ، وعزّ الماء ف القدس جدا .

وفيها استقرّ جمال الدين محمود - شادَّ الدواوين - أستادارًا كبيرًا بعد موت بهادر المنجكى وأضيف إليه أمر الوزير وناظر الخاص وأن الا يخالفاه فيا يراه مصلحة . وكان (\*) تقريره في الأستادارية في ثالث جمادى الآخرة ، وفي وظيفة المشورة في الخامس منه .

واستقر ناصر الدين بن الحسام الصفرى(٦) شادُّ الدواوين عوضا عن محمود المذكور .

وفيها (<sup>٧)</sup> رجع تمرلنك إلى الدشت فبلغ ذلك قرا محمد التركماني فنازل تبريز فغلب عليها ،

<sup>( , )</sup> ني ل « واستمر » .

<sup>( ، )</sup> أمامها في هامش زبخط فارسى « يعنى الملقب بيلدرم بايزيد خان بن مراد خان الملقب بغازى » .

<sup>(</sup> س ) ورد هذا الخبر في ظ على الصورة التالية «فيها وصلت رسل أبي يزيد بن عثمان ملك الروم فأكرمهم السلطان».

<sup>(</sup> ع ) خبر الغلاء وندرة الماء بالقدس غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ه ) العبارة من هنا حتى نهاية الخبر غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ب) ني ل « القصرى » ، وفي ز « الصقرى » .

<sup>( 🗸 )</sup> نی ل ، ز « وفیها بعد أن رجع » .

وخطب (١) فيها باسم السلطان وكتب (٢) اسمه على السكة ، وأرسل الدراهم إليه بذلك ، ففرح السلطان بذلك وكتب له أجوبته بالشكر .

وفى رجب وقع الخُلف بين برهان الدين أحمد صاحب سيواس ومنطاش ، فأراد البرهان القبض عليه ففرٌ منه .

وفيها (٢) كانت الوقعة بين عنان بن مغامس وعلى بن عجلان، فأنكسر عنان وتوجّه إلى القاهرة فوصل في شعبان<sup>(٤)</sup> .

وفي (٥٠) شهر ربيع الأول وقع الطاعون عصر وتزايد إلى أن بلغ في جمادي الآخرة دلاتمائة نفس في اليوم ، وبيعت البطيخة الصيني بخمسين ، وكان معظم الموت في المماليك الذين في الطباق.

وفيه هبّت ريح عظيمة وتراب شديد إلى أن كاد يُغيى المارة في الطرقات وكان ذلك

صبيحة المولد (٢) الذي يعمله الشيخ إساعيل بن يوسف الإنبابي (٧) فيجتمع فيه من الخلق من

<sup>( )</sup> هذا الخبر حتى نهايته وارد في ظ على الصورة التالية « وقيها ورد كتاب قرا معمد التركاني إلى الظاهر بأنه غلب على مدينة تبريز وخطب فيها باسم السلطان ، وأرسل دراهم ودنانير عليها اسم السلطان ، فغرح السلطان بذلك و كتب أجوبته بالشكر والثناء » .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ز « كتب السكة باسمه » .

<sup>(</sup> ٣ ) تكررت هذه العبارة في ورقة ٩ ٧ ا من نسخة ظ على الصورة التالية « وفيها كانت الوقعة بين عنان وعلى بن عنان ففر عنان إلى القاهرة فدخلها في تاسع شوال » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز « شوال » .

<sup>(</sup> o ) وردت هذه العبارة في هامش ورقة و ي ا من نسخة ظ على الصورة التالية « وفي ربيع الآخر تزايد الموت بالأمراض الحادة حتى بلغت البطيخة الصيفي بخمسين درهما قيمتها يومئذ ديناران ، وكان أكثر الأموات في الماليك السلطانية حتى زاد كل يوم على عشرين نفسا منهم » .

<sup>(</sup> ب ) أمامها في هامش ز « المولد الذي يعمله الشيخ اسماعيل الانبابي » .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١/٧٧٠ .

من لا يحصى عددهم بحيث أنه وُجد في صبيحته مائة وخمسون جرّة من جرار الخمر فارغات، [ هذا ] إلى ما كان في تلك الليلة من الفساد من الزنا واللواط والتجاهر بذلك، فأمر الشيخ إساعيل بإبطال المولد بعد ذلك فيا يقال. ومات (١) في سلخ شعبان.

و  $(^{7})$  و و  $(^{7})$  و و استقر ابن العنام .

وفى $^{(r)}$  شهر صفر ابتدأ الظاهر بشرب التمر واستمر ذلك كل يوم أربعاء .

وفيها استولى الفرنج على جزيرة جربة ، انتزعوها من المسلمين .

وفيها عمل إبراهيم بن الجمال المغنّى المشهور وأخوه خليل المشبّبُ الساع على العادة فى المولد لبعض المصريين بمكان بالقرب من رحبة الخروب ، فسقط البيت الذى هم فيه فمات المغنّى والمشبّب وجماعة تحت الردم وتهشّم من عاش منهم حتى إن بعض معارفنا استمر أحدب إلى أن مات ، وكان إلى وَلدَى ابن الجمال المنتهى في صناعتهما .

وفى ربيع الأول استقر فخر الدين بن مكانس فى نظر الدولة عوضا عن أمين الدين عبد الله ابن ريشة .

وفيها استقر سرى الدين بن المسلاتي \_ وهو سبط. الشيخ تنى الدين السبكي \_ في قضاء الشافعية عوضا عن برهان الدين بن جماعة ، وحُمل إليه التقليد إلى دمشق في أواخر شعبان ، وأعيد تنى الدين الكفرى إلى قضاء الحنفية عوضا عن نجم الدين بن الكشك .

(١) يعنى بذلك الشيخ اسماعيل الانبابي .

<sup>(</sup> ٢ ) خلت نسختا ز، ل من هذا الخبر .

<sup>(</sup> ٣ ) لم يرد هذا الخبر ولا الذي يليه في نسخة ظ .

وفى تاسع عشر رمضان غضب<sup>(۱)</sup> السلطان على سعد الدين بن البقرى<sup>(۱)</sup> باظر الديوان المفرد وصادره على خمسة آلاف دينار ، وقُبض على سعد الدين بن قارورة مستوفى الدولة وصودر على ألف دينار أو أكثر ، وقُبض على الوزير علم الدين كاتب سيدى في شهر رمضان وقرر على ألف دينار أو أكثر ، وقُبض على الوزير علم الدين كاتب سيدى في شهر وضان وقرر عليه عشرة آلاف دينار فمات بعد ذلك في أواخر ذي الحجة وقرر في الوزارة عوضه كريم الدين بن الغنام .

وفى عاشر شوال استقر شمس الدين بن أخى الجار فى مشيخة سعيد السعداء عوضا عن شهاب الدين الأنصارى .

وق (") رجب قدم بعض التجار بجماعة من أقارب السلطان الجراكسة فخرج عليهم طائفة من الفرنج الجنوية فأسروهم ، فبلغ الظاهر الخبر فأمر بالقيض على من بالاسكندرية من الجنوية وختم على حواصلهم في أواخو شعبان فبلغهم الخبر ، فأطلقوا من بأيديهم منهم ، فقدم الاسكندرية خواجا على أخو الخواجا عنان - بجميع مَن أسره المفرنج من أقارب السلطان ، فقك الختم عن حواصل الفرنج وذلك في أواخو ذي الحجة .

وفيها فى ربيع الأول رَتّب نجم الطنبدى لدى المحتسب من فقراء الفقهاء مَن يعلم أصحاب الدكاكين مِن العامة الفاتحة وفرائض الصلاة ، ونهى قراء المواعيد والوعاظ عن التهنيك ، وأمرهم أن يبدلوه بالصلاة والسلام على النبى صلّى الله عليه وسلم .

وفينها غضب السلطان على بهادر مقدم الماليك بسبب أنه وُجد سكرانا فى بيت على البحر فضربه وأمر بنفيه إلى صفد وقرّر عوضه فى التقدمة صندلًا الأسود اللقّب بشنكل(٤).

<sup>( )</sup> في ل « قبض » .

Wiet: Les Biographies du Manhal No. 2586. انظر أيضا الخار أيضا المد ترجمته في وفيات سنة و والا النظر أيضا المدار المالية المدار المالية المال

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر بأكله حتى سطر ١٢ غير وارد ني ظ .

<sup>(</sup>ع) يستفاد من رواية أبى الحاسن في النجوم الزاهرة ٢٥٣/١، أن صواعا السعدى قد صار منتدم الماليك السلطانية في سنة ٢٨٥٠، كا أن هذا الحادث نفسه المتعلق ببهادر كان في شعبان من قلك السنة.

وفيها (١) بلغ السلطانَ أن كريم الدين بن مكانس وأبا البركات بن الرويب صهرَه نصبا خيمةً على شاطئ النيل وأحضرا من يغنّى وعملا مقامًا حافلًا فأمر بالقبض عليهما وضَرْبِهما بالقارع ومصادرتهما ، فأَخذ خط ابن مكانس بمائة ألفٍ وابن الرويب بخمسين ألفًا .

وفيها(٢) \_ فى رجب \_ ضرب أمين الدين السمسطائى \_ أمين الحكم \_ بين يدى السلطان نحومائتى عصاة لأنه رُفع عليه أن تحت يده وديعة لإساعيل بن مازن أمير العرب بالصعيد، وهى وديعة ذهب وأنه لم يُطلع عليها السلطان، فحصل بسبب ذلك للقاضى بدر الدين بن أبي البقاء إهانة ، وعُزل عن قريب .

وفيها $^{(7)}$  نازل الفرنج طرابلس الشام فدافعهم $^{(3)}$  المسلمون فكسروهم وأتحلوا منهم ثلاث مراكب .

وفيها (°) حجّ جركس الخليلي وعمل في الحجاز خيرًا كبيرا .

وفي (٦) أواخرها خامر يلبغا الناصري نائب حلب .

وفيها (٧) كان الرخص الزائد حتَّى بيع الإردب القمع بثانية دراهم .

وفي ربيع الأول تزايد الموت بالأمراض الحادة والطاعون حتى بيعت البطيخة من

<sup>( ) ﴿</sup> هَذَا الْحَبِّرُ بَأَكُلُهُ حَتَّى نَهَا يَتُهُ ، سُ ٣ غَيْرُ وَارْدُ فَى ظُ ﴿

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الحبر أيضا حتى نهايته ، س ٧ غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> س) هذا الخبر أيضا غير وارد في ظ.

<sup>(</sup>ع) ني ز « نواتعوهم » .

<sup>( . )</sup> هذا الخبر أيضا غير وارد في ظ.

<sup>( - )</sup> هذا الخبر أيضا غير وارد في ظ.

<sup>(</sup> ٧ ) هذا الخبر غير وارد في ظ.

الصيق بخمسين درهما قيمتها يومئذ ديناران ، وكان أكثر الموت في المماليك السلطانية حتى زاد كل يوم على عشرين نفسًا منهم ، فندب القاضي برهان الدين بن المبلق جماعة لقراءة البخارى بالجامع الأزهر ودعوا (١) الله عقب كل ختمة برفع الوباء ، ثم اجتمعوا يوم الجمعة بالجامع الحاكمي ففعلوا مثل ذلك ، ثم اجتمعوا أكثر من عددهم الأول فاستغاثوا بالجامع الأزهر ، وكان وقتا عظيا ، فارتفع الوباء في ثامن جمادي الآخرة بعد أن بلغ في كل يوم ثلاثمائة نفس .

وفيها استقر أيدكار حاجبًا كبيرًا بعد أن شغرت الوظيفة أربع سنين منذ مات قطلوبغا الكوكائي .

وفى ثالث (٢) عشر مسرى أوفى النيل بمصر وذلك فى أول يوم من شعبان .

وفى ذى الحجة استقر محمد بن عيسى أمير عرب العائذ فى كشف الشرقية عوضا عن قطلوبغا التركماني .

وفيها وقع الخلف بين قرا محمد التركماني وبين صوفى حسن بن حسين بك وثارت الفتنة بينهما .

وفى ذى الحجة استقر شمس الدين محمد بن أحمد بن مهاجر فى قضاء الشافعية بحلب عوضا عن مسعود ، واستقر محب الدين بن الشحنة فى قضاء الحنفية بها .

<sup>( 1 )</sup> في ز « ودعوا الله عقب ختمه يرفع الوباء »

<sup>(</sup>۲) يستفاد مما ورد في كتاب التوفيقات الالهامية ، ص ه ۹ ، أن غاية فيضان النيل بمقياس الروضة كانت ؟ قراريط و ۹ ، ذراعاً وبمراجعة جداول التوقيت في نفس الكتاب يلاحظ أن أول شعبان يوافق يوم ١٢ مسرى ١١٠٤ ق ، وقد ورد في المرجع المذكور أن أول توت ه ، ١١ يوافق يوم السبت ه ٢ شعبان

#### ذكر من مات في سبسنة تسعين وسسبعمائة من الأعيان :

1 - إبراهيم (1) بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن معد الدين (٢) بن جماعة الكنانيّ الحموى الأصل ثم المقدسي ، قاضي الديار المصرية ثم الديار الشامية ، برهان الدين ابن جماعة الشافعي أبو إسحق . كان مولده سنة خمس وعشرين ، وسمع الكثير بالقاهرة ودمشق ،وأخذ عن جدّه وطبقته ، وحضر عند الذهبي ولازمه وأثني الذهبي على فضائله وناب في الحكم ، ثم ولى خطابة القدس ، ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية فوليه مرتين بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة بذل ، وعَزَل نفسه مرارًا ثم يُسْؤل ويُعاد حتى هَمَّ السلطان في بعض المرات أن ينزل إليه بنفسه ليترضّاه .

وكان حسن الإلقاء لدرسه ، محبًا في الحديث وأهله ، كثير الإنصاف و الاعتراف ، قويا في أمر الله . ثم ولى قضاء الشام سنة خمس وثمانين عقب ولى الدين بن أبي البقاء إلى أن مات ؟ وكان قوالًا بالحق معظما لحرمات الشرع مهابًا محبا في السنة وأهلها ، لم يأت بعده له نظيرً ولا قريب من طريقته .

مات فى شعبان وخلَّف من الكتب النفسية ما يعزّ اجتماع مثله لأنه كان مغرمًا بها ، فكان يشترى النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى فى الحسن ثم يقع له ذلك الكتاب بخط. مصنفه فيشتريه ولا يترك الأولى ، إلى أن اقتنى بخطرط المصنفين ما لا يعبر عنه كثرة ، ثم صار أكثرها إلى جمال الدين محمود الأستاذار فوقفها بمدرسته بالموازنين ، وانتفع بها الطلبة إلى هذا الوقت .

وكان محبا للآداب مصغيا للأمداح كثير البذل للشعراء ، مدحه البدر البشتكي بغرر القصائد ، فأخبرني شمس الدين الفيومي الكتبي قال : «سمعت البرهان يقول : ما قارب أحد من أهل العصر ابن نباتة إلا هذا الرجل » ، ومع ذلك فكان ينظم نظما عجيبا ، فقرأت بخط من أثق به أنه نقل من خطه ذم مصر لما وقع بها الغلام سنة ست وسبعين :

وماذا بمصر من المؤلمات فذو اللب لا يرتضى سَكَنْ فَتُرْكُ وَجُور وَفَرَطُ غَلا وَهُمُّ وَغُمَّ وَالسراج يدخِّنُ (٣)

<sup>( )</sup> أمام هذه الترجمة في هامش ز « القاضي ابن جاعة الشاعر » .

<sup>(</sup> r ) في الدرر الكامنة اله ، ز « سعد الله » .

<sup>(</sup>٣) ني ش « فترك وجور وطاعون وفرط غلا »

فيارب لطفًا منك فى أمرنا فالقلب يدعو واللسان يؤمن أمرنا كالقلب يدعو واللسان يؤمن أمرنا السنة السنة السنة المسنة ميواس .

" – إبراهيم (٢) بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبى المجد اللخمى ، جمال الدين الأميوطى ثم المكى ، ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة ، وتفقه (٤) على المجد الزنكلونى والتاج التبريزى والكمال النسائى ، ولازم الشيخ جمال الدين الإسنوى ، وصحب شهاب الدين بن الميلق وأخذ عنه فى الأصول والتصوّف ، وسمع «صحيح البخارى » من الحجار ، وسمع «صحيح مسلم » من الوانى وحدّث عنهما وعن الدبوسى ونحوه بالكثير ، وسمع بدمشق من الذهبى والمزى وجماعة ، واشتغل فى الفقه والعربية والأصول ومهر فى الفنون وناب فى الحكم ، من الذهبى والمزى وجماعة ، واشتغل فى الفقه والعربية والأصول ومهر فى الفنون وناب فى الحكم ، ثم جاور ممكة مدة طويلة من (٤) سنة سبعين وتصدّى بها (٥) للتدريس والتحديث ، وكان شم جاور ممكة مدة طويلة من (٤) سنة مجلدات ؛ وله شرح «بانت سعاد» ، ومات عكة فى فبيض من ذلك نصف الكتاب فى تسع مجلدات ؛ وله شرح «بانت سعاد» ، ومات عكة فى ثالث شهر رجب وله خمس وسبعون سنة .

ذكر لى بعض من أثق به أنني سمعت (٧) عليه ولم أتحقق إلى (<sup>٨)</sup> الآن ذلك .

إ - أحمد بن عمر اليمني ، شهاب الدين الحني ، عنى بالنحو والفقه والقراءات والفرائض ،
 وأقام ببلاده . مات بزبيد (<sup>†)</sup> .

الحمد بن محمد بن عمر ، شهاب الدين بن الشيخ شمس الدين بن قاضى شهبة .
 وُلد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة واشتغل على أبيه حتى أذن له ومهر فى الفرائض وصنَّف ودرس

<sup>( )</sup> الضبط من ز. ولكن راجع ماسبق ص ٣٤٨ ، حاشية ٧

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « أحمد » ، لكن راجع الدرر الكامنة ١٦١/١ .

<sup>(</sup> س ) عبارة « وتنقه ... ... الأصول والتصوف » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ع) عبارة « من سنة .... بانت سعاد » غير واردة في ظ

<sup>(</sup> ه ) أي بمكة .

<sup>(</sup> ٩ ) الوارد في الدرر الكامنة ١٩١/١ ، أنه مات في الثامن ، وفي تسخة أخرى منها السادس ,

<sup>(</sup> ٧ ) راجع الدرر الكامنة ، نفس الجزء والترجمة .

<sup>(</sup> ۸ ) في ل « ولم أتحتق ذلك بعد » .

<sup>(</sup>ه ) في ل « برشيد » .

وأفاد وجلس مكان أبيه بالجامع وكان كثير الإحسان للطلبة ولا يخلو بستانه يوم السبت والثلاثاء من جماعة منهم فيطعمهم ، ولم يكن من يشابهه في ذلك إلّا النجم ابن الجابي .

مات في ذي القعدة.

٦ - أحمد بن محمد بن غازى بن جانم التركمانى ، شهاب الدين المعروف بابن الحجازى ، وأجاز له ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ، وحضر على أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وغيره ، وأجاز له ابن المهتار وست الوزراء وغيرهما ، وهو جدّ أبيه لأبيه .

وطلب بنفسه بعد الثلاثين فسمع أمن جماعة وأجاز له جماعة ، وكان فاضلًا مشاركا ، أقرأً الناس القراءات .

مات فی رجب .

٧ \_ أحمد بن مطيع الأنصارى ، كان يقرأ المواعيد بالجامع الأزهر ، ويصحب ناصر الدين بن الميلق . مات في تاسع جمادى الأولى .

٨ ـ إساعيل بن على المشرف (١) ، عماد الدين ، أحد الرؤساء بالقاهرة وكان من أتباع جركس الخليلي .

٩ - إساعيل بن يوسف بن محمد الإنبابي ، كان أبوه صاحب الزاوية بإنبابة على طريقة السطوحية ، فنشأ ولده على طريقة حسنة ، واشتغل بالعلم ثم انقطع (٢) بزاويته ثم صار يعمل عنده المولد كما يعمل بطنتدا (٣) ، ويحصل من المفاسد والقبائح ما لا يعبر عنه .

مات في شعبان .

مرات، الشقتمر [المارديني (٤)] ولى نيابة حلب سبع (٥) مرات ونيابة الشام ثلاث مرات، وهو صاحب المدرسة بحلب داخل باب النيرب، وكان موصوفا بالمعرفة.

<sup>( ) «</sup> المشرف » غير واردة في ل ، لكن راجع الدرر الكامنة ١٣٥٣/ ، ١٣٥٤ ، في تحقيق كلمة « المشرف » وترجمته في نفس المرجع ٩٤٢/١ . . . .

٧) الوارد في الدرر الكامنة ٥٧٣/١ أنه كان شيخ زاوية أبيه بانبابة من بحرى الجيزة .

<sup>(</sup> س ) يقصد مدينة طنطا الحالية حيث يعمل بها مولد السيد أحمد البدوى .

<sup>(</sup>ع) الاضافة من الدرر الكامنة ١/١٩ وهو فاتح سيس ٢٧٧ .

<sup>( ° ) «</sup> سبع » غير واردة في ز .

1۱ – أبو بكر بن محمد بن قاسم السنجارى الغافقي (1) الحنبلى ، شجاع الدين نزيل بغداد ، روى «جامع المسانيد» و «مسند الشافعي» و «رموز الكنوز» للرسعنى في التفسير ، و «التوابين» لابن قدامة . وحدّث . مات عن ثمانين سنة . [و] سمع منه نصر الله بن أحمد التسترى وولده محب الدين .

۱۲ – بهادر بن عبد الله الرومى المنجكى ، أحد الأُمراء (٢) الكبار بالقاهرة . وكان ظالما جائرًا كبير الحرمة مسموع (٣) الكلمة مع كثرة صدقانه للفقراء وخصوصا للغرباء .

١٣ – جلبان الحاجب ، الأُمير سيف الدين ، وكان متدينا عارفًا .

۱٤ – سُبرُج بن عبد الله الكمشبغاوى ، أحد الأُمراء الأَربعين (٤) بالقاهرة ، وكان نائب القلعة ، وكمشبغا (٥) الذى نسب إليه كان خازندار صرَّغتمش . وسُبرُج : بضم السين والراء المهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره جم .

١٥ - سلمان بن فيروز بن عبد الله القرافى ، علم الدين ، وكان أعجوبة دهره فى شجى الصوت عند الإنشاد ، وكان صديق أبى ولا ينشد غالبًا إلّا من شعره . وكان أبى ينظم له فى وقائع الأحوال وحصل عنده ديوانٌ من نظمه .

أخبرني ولده أبو الخير أنه عاش ثلاثا وستين سنة .

١٦ – عبد الله بن فضل الله ، أمين الدين بن ريشة ، ناظر الدولة . مات فى جمادى الأولى .
 ١٧ – عبد الله بن محمد بن حسن بن مسافر الحرّانى ثم الدمشتى ، محتسب دمشق ومباشر الأوقاف بها ، جمال الدين . مات فى ذى القعدة .

۱۸ – عبد الله بن محمد بن محمد بن سليان ، النيسابورى الأصل ، ثم المكى المعروف بالنشاورى ، ولد سنة خمس وسبعمائة وقيل قبّل ذلك وسمع من الرضا الطبرى ، وأجاز له أخوه الصنى وحدّث بالكثير .

<sup>( 1 )</sup> في الدرر الكامئة 1/2371 ، ز « المقانعي » .

<sup>(</sup> ٢ ) أصبح أحد الأمراء الكبار في دولة برقوق كا تولى الأستادارية لد .

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « مسموع .... الغرباء » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>ع) «الأربعين » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ه ) العبارة من هنا حتى اخر الترجمة غير واردة في ظ .

سمعتُ عليه «صحيح البخارى» بمكة ، وتفرّد عن الرضى بسماع «الثقفيات» وغيرها ، وقد حضر إلى القاهرة في أواخر عمره وحدّث ، ثم رجع إلى مكة ، وتغيّر قليلا . مات بها (١) في ذي الحجة .

19 \_ عبد المحسن بن عبد الدائم بن عبد المحسن بن يحيى الدواليبى البغدادى الحنبلى ، وُلد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ، وروى عن جدّه عفيف الدين بن عبد المحسن بن محمد وغيره ، وكان واعظًا يُكنى أبا المحاسن .

٧٠ ــ عبد الواحد بن عبد الله المغربي المعروف بابن اللوز ، كان فاضلًا ماهرًا في الطب والهيئة وغير ذلك . مات في شوال .

٢١ ــ عبد (٢) الوهاب بن عبد الله القبطى المعروف بكاتب سيدى، وَلِيَ الوزارة بعد كاتب أرلان ثم عُزِل بعد قليل ، وكان مستضعفا .

٧٧ - العلاءُ بن أحمد بن محمد بن أحمد السبراى - بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة - علاء الدين ؛ كان من كبار العلماء فى المعقولات . قدم من البلاد الشرقية بعد (٣) أن درس فى تلك البلاد ثم قدم فأقام فى ماردين مدّة ثم فارقها لزيارة القدس فلازمه أهل حلب للإفادة ، وبلغ خبرُه الملك الظاهر فاستدعى به وقرره شيخا ومدرسا بمدرسته التى أنشأها بين القصرين وأفاد الناس فى علوم عديدة ، وكان إليه المنتهى فى علم المعانى والبيان ، وكان متودّدا إلى الناس محسنًا إلى الطلبة ، قائما فى مصالحهم لا يطوى بِشْرَهُ عن أحدٍ مع الدين المتين والعبادة الدائمة .

مات في ثالث جمادي الأولى وكانت جنازته حافلة وقد جاوز السبعين .

٧٣ \_ على بن عبد الله المؤذن ، رئيس المؤذنين علائم الدين ، يُعْرف بابن الشاطر . مات في ربيع الأول .

 <sup>(</sup>١) أى أنه مات بمكة .

<sup>(</sup> ٧ ) أنظر ترجمته مرة ثانية في وفيات السنة التالية ، ص ٣٨٧ ، ترجمة رقم ٧٧ .

<sup>(</sup> س ) عبارة « بعد أن درس ..... حلب للافادة » غير واردة في ظ ، ولكن بدلها جاءت عبارة « فأقام بحلب للافادة » .

۲٤ – على بن محمد بن عبد الرحمن المصرى نزيل حلب المعروف بابن العُبْبِي (١) بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها تحتانية ثم ياء النسب – نشأ بالقاهرة وحصل على الوظائف وتعانى الآداب وقال الشعر الحسن ولتى الصلاح الصفدى بدمشق وغيره ، وسمع من ابن المرحّل وغيره ، وولى بها توقيع الدست ، وكان جاور بعد ذلك بالمدينة الشريفة .

قال البرهان المحدّث: «كان عارفًا بفنون (٢) الشعر ونظم النظم حسنا». قلتُ: وأنشد له:

حلاویة ألفاظها سكریّة قلتی ، وقوت نار قلبی بالعجب یسیر دمعی فی حلاوی (۳) مشبك ومن أجلست الحسن زادبی السكب مات فی غرة المحرّم (٤) .

٧٠ - عمر بن عبد الله الإسناوى ، سراج الدين ، لقبه قنور ، وفيه يقول بدر الدين ابن الناصح بليقة أولها:

### قنور عمره فار السنداس كله أنجاس

٧٦ – عمر بن منهال الدمشق كاتب السرّ بدمشق ، وليها قليلًا وكان حسن المعاضرة وكان موقّع القبلية مدّة ، وحصّل أموالًا ، وكان وهابا نهابا وتسحّب لما عجز عن الموفاء بما وعد به على كتابة السرّ فولى غيره ، واستمر غائبًا مدة ثم ظهر واستمر خابلًا إلى أن مات في رمضان ..

السبع المن المراهيم بن يعقوب ، شمس الدين ، شيخ الوضوء . كان يقرى بالسبع ويشارك في الفضائل ، وقيل له «شيخ الوضوء» لأنه كان يطوف على المطاهر فيعلم العامة الوضوء ، وكان يعاب (0) بالنظر في كلام ابن العربي ومات في سابع عشرى شعبان ، وبخط ابن حجى : «قدم من صفد قد عا(0) » ، «مات في جمادى الآخرة » جاوز السبعين ، قال ابن حجى : «قدم من صفد قد عا(0) » ،

<sup>( 1 )</sup> وذلك نسبة إلى بيع العبي، راجع الدرر الكامنة ١٠٠٠ م ٠

<sup>(</sup> ۲ ) نی ل ، ش « بعیوب » .

<sup>(</sup> m ) « خدودی » فی الدرر الکامنة س / . ع ب و فی ش « وسیر و مصی فی جلاوی » .

<sup>(</sup>٤) في ل « السنة » .

<sup>( 0 )</sup> في هامش زبخط قارئها « سبحان الله يعد النظر في كلام ابن العربي عيبا مع ماله من الفضائل وظهر له في العلوم الكسبية لايهذب الأخلاق » ثم إمضاء الكاتب .

<sup>(</sup> ٦ ) ساقطة من ل .

وسمع على السيارجى أحد أصحاب الفخر وتفقه بوالدى وغيره ، وأذن له ابن الخطيب بيبرود (١) في الإفتاء ، وكان التاج السبكى يثنى عليه ، وسلك مع ذلك طريق التصوف ، وكانت بيده إمامة الطواويس ، وله فيها وقت للذكر ، وله راتب على الجامع ، ثم دخل القاهرة واجتمع بالسلطان ورتب له راتبا على المرستان المنصورى ، وذكر أنه طالع «النهاية » مرة ، وكان حسن الفهم جيّد المناظرة » قال : «وكان يعتقد ابن العربى ، وأقام بالقاهرة تسع سنين » .

۲۸ – محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المنبجى، شمس الدين الأسمرى، خطيب المزة،
 سمع الكثير على التقى سليان ووزيرة وابن مكتوم وغيرهم وتفرّد بأشياء وأكثروا عنه.

مات في ذي القعدة عن ست وثمانين سنة ، وهو آخر من حدّث عن ابن مكتوم «بالموطأً » ، وعن وزيرة «بمسند الشافعي » ، وولى بآخره قضاء الزبداني .

٧٩ \_ محمد بن أحمد بن على بن الفاضح ، بدر الدين ، نشأ في طلب الكتابة فكتب الخط. المنسوب وشارك في الفضائل والآداب ، ونظم الشعر وخدم ابن فضل الله ، وكان لطيف الذات حسن الشكل ، وسمعتُ من نظمه ونوادره .

مات في جمادي وله نحو الثلاثين سنة .

٣٠ \_ محمد بن إساعيل الإربلي ، بدر الدين بن الكحال ، عنى بالفقه والأصول وكان جيّد الفهم فقيرًا ذا عيال وهو مع ذلك راضٍ قانع ، جاوز الأربعين .

٣١ – محمد بن عبد اللطيف بن محمود بن أحمد الريغى ، أبو اليمن ، عز الدين بن الكويك ، أصله من تكريت ثم سكن سلفه الاسكندرية وكانوا تجارا ، وسمع هذا بالاسكندرية من العتبى ووجيهة بنت الصفدى وبدر الدين بن جماعة وعن ابن قريش وابن حيان وغيرهم ، وكان رئيسًا مسموع الكلمة .

مات في جمادى الأُولى عن خمس وسبعين سنة ، فإنه ولد في شعبان سنة خمس عشرة وسبعمائة .

٣٧ \_ محمد بن على بن أبى زيا<sup>(٣)</sup> المصرى ، سمع من السديد الإربلى وغيره وحدّث ، مات في ربيع الآخر . سمع منه أصحابنا .

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) ن ل « بيروت » . ( ۲ ) بدون نقط ن ش .

٣٣ - محمد بن فرج المعروف بالجمال بن تَقَلْحَلَدُ (١) ، كان من غلمان أحمد بن عجلان حتى كثير التردد في الرسلية ، وكان ممن قام في الفتن والحروب التي بين عنان وبين عجلان حتى قتل كبيش ، ولما تسلطن على بن عجلان استنابه فقام بتدبير أمر مكة مدةً ومات في حادى عشر المحرم .

٣٤ - محمد بن قطلوبغا الفخرى المعروف ببيليك (٢).

٣٥ - محمد بن محمد بن عبد الله المالكي فتح الدين بن شاش ، كان أبوه ينوب في الحكم وكان متشدّدا في الوثائق فنشأ ولده مشتغلا بصناعة الإنشاء واتصل في الخدم إلى أن اتصل بيونس الدويدار فوقع عنده ، وتولى توقيع الإنشاء وتوقيع الدست ونيابة كتابة السر بعد موت أوحد الدين فلم يتفق ذلك ، وركب ليلبس وأحضر تشريفة فاستأذن يونس الدويدار السلطان على ذلك ، فأمره بصرفه واستدعى في المركب التالى ابن فضل الله . ومات في شعبان .

٣٦ – محمد بن محمد الرجبي ، نجم الدين . أحد أعيان التجار بدمشق .

٣٧ – محمود بن على بن رسم الخراسانى ثم الدمشتى ، نجم الدين ، قرأ على ابن اللبان ، وتصدّر للإقراء بالجامع الأموى مدة ومات فى ربيع الآخر .

۳۸ ــ منسابغا بن ماری حناطة التکروری ملك التکرور ، ملکها سنة تسع وتمانین وقتل سنة تسعین هذه السنة .

٣٩ – مطهر بن عبد الله الهروى الزيدى الصنعاني الشاعر . مدح ملوكها وغيرهم .

٤٠ - نافع بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز القيسى ، معين الدين الشاهد المالكى ،
 كان مشهورًا بالاحتراز فى الشهادات فكان يُقصد لذلك . مات فى ثالث عشر شعبان .

١٤ ـ يلبغا المحمدي أمير جندار . عمَّر طويلا وأقام في هذه الوظيفة عشرين سنة .

٤٢ ــ يوسف بن أحمد بن إبراهيم ، جمال الدين ، سمع الجزرى وابن أبى اليسر والذهبى وغيرهم . مات فى ذى الحجة عن ثلاث وسبعين سنة .

٤٣ ــ تني الدين بن الفحام نقيب الحكم . مات في المحرم فجأة .

<sup>(</sup>١) الضبط من ش . (٢) أمامها في هامش ل « بيليك اسم من أسماء التتار» .

\$\$ \_ شرف الدين النويري شاهد ديوان يونس وناثب الحسبة في القاهرة .

٤٥ \_ أم الخير بنت القاضي موفق الدين عبد الله الحنبلي ، آخر من مات من أولاده .

٤٦ \_ أم عمر التي بنت أزدمر ، حضرت على الحجار وسمعت من البندنيجي بعناية

 $^{(1)}$  عم أبيها $^{(1)}$  صلاح الدين العلائى . ماتت فى ذى الحجة عن سبع وسبعين سنة .

وفيها (٢) مات من الأُمراء أيضا: سيف الدين جلبان الحاجب وكان متديّنا عارفًا ، وسبرج الكمشبغاوى نائب القلعة ، ومحمد بن قطلوبغا الفخرى المعروف ببيليك .

<sup>(</sup>١) التصحيح من ش

<sup>(</sup> ٧ ) من هنا حتى نهاية الونيات غير وارد في ش .

## سيئة احسدى وتسعين وسبعمائة

فى المحرم حضر رسل على باى (١) بن قرمان صاحب قونية وغيرها من بلاد الروم ومعهم هدية ، فقبلت وأكرموا .

وفى عاشوراء أمطرت الساء على الحجّاج مطراً عظيما واشتد بهم البرد جدًّا في حال رجوعهم .

وفى تاسع عشر المحرَّم حضر رسل صاحب جنوة ومعهم خواجا على أخو عَمَّان الذي كان الفرنج نهبوا مركبه وأسروا منه أخت قجماس بنت عم السلطان، فأعادوا المركب بما فيه، وقدَّموا هديةً فقُبلت منهم.

وفيها(٢) انكسر منطاش من التركمان وبتى فى نفر يسير وذلك أن فاصر الدين خليل بن ذلغادر ونائب سيس جمع التركمان الذين فى طاعة السلطان وأوقع بمنطاش فانهزم فاتفق مع الناصرى بحلب ، وكان الناصرى قد وقع الخلف بينه وبين سودون المظفرى أحد الأمراء الكبار بحلب وكان قبله نائبا بحلب ، فتكاتبا إلى السلطان وحطَّ كلُّ منهما على الآخر ، فأرسل السلطان إلى الناصرى هديةً جليلةً وكتابا يأمره فيه بالحضور ، فقبل الهدية وماطل فى الحضور وتعلَّل بالخوف من منطاش والتركمان ، فأرسل السلطان إلى ملكتمر المحمدى أن يُصلح بين يلبغا الناصرى وسودون المظفرى بحضرة الأمراء والقضاة .

وكتب السلطان إلى سودون فى الباطن أن يقبض على يلبغا ويفتك به ، وكان مملوك الناصرى بالقاهرة وأخّر الظاهر أجوبته ليسبقه ملكتمر ، ففر حتى دخل حلب قبل وصول ملكتمر ، وأعلم الناصرى بصورة الحال فاحترز ، ويقال إن ملكتمر كان صهر حسن رأس نوبة يلبغا الناصرى ، فاطلع على القضية من هذه الجهة .

<sup>(</sup>۱) على أحد قراء نسخة زعلى ذلك بقوله «الصواب على بيك بمعنى الأمير على ». وفي هامش ه «حضر رسل على بك بن قرمان صاحب لارندة » ، ثم تحتها « و فيه حضر رسل جنوة مع بنت عم السلط ان » (۲) في هامش ش « خروج يلبغا الناصري مع منطاش ».

فلما وصل ملكتمر إلى حلب تلقاه الناصرى وقبل الكتب التي معه ،، فامتثل ما فيها وجمع القضاة والأُمراء في دار العدل ليقرأ عليهم مرسوم السلطان .

فلما حضر سودون المظفرى لذلك لبس قازان أمير آخور الناصرى قماش سودون فأحس أنه لابس آلة الحرب، فأنكر عليه وقال: «من يطلب الصلح يدخل فى آلة الحرب؟ فشتمه سودون، فسل قازان سيفه وضرب به سودون فى المجلس وقتله، ولم يكن الناصرى حاضرا بل وقع ذلك قبل أن يخرج من مكانه إلى القاعة التى اجتمعوا فيها، وهى القاعة الحمراه، فتناوش مماليكه ومماليك الناصرى وقامت الفتنة، فقتل من مماليك سودون أربعة، وأمسك الحاجب الكبير بحلب وركب بمن معه إلى القلعة، فحصوا عليه قليلا ثم سلّمها له نائبها، وانهال الناس عليه بالدخول معه والمخامرة على السلطان.

ورجع ملكتمر من حلب فأخبر السلطانَ بما اتفق، فأرسل إلى إينال اليوسني ـ وهو يومثني أتابك دمشق ـ أن يتوجّه إلى نيابة حلب وأن بمسك الناصرى .

وتجهّز السلطان بالعساكر لقصد حلب واهتم لذلك ، فلما بلغ مَن بطرابلس من الأمراء – الذين نفاهم السلطان – تحالفوا ووثبوا على باب أسندمر نائب طرابلس فأمسكوه ، وقتلوا جماعة من الأمراء وأرسلوا إلى الناصرى يعلِمونه باتفاقهم على طاعته .

وكان ممَّنْ قام فى ذلك من المشهورين كمشبغا الخاصكى الأَّشرفى وبُزُلار العمرى ودمرداش اليوسنى ، وممن قُتل خليل بن سنجر وولده ، ثم دخل كمشبغا المنجكى نائب بعلبك فى طاعة الناصرى ، ثم خرج ثلاثة عشر أُميرا من دمشق على حمية طالبين حلب فأوقع بهم النائب فانهزموا (١) بعد أن جرح (٢) منهم عدة ، واستمروا ذاهبين إلى حلب .

ثم اتفق مَن بحماة من الماليك على قتل النائب بها فبلغه ذلك فهرب ، فقام بيرم الغزّى الحاجب واستولى هو ومن معه على القلعة ، فتوجَّه (٣) منطاش وكان قد حضر عند الناصرى إلى حلب فسار إلى حماة فتسلمها وأرسلوا إلى الناصرى بالطاعة .

ثم توجه سنقر نائب سيس إلى طاعة الناصرى ، فعارضه خليل بن ذلغادر التركمانى فقبض عليه وأرسل سيفه إلى السلطان ، ثم دخل سولى بن ذلغادر أمير التركمان ونعير أمير الحرب فى طاعة الناصرى فأقام سناجق خليفية ودعا إلى نصر الخليفة .

<sup>( )</sup> ساقطة من ز. ( ٧ ) في ز « خرج » . ( ٣ ) عبارة « فتوجه .... حاة فتسلمها ع عبي واردة في الله

ولما تواترت هذه الأنجار إلى السلطان حبس الخليفة في البرج وضيَّق عليه ثم أفرج عنه في اليوم الثاني من ربيع الأول واعتذر إليه ووعده بمواعيد جميلة لما بلغه أن الناصرى ينقم عليه حبس الخليفة ، ثم أرسل إليه دراهم وثيابا ، وضيَّق على ذرية الناصر بالحوش وأنفق النفقات الكبيرة ، حتى حَمل إلى كل واحد من الأمراء الكبار مائة ألف درهم فضة قيمتها يومئذ أكثر من أربعة آلاف دينار ؛ وأحواله مع ذلك مضطربة وتغيرت النيات عليه ، وشرع في إبطال! السلف على البرسيم والشعير ، وكان الناس يقاسون من ذلك شدَّة عظيمة .

وأمر بإبطال مكس القصب والقلقاس وقياس ذلك ، ثم أعيد بعد قليل .

وعزل [السلطان] موفقُ الدين ناظر الخاص من نظر الجيش وولّاه لجمال الدين المحتسب في ربيع الآخر .

واستقر شرف الدين الأشقر في قضاء العسكر عوضا عن جمال الدين فلم تطل مدته بل مات في ربيع الآخر كما سيأتي ، فاستقر ابن خلدون عوضه في مشيخة البيبرسية ، واستقر سراج الدين محتسب مصر في قضاء العسكر عوضا عنه أيضا ، واستقر في الحسبة همام الدين ، واستقر شمس الدين البلالي في مشيخة سعيد السعداء عوضًا (1) عن ابن أخى الجار .

ثم توجه الجاليش السلطاني صحبة أيتمش وجركس الخليلي ويونس الدوادار وغيرهم ، فوصلوا إلى غزة فأمسكوا نائبها آقبغا الصفوى وحبسوه بالكرك ، واستقر حسين بن باكيش في نيابة غزة ثم توجهوا إلى دمشق فتلقاهم نائبها فأرسلوا جماعة من العلماء إلى الناصر في الصلح فتوجهوا إليه فأكرمهم ، وسار من حلب إلى دمشق بمن معه من العساكر ، فالتقاهم في تامع عشر ربيع الآخر على خان لاجين ، فانكسر الناصري مرتين ، فخامر أحمد بن يلبغا وأيدكار الحاجب وجماعة معهما وقاتلوا رفقتهم إلى أن كسروهم ، وقُتل جركس الخليلي في المعركة ، وفريونس فقتل بعد ذلك بالجربة ، قتله عنقا بن شطى من آل فضل

ووقع فى العسكر المصرى النهب الشديد والقتل الذريع ، وملك الناصرى دمشق ، وحبس أيتمش بالقلعة واحتاط على موجوده ، وراسل حسينُ بن باكيش الناصرى بالطاعة ، وعمَّى

<sup>(</sup> ۱ ) عبارة «عوضا عن ... و قتل جركس الخليلي » س ۱۹ ، ساقطة من ز ولذلك فقد على قارىء نسخة ز بقوله في الهامش « فيه ساقط » .

الناصرى الأنجبارَ على السلطان وواطأه مامور نائب الكرك وحسين بن باكيش على ذلك، وفرّ إينال اليوسى وإينال أمير آخور وغيرهما بحسين بن باكيش هاربين إلى مصر فأمسكهم وحبسهم بالكرك.

وكان إينال اليوسني هرب هو وإينال أمير آخور وصحبتهم نحو ثمانين من المماليك ، فوصلوا إلى غزّة فأكرمهم نائبها ثم كبس عليهم لما رقدوا فأمسكهم جميعا ، ثم راسل (١) الناصرى بذلك .

ولما بلغ السلطان ذلك أمر الخليفة والقضاة وسودون النائب والحاجب الكبير بالركوب وسعهم موقع الحكم يقرأ ورقة فيها: «إن السلطان رفع المظالم وعرض الصلح على الباغى فامتدع والمعهم واعملوا في كل حارة درباً »، ونادى في كل يوم بإبطال مكس من المكوس المشهورة ، ثم لا يصح شيء من ذلك .

وأمر بتحصين القلعة ، واستعدَّ للحصار وحصّل مؤونة شهرين ، وأَجْرى الماء إلى الصهريج الذي بناه بالقلعة.

وخرج الناصرى سن دمشق بعد أن قرّر فى نيابتها جَنْتَمِر ــ وهو أخو طاز ــ فى سادس جمادى الأولى ، فلما شاع ذلك راسل السلطانُ أُمراءَ العرب من الوجه البحرى والقبلى فتباطأوا عنه ثم حضر بعضهم .

وشرع في حفر خندق تحت باب القلعة عند باب القرافة وسُدَّت خوخة أيدغمش وعُملت الدروب بالقاهرة فاستكثروا منها وأرسل (٢) إلى الأمير محمد بن على أمير عرب العائذ يأمره بتحويل الإقامات التي كان جهّزها لأجل العسكر ويخبره أنه وهبها له ، وكان مراده أن يلبغا الناصرى يضيق عليه الأقوات والعليق ، فانعكس الأمر ولم يتمكن المذكور من تحويل ذلك ، ودخلت العساكر فلم يَسَعْهُ إلا تمكينهم من ذلك ، وكان في الحواصل أربعة عشر ألف إردب شعير وثمانية آلاف حمل تبن ونحو ماثني حمل حطب .

<sup>( )</sup> في ز «أرسل » .

<sup>(</sup> ۲ ) عبارة « وأرسل .... ما ئتي حمل حطب » س ۲۱ غير واردة في ظ .

وخُطب في يوم الجمعة عاشر جمادى الأُولى باسم الخليفة المتوكل قبْل السلطان، على الموالاة والمناصحة .

ثم قدم على الشلاق والى قطية منهزماً من عسكر الناصرى فى أواخر جمادى الأولى، فسَدّ ابن الكورانى باب المحروق وباب الحديد، فلما قرُب الناصريُّ من الديار المصرية تسلل إليه الأمراء أولًا فأولًا ، فسار إليه ابن سلار اللفاف رأس نوبة بركة ومحمدٌ بن أسندم وقريبه جبريل وإبراهيم بنُ قطلقتمر ، ثم تسلل إليه محمد بن أيتمش.

ونزل الناصرى بعساكره ظاهر القاهرة في الثالث من جمادى الآخرة فخرج إليه سودون باق وقرقماس الخزندار وجمهور الأمراء حتى لم يبق عند السلطان إلا ابن حمه قجماس وسودون النائب وتمريغا المنجكي وسودون الطرنطاى وأبو بكر بن سنقر وصواب السعدى مقدم المماليك في نفر يسير ، واختنى حسين بن الكوراني والى القاهرة ، فعاث أهل الفساد بسبب ذلك وكسروا السجون وخزانة شمائل ، وأرسل السلطان الى الناصرى يطلب منه الأمان لنفسه وذلك في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة ، فجاءه أبو بكر بن أخت بهادر وأمره أن يختني وذلك في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة ، ففعل ذلك واختنى ليلة الاثنين خامس جمادى الآخرة ، ووقع النهب في الحواصل التي بالقلعة وبالقاهرة وضواحيها قليلا . وكان أهل مصر أقل نبها من أهل القاهرة .

ودخل منطاش يوم الاثنين إلى القلعة فأُخذ الخليفة وتوجّه به إلى يلبُغا الناصري بقبة النصر، فطلعوا جميعا إلى القلعة وعرضوا المملكة على الناصرى فامتنع، فاتفق الرأى على النصر، فطلعوا جميعا إلى القلعة وعرضوا المملكة على الناصرى فامتنع، فاتفق الرأى على إعادة (١) حاجى بن الملك الأشرف إلى السلطنة، وقيل إنهم رموا قُرعة فخرج اسمه فغيروا لقبه الأول ولُقّب «المنصور»، واستقر يلبغا الناصرى مدبّر المملكة وسكن الإسطبل، وألطنبغا الجوباني رأس نوبة كبيراً ودمرداش الأحمدي أمير سلاح وأحمد بن يلبغا أمير مجلس، وتمرباي الحسنى حاجبًا كبيراً، وآقبغا الجوهري أستادارا، وقرقماس خزنداراً.

<sup>(</sup>١) أمامها في زبخط فارسى «أعيد الحاج بن الملك الأشرف إلى السلطنة ولقب المنصور في خامس جادى الآخر سنة ٩١٧هـ».

وظهر حسين بن الكورانى فأعيد إلى ولاية القاهرة ، وأمسك جماعة من الأمراء فسجنوا بالإسكندرية ، ووقع النهب بالقاهرة يومين ، فنكب الناصرى له تنكزبغا فنزل عند الجملون وسط القاهرة ونزل أبو بكر الحاجب عند باب زويلة فسكن الحال قليلا ، ثم نودى : لامن نهب من التركمان شيئًا شنق ، » وظهر بعد ذلك المباشرون والقضاة ، وهنوا الناصرى والخليفة .

ثم ظهر محمود الأستادار وقدم تقادم عظيمة فأعيد إلى وظيفته ، ثم غضب عليه منطاش بعد ذلك فضربه وأهانه وصادره .

ثم اشتد الطلب على الملك الظاهر ، ونودى من أحضره أعظى ألف دينار ، فشاع ذلك فخشى على نفسه ، فراسل الناصري فأرسل إليه الجوباني فأحضره من بيت شخص خياط مجاور لبيت أبي يزيد صهر أكمل الدين ، وكان أبو يزيد حينئذ أمير عشرة ، وكان الظاهر قد أمن عليه فأخفاه ، فطلع به الجوباني نهارا إلى القلعة فحبس بقاعة الفضة .

وأراد منطاش قتله فدافع عنه الناصرى وأرسله إلى الكرك ، فتوجّه فى ثانى عشرى جمادى الآخرة صحبة أبن عيسى ، فسار به على طريق عجرود إلى الكرك وصحبته ثلاثة صغار من مماليكه وهم قطلوبغا وآقباى وسودون ، فتسلمه حسن الكجكنى نائب الكرك ، وأنزله فى قاعة تعرف بقاعة النحاس .

وكان بالقلعة امرأة مامور نائب الكرك كان ، وهي بنت يلبغا الكبير فعرفَتْه فخدمته أتم خدمة وأُعدّت له جميع ما يحتاج إليه ، وتلطف به الكجكني نائب الكرك ووعده بأنه يخلصه .

ثم خُلع على الخليفة في خامس عشر جمادى الآخرة ونزع الأُمراء السلاح وأقرّوا القضاة وأصحاب الوظائف على ما كانوا عليه ، واستقر بزلار نائب الشام ، وكمشبغا الحموي نائب حلب وسنجق نائب طرابلس ، وأحمد بن المهمندار نائب حماة ، وقطلوبغا الصفوى نائب صفد .

واستقر كريم الدين بن مكانس مشير الدولة، وأخوه فخر الدين ناظرَها، وأخوهما زينَ الدين صاحب ديوان الناصري .

وأعيدت المكوس كلها كما كانت ، ونودى بأمان الجراكسة ومَنْ ظهر منهم فهو باق على إقطاعه ، ومن اختنى شُنق .

ثم قُبض على عدد كبير من الأُمراء الكبار والصغار وجميع من عُرف بالانتاء للملك الظاهر [برقوق]، وسُجن بالاسكندرية نحو الثلاثين من الأُمراء، وبالقلعة خلق كثير من المالبك وبخزانة (١) شائل خلق كبير من الهاربين (٢) أَيضا

وفى حادى عشرى جمادى الأَخيرة عرض الجوبانى الماليك الظاهرية فأقرد لخدمة السلطان مائةً نزَّلهم بالطباق ، وفرق البقية على الأمراء .

وفى وسط جمادى الآخرة ثار آقبغا الصغير بدمشق فى أربعمائة فأُوقع بهم جَنْتَكِير فهزمهم وقبض على آقبعا وسجنه .

وفى سادس عشرى جمادى الآخرة أعبد شرف الدين على بن قاضى العسكر إلى نقابة الأشراف عوضا عن الطباطبي .

وفى سلخ جمادى الآخرة كُسِرَت جرار الخمر بالرميلة ، حُملت من بيوت النصارى (٣) الأرمن التى بالكوم قرب الجامع الطولوني .

وفى رَجْبِ جُرَّدت العساكر لردع الشرقيةِ الزهيرية لكثرة فسادهم .

وفى أول يوم منه أدّعى على ابن سبع ــ شيخ العرب بزفتة ــ بأشياء تنافى الشريعة ، سوى أول يوم منه أن وشهدت عليه جماعة إلى أن خلص ونُقل إلى الشافعية فحُكم بحقن دمه ، ثم سعى به إلى أن

<sup>( )</sup> كانت من السجون في العصر الملوكي وقد هدلها المؤيد شيخ وأقام مكانها مسجده .

<sup>(</sup> r ) في ز د الماليك ».

<sup>(</sup>۳) فى زىد أسارى».

عُقد له مجلس عند الناصرى ، فقال له (۱) ابن خلدون الذى كان قاضى المالكية : «يا أمير : أنت صاحب الشوكة وحكمك نافذ ، فاحكم بحقن دمه وإطلاقه » فأطلق ، وذلك فى سادس هذا الشهر .

وكان (٢) في الأيام الظاهرية قد وقع له نظير ذلك ، فيقال إنه برطل بأربعمائة ألف درهم حتى خلص ، وكان القائم في أمره كريم الدين بن مكانس وهو يومثني متولى أمور ديوان الناصرى ، ومحب الدين بن الإمام ، وهو شاهده وغيرهم من خاصكيته ، فأخرجوا ابن سبع من حبس ابن خير .

وكان منَّن حضر المجلسَ المعقودَ له في الإسطبل: الشيخُ سراج الدين البلقيني، والقضاةُ يومثذ ابن الميلق والطرابلسي وابن خير ونصر الله، فجهد بهم الناصري أن يَحْكم أحدُّ منهم بقبول إسلامه وحقن دمه، فامتنع لكون ابن خير سبق بالحكم بإراقة دمه.

فلما أُطلق ابنُ سبع ، بعد أَن حَكم الناصرى بحقن دمه بحكم إسلامه ونفَّذه القضاة توجَّه إلى بلاده ، فاتفق أن دخل الحمام فدخل عليه جماعةٌ فقتلوه وذهب دمه هدرًا .

وفى هذا الشهر استقر شهاب الدين أحمد بن عمر القرشى فى قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن سرى الدين .

وفى ربيع الآخر مات الشيخ شرف الدين بن الأشقر ، فاستقر فى العسكر عوضا عنه سراج الدين القيسرى ، ثم انفصل منه فى شهر رجب ، واستقر بدر الدين محمود الكلستانى ، وعُزل همام الدين عن حسبة مصر ، واستقر شمس الدين بن العلاف فيها ، وكان ابن العلاف يردب الأطفال بمصر ، وهو أحد من أقرأنى القرآن ، ثم سافر إلى حلب واتصل بيلبغا الناصرى فاستقر فى إمامته ووصل معه إلى القاهرة فولاه الحسبة . واستقر علائم الدين ألبيرى موقع بلبغا الناصرى فى توقيع الدست .

<sup>( )</sup> الكلام هنا موجه من ابن خلدون إلى يلبغا الناصري .

<sup>(</sup> ٧) القصود هنا ابن سبع شيخ العرب.

وفى ثامن رجب خُلع على نعير أمير العرب خِلعة السفر ، وكان قد قدم بعد المسكر على السلطان ، وكان الظاهر برقوق قد عجز فيه أن يحضر إلى مصر وهو يمتنع ، فحضر في هذه الدولة طوعاً ، وشَفع – قبل أن يسافر – في جماعة من (١) الأمراء فقبلت شفاعته وأطلقوا من الاسكندرية .

وفى ثامن رجب خلع السلطان على شخص خياط وقرره خياط السلطان ، فبلغ ذلك الناصرى فأمر بإحضاره ونزع عنه الخلعة وضربه ضربا مبرحًا فغضب السلطان من ذلك ولم ينفعه غضبه ، ثم أمر الناصرى بتفرقة المماليك الذين رُتبوا فى الطياق بالقلعة لخدمة المنصور وفرقهم (٢) على الأمراء ، وأبطل المقدمين والسواقين والطواشية ونحو ذلك ، وأراد إنحلال أمر المنصور .

فلما أن كان في سادس عشر شعبان أظهر منطاش أنه ضعف ، وكان خاطره قد تغيير بسبب أشياء سأل فيها فلم يجبه الناصري إليها ، وفهم من الناصري أنه يطلب السلطنة لنفسه ، فلما شاع ضعفه عاده الجوباني فقبض عليه وركب إلى مدرسة حسن في (الله) سبعة وثلاثين نفسا ، فنهب الخيول التي على باب السلسلة وأركبها المماليك الذين معه ، فمر من عليهم آقبغا الجوهري فأمر الزعر أن ينهبوا بيته فهجموا إسطيله ونهبوا جميع ما فيه من خيل وقماش ، وفر مامور (٤)

ولم يلبث منطاش إلا وقد اجتمع إليه نحو خمسائة نفس ، والتفّت عليه الماليك الأشرفية والظاهرية ، وساعده العوام والزعر فنهب بيوت من خالفه ، فاشتدّ الحصار على من بالإسطبل والقلعة ورموا عليهم من مثذنتي مدرسة حسن .

ثم راسله الناصرى مع الخليفة في الصلح فامتنع وقال: «هو الذي بدأً بالغدر ونكث ما اتفقنا عليه ، » فقويت شوكة منطاش وتابعه أكثر الأمراء، فهرب الناصرى وملك منطاش الإسطيل، وطلع إلى القلعة في يوم الخميس تاسع عشر شعبان فاجتمع بالسلطان فقال له: «أنا مملوكك

<sup>( )</sup> العبارة من هنا لآخر الخبر غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٢ ) غير واردة في ز.

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « في سبعة ... خمسائة نفس » س م ١ غير واردة في ظ .

<sup>(</sup>ع) ئى ز « ھو » .

ومطيع أمرك» وجلس حيث كان يجلس الناصريُّ ثم<sup>(۱)</sup> أمسك الناصرى في ذلك اليوم ، فأرسل إلى الامكندرية وأرسل معه جماعة من الأمراء مثل ألطنبغا المعلم ومامور الحاجب وآقبغا الجوهرى وغيرهم ..

وأنفق (٢) منطاش على الذين قاتلوا معه وساعدوه نحو عشرة آلاف ألف درهم فضة جَمَعَها من الحواصل الظاهرية ومن المصادرات ، منها من جهة محمود وحده ألف ألف وخمسمائة ألف ، ومن جهة جركس الخليلي ألف ألف وسبعمائة ألف وجدت مودعة له بخان مسرور في حاصل مفرد .

وكان أصل منطاش \_ واسمه تمربغا \_ وأخوه تمرباى \_ عند تمراز الناصرى، وكانا من أولاد الجند فخدما عند تمراز فى دولة حسن وتربيا عنده مع أمهما، وكان اسم تمرباى «محمد»، وكان اسم منطاش «أحمد». ثم خدم تمرباى عند الأشرف وكبر فى دولته، ثم من بعده إلى أن ولى نيابة حلب ومات وتولى منطاش نيابة ملطية .

وكان الظاهر [برقوق] هم (<sup>۳)</sup> بالقبض عليه (<sup>٤)</sup> فخلَّصه منه قجماس ابن عم السلطان لكونه لمّا مر عليه وهو مع التاجر الذي جلبه بالغ في الإحسان إليه وكافأه (<sup>°)</sup>.

وكان مَّنْ تعصّب له أيضا سودون باق لأنه كان فى خدمة تمرباى ثم كاتب منطاش بالعصيان إلى أن كان منه ما كان ، وقد تقدّم أن برقوق اشتراه من أولاد أستاذه وأعتقه فكأنَّ ذلك عند منطاش لم يصادف محلاً لأنه لا يَعرف أصل نفسه .

وفى العشرين من شعبان قُبض على ابن مكانس وعُصر وصودر واختنى أخوه فخر الدين ثم ظهر ووعد بمالٍ وأطلق على وظيفته .

وأَمْر منطاش بصندل فعُذِّب على ذخائر الظاهر وعُصر مرارًا حتى دلَّ عليها .

<sup>( ) «</sup> مم أمسك الناصرى » لم ترد في ظ .

<sup>(</sup> ٧ ) العبارة من هنا حتى « لا يعرف أصله » من ١٠ غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « صمم » . ·

<sup>(</sup> ع ) أي هم بالقبض على منطاش .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة من ز .

وأخذ منطاش في تتبع الماليك الظاهرية فأبادهم قتلا وحبسًا، وقور في ولاية القاهرة حسين بن الكوراني بسوال العامة في ذلك بعد أن كان اختنى ، وتولَّى نائبه محمد بن ليلي فعظم الضرر بالزعر ، فظهر حسين والتزم بتحصيل الماليك الظاهرية فأعيد خامس شهر رمضان بعد أن سأل العوام منطاش في إعادته بسبب الزعر ، ثم تتبع الزعر فأبادهم وكانت شوكتهم قد اشتدت لنصرتهم لمنطاش في قتال الناصري وكان (١) قربهم وعرف فيهم عرفا وأنفق فيهم مالًا ، ثم جهز منطاش أحمد البريدي إلى الكرك لقتل برقوق فلم يوافق النائب حسن الكجكني على ذلك ، فاجتمع أهل الكرك على نصر برقوق وبايعوه في تاسع شهر رمضان ، فَحَسَن (١) الكرك وحكم بها وتسامع به أصحابه ومَن كان يحبه ، فتسلّلوا إليه فاجتمع له جمع كبير نحو ألف فارس فقتلوا (١) أحمد البريدي الذي جاء بكتاب قتله ، وكاتبه أمير آل فضل بالطاعة ، وحضر إليه العشير من عرب الكرك .

وفى تاسع رمضان خُلع على محمود الأستادار واستقر فى وظيفته بعد أن أخذ له من الأموال من عدة وذخائر ما يفوق الوصف ما بين كنابيش ذهب وطرز ذهب وفراء سمور ووشق وسنجاب وفضة طوب ، ومن الذهب الهرجة والفلوس شيء كثير ، فلما رآى ذلك وهو مختف وفى كل يوم تظهر له ذخيرة ، تُحوّل إلى منطاش ظهر فأمسِك وعصر وصودر على ألني ألف درهم فضة ، ثم أفرج عنه وأعيد إى وظيفته .

وفى سلخ رمضان جاء كتاب ابن باكيش - نائب غزة - إلى منطاش وصحبته (٤) بدوى وحنبدى أرسلهما إليه برقوق يدعوه إلى طاعته ، فسلمهما منطاش للوالى فقتلهما ، وعيّن (٥) منطاش خمسة أمراء مقدّمين وثلاثمائة مملوك للتوجّه للكرك لمحاربة برقوق .

<sup>( )</sup> عبارة « وكان قريبم وعرف فيهم عرفا وأنفق فيهم مالا » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٧ ) المقصود بذلك برقوق ، حيث أخذ يستعد لمحاربة منطاش .

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « فقتلوا أحمد البريدى الذي جاء بكتاب قتله » ساقطة من ز ، أما فيما يتعلق بقتل أحمد البريدى فراجع ص ٣٧٦ س ٩ وما بعده .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « وصحبته ... فسلمهما منطاش » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ه ) عبارة « وعين منطاش ... لمحاربة برقوق » غير واردة في ل .

وفى شوال عصى كمشبغا نائب حلب على منطاش فركب عليه إبراهيم بن قلقتمر وشهاب اللهين أحمد بن الرضى قاضى حلب مع جماعة من أهل بانقوسا (١) فانتصر عليهم وقتل الأميرُ الفاضى صبرًا بعد أن أحضره إلى جهة الشام ، وقتل جماعة عمن ساعدوهم .

وفى ذى القعدة توجّه برقوق من الكرك ومَن أطاعه وقام علاء الدين المقيرى - الذى (٢) ولى بعد ذلك كتابة السرّ ، وهو أخو قاضى الكرك - بخدمته ودفع عنه المصادرة (٣) فى تلك الأيام ، وأعانه أخوه عماد الدين قاضى الكرك بالمال (٤) ، ثم قدم أخوهما ناصر الدين واجتمع بأخيه عماد الدين وأكابر أهل الكرك وخشوا من عاقبة برقوق وإنكار السلطان عليهم ما فعلوه ، فاتفقوا على أن يقبضوا على برقوق وأن يكون ذلك عذرًا لهم عند السلطنة ، فأغلقوا باب الكرك بعدان أعرج برقوق أنباته وعسكره وتأخّر هو ليكمل بقية مهماته .

فلما وصل إلى الباب وجده مغلقاً فاستعان بعلاء الدين على إخوته حتى فُتح له وتوجّه إلى جهة غزة في أواخر شوال ، فتلقام حسين بن باكيش نائبُ غزة فقاتلهم فهزموه ، وتوجّه برقوق إلى دمشق ليحاصرها ، فبلغ ذلك جَنْتَور نائب الشام ، فجمع العسكر فالتي بالظاهر بشقحب فكسره (٥) ، ثم رجع الظاهر عليهم بكمين فكسرهم وقتلت بينهم مقتلة عظيمة وساق خلفهم إلى دمشق ، فهرب جنتَمر إلى القلعة وتحصّن بها ، وتوجّه خلق كثير من المنهزمين إلى جهة القاهرة واستمر الحصار على دمشق .

ونزل الظاهر [برقوق] بقبة يلبغا وهو فى غاية الوهن من قلة الشيء ، فبلغ كمشبغا نائب حلب خروجُه من الكرك فأرسل إليه مائتى مملوك فقوى بهم ، ثم حضر ابن باكيش وقد جمع من العشير والترك شيئًا كثيرا ، فواقعه الظاهر فكسره واحتوى على جميع أثقاله ، فقوى بذلك قوةً ظاهرة ، وتسامع به مماليكه ومَن كان له فيه هوّى فتواتروا عليه حتى كثر

<sup>( )</sup> بانقوسا جبل في ظاهر مدينة حلب ، راجع مراصد الاطلاع ، ١٥٨/١ .

<sup>( · )</sup> عبارة « الذي ... أخو قاضي الكرك » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> س) « المصادرة » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ع) عبارة « بالمال ... ... الدين وأكابر » ساقطة من ز .

<sup>( . )</sup> أي أن النصرة عليهم كانت لبرقوق . إ

جمعه ، ثم هجم برقوق ومن (١) معه على دمشق فلخلوها ، فرفى عليهم العوام يالمخجارة والمماليك بالسهام فكسروهم ونهب العامة وطاقه (٢) في الميدان حتى لم تبق لهم خيمة واحدة ، وباتوا تلك الليلة تحت الساء وكل واحد قد أمسك عنان فرسه بيده ، فأصبحوا في شدة عظيمة ويئسوا من أنفسهم ، فوصل إليهم في تلك الحال إينال اليوسني وقجماس اين عم السلطان ومعهما نحو مائتي نفس من مماليك الظاهر مستعدّين بالسلاح ، وصلوا إليه من صفد .

وكان السبب فيه أن يلبغا السالمي - وهو من مماليك الظاهر - خدم دويدارًا عند قطلوبك النظامى النائب بصفد ، فلما بلغه توجه الظاهر من الكرك ووقعة شقحب وتوجهه إلى دمشق اتفق مع مَن كان هناك من مماليك الظاهر أنهم يتوجهون إلى الظاهر فتجهزوا وأعانهم ، فبلغ ذلك النائب فخرج مِن ورائهم ليردهم ، فعمد يلبغا إلى الحبس فأخرج منة إينال اليوسني وجمعًا من النائب فخرج مِن ورائهم ليردهم ، فعمد يلبغا إلى الحبس فأخرج منة إينال اليوسني وجمعًا من السجونين فملكوا القلعة ، فلما رجع النائب أسقط في يده وهرب ، فنهبوا حواصلة وتوجهوا إلى برقوق فوجدوه نازلًا على قبة يلبغا في الحالة الملكورة فكاتوا له فرجًا عظمًا وقوى بهم ورجعوا إلى حصار دمشق .

وفى الثنائى عشر من ذى الحجة وصل كمشبغا الحموى من حلب فنزل مرج دملتن فنائناه الطاهر ، فحضر عند الظاهر وقد م أشياء كليرة فقويت أنتوال برقوق بتغذ أن كاذت منائدي ، ومن نجيلة من قدم معه بكلمش العلامي وجادر مقدم المناليك . المساهم منه بكلمش العلامي وجادر المقدم المناليك . المساهم منه بكلمش العلامي وجادر المقدم المناليك .

وفي شعبان قبض منطاش على عنان بن مغامس أمير مكة وحيسه مقيدًا وأفريج عن محمود الأستادار، ولما بلغ نجير بن حيار أمير العرب مَسْكُ الناصري اتفق هو ومبولي بن ذلغادر وخرج عن الطاعة

وفى عاشر رمضان قتل أهل الكرك الشهاب أحمد البريدى وكان من أهل الكرك وتزوّج بنت العماد أحمد بن عيسى قاضى الكرك ثم طلّقها أبوها منه فوصل حتى خدم عند منطاش، فجهّزه بعد أن حكم بقتل برقوق ، فقدم الكرك وتوعّد قاضيها وأهلها بكل سور ...

<sup>(</sup> ۱ ) « فبن معه » ساقطة من ز ,

<sup>(</sup> v ) الوطاق كلمة تركية الأصل ، يقصد بها الخيمة والمعسكر أنظر 19. 819 Dozy: Supp. Dict. Ar. II, p. 819

فاتفق أنَّ النائب بها لم يوافق على قتل الظاهر وماطاء في ذلك أيامًا ، فبلغ ذلك أهل الكرك فتعصّبوا للظاهر وهجموا على أحمد البريدى فقتلوه ، واشتد الأمر على منطاش لمّا سمع هذه الأخبار وتهيأ للتجهيز ، وخرج بجمع عظيم من القاهرة ، وأخرج معه القضاة والخليفة والسلطان ، وفرّق الحواصل وباع جميع الغلال وغيرها بأبخس ثمن ، وحصل للناس من ذلك شر كبير . ثم اقترض من مال الأيتام خمسائة ألف درهم ورتب فُتيا صورتها : «رجل خرج على الخليفة والسلطان، وشق العصا ، وقتل شريفًا في الحرم الشريف، واستحل الأموال والأنفس » إلى غير ذلك ، فكتب عليها العلماء والقضاة بجواز قتاله ودفّعه عن ذلك.

وامتنع الركراكي من الكتابة وناظر على ذلك ، فغضب منه منطاش وأهانه وسجنه في البرج مع مماليك الظاهر بالقلعة .

وفي ذي الحجة استقر عبيد الله العجمي في قضاء العسكر عوضا عن سراج الدين عمر .

وفيها اعتُقل زكريا \_ الذي كان الظاهر عمله خليفة \_ وكتبوا عليه إشهادات بأنه لا يسعى في الخلافة ، فهرب (١) ، وخطبوا للملك الظاهر بصفد .

وانسلخت (٢) هذه السنة والظاهر على حصار دمشق ، ومنطاش سائر بالعسكر إلى جهته ، وبالغ القاضى شهاب الدين الزهرى فى التحريض على برقوق ، وكان يرتب من يسبّه على الأسوار ، وكان لا ينزل من مخيّمه بل كان إينال اليوسنى ومَن معه يباشرون القتال وخرّب ما حول دمشق .

وفى غضون ذلك وصل إليهم كمشبغا من حلب ومعه عسكر عظم ضخم فنزل بالمرج شرقً دمشق ، ثم وصل إلى برقوق فى ثانى عشر ذى الحجة كما تقدّم وفرح به وقدّم له خيمةً سلطانية وخيولا وجمالًا وأمتعةً فاستقام أمره .

<sup>( )</sup> من هنا حتى نهاية الخبر ساقط من ز.

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « واستهلت » .

وفيها كانت الوقعة بين التركمان فتحارب كبيرهم قرا محمد أصاحب تبريز وقراحسن ابن حسين بك فقتل قرا محمد في (١) المعركة والهزم أصحابه وغيم قراحسن ومن معه ما كان معهم ، وذلك في ربيع الآخر ، وتأمّر قرا حسن على التركمان ثم اجتمع الكل وأمّروا عليهم نصر خجا بن قرا محمد ، واستنجدوا بصاحب ماردين وغيره .

وفى ثالث عشرى المحرّم استقر جلال الدين بن نصر الله البغدادى فى تدريس الحديث بالظاهرية الجديدة عوضا عن الشيخ زاده ، واستقر ولى الدين بن خلدون فى تدريس الحديث بالصرغتمشية عوضا عن نصر الله المذكور .

وفي أول شعبان أمر نجم الدين الطنبدى المحتسب أن يُزاد بعد كل أذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يُصنع ذلك في ليلة الجمعة بعد العشاء ، فصنعوا ذلك إلّا في المغرب لضيق وقتها بزعمهم .

وفی سادس شعبان \_ وهو سادس مسری \_ أوفی نیل مصر (۲) .

وفيها اجتمع الأمراء والمماليك الذين نفوا إلى قوص ومسكوا والى قوص ، وساعدهم حسين ابن قرط والى أسوان ومبارك شاه الكاشف، وأراد التوجّه من البرّ الشرق إلى جهة السويس ليتوصّلوا إلى الكرك لما بلغهم خروج الظاهر وخلاصه من السجن ، وكان ذلك فى شوال ، ففرّ منهم حسين بن قرط ودخل فى سادس ذى القعدة ، وأخبر أن مبارك شاه إنما وافقهم خوقًا على نفسه وأنه فرّ منهم ، وأرسل منطاش جماعةً من الأمراء إليهم فأمسكوا نحو الثلاثين

<sup>( 1 )</sup> عبارة « في المعركة ... ... خجا بن قرا محمد ، س ع غير واردة في زير

<sup>(</sup> ٢ ) يوافق سادس مسرى ه ١١٠ ق ، الخامس من شعبان حسب ماورد في التوفيقات الالهامية ، ص ٩٩٠ م، هذا وقد بلغت غاية فيضان النيل عقياس الروضة ١١ دراعا وأربعة قراريط .

منهم وتفرّق من بتى شدر مدر ، وأحضروا المأسورين فأمر بحبسهم وتجهز منطاش بالعساكر في أواخر ذي القعدة ، وكان سفرهم في سادس عشر ذي الحجة .

وفى الحادى عشر من شوال اجتمع العوام يشكون من المحتسب فأحضره منطاش وضربه ماثنى عصًا وعزله وقرّر عوضه سراج الدين عمر القيسرى .

وفى شوال تزوّج منطاش ستيتة بنت الملك الأشرف أحت السلطان المنصور فَزُفّت عليه ، وكان جهازها على خمسائة حمّال ، وعُلّق برأسها ليلة الزفاف دينار زنته مائتا مثقال ثم دينار زنته مائة مثقال .

وفى ثالث عشر شوال استقرّ شمس الدين السلاوى الدمشتى فى قضاء الشافعية بالمدينة عوضا عن الشيخ زين الدين العراقي .

وانتهت زيادة النيل في هذه السنة إلى ثمانية عشر (١) إصبعًا من عشرين ذراعًا وثبت إلى تاسع بابه ، وذلك في شوال منها .

وفى ثالث عشريه قُبض على نور الدين الحاضرى وضُرب وعُصِر وسُجن لكونه كان مباشرًا عند أُخت الظاهر ، فأَفحش حسين الوالى بن الكورانى فى أُخت الظاهر وأولادها ومَن هو من جهتهم .

وفى خامس عشرى شوال استقر أبو الفرج فى الوزارة وكريم الدين بن الغنام فى نظر الخاص بعد استدعاء شمس الدين المقسى ، وعُرضت عليه الوظيفتان معاً فامتنع ، ثم استعنى ابن الغنام وتُبض عليه وصودر على ثلاثمائة ألف ، وأضيف نظر الخاص إلى موفق الدين

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية رقم ۲ ص ۳۷۸.

to the stage was

the transfer of the

وفى إمارة منطاش ثارت الفتنة بالصعيد بين أمراء العرب وأمراء الترك (') والمماليك ، ثم اتفقوا كلهم على العصيان فقاتلهم مبارك شاه نائب الوجه القبلى فهزمهم ، ثم تكاثروا.

وفى سلخ شوال استقر القاضى صدر الدين المناوى \_ أحدُ نواب الشاقعية \_ فى القضاء عوضًا عن ناصر الدين بن الميلق .

وقرأت (۲) بخط القاضى تتى الدين الزبيرى وأجازنيه أن السبب فى ذلك أن دينارًا الله الأشر فى - كان وقف رزقه على جامع الماردانى (۳) ، وكان القاضى ناصر الدين يومئل يعمل الميعاد للعامة ، ففوض إليه نظره ، قلما غَلب منطاش على الملك استعظمها لأنها كانت قديما إقطاعه ، فعارضه فيها القاضى وكرّر السوال فى أمرها ، فقيل لمنطاش إن الحدود التى في كتاب الوقف مغايرة لحدود الطين المذكور ، فعَرض ذلك على القاضى فصمّم وقال (٤) إنها وقف . فغضب منه وعزله وولى المناوى وكان [المناوى] أحد من ينوب فى التحكم عن ابن الميلق ، فأقام أربعين يوما ، ثم حصلت حركة منطاش إلى الشام فرام من المناوى أن الميلق ، فأقام أربعين يوما ، ثم حصلت حركة منطاش إلى الشام فرام من المناوى أن يقرضه ما فى المودع من الأموال فامتنع فعزله ، وقرر بدر الدين بن أبى البقاء بعد أن كان بدر الدين سعى فى قضاء دمشق ، وكتب توقيعه عوضا عن سرى الدين ، وأفردت لسرى الدين بدر الدين سعى فى قضاء دمشق ، وكتب توقيعه عوضا عن سرى الدين ، وأفردت لسرى الدين المشيخة وخطابة الجامع ، ثم بطل أمر بدر الدين عن دمشق واستقر فى قضاء الشام شهاب الدين القرشى .

قرأتُ بخط القاضى تتى الدين الزبيرى: «عُزِل المناوى بعد أَن نزل منطاش بالريدانية ، وخُلع على بدر الدين هناك ، فدخل القاهرة وهو بالخلعة واستناب صدر الدين بن رزين فى غيبته وكان صاهره وقرّر ولده جلال الدين فى إفتاء دار العدل ، فكانت مدة ولاية المناوى \_ وهى الأولى \_ نحو أربعين يومًا » .

<sup>(</sup>۱) في ز « التركان » ..

<sup>(</sup> ٧ ) العبارة من هنا حتى « سعى في قضاء دمشق » س م ، ساقطة من ظ .

<sup>(</sup> ٣ ) جامع المارداني يقع خارج باب زويلة ، وقد تم إنشاؤه في رمضان سنة . ٤ ٧ ه ، راجع ما كتبه بشأنه المرحوم محمد رمزي في تعليقاته في أبي المحاسن ، النجوم الزاهرة ج ٩ ص ١١٨ محمد رمزي في تعليقاته في أبي المحاسن ، النجوم الزاهرة ج ٩ ص ١١٨ محمد رمزي

<sup>(</sup>٤) فى ز «على»

وفيها مات المنتصر بن أبى حمّو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الواد وكان تأمّر وأبوه حيّ ، ووقع بينه وبين أخيه أبى تاشفين ــ لما أن خرج على أبيهما ــ حروب .

وفى ذى الحجة سنة إحدى وتسعين بعث أبو العباس المرينى ملك فاس ولده أبا فارس عبد العزيز والوزير محمد بن يوسف بن علال نصرةً لأبى تاشفين لاستنقاذ تلمسان من يد أبى حمّو والد أبى تاشفين ، وكان أبو تاشفين انتصر على أبيه فسلم موسى من قبل أبى تاشفين ، ثم أرسل أبو حمو ولده عمير ا إلى تلمسان فسلمها له أهل البلد ، فقبض على موسى بن يخلف فقتل ، فواقعه الوزير ابن علّان فى عساكر بنى مرين فانهزم منهم ، فكبا به فرسه فسقط قتل في أول السنة الآتية .

## ذكر من مات في سنة احدى وتسعين وسبعمائة من الأعيان :

۱ - إبراهيم بن على بن إبراهيم الشامى المعروف بابن الحلوانى (۱) الواعظ، كان أبوه بالقاهرة يبيع الحلوى ، وأصله من الشام فنشأً ولده هذا مولعًا بعمل المواعيد من صباه فمهر ، وكان حلمن الصوت ، طيب النغمة ، جيد الأداء ، مليح الوجه ، قوى الذهن ، فراج سوقه وحجً مرارًا وجاور وامتحن بيد الجار الهندى ثم خلص ، ولم يزل على حاله فى الكلام على الكرسى إلى أن مات فى تاسع صفر منها .

٢ ـ ابراهيم بن طلقتمر ، كان تمن يتعصّب على الظاهر فقتله كمشبغا بحلب صبرًا .

٣ - أحمد بن إساعيل بن محمد بن أبى العزّ بن صالح بن أبى العزّ ، القاضى نجم الدين ابن الكشك ، ولى الحكم بالقاهرة عوضا عن ابن التركمانى ثم عُزل بابن عمه صدر الدين ، ثم ولى الحكم بدمشق سنة سبع وستين ، ثم عزل ثم أعيد ثم قُتل بالصالحية بيد شخص مجنون ، وذلك في مستهل ذى الحجة .

 $^{*}$  . أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضى الشافعي الحلبي ، تقدّم  $^{(7)}$  ذكر قتله في الحوادث .

<sup>(</sup>١) في ه « الحلوي ».

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « تقدم . . . محدث حلب » ص ٣٨٧ س ، واردة فى ز ، ه بالصورة الآتية « أصله من . . كان من أعاجيب الزمان فى الذكاء وولى قضاء حلب فى سنة . . . . بالغ الحافظ برهان الدين سحدث حلب فى الثناء على فضائله نقال : كان أوحد العلماء مشاركاً فى أشياء كثيرة ، شرح العضد . . . الح » .

وقرأتُ بخط الشيخ برهان الدين بن العجمى محدث حلب فقال: «كان أوحد العلماء ، مشاركًا في علوم كثيرة ، شرح «العضد» ونظم «غريب القرآن» ، وكان يحافظ على الجلوس في الجامع ، ولا يخرج منه إلَّا لحاجة ، وكان يستحضر «شرح مسلم» للنووى و «معالم السنن» للخطابي ، ويستحضر مذاهب غريبة مع حسن محاضرة ولطف (۱) شكل وتنزه نفس، وكان يعظم أهله ولا يستكثر عليهم شيئًا ولا يقدم عليهم أحدا ، ومن إنشائه «غريب القرآن» ، منظوم ساه «عقد البكر في نظم غريب الذكر» أجاد فيه ، ورثاه الشيخ حميد العابر بمخمس يعاد فيه ، وكان قد ولى القضاء بحلب فاشتهرت فضائله وفاق الأقران ، فلما كانت كائنة برقوق وخروج يلبغا الناصري عليه ثم عوده من سجن الكرك إلى أن تسلطن ثانيا ذكر له كمشبغا الكبير ما كان يبدو من هذا القاضي وغيره في حقهم ، فنقم عليه وأمر بحمله إلى القاهرة فاغتيل في الطريق ، وقتل ظلما بخان شيخو بين المعرة وكفر طاب » .

قرأت بخط العينى فى تاريخه: «قتل شرّ قتلة ، وكان ذلك أقل جزائه فإنّ الظاهر هو الذى جعله من أعيان الناس وولاه القضاء من غير بذل ولا سعى ، فجازاه بأن أفتى فى حقّه عا أفتى ، وقام فى نصر أعدائه عاقام ، وشهر السيف وركب بنفسه والمنادى بين يديه ينادى : قوموا انصروا الدولة المنصورية (٢) بأنفسكم وأموالكم فإن الظاهر من المفتندين العطناة الخارجين ، فإن سلطنته ما صادفت محلاً » إلى غير ذلك . قال العينى : «فجازاه الله بالإهانة والذل والإخراج من وطنه بهيئة قطاع الطرق والرمى فى البرية بغير غسل ولا كفن ولا صلاة » .

وقال (٣) فى حقه أيضا: «كان عنده بعض شىء من العلم ، ولكنه كان يرى نفسه فى مقام عظيم ، وكان مولعا بثلب أعراض الكبار ، وكان باطنه رديئًا وقلبه خبيئًا » قال : «وسمعت أنه كان يقع فى الإمام أبى حنيفة » .

الحمد بن عمر بن محمود بن سليان بن فهد ، شهاب الدين زين الدين بن الشهاب ، الحلي الأصل ، الدمشق المعروف بالقنبيط ، ولد سنة عشر أو نحوها ، وسمع من أمين اللدين محمد بن أبي بكر بن النجاس وغيره ، ووقع في الدست فكان أكبرهم سنا وأقدمهم .

<sup>( )</sup> إن هد ألطاقه » .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى سلطنة اللك حاجي

<sup>(</sup> س) القصود بذلك بدر الدين العيني.

مات في ربيع الأول عن ثمانين سنة وزيادة ، ولم يحدّث شيئا ، وهو الذي أراده صاحبنا شمس الدين بن الجزري (١) بقوله :

بادِرْ (۲) إلى دار عدل جلق ياطالب خير فالخير في البكر فالدست قد طاب واستوى وغلا بالقرع والقنبيط. والجزر

وأشار بالقنبيط إلى هذا ، وبالجزر إلى نفسه ، وبالقرع إلى أبى بكر بن (٣) محمد الآتي ذكره سنة أربع وتسعين .

وقال ابن حجى : ٩ كان سمح النفس ، كثير التبسُّط. في المأكل والملبس ، .

٦ - أحمد بن محمد بن عمر بن شهاب الدين إمام الشامية البرانية (٤) ، كان من نبلاء الطلبة الشافعية . مات في ذي الحجة .

٧ - أحمد بن محمد بن محب الدين المعروف بالسبتى ، انقطع بمصلى خولان ظاهر مصر بالقرافة ، وكان معتَقَدًا ويشار إليه بعلم الحرف.

مات في العشرين من صفر عن سنّ عالية ، أظنه جاوز الثانين ، رأيتُه بالمصلى في يوم عهد ، وكان حسن السمت .

٨ ــ أحمد بن موسى بن على ، شهاب الدين بن الوكيل ، عنى بالفقه والعربية ، وقال النظم فأجاد ، وكان سمع بمكة من الجمال بن عبد المعطى المكى وبدمشق من الصلاح بن أبي عمر .

ومن شيوخه فى العلم صلاح الدين العفيني ونجم الدين بن الجابى وجمال الدين الأميوطي وشمس الدين الكرماني أخذ عنه بمكة ، وكان يتوقّد ذكاء ، [و] مات بالقاهرة في (٥) صفر .

٩ ـ أحمد (٦) بن أبي يزيد بن محمد السرائي ، الشهير بمولانا زاده الحنى ، شهاب الدين ابن ركن الدين ، قال الشيخ بدر الدين الكلستاني في حقه ومن خطّه لخّصت : «وُلد في عاشوراه

ر ( ) السخاوى ؛ الضوء اللاسم و / ٨٠٠ ،

<sup>(</sup> ۲ ) فى زدياكر،

<sup>(</sup> ٣ ) راجع ترجمة رقم ٧ في وفيات سنة ٤ ٩٧ ه ، ص ٤٤٤ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>ع) النعيبي: الدارس ق/تاريخ المدارس ١٩٧٧، وما بعدها .

<sup>( .) «</sup> في صفر » غير واردة في ز .

<sup>(</sup> ب ) جاء في هامش ه « يذكر أبوه في الكني من الدر ر إن شاء الله »

to deal to the state of the sta

A comment of

is thinkless them it is a

4 + 4 & min + de stra Di

1 pr 1 min & which is in the Pay trade &

the section of the se

سنة سبعائة وأربع وخمسين ، وكان والده كثير المراعاة للعلماء والتعقد للصالحين ، وكان السلاطين من بلاد سراى قد فوضوا إليه النظر على أوقافهم ، فكانات تحمل إليه الأبوال من أقطار البلاد ولا يتناول لنفسه ولا لعياله شيئا ، وكان يقول : أنا أتحدث لهم وأنجنبه ليرزقنى الله ولدا صالحا ، ثم مات الشيخ سنة ثلاث وستين ، وخلف ولده هذا ابن نسم سنين ، وقد لاحت آثار النجابة عليه فلازم الاشتغال حي أتقن كثيرا من العلوم ، وتقدم في التدريس والإفادة وهو دون العشرين ، ثم رحل من بلاده فما دخل بلدا إلا عظمه أهله لتقدمه في الفنون ولا سيّما فقه الحنفية ودقائق العربية والمعانى ، وكانت له مع ذلك يد طولى في النظم والنثر ، ثم حبب إليه السلوك فبرع في طريق الصوفية ، وحج وجاور ورزق في الخلوات فتوحات عظيمة ، وأخبر عن نفسه أنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم تسليا في المنام ، فاستقسره أوائل سورة وأخبر عن نفسه أنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم تسليا في المنام ، فاستقسره أوائل سورة البقرة ، ثم قدم القاهرة ثم رجع إلى المدينة فجاور بها ، ثم رجع فاقام بخانقاه سعيد السعداء ، واستقر مدرسا للمحدثين بالظاهرية الجليدة أول ما فتحت بين القصرين ، وقرر مدرسا بالصرغتمشية في الحديث أيضا .

قال الكلستان: «ثم إن بعض العسدة دس إليه سيا فتداوله فظالت علَّتُه السببه إلى أن مات في المحرّم » . .

ومن كلامه الفال على ذكاته قوله: «أحجب الأشياء حند البرهان القاطع الذي الأمجال فيه للمنع والشكل الذي يكون لى فيه فكر ساعة» .

ومات فيها من الترك ونحوهم :

١٠ - أرنبغا التركي مقدّم البريدية . مات في صفر .

ا ۱ - أشقتمر المارداني نائب حلب وليها مرارا ، وولى نيابة الشام مرتين (١) شم أصيب بوجع رجليه (٢) فعزل (٣) وأقام بحلب بطالًا إلى أن مات في شوال .

<sup>(</sup> ٢ ) غير واردة في ه .

<sup>(</sup>٣) ني هامش ه د أي نيابتها ي .

وكان أصله لصاحب ماردين فقدّمه للناصر حسن ، وكان عارفًا بتحصيل الأموال محبًا في العمائر ، وله مدرسة بحلب . ولى نيابة طرابلس وحلب ودمشق مرارًا وقيل : إنه كان يُحسن ضرب العود .

۱۷ ــ بزلار العمرى ، كان من مماليك الناصر حسن فربّاه مع أولاده ثم تقدّم [ بعده (۱) ] وولى النيابة بدمشق ، وكان شجاعًا فطنا مشاركا . مات بقلعة دمشق مسجونًا .

- 1۳ مات في أول السنة (7) .

1٤ – جركس بن عبد الله الخليلي ، كان تركماني الأصل ، أصله من مماليك يلبغا وتقدّم عند الظاهر ، وكان حسن الشكل مهيبا مع الرأى الرصين والعظمة ، وكان له في كل يوم خبز يتصدّق به على بغلين يدور بهما أحد مماليكه بالقاهرة على الفقراء وبمكة وبالمدينة .

وولًاه الظاهرُ أميرَ آخور مقدم ألف ، وقرره مشيرَ الدولة ، وخلَّف أموالًا كثيرة جدا ، وكان بـأحد رجليه داء الفيل .

قتل في المعركة بالربوة ظاهر دمشق .

١٥ – حسن بن على بن قشتمر أحد أمراء العشرات بالقاهرة ، لم يتأمر من إخوته غيره ،
 وكان شابا حسن الشكل .

١٦ \_ حسين بن عبد الله الحبار \_ بالمهملة ثم الموحّدة \_ الشيخ المشهور الشاذلى ، كان يتكلم على الناس ، وحُفِظَت عنه كلمات فيها إشكال ، وكان للناس فيه اعتقاد زائد . مات في ربيع الأول .

١٧ ــ صراى الطويل ، أخو بركة ، ثقدّم ذكره فى الحوادث وأنّه نمَّ على أخيه عند برقوق وحظى عنده فأقره على إمرته إلى أن مات فى ربيع الأول .

۱۸ - سودون المظفرى نائب حماة ثم حلب ، تقدّم ذكره فى الحوادث . وكان أصله عند قطلوبغا المظفرى نائب حلب ، وباشر عند جرجى الإدريسى خزندارًا ، ثم تنقّل إلى أن ولى نيابة حماة ثم نيابة حلب (٣) فى سنة سبع وثمانين ثم اتصل بيلبغا الناصرى فقتل سودون المذكور .

<sup>( )</sup> الاضافة من الدرر الكامنة ١٢٨٥/ ، والترجمتان واحدة تقريباً .

<sup>(</sup> ٢ ) المذكور في الدرر الكامنة ٢٤١٢/١ أنه مات في أوائل دولة الظاهر برقوق .

Wiet : Les Biographies du Manhal, No. III 6 راجع في ذلك (س)

وكان[سودون] خيّرا عادلًا<sup>(۱)</sup> يحبّ العلماء وأهل الخير ويقرّبهم ويُكثر البر والمعروف، ويكره الشر جملةً مع العبادة وكثرة السكون. رحمه الله تعالى.

۱۹ – عبد الله بن محمد بن ..... (۲) تاج الدين بن قطب الدين بن صورة ، وُلد قبل العشرين واشتغل وناب في الحكم وخطب ، وكان بهيّ الشكل وقورًا . مات في ... (۳)

٢٠ ـ عبد الله بن العلّامة علاء الدين مغلطاى التركى ، المسند جمال الدين ، سمع بإفادة أبيه من مشايخ عصره وحدّث . سمع منه أصحابنا .

۱۲ – عبد الخالق (٤) بن محمد بن محمد الشبيبي (٥) بالمعجمة والموحّدة ، مُصغّر ، الإسفراييبي ، أبو المعالى بن صدر الدين ويقال له أيضا محمد . ولد سنة أربع وثلاثين وكان عارفًا بالفقه على مذهب الشافعي ، وحدّث بكتاب « المناسك » تصنيف أبيه عنه ، وشرح منه قطعة ، وجمع هو كتابا في «المناسك» أيضا كثير الفائدة ، وكان مشهورًا ببغداد . مات بعيد الأضحى منصرفا من الحج في المحرّم .

۲۲ – عبد الرحمن بن محمد بن سليان الاسكندرانى المالكى ، القاضى جمال الدين بن خير ، سمع من ابن المصنى والوادى آشى وغيرهما ، وكان عارفًا بالفقه ديّنا خيرًا . وَلِيَ الحكم فحُيدت سيرته . قرأتُ عليه شيئا .

مات في سابع عشر رمضان واستقر بعده تاج الدين بهرام الدميرى في قضاء المالكية بعناية الخليفة المتوكل .

٧٣ – عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن رزين ، نجم الدين ، الحموى الأصل القاهرى ، سمع والصحيح ، من وزيرة والحجار ، وسمع من غيرهما وحدّث . سمعتُ عليه بمصر [و] مات في جمادى الأولى وله إحدى وتسعون سنة .

۲٤ - عبد السلام السلاوى ، المعروف بالهندى .

<sup>(</sup>۱) ئى ھىد عارقا تە .

<sup>(</sup> ٧ ) فراغ في نسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) فراغ في نسخ المخطوطة

<sup>(</sup> ٤ ) أمامها في زوعبد الخالق الشبيني الشافعي ، له تواليف » .

<sup>(</sup> o ) ورد هذا الاسم في ه « الشعيبي » وكذلك فيها بعد في ترجمة رقم و م ص .

٢٥ ــ عبد القادر بن سبع ، تتى الدين البعلبكي ، عنى بالعلم وفضل ودرّس وألّف ١ مختصرًا في الأّحكام ، ، وولى قضاء بعلبك فلم يحمد في القضاء . مات بدمشق (١) .

٢٦ ــ عبد الوهاب بن إبراهيم بن حراز ، تاج الدين الوزير ، وُزِّرَ بدمشق سنة خمس
 وسبعين ومات في صفر .

٧٧ ... عبد الوهاب بن عبد الله الوزير ، علم الدين المعروف بابن كاتب سيدى القبطى ، كان كاتبا مطبقا ، باشر الوزارة بلين زائد ونكن تَشَتَّتَ أَحواله لأنه ولى عقب شمس الدين ابن كاتب أرلان ، وكان أراد القبض على كريم الدين بن الغنّام فسعى ابن الغنّام واستقر في الوزارة عوضه وقبض عليه وصادره بعد ذلك في شهر رمضان سنة ٩٠ ، ومات في المحرم سنة إحدى (٢) .

۲۸ – على بن أحمد بن محمد بن التتى سليان بن حمزة المقدسى ثم الصالحى فخر الدين ،
 وُلد سنة أربعين وسمع الكثير ، ولازم ابن مفلح وتفقّه عنده ، وخطب بالجامع المظفرى .

وكان أديبا ناظما ناثرًا منشئًا له خطب حسان ونظم كثير وتعاليق فى فنون ، وكان حسن المعاشرة (٣) لطيف الشمائل ، وهو القائل :

حماةً حماها الله من كل آفة وحَيًّا بها قومًا هُمُو بُغْية القاصى ؟ لقد لطفَتْ ذاتا ووصفا ، ألا ترى دواليبها خُشْبًا وتبكى على العاصى ؟ مات فى جمادى الآخرة .

۲۹ ـ على بن الجمال محمد بن عيسى اليافعى ، كان عارفا بالنحو ببلاد اليمن . مات بعدن في صفر .

٣٠ ــ عنان (٤) بن سليان بن رسول بن يوسف بن خليل بن نوح الكردى ، الشيخ شرف الدين الأشقر الحنفى . أصله من تركمان البلاد الشالية واشتغل فى بلاده قليلا ثم بالقاهرة

<sup>( )</sup> الأرجع أن في هذه الترجمة خطأ وأن صوابها هو ترجمة رقم ٥٥ الواردة فيا بعد ص ٣٨٨ ، انظر أيضا الدرر الكامنة ١٥٥٥ ، ص ٢٠ عاشية رقم ٧ .

<sup>(</sup> y ) أمامها في هامش ه « تقدم في السنة التي قبلها ، فيحرر في أيهما مات » واجع ص وه و " ترجمة وقم ٢١ » وحاشية وقم و و ه و الله و

٠ (٣) ف ز، ه «الماشرة».

<sup>(</sup>ع) ني ه عثمان -

فى دولة الأشرف ، فصحب الملك الظاهر قبل أن يتأمّر ، وكانت (١) له به معرفة من بلاده ، فلما كبر قرّره إمامًا عنده وتقدم فى دولته ، وولاه قضاء العسكر ومشيخة الخانقاه البيبرسية ، وكان حسن الهيأة مشاركا فى الفضائل جيد المحاضرة . مات فى رابع عشرى ربيع الآخر عن نحو من خمسين سنة .

 $^{(7)}$  الناصرى ، خدم الملك الناصر محمداً ومَن بعده ثم مات بطالًا بدمشق ، وكان ملازما لحضور الجماعات والخوانق ، كثير التلاوة والذكر ، وله آثار حسنة بمصر ودمشق فى ترميم السبل والخانات .

جاوز الثانين وهو آخر مَن مات من مماليك الناصر .

۳۲ - عیسی بن الجمال محمد بن عیسی الیافعی ، أخو علی (۲) الماضی قریبا . كان عارفا بالفرافض . مات فی عدن .

٣٣ - مثقال الساق ، سابق الدين الزمام ، وكان أصله من خدم المجاهد صاحب اليمن شم صار لحسين بن الناصر وخدم عند زوجته أمّ الأشرف إلى أن مات فاستقر و لالا ، أمير حاج بن الأشرف ، ثم صار مقدّم الحوش ، ثم استقر زمامًا وعظم قدره في دولة الأشرف ، وعمّر المدرسة المشهورة بالقاهرة ، فلما قُتل الأشرف صودر وأهين ثم استوطن المدينة بعد التردّد إلى مكة وإلى القدس مرارًا ، ومات في آخر ذي القعدة ببدر طالباً للحج .

٣٤ – محمد بن عبد الله بن محمد بن فرحون ، محب الدين بن بدر اللين اليعمرى المغربي ثم المدنى المالكي ؛ كانت له عنايةً بالعلم وولى قضاء بلده ، [مات] ولم يجاوز الخمسين .

٣٥ - محمد (٤) بن عبد القادر بن على بن سبع البعلى ، تنى الدين ، اشتغل ودرّس مكان عمد أحمد فى الأمينية وغيرها ، وأفتى ودرّس وولى قضاء بعلبك وطرابلس ولم يكن مرضيا فى سيرته ، وجمع كتابًا فى الفقه مع قصور فهمه ، وكان يكتب خطا حسنًا ويقرأ فى المحراب قراءةً جيّدةً ويخطب بجامع رأس العين . مات فى المحرّم .

<sup>( )</sup> وردت هذه العبارة في زعلى الصورة التالية « وكانت له به عناية يغرفه من بلاده » .

Wiet: Les Biographies du Manhal, No. 1116. (7)

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمة رقم ٩ م في وفيات هذه السنة ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجمة رقم ٥ ٢ ص ٣٨٧ وحاشية وقم ١ .

٣٦ ــ محمد بن على بن أحمد بن عبد الغفار ، عز الدين بن كسيرات الكاشف ، سمع المطعم والحجّا وغيرهما .

٣٧ - محمد بن عمر بن رسلان البلقينى ، بدر الدين أبو اليمن بن الشيخ سراج الدين ، كان أعجوبة في الذكاء والفطنة . ولد سنة نيف وخمسين ، ونشأ محبا في الاشتغال بالعلم فمهر وهو صغير ، ودرّس وناظر ، وكان لطيف الشكل حسن الصورة جدا جميل المعاشرة ، وكان أبوه معجبا به .

مات في سابع عشرى شعبان ، وتألّم أبوه عليه كثيرًا ، وقد باشر قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وعدّة تداريس .

٣٨ - محمد بن محمد بن محمد بن محمد الهندى ثم المكى الحنى ، سمع من عز الدين ابن جماعة وغيره ، وكان فاضلا فى مذهبه كثير الخروج إلى الحج للعمرة ، وله حظّ من خير وعبادة . مات فيها أو فى التى قبلها .

. (۱) عبد الخالق عبد الشعيبى  $\dot{}$  عبد الخالق  $\dot{}$  .  $\dot{}$ 

• ٤ - محمد بن محمود بن عبد الله النيسابورى ، شمس الدين بن أخى جار الله الحنى ، قدم القاهرة ولازم عمه وغيره فى الاشتغال ، وولى إفتاء دار العدل ومشيخة سعيد السعداء ، وكان بشومًا حسن الأخلاق عالمًا بكثير من المعانى والبيان والتصوّف

مات في ربيع الآخر ولم يكمل الخمسين .

 $^{(7)}$  محمد بن مسعود ، الشريف الحسيني الينبعي  $^{(7)}$  .

٤٢ \_ محمود (٣) بن عمر بن عبد الله العجمي ، الشيخ سعد الدين التفتازاني ، وُلد

<sup>( )</sup> راجع في وفيات هذه السنة ترجمة رقم ٢١ ص ٣٨٦ ، وحاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ه « المنيبعي » ولكن بلا تنقيط ، و في أسفل الصفحة « اسمه مسعود بالسين والعين المهملتين كما هو في مختصر المطول وغيره من كتبه في الخطبة »

<sup>(</sup> س) أمامها في هامش ز «سعد الدين التفتازاني صاحب التواليف الكثيرة » هذا ويلاحظ أن ابن حجر أراد أن يترجم له في الدرر الكامنة تحت اسم محمود ٤/٣. و فاكنفي بقوله «محمود بن عمر بن عبد الله الفارسي ، الشيخ تاج الدين التفتازاني » ثم عاد فترجم له في نفس المصدر ٤/٣ ه و تحت اسم « مسعود بن عمر التفتازاني » ترجمة مطولة شكك الناشر في نسبة كتابتها إلى ابن حجر ورجح أن تكون بقلم أحد تلاميذه ، ولكن الذن أعلاه يدحض هذا القول .

سنة ٧١٧ وأخذ عن القطب وغيره ، وتقدّم في الفنون ، واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه .

وله: «شرح العضد» و «شرح التلخيص» وآخر أطول منه، وشَرْحٌ على « المفتاح »، وشرح على « التنقيح » وحاشية «على الكشاف» وغير ذلك . مات بسمرقند(١)

27 - منهاج الدين الروى الحننى ، كان أعجوبة فى قلة العلم والتلبيس على الترك فى ذلك ، قدم القاهرة فولى تدريس الحنفية بمدرسة أم الأشرف ، قال لنا شيخنا ناصر الدين بن الفرات : «حضرتُ درسه مرارا فكان لاينطق فى شىء من العلم بكلمة ، بل إذا قرأ القارئ شيئا استحسنه ، وربما تكلم بكلام لا يُفهم منه شىء ، مات فى رابع عشرى ربيع الأول .

٤٤ – نوغاى العلائى ، كان من أمراء الطبلخاناة ، ثم ولاه الظاهر أمير علم فاستقر فى
 ذلك إلى أن مات .

وفس بن عبد الله التركى الدوادار ، كان من عتقاء جرجى نائب حلب ثم خدم عند يلبغا ثم أسندمر ، ثم تقدّم عند برقوق وتنقل إلى أن أعطى تقدمة الفي وباشر الدويدارية في إمرته ثم في سلطنته مهابة عظيمة وحرمة .

وكان ديّنا كثير الصلاة والصيام ، مكرما للفقهاء والفقراء ، وهو صاحب خان يونس بطريق الشام بالقرب من غزة .

قُتل بعد الوقعة المقدّم ذكرها فى ثانى عشرى ربيع الآخر وله بضع وستّون سنة ، وتُرك مُلْقًى على قارعة الطريق فدفنه بعد ذلك شخص من أصاغر مماليكه ـ على ما أخبرنى به ـ فى الطريق وكان قد بنى تربة معظمة بمصر وأخرى بالشام ، فلم يُقدّر دفنه فى واحدة منهما ، وكان مقدم العساكر المصرية (٢) فى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة لما حاصروا برهان الدين بسيواس ، ثم كان مقدّم العساكر فى هذه الكائنة ، فقتل على يد عنقا بن شطى أمير آل مرى .

<sup>(</sup>١) أمامها في هامش ه بخط غير خط الناسخ «في خطبة شرحه التصريف أنه كان قاضيا ، وفي حاشيته العضد في بحث الواجب والفرض هل هما مترادفان قوله : والنزاع لفظى عامد إلى التسمية فنحن نجعل الفظين إسما لمعنى واحد متفاوت إفراده ، وهم يخصون كلا منها بقسم من ذلك المعنى ، ويجعلونه اسما له » انتهى . فقوله فتحن «أى أنهم الشافعية » إلى اخره يعنى أنه شافعى والله الموفق .

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « المصرية .... مقدم العساكر » السطر التالي ساقطة من ز.

## سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة

استهلت وبرقوق محاصر دمشق والعسكر المصرى متوجه صحبة منطاش ومعه السلطان المنصور والخليفة والقضاة إلى دمشق ، وكان وصول العسكر المصرى إلى غزة في ثاني المحرّم .

وفى السادس منه أمر نائب الخيبة سَرَى تَمِر<sup>(1)</sup> أَن تُوْخذ خيول الناس من الربيع فتُجَهَّز إلى منطاش ، فأُخِذ شيء كبير وجهّزوه .

وفى الثامن منه نودى بزينة القاهرة ومصر ، ووصل فى الصورة الظاهرة بريدى معه كتب تتضمّن أن برقوق هرب .

وفي هذا الشهر بلغ النائب أنَّ جماعة من المماليك الظاهرية أرادوا القيام عليه فكبس عليهم بالبرقية فأمسك منهم جماعة ، ثم تتبع المماليك الظاهرية وألزم الوالى بالتنقيب عليهم فبالغ في ذلك وأفرط إلى أن كان ذلك أعظم الأسباب في انحراف الظاهر عنه وغضبه عليه بعد ذلك . وكان قد كبس على أخت الظاهر وأخذ ولدها منها فحبسه بالقلعة وأخرجها بين العامة إلى باب زويلة إلى أن وقعت فيها الشفاعة .

وفى حادى عشر المحرّم وصل العسكر المصرى المنصورى إلى وادى شقحب، فرجع إليهم برقوق من دمشق فالتقوا، فحمل منطاش على ميسرة الظاهر فهزمها، وحَمل بعضُ أصحابه على الميمنة فهزمها أيضا، واشتغلت الجهتان ومَنْ تبعهما باتباع المنهزمين، فخلى القلب من مقاتل، فحمل برقوق ومن معه على مَن بتى فالهزموا، فاحتوى على الخليفة والسلطان والقضاة وجميع أهل الدولة، ونهب مَن معه جميع الأثقال واحتوى على الخزائن كلها.

<sup>(</sup>١) الضبط من ز، وفي ه « صريتمر » . .

وأمّا منطاش وأصحابه فلجّوا فى اتباع المنهزمين إلى أن ظفروا بمن ظفروا به منهم وفاتهم من فاتهم .

واستمر كمشبغا - وكان فيمن انهزم - ومعه جمع كبير إلى أن وصل إلى حلب فبادر وملك القلعة ، ولما رجع العسكر المصرى إلى معسكرهم وجدوا برقوق قد احتوى عليه فتناوشوا القتال أيضا ، فعمد برقوق فأقام جاليش منطاش وجميع الذين احتوى عليهم تحته (١) ، فصار كل من يأتى من العسكر يظن أن منطاش هناك تحت العصائب فإمّا أن يوافق فيسلم وإمّا أن يخالف فيُقتل .

فلما وصل منطاش ورآى صورة الحال ناوشهم القتال نهاره أجمع ، فلما دخل الليل أقبل أكثر من معه إلى الظاهر ، فرجع منطاش إلى جهة دمشق وأقام الظاهر بشقحب أياما ، فعدمت الأقوات حتى بيعت البقساطة بخمسة دراهم ، ورخصت الأمتعة من كثرة ما نهبت ، حتى بيع الفَرَس بعشرين درهماً .

فلما (٢) رآى الظاهر ذلك رحل إلى جهة مصر بعد أن خَلع المنصورُ نفسه من السلطنة باختياره ، وأشهد عليه الخليفة والقضاة وأكثر من حضر مِن الأُمراء ، وبايع الجميعُ برقوق وأقر لقبه «الظاهر » على ما كان عليه . وتردد في التوجه إلى دمشق ومحاصرة منطاش بها أو الرجوع إلى مصر ، ثم اتفق رأيه ومَن معه على التوجّه إلى مصر ، فاستناب في صفد فخر الدين أياس ، وفي الكرك قديدا(٣) ، وفي غزة آقبغا الصغير ، وكان منصور الحاجب بها قد قبض على نائبها حسين بن باكيش وجهّزه إلى الظاهر فعذّبه قبل أن يتوجّه ثم وصل إلى غزة في آخر المحرم راجعًا .

وأرسل فى مستهل صفر إلى نائب قطية أن يحفظ الطرقات وكان اسمه علاء الدين بن البشلاق فامتثل الأمر وأرسل من الفور إلى القاهرة قاصداً بكتاب يخبر فيه بما اتفق للظاهر من النصر ، فصادف وصول قاصده نصرة مماليك الظاهر المسجونين على أصحاب منطاش

<sup>(</sup>۱) فق ه «فيه ».

<sup>(</sup> ٢ ) في هامش ز « في حادي عشر محرم سنة ٩٠ و يع للملك الظاهر يرقوق بعد خلع المنصور لنفسه من السلطنة».

<sup>(</sup>٣) في هامش ه « هو والد شيخنا عمر بن قديد » .

وغَلَبتهم على القلعة وجميع المملكة ، فكان ذلك يُعدّ من عجائب الاتفاق ، حتى لو كانوا على ميعاد ما وقعت هذه الموافقة .

وكان السبب في نصرة مماليك الظاهر أن منطاش أودع منهم السجون جملة كبيرة ، وكان الكثير منهم في السجن بالقلعة ، فضاق عليهم الأمر واشتدّ بهم الخطب ، فتحيّلوا إلى أن فتحوا بابًا مسدودا وجدوه في سرداب عندهم فخرجوا منه بغتةً على نائب الغيبة فهرب منهم فنهبوا بيته واحتملوا خيله وقماشه ، وكان كبيرهم يقال له بَطاً(١) فبلغ ذلك نائب القلعة فقاتلهم ثم عجز فهرب ، فاجتمع سَرَى (٢) تَمُر الحاجب وقطلوبغا وبقية الماليك وصعدوا إلى مدرسة حسن .

وبادر بطا فأخرج سودون النائب من الحبس فرتبه فى القلعة ، وتسامع مماليك الظاهر فتكاثروا عند بطا وتناوشوا القتال مع المنطاشية ، وساعدهم عليهم العامة حتى هزموهم ، وكان العوام قد قاموا مع منطاش على الناصرى إلى أن غلب كما تقدّم ، لكن ظهر بعد ذلك منه هوج وسوئه تدبير وعدم معرفة فرجعوا عنه وأحبّوا عود دولة برقوق فساعدوا أصحابه وكان ذلك في أوائل صفر . وكان ابتدائه ذلك ليلة الثانى منه وانتهاء ذلك في رابع صفر .

وقرأت بخط. القاضى تنى الدين الزبيرى فيا أجازنيه: «أن المحبوسين كانوا فى خزانة المخاص القديمة المجاورة لباب القصر ، ووكل بهم جماعة يحرسونهم بالنوبة وبالغوافى التضييق عليهم ، فلما كان فى أواخر المحرم وهم يستغيثون من الحرّ (٣) والضيق ويتوقعون القتل كل وقت وأشاعوا أنهم عزموا على أن يرموا عليهم جيرًا ويمنعوهم الماء ليهلكوا أجمعين بذلك ، فاتفق أن واحدا منهم جلس فى مكانه ، فعبث ببلاطة تحته فقُلِعَتْ فأزالها فأحسّ بهواء فأراد ما تحتها ، واستعان ببعض رفقته فوجدوا سرداب السلم (٤) فمشوا فيه إلى أن انتهوا إلى بابي من أبواب الاصطبل ، فاتفق أنهم وجدوه مفتوحًا وكان البواب نسى أن يغلقه ، فأخذ كل منهم قيده فى

<sup>(</sup>١) الضبط من زوالأصح بضم الباء .

<sup>(</sup> ٢ ) الضبط من ز.

<sup>(</sup>٣) «الحرب» في ل.

<sup>(</sup>ع) في بعض النسخ « سرداب الحام » . .

يده وصاحوا صيحةً واحدة في (١) وسط الاصطبل: ( الدعاء للأمير بطا ) ، فظنَّ صَرَى (٢) تمر أن بطا خامر وأراد القبض عليه فرى نفسه من السور وتبعه أتباعه ، فطلع المماليك إلى أماكنهم من الاصطبل فانتهبوها ولبسوا الأسلحة وركبوا الخيل ، وقدّموا كبيرهم بطا ، وكان ما كان .

فجهّز بطا عان بن مغامس صاحب مكة كان ـ وكان مسجونًا معه ـ إلى الظاهر بعُلِمه عا اتفق ، فالتقاه فى الطريق فرد معه آقبغا أخا بطا فوصلا إلى القاهرة فى ثامن صفر ، فنادوا للعامة بالأمان وتزيين البلد وتجهيز الإقامات ، وشكر السلطان لعنان هذه البشارة فشركه مع عجلان فى إمرة مكة وكان ذلك فى أوائل شهر ربيع الآخر بعد أن استقر برقوق بالقاهرة ، وسافر عنان إلى مكة فى ثانى عشرى ربيع الآخر بعد أن استخدم عدةً من الترك .

وفى عاشر صفر قبض بطا على حسين بن على الكورانى وصودر ، فوصل كتاب السلطان فى ثانى (٣) عشر صفر على حسين بعمل شيء من الأمور السلطانية ، فأفرج عنه بطا وخلع عليه وأعاده للولاية وقال له: « حَصَّل لنا المنطاشية كما كنت تصنع معنا إلى أن يرد أمَّرُ السلطان عا يرد ، ، ثم قبض عليه بعد ذلك .

ودخل الظاهر بالعسكر يوم الثلاثاء رابع عشر صفر إلى القلعة على طريق الصحراء ، وتلقّاه الناس للسلام وللفرجة على سائر طبقاتهم ، وكان يومًا مشهودًا . وأركب [برقوق] الملك المنصور (٤) المخلوع بجانبه والخليفة أمامه والقضاة قدّامه وباقى الأمراء إلى إن جلس على تخت المُلك وجُدّدت له البيعة بالاصطبل ، وأدخل المنصور إلى بيته بالحوش عند أهله وأقاربه .

وفى صبيحة هذا اليوم استقر كريمُ الدين بنُ عبد العزيز ــ الذي تزوجْتُ أنا ابنته بعد

<sup>( 1 ) «</sup> في وسط الاصطبل » ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٧ ) كتبتها زهذه المرة بالصاد .

<sup>(</sup> ٣ ) « في ثاني عشر صفر » ساقطة ،ن ز .

<sup>(</sup>٤) فى ز « الناصر » وهو خطأ .

هذا بست سنين \_ فى نظر الجيش نقلًا من صحابة الديوان عوضا عن جمال الدين الذى كان محسبًا لأنه كان تقدم مع منطاش إلى دمشق فلم يستطع العَوْد .

واستقر موفق الدين أبو الفرج في الوزارة والخاص ، واستقر فخر الدين بن مكانس في نظر الدولة ثم أميك وصودر ثم هرب فأخذ وأهين ، ثم أفرد الخاص لسعد الدين بن. تاج الدين موسى كاتب السعدى عن قريب .

وأَفْرِدَت الوزارة لموفق الدين ثم قُبض عليه في ربيع الآخر ، واستقر في الوزارة سعد الدين بن البقرى زوجُ ابنةِ موفق الدين ، واستقر محمود الأستادار مشيرًا عليهما .

واستقر قرقماس أستادارًا كبيرًا إلى أن مات في جمادى الأولى فأعيد محمود إلى الأستادارية . واستقر حسين بن على الكورانى في ولاية القاهرة على عادته ، ثم قُبض عليه عن قرب في سادس عشرين من صفر ، وَسُلِّم لمشدَّ الدواوين محمد بن آقبغا آص فعاقبه وشدَّد عليه العذاب .

واستقرّ بطا دويدارًا كبيرًا وسودون الشيخوني في النيابة على عادته ، وإينال اليوسى أتابك العساكر لانقطاع أيتمش بقلعة دمشق مسجونًا .

وكان الظاهر لما غلب على العسكر المنطاشي وتوجّه إلى القاهرة دخل منطاش إلى دمشق فأقام بها يعزل ويولِّى ويصادر ، وكان قاضي الشافعية حينئذ شهاب الدين بن القرشي ، وكان الناصري ولاه فاستمر ، وكان [القرشي ] قبل دخول منطاش قام في صدّ برقوق عن دخول دمشق ، وصار يلبس آلة الحرب ويصعد إلى الأسوار ويحفظها بالرجال والآلات ويطلق لسانه في برقوق ،

وبرقوقٌ يسبع .

فلما رجع منطاش إلى دمشق من وقعة شقحب عزله وولى شهاب الدين الزهرى وحبس القرشى وضبق على جمال الدين المحتسب ناظر الجيش وعلى بدر الدين كاتب السرّ ، وكانا رجعا من شقحب مقهورين وسجن جماعة من الأُمراء مِمَّنْ أُسِر فى الوقعة منهم أيتمش .

واستقر الطباطبي في نقابة الأشراف والنظر عليهم عوضا عن الشريف شرف الدين بن قاضي العسكر.

واستقر علائ الدين على بن عيسى الكركى فى كتابة السر عوضا عن بدر الدين بن فضل الله لانقطاعه أيضا بدمشق .

واستقر أبو عبد الله الركراكي في قضاء المالكية عوضا عن بهرام لأنَّ الظاهر شكر له ما اتفق عليه بسبب امتناعه من الكتابة في الفتوى المرثية عليه ، وكان قد سجن إلى أن خلص مع بطا .

واستقر نجم الدين الطنبدى فى الحسبة بالقاهرة عوضا عن سراج الدين القيسرى ، واستقر نور الدين على بن عبد الوارث فى الحسبة عصر عوضا عن همام الدين .

. وفى تاسع عشرى صفر جلس السلطان ليحكم على عادته بالاصطبل يومى الاربعاء والأحد ، فهرع الناس إليه واشتد خوف الرؤساء من البهدلة .

وفى صفر قبض بكلمش على كريم الدين بن مكانس وضربه بالمقارع بسبب ما استأداه من دواوينه في أيام الناصرى ، فهرب فقبض على إخوته: فخر الدين وزين الدين وجماعة من حواشيه .

واستقر علم الدين سنَّ إبرة في نظر الدولة .

واستقر تاج الدين المليجى في نظر الأحباس عوضا عن شمس الدين الدميرى ، واستقر عماد الدين الكركى أحمد بن عيسى – أخو علاء الدين الذى استقر في كتابة السر(۱) ... في قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدين بن أبي البقاء ، وكان عماد الدين وأخوه هذا قد بالغا في خدمة الظاهر بالكرك فعظمهما وقدمهما ، وكانت ولاية عماد الدين للقضاء في ثالث شهر رجب ، والسبب فيه أنه لم يحضر من الكرك إلا بعد أن استهل رجب فخرج إليه أخوه لتلقيه ، وخرج معه الأعيان فحضر عند السلطان في ثاني رجب فعظمه جدا ومشى له خطوات وعانقه ثم خلع عليه بولاية القضاء في صبيحة ذلك اليوم .

<sup>( 1 )</sup> في ز « الشام » ثم كتب الناسخ في الهامش « لعله السر » .

وفى ثامن جمادى الأولى \_ بعد إطلاق أكثر الأمراء المحبوسين \_ استقر ألطنبغا الجوباني نائب السلطنة بدمشق ، وجُهِزَت صحبته العساكر لقتال منطاش فوصلوا فى جمادى الآخرة ، فبرز لهم منطاش فقاتلهم ثم انهزم ، ثم بلغه أن أيتمش ومَن معه فى الحبس بقلعة دمشق وثيوا على نائبها فأمسكوه وملكوا القلعة ، فكر راجعًا إلى دمشق فَقتَل من قدر عليه ، وأخذ ما أمكنه من الأموال وتوجّه إلى الجهة الشهالية ، وتسلّل أكثر من كان مع منطاش إلى الظاهر ودخلوا القاهرة أرسالًا .

واستولى [ألطنبغا] الجوبانى على دمشق ، وقبض على مَن أمكنه من أصحاب منطاش ، فلما وصلت الأَخبار إلى القاهرة بذلك زُيِّنَتْ عشرة أَيام ، ثم قدم عسكر طرابلس باستدعاء منطاش فوجدوه قد هرب ، فقبض على أعيانهم أُخذًا باليد ، وجُهِّزَت سيوفهم إلى القاهرة .

. . .

وفى العشرين حضر السلطان دار العدل ولم يدخلها المنصور منذ خُلع الظاهر ، ولما فرغ الموكب دخل السلطان القصر فحضر الخليفة ومعه القضاة فقرئ عهد السلطنة بحضرتهم وحضور الأمراء.

ثم خلع على الخليفة وركب من باب القصر حجرة بسرج ذهب وكنبوش مزركش ، وكان الحنني ضعيفا فلم يحضر ، وحضر المناوى وهو معزول فجلس تحت الحنبلي .

وفى الثانى عشر من شهر رجب وصل بدر الدين بن فضل الله وجمال الدين العجمى إلى القاهرة فأُمِرا بلزوم بيوتهما ، وأغرم كلاً منهما مالًا كبيرًا .

وفيه استقر علاء الدين بن الطبلاوي في ولاية القاهرة .

\* \* \*

وفيه قوى كمشبغا بحلب على النائب الذي بها من جهة منطاش ، وكان كمشبغا

لما الهزم فى وقعة شقحب سار إلى حلب فى البرية ، فوصل فى ثامن عشر المحرم فلخلها متخفيا ثم التقت عليه جماعة من الظاهرية فحاصروا القلعة وقبضوا على ولد نائبها حسين بن الفقيه فهددوه بقتل ولده ففتح لهم الباب(۱) فلخلوها ، وأرسلوا إلى كمشنبغا فملكها ، فحاصره النائب من جهة منطاش وهو جَنْتَير (۲) وعاونه أهل بانقوسا فأحرقوا باب القلعة والجسر الواصل ، ونقبوا من ثلاثة مواضع ، فرى عليهم كمشنبغا بالمكاحل ، وصار يتخطّفهم بالكلاليب ، فدام ذلك نحو شهرين أو أكثر .

فلما سمع جنتمر هَرَبَ منطاش خاف على نفسه فهرب ، فبلغ ذلك كمشبغا فعمر الجسر وخرج فقاتل أهل بانقوسا ، وعمر أسوار حلب أحسن عمارة فى أسرع وقت ، وكانت من وقعة قازان خرابًا .

فلما انتصر كمشبغا عليهم قتل غالب أهلها وهم زيادة على أربعة آلاف نفس ، وقتل كبيرهم أحمد بن الحراى وخرّبا إلى أن جعلها دكًا ، وقتل قاضى حلب وغيره صبرًا ، كما ميبأتى فى الوفيات .

فلما بلغ ذلك كلُّه السلطانَ أعجبه وأرسل إلى كمشبغا يطلب منه الحضور إلى القاهرة فحضر ، وكان ما سنذكره .

وف العشرين من رجب كان شاع أن بطا يريد أن يثير الفتنة ، فحل سيفه بحضرة السلطان في القصر وعمل في عنقه منديلًا واستسلم للموت ، فشكر الظاهر فعله وبراه مما نُقِل عنه وجَمع الأُمراء وحلَّفهم وحلَّف المماليك وطيّب خواطرهم ، وأحضر مملوكًا يقال إنه [ هو ] الذي أثار الفتنة فضربه وسجنه .

وف رجب خرج يلبغا الناصرى وألطنبغا الجوبانى بالعساكر من قِبَل الطاهر من دمشق ، وقد قرر فى نيابة حماة ، وقد قرر فى نيابة دمشق ألطنبغا الجوبانى وقرا دمرداش فى نيابة طرابلس ومامور فى نيابة حماة ،

<sup>(1)</sup> في ه « النائب » .

<sup>(</sup>۲) ف ه «تمنتمر».

وتوجه عليهم يلبغا الناصرى ومعه جماعة من الماليك الظاهرية وغيرهم ، فتوجهوا إلى دمشق ، فبلغ ذلك منطاش وكان قد جبى من الأموال من أهل دمشق شيئًا كثيرًا فخرج بها – وهى نحو من سبعين حِمُّلًا .. فى ثالث عشر جمادى الآخرة بعد أن قتل من مماليك (١) الظاهر نحو مائة وعشرين نفسًا واستصحب معه ابن جنتمرو ابن إينال اليوسنى ، وسار من دمشق فخرج (٢) أيتمش من الحبس فملك القلعة وراسل الجوبانى ، فدخل الجوبانى دمشق وهرب محمد بن إينال اليوسنى ونحو مائتى نفر من منطاش فرجعوا إلى دمشق .

ثم خرج ألطنبغا الجوبانى والناصرى ومن معهم ، وانضم إليهم فى طلب منطاش فالتقوا به بين حمص ونوسا (٣) ، فانكسرت الميمنة وفيها الناصرى فانهزم ، وثبت الجوبانى فخامر عليه بعض من معه فجُرح فى رأسه وسقط فقتله نعير بيده وتمَّت الهزيمة .

واتفق أن ميسرة العسكر كسرت منطاشًا ففر في طائفة ، فلما بلغة قَتْلُ ألطنبغا الجوبانى ، ورجع فقتل أتباع ألطنبغا الجوهري ومامور ، ووقع النهب في العسكر من العرب والتركمان ، ورجع الناصري إلى دمشق . فبلَغَتْ هذه الأُخبارُ السلطانَ فساءه قَتْلُ الجوبانى ، وقرَّر يلبغا الناصري في نيابة دمشق ، وجَهَّز أبا يزيد – الذي كان اختنى عنده لما هرب – وصحبته شمس الدين الصوفي لكشف الأُخبار ، وكان الصوفي من العباسة – بلدة معروفة بالشرقية – وكان قد اتَّصل بالظاهر لما كان بالكرك ، وشهد معه وقعة شقحب وتزيا له بزى الخليفة وانتسب عباسيا ، فحصل لبرقوق بذلك نوع مساعدة .

وفى رمضان نزل ابن نعير على سرمين ، فثار عليه أحمد بن المهمندار فى عسكر كبير من التركمان فأسروا ابنه عليا وهزموه ، وأرسلوا ابنه إلى كمشبغا فقتله (٤) .

وفى ثامن رمضان استقر ناصر الدين محمد بن رجب فى شد الدواوين عوضا عن ابن آص .

<sup>(</sup>۱) فى ز «جهة» .

<sup>(ُ ﴾)</sup> عبارة « فخرج أيتمش .... قدخل الجوباني » ساقطة من ز.

<sup>(</sup>۳) ئى ز «قوس». (ي) ئى ز «قاعتقله».

وفى تاسع عشر رمضان استقر مجد الدين إساعيل الكنانى البلبيسى الحنى فى قضاء الحنفية عوضا عن شمس الدين الطرابلسي بحكم عزله .

وفى العشرين من رمضان أحيد أبو الفرج إلى الوزارة ، وقُبض على سعد الدين ابن البقرى . وفيها خلب ابن أبان التركماني على طرابلس في أثناء الفتنة بين الظاهر ومنطاش ، فأرسل إليها الظاهر قرا دمرداش فغلب عليها ، ثم نقله الظاهر إلى نيابة حلب وأمر كمشبغا بالتوجه إلى القاهرة ، فاستقر بها أميرًا كبيراً.

وفيها وصل رسل صاحب تونس - أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المخصى - ومقدّمهم محمد بن أبي علال - صحبة الركب القاصد إلى الحج ، وحج معهم أبو عبدالله أبن عرفة الفقيه المشهور ، وقد أجاز لى المذكور بعد أن رجع من الحج في السنة المقبلة ،

وفيها نازل منطاش ونعير حلبًا ، فتحصّن كمشبغا من أول رمضان إلى العُشر الأخير منه ، فراسل نعير كمشبغا يعتذر ، فبلغ ذلك منطاشًا فأخذ جذره من نعير وخدعه بأن طلب منه جماعةً من العرب يغيرون معه على بعض التركمان ، فأرسل معه جماعة من العرب ، فلما بعدوا ونزلوا بالليل أعد خيولهم وتوجه إلى البلاد الشالية .

وكان نعير مل من الحرب فأرسل يعتذر إلى السلطان ويطلب منه الأمان فقبل ذلك منه وأرسل إليه بما يرغب فيه ، فسار منطاش إلى مرحش وهرب معه عنقاء بن شطى واجتاز بأعزاز فائتهمها ، ثم فلزل منطاش عينتاب ومعه سولى بن ذلغادر وذلك فى شوال فغلب عليها ووقع فيها النهب والتخريب إلى أن تفرق أهلها شذر منر بعد أن كان نادى لهم بالأمان ثم غدر بهم ، النهب والتخريب إلى أن تفرق أهلها محمد بن شهرى التركماني بقلعتها ، ثم جَيش على منطاش شم حاصر القلعة وتحصن نائبها محمد بن شهرى التركماني بقلعتها ، ثم جَيش على منطاش فقتل أكثر من معه ، ومع ذلك فقد دام الحصار إلى آخر السنة إلى أن تنجهز يلبغا الناصرى نائبها وصولهم بيوم هرب منطاش وقدم محمد بن بيدمر بيدم

الذى كان أبوه نائب الشام وأسندمر رأس نوبة منطاش مُستأمنين فى جماعة من المنطاشية فأكرمهم السلطان.

وفيها (١) قتل الأمير .... (٢) بن بردبك بن أرتا صاحب الروم ، واستقر بعده في مملكة الروم أبو يزيد بن عثمان .

وفى شوال عطش الحاج بعجرود حتى بلغت القربة مائة درهم فضة ، ووقع بين الركب وبين العرب الكسرة لما رجعوا ، وكان أمير الأول بيسق أمير آخور ، وأمير المحمل عبد الرحم بن منكلى بغا .

وفي أواخر ذى العجة استقر ناصر الدين بن الحسام وزيرا عوضا عن أبى الفرج فاستخدم الوزراء الذين كانوا قبله وهم شمس الدين المقدى وسن إبرة فى نظر الدولة وفخر الدين بن مكانس وسعد الدين بن البقرى فى استيفاء الدولة ، وأعيد محمد بن آقبعا آص إلى شد الدواوين ، ونقل ناصر الدين بن رجب إلى كشف المعاصر عوضا عن خاله ناصر الدين بن الحسام المذكور ، وكان ابن الحسام أولا يخدم عند سعد الدين بن البقرى دويدارًا واقفا فى خدمته لما كان ناظر الخاص فانعكس الحال وصار ابن البقرى تحت أمره وربما يكلمه الكلام الفظ. ، فلله الأمر .

وفى شوال جهزت عائشة خوند أُخت الملك الظاهر للحجرة الشريفة كسوة حريم منقوش بالغَتْ فى تحسينها ، وطرزت بابها بالزركش .

وفى رمضان توجه ابن الحسام إلى الصعيد فحصل بها الأموال السلطانية ، فكبس عليه ابن التركية ونهب جميع ما حصله ، فبلغ ذلك السلطان فأرسل إليه عسكرا .

<sup>(</sup> ١ ) هذا الخبر غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ٧) قراغ في جميع النسخ

وفيها (١) اختلفت كلمة التركمان وتحزّبوا أحزابا بعد قتل قرا محمد ، ووقع بينهم وقائع كثيرة إلى أن أصلح بينهم سالم الدوكارى .

وفى رمضان نزل الفرنج على طرابلس فلما أشرفوا على الميناء أرسل الله عليهم ريحا فرقت مراكبهم وغرق الكثير منهم ، فردوا عن طرابلس فقصدوا المدينة فنازلوها وبها أبو العباس (٢) صاحب تونس ففتح لهم البلد فدخلوه ، فقاتلهم وكسرهم بعد (٣) أن قتل منهم علائق .

وفيها قتل صاحب تلمسان أبو حمو بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى ، قتله ولده وغلب على ملكه ، وكانت دولة أبى حمو إحدى وثلاثين سنة .

وفى ذى الحجة استقر قرا دمرداش فى نيابة حلب نقلا من طرابلس ، واستقر فى طرابلس إلى إينال بن خجا على ، وسولى بن ذلغادر فى نيابة الأبلستين ، وتوجه كمشبغا من حلب إلى جهة القاهرة .

وقيه مُنع من يلبس العمامة من ركوب الخيل إلا الوزير وكاتب السر وناظر الخاص وأذِن لهم فى ركوب البغال ونودى أن الطحانين لا يستعملون الخيل الصحاح وكذلك الحمارة.

وفيها (٤) مات فخر الدين بن سبع الخلوتى ، فأرسل السلطان قرقماس الخزندار إلى زفتا – بلد المذكور – للحوطة على ماله ، وكان المذكور نصرانيا فأسلم ، ثم وقع فى واقع كما تقدم فى الحوادث أولا وثانيا ، فاتفق أن بعض أعدائه قتله فى الحمام غيلة فيقال إنه

<sup>(</sup>١) هذا الخبر غير وارد في ظ.

<sup>(</sup> r ) عبارة « أبو العباس صاحب تونس » بلما في ظ « ابن صاحب تونس » .

<sup>(</sup> س) خلت ظ من « بعد أن قتل منهم خلائق » .

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر بأكله غير وارد في ظ.

حُمل من ماله ألفُ ألف وماثنا ألف درهم ، ووجد له من الغلال والواشى والرقيق ما يساوى ألني ألف ، وكان قتله فى جمادى الآخرة .

## ذكر من مات في سنة النتين وتسعين وسبعمائة من الأعيانُ

١ \_ إبراهيم بن عبد الله الواسطى ، أحد من كان يُعْتَقَد بالقاهرة ، مات في جمادي الآخرة .

٢ - إبراهيم بن محمد ابن إسهاعيل الحرانى ، الخواجا برهان الدين التاجر ، سمع الصحيح
 على الحجار وحدث . مات فى ربيع الآخر .

وكان  $^{(A)}$  جليلا مهابا وقد ولى قضاء مكة بعده ابن أخيه  $^{(P)}$  الشيخ كمال الدين وولده  $^{(1O)}$  أبو البركات بن الشهاب ثم ولده  $^{(11)}$  أبو السعادات .

<sup>( ، )</sup> في ل « ابراهيم » ، لكن راجع الدرر الكامنة ، /ه . ٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « سحمد بن على .... بن أسين بن » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> س) نی زء ه « هاشم بن سرزوق »

<sup>(</sup>ع) د أمين » ساقطة من ز.

<sup>[</sup> ه ) عبارة « الأقشهري والوادي أشي وغيرهم » ساقطة في ظ لكن محلها « وغيرهما » .

<sup>( -)</sup> هو ابراهيم بن مسعود المتونى سنة وع ٧٥ ه، راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١٩١/١ .

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « فأخذ ... ... وافتى وأقرأ » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٨ ) العبارة من هنا حتى الحر الترجمة غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> p ) في ل « بعده أخوه » والصحيح ما أثبتاه في المتن إذ جاء في الدرر الكامنة ١/٥٠٤ أنه هو عم الشيخ جال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة ، وفي ز « بعد أخيه » وفي ه « بعد ابن أخيه » .

<sup>(</sup>١٠) في ز، ه « ثم ولده » .

<sup>(</sup>١١) المقصود بذلك ولد أبي البركات وحفيد المترجم.

- ٤ ـ أحمد بن عبد الله بن فرحون المدفى المكي قاضي المدينة . مات في رمضان ...
- - أحمد بن موسى بن على ، شهاب الدين بن الحداد الزّبيدى الحدي ، كان عارفًا بالفرائض . مات في ذي الحجة .
- 7 إساعيل بن حاجى (١) الهروى شرف الدين الفقيه ، كان من العلماء الشافعية ببقداد في المستنصرية ، ودرّس في الحاوى ، ثم قدم دمشق في حدود السبعين فأفاد بها في المجامع وغيره ، ودرس بالمعينية وغيرها ، وكان دينا خيرا ، تصدق عا علكه في مرض موته ، ومات في صفر
- ٧ آقبعًا بن عبد الله الجوهرى اليلبغاوى ، قتل فى وقعة حمص وقد قارب السبعين (\*) ،
   وكان كثير المعرفة يذاكر بمسائل فقهية مع حدة خلق .
- ٨ ألطنبغا بن عبد الله الجوباني (٣) التركى ، أحد كبار الأمراء ، تنقّل في الولايات إلى أن قُتل بدمشق وهو نائبها ، وكان يحب العلماء خصوصا الأدباء ويجمعهم عنده ويسمع كلامهم ويعتبر مدائحهم .
- ٩ خليل بن إبراهيم الحافظى ، روى عن أبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم وغيره وحدث وتفرد . مات في ربيع الأول .
- ۱۰ سرحان بن عبد الله الفقيه المالكي ، كان عارفًا بمذهبه . مات في ذي الحجة بالقاهرة ، وكان أكولًا مشهورًا بذلك .
- الكثير بخطّه من تصانيف أبيه وكان بزى الجند وذيّل على تاريخ أبيه قليلاً . مات في ذي القعدة .
- ١٢ عبد المؤمن بن أحمد بن عمّان المارداني ثم الدمشتي الشافعي ، قدم دمشق فاشتغل

8 mg, 1 mg

<sup>( 1 )</sup> راجع الدرر الكامنة ٢٠١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الدرر الكادغة ، ١٠٠٠/١ « جاوز الخمسين » ، وفي النجوم الزاهرة ب١٠٠/١ « عن بضع وخمسين سنة » هذا وقد قتل مع يلبغا الناصري .

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ١٠٠١، وأبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١٠٠١، وراجع أيضا Wiet: Les Biographies du Manhal, No. 530

<sup>(</sup> ٤ ) في ظ « عبد الرحمن بن عمر بن اسماعيل » .

ومهر واستنابه التاج السبكى فى إمامة الجامع والخطابة ، واستمرَّ ينوب فى ذلك إلى أن مات ، وكان خيرًا ملازمًا للجامع يشغل الطلبة . مات فى ربيع الآخر .

١٣ \_ عثمان بن عبد الله الأبّار نزيل جامع عمرو بن العاص ، كان أحد من يَعتقده المصريون . مات في شهر رجب .

18 - على بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزّى (١) ، علاء الدين قاضى غزة ، ولد سنة اثنتى (٢) عشرة وسبعمائة ، وحدّث عن الحجار بالصحيح ساعا وأخذ عنه الرحالة ، وسمع (٣) من أبي بكر بن عنبر وزينب بنت يحيى بن عبد السلام وغيرهما ، وتفقّه على أخيه الشيخ شمس الدين صاحب ميدان الفرسان وعلى العماد الحسباني وغيرهما وولى قضاء غزّة فرأس بها .

قرأتُ فى تاريخ ابن حجى: « كان له اشتغال قديم بدمشق ، وأخذ عن ابن الفركاح وهو أسنّ من أخيه » ، ويقال إن أخاه قرأ عليه أولا وكذلك العماد الحسباني وكان يفتخر بذلك ثم تقدما وتأخّر هو ، ومات بغزّة فى أحد الربيعين ويقال فى جمادى الأولى ويقال فى صفر ويقال فى شعبان ، وسمع أيضا من زينب (٤) السلمية .

۱۵ ــ على بن عبد الله المغربل أحد من كان يُعتقد بالقاهرة . مات في سادس عشر جمادى الأُولى ولم يكن (٥) بعده في فنه مثله .

17 - عمر بن سعيد بن عمر بن بدر بن مُسَلم (٢) بن سعيد الكتّان ، بالمثناة المشدّدة ثم النون - زين الدين القرشي ،البلخي الأصل العينتابي ، ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، واشتغل كثيرًا وسمع الكثير وعني بالحديث والفقه والأصول والعربية ، وكان يعمل المواعيد وللناس فيه محبة واعتقاد ، وقد امتُحن مرة بسبب المذهب التيمي كما تقدّم في الحوادث ، ثم امتُحن لصحبة ولده لمنطاش ومات مسجونا بقلعة دمشق في جمادي الآخرة .

<sup>(</sup>۱) في ز «المغربي».

<sup>(</sup> ب ) في ل ، ه ، ز ، ك ، والدرر الكامنة ٣/٤ . ١ « سنة ٩ . ٧ ه » .

<sup>(</sup> س) عبارة « سمع ... ... غزة فرأس بها » في السطر بعد التالي جاء بدلها في ظ «وهو أخو شمس الدين صاحب ميدان الفرسان وبه تخرج في الفقه » .

<sup>(</sup>٤) هي زينب بنت ابن عبد السلام السلمي المتوفاة سنة ٥٣٥ ه، راجع عنها الدرر الكامنة ١٧٦٤/٠.

<sup>(</sup> ه) ن ز، ه « يأت » .

<sup>(</sup>٦) الضبط ، ن ز .

قرأتُ بخط المحدّث برهان الدين الحلبي (١): « اجتمعت به فوجدْته عالما كثير الاستحضار في فنون منها التفسير والفقه والأصول ، يحفظ متونا كثيرة وألفاظ التفسير كما هي ، ويجرّد غرائب من المتون وزيادات غريبة يعزوها ، ويعرف أسماء الرجال وطبقاتهم ، ويتكلم في الصحيح والضعيف ، ولم يكن عنده مكر ولا غش ، مع الدين والخير وملازمة السنة » .

وقرأت في تاريخ ابن حجى: « ورد إلى دمشق بعد الأربعين فنزل القبيبات وقرأ وأخذ عن خطيب جامع (٢) جراح شرف الدين قاسم وعن البهاء الإخميمي ، واشتغل بعلم الحديث وبعمل المواعيد النافعة للعامة والخاصة ، حتى إنَّ كثيرًا من العوام انتفعوا به وصارت لديهم فضيلة مما استفادوا منه ؛ وكان مع ذلك يُقصد (٣) للإفادة والافتاء ، ودرَّس بالمسرورية (٤) والناصرية (٥) .

ولما ولى القاضى برهان الدين بن جماعة وقع بينهما بسبب الناصرية ووكل به مدّة لاستعادة المعلوم ، فذهب إلى مصر فردّوه من الطريق وسجنوه بالقلعة ، ثم اصطلح مع ابن جماعة وعوّضه الأتابكية (٦) ودار الحديث الأشرفية (٧) ، فلما عادت دولة الظاهر أخِذ وسُجن بالقلعة .

وكان التاج السبكى هو الذى أدخله بين الفقهاء ، فلما امتُحِن تاج الدين كان هو أشد (٨) من قام عليه ، وكان مشهورًا بقوة الحافظة ودوام المحفوظ قَلَّ أَن ينسى شيئًا حفظه .

وكان كثير الإنكار على أرباب التهم ، شجاعًا مقدامًا ، كثير المساعدة لطلبة العلم لا يُحابى ولا يُداهن ، واقتنى من الكتب النفيسة شيئًا كثيرًا ، وكان لا يملّ من الاشتغال . مات فى ثالث عشر ذى الحجة مسجونًا بقلعة دمشق .

<sup>(</sup>۱) فال، زاه « بعلب » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر عنه النعيمى: الدارس ١/٠ ٢ .

<sup>(</sup> س) في ز « يتصدى » .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر عنها النعيمي : الدارس ١/٥٥٤ وما بعدها . .

<sup>(</sup> ه ) النعيمي: الدارس ١/٩٥١ .

<sup>(</sup>٦) انظر عنها النعيمى: الدارس ١٢٩/١ وما بعدها . هذا وفي بعض النسخ بعد كلمة الأتابكية «ثم لماولي ولده القضاء أعطاه الخطابة والناصرية والأتابكية ودار الحديث » الخ .

<sup>(</sup> v ) انظر النعيمي: الدارس ١٧/١ .

<sup>(</sup> A ) في ز « من أشد » ، في ل « أحد » .

۱۸ ـ محمد بن أحمد بن على المصرى ، شمس الدين المعروف بالرّفاء ، عنى بالعلم قليلا وسمع الحديث فأكثر وسمع العالى والنازل وجاور كثيرًا فكان يُلَقَّب «حمامة الحرم» ، وكان يسكن الناصرية بين القصرين .

صحبتُه كثيرًا (١) ومات في جمادي الأولى.

19 ـ محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الكريم بن محبوب ، فخر الدين بن مجد الدين ، أسبط. شرف الدين الحافظ. ، سمع من يحيى بن سعيد وابن الشحنة والتي ابن محمد (٢) وغيرهم ، وكان مكثرًا من الحديث وقد تفقّه على جدّه وأذن له في الإفتاء .

وكان فاضلًا ذكيا يتعانى كل شيء يراه حتى الخياطة والنجارة والغناء (٣) والموسيقى مع حسن الشكالة ولطف المعاشرة ورقَّة النظم .

مات في ربيع الأول عن ثمان وثمانين سنة .

٢٠ ــ محمد بن إسماعيل الأفلاق (٤) المالكي ، كان فاضلا ينظم الشعر نظمًا وسطًا .
 مات في سادس جمادي الأولى .

٢١ ـ محمد بن بلبان الناصرى بن المهمندار ، أحد أكابر الأمراء بحلب ثم ولاه الظاهر برقوق نيابة القلعة ، فلما خامر بلبغا الناصرى على الظاهر سلَّمه ابن بلبان القلعة ، ثم لما غلب الناصرى ومنطاش على الملك وسُجن الملك الظاهر برقوق وثار منطاش على الناصرى صادر ابن بلبان هذا على مال كثير ثم قتله فى هذه السنة .

وخلَّف ولدين [هما] : أحمد ولى نيابة حماة بعد ذلك، ومحمد كان حاجبا بحلب.

٢٧ ــ محمد (٥) بن عبد الله بن أبي بكر الحُثَيْثي ــ بمهملة ومثلثتين مصغَّر ــ الصَّرُوف ، جمال الدين الرَّيْمي ــ بنمتح الراء بعدها تحتانية ساكنة ــ اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه فكانت

<sup>( ، )</sup> في ز ، ل ، ك ، ه « قليلا » ، ولم يشر ابن حجر في الدرر الكامنة ٣/٣. ٩ إلى مصاحبته إياه قليلا أو كثيرا ، وإن كان الرسم الثبت أعلاه من ظ .

<sup>(</sup> ۲) فى ل ، ز ، ك « تيمية » .

<sup>(</sup> س) في ز « البناء » .

<sup>(</sup> ع ) الرسم الثبت أعلاه ورد أيضا في ه ، وجاء في هامشها « هي قرية تسمى أفلاقة بالقرب من دمنهور البحيرة » وفي ز « الأخلاطي » .

<sup>(</sup> ه ) في هامش ز «محمد الريمي . له شرح التنبيه في أربعة عشر مجلدة وغيرها من التصانيف »

إليه الرحلة فى زمانه ، وصنّف التصانيف النافعة منها « شرح التنبيه » فى أربعة وعشرين سفرا أثابه الملك الأشرف على إهدائه إليه أربعة وعشرين ألف دينار ببلادهم : يكون قَدْرُها ببلادنا أربعة آلبه الملك الأشرف على إهدائه إليه أربعة وعشرين ألف دينار ببلادهم : يكون قَدْرُها ببلادنا أربعة آلاف مثقال ذهبا ؛ وله «المعانى الشريفة» و « بغية الناسك فى المناسك» و « خلاصة الخواطر » وغير ذلك .

ولى قضاء الأقضية بزبيد دهرًا من ذى الحجة سنة تسع وثمانين إلى أن مات في أواخر المحرم وقيل في أول (١) صفر .

قال (۲) الجمال المصرى: «كان الرَّيْمي كثير الازدراء بالنووى ، فرأيت لسانه في مرض موته وقد ادلع واسود ثم جاءت هرة فخطفته فكان ذلك آيةً للناظرين (۳) ».

٢٣ – محمد (٤) بن عبد الله الصرخدى شمس الدين ، كان عادفًا بأصول الفقه . مات بدمشق وكان قد أُخذ عن العنّابي في العربية وتفنّن حتى صار أَجْمَعَ أَهلِ دمشق للعلوم فأَفتى ودرّس وشغل وصنّف ، وكان يقال إن قلمه أقوى من لسانه .

وكان متقلِّلًا لم يتفق أنه حصل له شيء من المناصب ، إلَّا أنه تصدَّر بالجامع وناب فى عدة مدارس عن الصبيان الذين تقرروا مدرَّسين بغير تأهّل ، وكان شديد التعصب للأَّشعرية كثير المعاداة للحنابلة .

وله اختصار «إعراب السفاقسي» ، واعترض عليه في مواضع ، و « شرح المختصر » في ثلاثة أسفار ، واختصر « قواعد العلائي » و « مهمات (٥) الإسنوى » وكان كثير العيال مقلاً من الدنيا . مات في ذي القعدة .

۲۶ – محمد بن على بن محمد بن محمد بن أبي العزّ الحنفي الصالحي (٦) ، صدر الدين ابن علاء الدين ، اشتغل قديمًا وتمهّر ودرّس وأفتى وخطب بحسبان مدة ، ثم ولى قضاء مصر

<sup>(</sup> ۱ ) في ز « أواغر » .

<sup>( )</sup> فى ل ، ه ، ك « قال لى الحال المصرى » .

<sup>(</sup> ٣ ) علق ناسخ زعلى ذلك بقوله « رب سلم » .

<sup>(</sup>٤) أمام هذه الترجمة في هامش ز «شمس الدين محمد الصرخدى ، له اختصار إعراب السفاقسي وغيره من التصانيف ».

<sup>( . ) «</sup> التمهيد » في الدرر الكامنة ١٢١٢/ والشدرات ٧/٥٠٠٠ .

<sup>(</sup> ج ) على هامش ه بخط يالف خط الناسخ « ابن الكشك » .

بعد ابن عمه فأقام شهرًا ثم استعنى ورجع إلى دمشق على وظائفه ، ثم بدت منه هفوة قاعْتُقِل بسببها ثم مات فى هذه السنة بعد أن أقام مدة فقيرًا خاملًا إلى أن جاء الناصرى فرُفع إليه أمره فأمر برد وظائفه إليه ، فلم تطل مدته بعد ذلك ومات فى ذى القعدة .

٧٥ ــ محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن فلاح الاسكندراني ثم الدمشقى ، شمس الدين ابن شرف الدين ، سمع من الحجار وحدَّث ، وكان يُنسب إلى غفلة .

۲۹ ـ محمد بن محمد بن عمر الأنصارى البلبيسى (۱) ، صلاح الدين نزيل مصر ، سمع «صحيح مسلم» على الشريف الموسوى موسى بن على بن أبى طالب والعزّ محمد بن عبد الحميد وتفرّد به عنهما بالسماع ، وقد تأخّر بعده رفيقه محمد بن ياسين لكنه كان حاصِرًا .

وقد اجتمعْتُ بصلاح الدين هذا مرارًا وأشك هل سمعت عليه شيئًا أو أجاز لى أم لا . مات فى رمضان (٢) عن سبع وثمانين سنة .

 $^{(7)}$  اللخمى الدمشقى المحدث شمس الدين ، ولد فى ربيع الآخر  $^{(8)}$  سنة تسع وعشرين وسبعمائة ، وعنى بالحديث وطلبه من سنة بضع وأربعين ، فسمع من فاطمة  $^{(9)}$  بنت العز خاتمة أصحاب ابراهيم بن خليل  $^{(7)}$  ومن جماعة من أصحاب ابن عبد الدائم .

وصنَّف وخرَّج وكتب العالى والنازل ، وأَخذ عن أَبى الفتح الميدومى ومَن بعده كابن الملوك وأحمد بن المظفر ، وكان يقول إنه تخرِّج به ، وأخذ أيضا عن الذهبى وذكره فى «المعجم المختص» وهو آخر من ذكره منهم وفاة ، وكان حسن القراءة جدًّا مع الذكاء المفرط وله محفوظات ، وأخذ العربية عن المراكشي وأذن له فى الإقراء فى العربية سنة خمسين ، وصحب العلائى وابن كثير والسبكى ، وأخذ أيضا عن سيف الدين خطيب جامع جراح ، وناب عن بعض القضاة

<sup>( 1 )</sup> في ل « البلقيني » ، لكن راجع الدرر الكامنة ٢٣/٤ ه .

<sup>(</sup> ٧ ) أورد ابن حجر شهر وفاته في الحرم في الدرر الكامنة ، نفس الجزء والترجمة .

<sup>(</sup> س) « نعيم » في الدرر الكامنة ٤/٧٤ .

<sup>(</sup>ع) في ظ « الأول » ، ولكن راجع الدرر الكامنة ٤٧/٤ .

<sup>(</sup> ه) راجع ترجمتها في الدرر الكامنة ٣٦/٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١٨٥١ .

الشافعية كالتاج السبكى وكان (١) شديد اللزوم له وقارئًا لتصانيفه فى دروسه وناب عنه فى مشيخة دار الحديث الأشرفية وغيرها ؛ ثمَّ تحوّل مالكيا فناب عن بعض المالكية ثم رجع فناب عن ولى الدين أبى البقاء ، ومات شافعيا فى خامس صفر ، ووهم من أرّخه سنة إحدى . وهو القائل (٢) :

الحافظُ الفردُ إِنْ أَحبَبْتَ رؤيتَه فانظر إِلَّ تجدْنى ذاك منفردَا كنى بهذا دليلًا أَننى رجلً لولاه أضحى الورك لم يعرفوا سَندا أنشده عنه شرف الدين المقدسي .

وقرأت بخط القاضى البرهان المحدّث: «إنه اختلط (٣) قبل موته بسنة بسبب موض طال به اختلاطًا فاحشًا» قال: «وكان عالمًا له يدٌ فى النحو والحديث ، حسن الشكل كيّسا متواضعًا ليّن الجانب ، وكان يعمل الميعاد فيسرده من غير تلعثم ، ويعمل أشياء حسنة » .

وقرأت بخط ابن حجى : « إنه تغيّر في آخر موته تغيرًا شديدًا ، ونسى حتى (٤) القرآن ، فيقال إن ذلك لكثرة وقيعته في الناس » .

۲۸ – موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراس التلمسانى من بنى عبد الود
 بطن من زناتة – يكنى «أبو حمو » وهو مها أشهر .

مَلَك تلمسان بعد أبيه وجرت له مع جماعة حروب وخطوب مع ولده أبي تاشفين وقد ذُكرتْ في الحوادث ، وكان قتله في ثالث المحرم هذه السنة .

٢٩ – يعقوب بن عيسى الأقصرائى شرف الدين ثم الدمشتى ، ولد سنة عشرين وسمع من الحجار والمزى وغيرهما وحدّث وخطب ودرّس وناب فى الحكم ، وكان رجلًا خيرًا . مات بدمشق فى ذى الحجة .

<sup>( 1 )</sup> عبارة « وكان شديد ... ... الأشرفية وغيرها » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٧ ) أمامها في هامش ه بخط الناسخ « يقال إنه لم ينجب ولم يحدث ولم يشتهر بسبب هذين البيتين فانه وقع فيها في أبيه بالازدراء » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ز « اختل » .

<sup>(</sup>٤) ئەزىل، ھەرىمىس،

## سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة

في (١) صفر حضر كمشبغا من حلب فأمر السلطان بتلقّيه .

وفى المحرّم احتال [يلبغا] الناصرى وأيتمش فأظهرا التنافس ، وألبس الناصريُّ مماليكه وأظهر الخروج عن طاعة السلطان وأمر مناديه فنادى: «من كان من جهة منطاش فليحضر » ، فحضر إليه ألف ومائتا نفس فقبض عليهم وسجنهم .

وفيها توجّه منطاش في (7) جمادى الآخرة من مرعش إلى العمق ثم سار منها إلى سرمين ثم إلى حماة ثم إلى حمص ثم (7) إلى بعلبك ، فبلغ ذلك الناصرى فخرج إليه من طريق الزبداني فخالفه منطاش إلى دمشق فنزل القصر الأّبلق (3) وذلك في رجب .

وسار أحمد تنكز بجماعة البيد مرية ودخل دمشق من باب كيسان ولاقى منطاش بالخيول فرجع الناصرى فاقتتلا قتالاً كبيراً ، وكاتب الناصرى السلطان يستحثه على الوصول لدمشق فاتفق خروج السلطان فى العساكر فى أواخر شعبان إلى أن بلغ دمشق فى رمضان ، فلما قرب من دمشق هرب منطاش فدخل فى العشر الأخير من رمضان ثم رحل (٥) إلى حلب فدخلها فى العشر الأخير من شوال ، وكان الناصرى فى أول السنة أظهر الخروج عن طاعة السلطان ونادى : ومن كان من جهة منطاش فليحضر إلى استخدمه » ، فحضر إليه أكثر من ألف نفس فحبسهم (٦) ، فلما بلغ ذلك السلطان شكره .

وكان طروق منطاش البلاد الشامية في جمادي الآخرة ، فأول ما طرق سرمين فبلغ ذلك نائب حماة فخاف منه فهرب ، فدخل [منطاش] حماة بغير قتال ، ثم كثُر جمعه فتوجّه إلى

<sup>( , )</sup> هذا الخبر غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> v ) عبارة « في جادى الآخرة من مرعش إلى العمق شم سار منها إلى سرمين شم » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> س) من هنا حتى كلمة « منطاش » في السطر التالي ساقطة من ز .

<sup>(</sup>ع) في زد الأبيض».

<sup>(</sup> ه ) ني ز، ك، ه « توجه » .

<sup>( - )</sup> هذا الخبر تكرار لثاني خبر ورد في أوائل أحداث هذه السنة التي ذكرها ابن حجر .

حمص فهرب نائبها<sup>(۱)</sup> إلى دمشق فماكها أيضا ثم توجّه إلى دمشق . فلما وصل بعلبك هرب أيضا فدخلها بغير قتال ولم يشوّش على أحد من أهل هذه البلاد .

ثم توجّه إلى دمشق فخرج إليه الناصرى بعساكر دمشق من جهة الزبدانى ، وكان منطاش توجّه إلى جهة طرابلس فخالف شكر (٢) أحمد التركمانى – وكان من جهة منطاش – الطريق التى توجّه منها الناصرى فى العسكر فدخل دمشق ، فالتفّت عليه جماعة من البيدمرية فِأَخذ منها خيولاً كثيرة وتوجهوا بها إلى منطاش فقوى بهم ورجع إلى دمشق من طريق أخرى ، ونزل القصر الأبلق ، وبلغ ذلك الناصرى فرجع وحاصره بدمشق ، ودام القتال بينهما وقُتل من الطائفتين جماعة ونهبت دور كثيرة وخرّبت .

فلما طال الحصار ترك منطاش دمشق وتوجه إلى بعلبك فوصل نعير فيمن معه من العرب والتركمان فقاتل الناصرى فانكسر<sup>(٣)</sup> منه ، وكاتب السلطان واستحثه على المجي إلى الشام ، فخرج [ السلطان ] في العساكر واستخلف في غيبته كمشبغا في الاصطبل وسودون النائب بالقلعة والصفوى حاجب الحجاب ، واستصحب معه الخليفة والقضاة والمباشرين وجماعة (٤) من القضاة والمباشرين المعزولين ، فوصل دمشق في الثاني والعشرين مِن شهر رمضان فدخل في طاعته جميع المحالفين من العرب والتركهان ولم يُشهر في وجهه سيف.

وكان (٥) يلبغا الناصرى التقاه فترجّل له السلطان وأركبه من خيوله (٦) الخاصة وصلَّى الجمعة ثانى يوم قدومه ونادى فى البلد بالأمان وأنَّ الماضى لا يعاد فكثر الدعاء له ، وولَّى القاضى شهاب الدين الباعونى (٧) قضاء الشام والخطابة ، وعَزَل الزهرى ، وكان بدر الدين ابن أبى البقاء أخذ الخطابة من سرى الدين ، فلما دخل الناصرى مصر وغلب على المملكة نزل عنها ابن أبى البقاء لابن القرشى فأضافها إلى القضاء ، فلما عزل منطاش ابن القرشى عن القضاء وولاه الزهرى استمرحتى هخل برقوق دمشق فعزله وولَّى الباعوني .

<del>-</del> 1

---

Zona de la companya della companya d

<sup>( 1 )</sup> في ز، ك « صاحبها » .

<sup>(</sup>٢) ضبطتها نسخة ه بفتح الشين والكاف.

<sup>(</sup> ٣ ) «فانكسر منه » خلت منها نسخ ز، ل ، ه .

<sup>. (</sup>٤) « وجماعة من القضاة المباشرين » ساقطة من ل .

<sup>(</sup> ه ) العبارة من هنا حتى نهاية الخبر غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٦ ) «مراكبه » في ز، ه، ك.

<sup>(</sup> v ) انظر ترجمته في قضاة دمشق لابن طولون ، ص ١٣٢ وما بعدها .

وأرسل إليه (١) نعير بالطاعة والاعتذار عمّا جرى منه ، والتزم له بإحضار منطاش بعد أن طلب لنفسه الأمان ولأصحابه ، فأُجيب سؤاله .

ووصل إليه <sup>(۲)</sup> رسول سولى بن ذلغادر يتنصّل من الذى جرى منه ، وأرسل هدية جليلة منها ماثتا إكديش .

واستناب [السلطان] في قلعة دمشق سودون باى فظلم الناس بالمصادرة وسفك الدماء فلم يفلح فقُتل بعد ذلك ، وبرز السلطان إلى برزة في سابع شوال ، وسار في تاسعه طالبا البلاد الحلبية ، وقرّر فخر الدين بن مكانس وزيرًا بالشام فوصل إلى حلب في الثاني والعشرين منه ، وقرر بدر الدين بن فضل الله في كتابة السرّ عوضا عن علاء الدين ألبيرى (٣) بحكم ضعفه ، وكان (٤) استصحب ابن فضل الله معه بطالا ، وأمر الكركي بالعود إلى دمشق فاستمر بها من أول غيبة السلطان في سفرته إلى حلب ، فلما عاد وجده على حاله من الضعف ، فتوجّه صحبته إلى مصر فاستمرّ بها ضعيفا إلى أن مات .

ووصل إلى السلطان كتاب من صاحب ماردين يتضمّن أن [قد] اجتمع عنده ثلاثة عشر أميرا من الأشرفية وجملة من المماليك ، فجهّز إليه إينال اليوسلّي فتسلّمهم وأحضرهم صحبته بعد أيام قلائل ، وكان كبيرهم قشتمر الأشرف ، فشكر السلطان ذلك لصاحب ماردين .

ووصل أيضا كتاب من سالم الدوكارى التركمانى يخبر السلطان الظاهر بأن منطاش فى قبضته ، فجهّز السلطانُ دمرداش نائب حلب فى جريدة من إحدى الجهات ، وجهّز يلبغا الناصرى \_ نائب دمشق \_ فى جريدة أخرى ، فوصل دمرداش إلى سالم وأقام عنده أربعة أيام ، فماطله [سالم] فى تسليم منطاش ، فلما طال الأمر عليه  $(^{\circ})$  ركب عليه  $(^{\circ})$  ونهب بيوته وقتل جماعة من أصحابه ، فهرب سالم ومنطاش إلى جهة سنجار .

<sup>( )</sup> أي إلى السلطان.

<sup>(</sup>٢) أي إلى السلطان أيضا.

<sup>(</sup>س) هكذا في ظ، لكنها « الكركي » في ل ، ك ، و « البيري الكركي » في ه ، وكلها صحيحة .

<sup>(</sup> ع ) عبارة « وكان .... أن مات » س ١١ ، غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ه ) أي على دمرداش .

<sup>( - )</sup> المقصود هنا سالم الدوكارى .

ثم قدم يلبغا الناصرى بعد الهزيمة فتفاؤض هو ودمرداش إلى أن غضب الناصرى فجرّد الدبوس (١) على دمرداش ثم أصلح الحاضرون بينهما فرجعا إلى السلطان ، فأخبره دمرداش بأن الناصرى هو الذى كاتب منطاش أولاحتى حضر إلى دمشق وأنه هو يخذّل عنه أول الأمر وآخره . وأحضر إليه كتابًا من عند سالم الدوكارى التركماني صورته أن الناصري أرسل إليه يعرقه فيه أنه لا يُسلم منطاش ولا يخذله ، ويقول فيه بأنه ما دام [منطاش] موجودًا فنحن موجودون .

فلما وقف السلطان على ذلك خلا بالناصرى فعاتبه على ذلك عتابًا شديدًا ، ثم أفضى به الأمر إلى أن أمر بذبحه ، فذبح بحضرته وذلك فى ذى القعدة ، ثم تتبّع جماعة من أصحابه بالقتل والحبس ، منهم : أحمد بن المهمندار ناثب حماة ، وقرّر فى نيابة دمشق بُطا الدويدار ، وفى نيابة حلب جلبان عوضا عن قرادمرداش ، واستصحب قرا دمرداش إلى القاهرة ، و[قرر] فى نيابة طرابلس فخر الدين أياس ، وفى نيابة حماة دمرداش المحمدى ، واستقر أبو زيد دويدارًا عوضا عن بطا .

ثم رجع السلطان إلى دمشق فوصلها فى ثالث عشر ذى الحجة فقتل بها جماعة من الأمراء منهم أحمد بن بيدمر ، وكان شابا حسن الشكل فحزن عليه جميع من بدمشق و [قتل ] محمد بن أمير على الماردانى وكمشبغا المنجكى وقرابغا الأشرفى وغيرهم ، وخرج منها فى ثانى عشرى ذى الحجة فتوجّه إلى القاهرة .

#### ذكر بقية الحوادث الكائنة في هذه السنة :

في المحرم أمسك أبو الفرج موفق الدين الوزير وصهره سعد الدين بن البقري وصودرا .

وفى ثامن صفر أمر السلطان بهدم سلالم البوابة التي لمدرسة السلطان حسن والبسطة التي قدام الباب إلى العتبة ، وقفل(٢) الباب وسُدَّ من داخله وأمر بفتح شباك يقابل باب الاصطبل

<sup>(</sup> ١ ) الدبوس هراوة مدملكة الرأس ، وكالابرة من النحاس في طرفها كتلة صغيرة ، انظر محيط المحيط .

<sup>(</sup> ۲ ) ن ل ، ك د ونقل ، .

وجعل بابًا إلى المدرسة فصار الناس يستطرقون منه وكان أحد قاعات المدرسين ، وسُدَّت الطرق إلى الأسطحة والمواذن وأبطل الأذان على المنارتين وجُعل على الباب الذى فتح ، كلّ ذلك لما حدث من منطاش ومَن بعده من اتخاذهم المدرسة المذكورة عُدّةً لمن يحاصر القلعة ، ودام ذلك دهرا طويلًا إلى أن أمر الأشرف (١) قبل الثلاثين وثماني مائة بفتح الباب الكبير وإعادة السلم والبسطة ، فأعيد جميع ذلك .

وفيه ضُرب حسين بن باكيش بالمقارع ، واستمر في الحبس إلى أن وُسط. في ثاني شعبان .

واستقر يلبغا مجنون كاشف الوجه القبلي .

وضُرب القاضى شمس الدين بن الحبال قاضى طرابلس تأديبًا بسبب فُتْيا أَفَى بِهَا للنظاش في حقّ السلطان .

وفى ثالث عشر ربيع الأول توجه يلبغا السالمي على البريد لتقليد نعير إمرة العرب، فسمع في هذه السفرة على أبي هريرة بن الذهبي «الأربعين» التي خرّجها له أبوه وحدّث بها بعد ذلك .

وفى (٢) رابع جمادى الأولى وصل أيتمش من دمشق إلى القاهرة فتلقاه نائب السلطنة وأكرمه السلطان ومن دونه ، ووصل صحبته (٣) جمع كبير من الأمراء المسجونين بدمشق الذين كانوا قد خرجوا عن الطاعة وقاتلوه ومنعوه من دخول دمشق وأساءوا في حقّه : منهم ألابغا (٤) الدوادار وجنتمر أخوطاز وأمير ملك ابن أخت جنتمر ودمرداش اليوسني وتمام ستة وثلاثين أميرا فسُجنوا ، ثم أطلق منهم جبريل الخوارزى بشفاعة نعير ووصل صحبته أيضا كمال

<sup>( )</sup> يعنى بذلك السلطان الأشرف برسباى .

<sup>(</sup> ٧) كرر ابن حجر هذه العبارة مرة أخرى ولكن باختصار في ورقة ٩٩ ب من لسخة ظ.

<sup>(</sup>٣) أي صحبة أيتمش.

<sup>(</sup>ع) أماسها في هامش ز «مفخمة».

الدين أحمد بن عمر القرشى قاضى دمشق ، وفتح الدين بن الشهيدكاتب السرما وتاج الدين بن مشكور ناظر الجيش على مشكور ناظر الجيش على مالي وأطلق ، وسُجن القاضى وكاتب السرّ .

وكان ابن القرشى أفحش في أمر الظاهر [برقوق] جدا حتى كان يقف على الأسوار ويصيح: «قتال برقوق أوجب من صلاة الجمعة ».

ثم قدم جبريل الخوارزى فارًّا من منطاش فأَكرمه السلطان ثم قَبض عليه وعلى كثير من الأُمراء وقتل أكثرهم توسيطا وخنقا .

وفيه استقر قطلوبغا الصفوى حاجبُ الحجابِ .

وفيه شرع في عمارة الوكالة الظاهرية بجوار وكالة قيسون .

وفى جمادى الآخرة استقر كمال الدين بنُ العديم قاضى العسكر بحلب عوضا عن جمال الدين بن السحنة ، و[استقر] الدين بن الحافظ بحكم استقراره فى قضاء حلب عوضا عن محب الدين بن الشحنة ، و[استقر] البرهانُ الشاذلى المالكى فى قضاء دمشق عوضا عن البرهان القفصى .

وفيه قبض على جماعة من الأمراء اللين كان هواهم مع منطاش فسلموا للوالى فسترهم ثم أمر بتوسيطهم فوسطوا ، منهم : أسندمر اليوسني (١) وآقبنا الظريف وغيرهما وصَرْبُغا واسماعيل التركماني وكزل القرى في آخرين .

وفى نصف جمادى الآخرة ادّعى رجل عجمى على القاضى شهاب الدين بن القرشى قاضى دمشق بنين يدى السلطان بأناً له فى جهته مالًا ، فأحضره السلطان من البرج فأنكو الدعوى

<sup>( )</sup> فى ل « الليولى » وفى ز ، ظ ، ه : « اليونسي » وسماه النجوم الزاهرة ٢١/١٠ « بأسندمر الشرق » .

فلم يحتَجُ خصمه إلى إقامة بيّنة بل أمر السلطان بضربه فضرب بحضرته بالمقارع نحو الستين (١) شيبًا وسُلِّم للوالى .

وكان [ابن القرشي] قد بالغ في الإساءة على الظاهر لما حاصر دمشق فحقد عليه [السلطان] فأمر بضربه عنده فكرّر عليه الضرب مرات وبالغ في إهانته ، وآل الأمر إلى أن ضربه بالمقارع ثانيا (٢) نحو المائتي ، ثم حُبس فمات في يده بعد قليل ، وقيل إنه خنق .

وادعى (٣) جمال الدين بن الهدبانى على أمير ملك ابن أخت جنتمر قريب بيدمر بمالي فأمر السلطان بضربه فضُرب بين يديه بالمقارع وتسلّمه الوالى فمات فى يده .

وفي هذا الشهر استقر قاسم بن كمشبغا أمير طبلخاناه وهو ابن سبع سنين أو نحوها .

وفيه تتبّع الوالى المماليك الأشرفية بمن كان مع بركة ومنطاش فأفناهم قتلاً وخنقًا ، فممن قتل صريته رنائب الغيبة لمنطاش وتكا الأشرفي ودمرداش اليوسني ودمرداش القشتمرى وعلى الجر كتمرى وجنتمر أخو طاز الذي كان نائب الشام في أيام منطاش وتقطاى الطواشي أحد الشجعان : ضُرِبت رقابهم بالصحراء ظاهر القاهرة في (٤) في شعبان بها .

وفى شعبان أيضا قتل فتح الدين بن الشهيد كاتب السر أحد الفضلاء ، رحمه الله . وقُتل حسين بن الكوراني بخزانة شمائل في هذا الشهر أيضا .

وممن قتل فيها أيضا أحمد ومحمد إبنا أسندمر ، وأحمد بن محمد المهمندار وأرغون شاه وآقبغا المارداني وآقبغا الرماح وألابغا العثماني .

<sup>( , )</sup> فى ز، ك، ل، ه « الخمسين » .

<sup>(</sup> ع ) في ز، ك، ه « مرة » ، لكن راجع النجوم الزاهرة ٢٢/١٧ .

<sup>(</sup> س) هذا الخبر بأكله ساقط من نسخة ل .

<sup>(</sup> ٤ ) « في شعبان بها » غير واردة في ل ، ز ، ك ، ه . لكن راجع بداية الخبر التالي .

وفى نصف رجب ادعى عند الركراكى قاضى المالكية بحضرة بنحاص الحاجب بالصالحية على ألطنبغا الحلبى وألطنبغا دوادار جنتمر بأمور تقتضى الكفر، فحكم القاضى بإراقة دمهما، فضربت أعناقهما ببين القصرين.

وفى نصف شعبان استقر جمال الدين المحتسب فى قضاء الحنفية عوضا عن شيخنا مجد الدين بن إساعيل بن إبراهيم الكنانى ، فكانت مدة مباشرته دون السنة .

وف (۱) ثالث شعبان استقر شمس الدين بن الجزرى فى قضاء الشافعية بدمشق ، وكتب توقيعه بالقاهرة وخرج مع العسكر عوضا عن مسعود ، ثم فتر أمره فإن السلطان لما دخا, دمشق سعى مسعود وأعيد .

وفي رمضان استقر بهاء الدين بن البرجي في الحسبة عوضًا عن نجم الدين الطنبدي .

وفيه (٢) أمر كمشبغا نائب الغيبة أن لا تخرج النساء إلى الترب بالقرافة وغيرها ، وشدد فى ذلك ومنع المتفرّجين فى الشخاتير وهدّد على ذلك بالتغريق (٣) والتوسيط. ، فحصل لأهل الخير بذلك فرح ولأهل الشر ترح ، ثم منع النساء من لبس القمصاف الواسعة الأكمام وشدد فى ذلك إلى أن رتب ناسًا يقطعون أكمام من توجد أكمامها واسعة .

وساس الناس سياسة (٤) حسنة حتى لم يتمكن أحد في مدة مباشرته الحكم في هذه الغيبة أن يتظاهر بفسق ولا فجور من هيبته .

<sup>( 1 )</sup> هذا الخبر هو أول ورقة ٩ و ب في ظ ، ويلاحظ أن ابن حجر عاد فكرره سرة أخرى في ٧ و ١ .

<sup>(</sup> ٢) ورد هذا الخبر في هامش ٩٩ ب من نسخة ظعلى الصورة التالية « وفي رمضان أمر كشبغا نايب الغيبة بمنع النساء من الخروج إلى الترب ومن خرج منهن وسطت هي والمكارى ثم نادى بتجريد من ركب في النيل للفرجة ثم منع النساء من لبس القمصان الواسعة وشدد في ذلك وأمر أعوانه أن يقطعوا أكام المرأة إذا رأوها واسعة ».

<sup>(</sup> س ) في ل « بالتعويق » .

<sup>(</sup>٤) في ك « بعناية ».

وفي شوال نازل(١) ابن عنمان قيسارية فملكها .

وفى هذه السنة سافرت إلى قوص وغيرها من بلاد الصعيد ولم أستفد شيئًا من المسموعات الحديثية ، بل لقيت جماعة من أهل العلم منهم : ناصر الدين قاضى «هو» ، وابن السراج قاضى قوص وجماعة من أهل الأدب سمعنا من نظمهم .

وفيها مات مير (٢) حسن الذي كان تأمّر على التركمان بعد قتل قرا محمد، وأقاموا بعده ابنه حسين بك .

وفيها كمل تعمير المدرسة الفخرية .

وفيها مات عمر بن يحيى الأرتقى من أولاد الملوك بماردين بحصن كيفا ، وكان قد لجأً إلى العادل بحصن كيفا ، وكان قد لجأً

وفى ثامن عشر المحرم – بعد موت زين الدين بن رزين – استقر العراقى فى تدريس الظاهرية العتيقة ، و[استقر] القاياتي فى الحكم بإيوان الصالحية .

وفى تاسع صفر قدم كمشبغا من حلب فتلقَّاه النائب ، فهاداه السلطان فمَن دونه بشىء كثير جدا ، وحضر صحبتة حسن الكجكنى .

وفى تاسع عشر صفر استقر يلبغا المجنون كاشف الوجه القبلي .

<sup>( )</sup> فى ك « ثارابن عثمان بقيسارية فملكها » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ز،م «قير » ، وفي ل «غير » ، وفي ك «مير حسين » .

وفى أواخر صفر أحضر شهاب الدين أحمد بن محمد بن الحبال ـ قاضى الحنابلة بطرابلس بقتال وضُرب بين يدى السلطان الظاهر بسبب قيامه مع منطاش وفتواه لأهل طرابلس بقتال الظاهرية ، وأمر بسجنه ثم شُفع فيه فأطلق ، وقد ولى هذا قضاء الشام فى دولة الملك الظاهر ططر بعناية علم الدين بن الكويز كاتب السرّ إذ ذاك لصحبته إياه فى طرابلس .

وفيها قدم رسول سولى بن ذلغادر بهدية ومفاتيح سيس وكتاب اعتذار عن أخدها ويسأل عمن يسلمها له .

وفى شوال أُعيد ابن فضل الله إلى كتابة السر واستقر ناصر الدين محمد الفاقوسي في توقيع الدست عوضا عن ناصر الدين محمد بن على بك الطوسي .

وفيها أرسل السلطان الشيخ شمس الدين الصوفى ناظر المرستان لكشف أخبار منطاش فوصل إلى حلب ورجع فى ربيع الأول ، وأخبر أن منطاش توجّه إلى ضمضوا (١) شاردًا من العساكر .

وفيها فى جمادى الآخرة إدعى شخص مسخرة عند السلطان على أمير ملك \_ ابن أخت جنتمر أخى طاز \_ بأنه غرّمه سمّائة ألف درهم ، وأغرى به منطاش حتى ضربه بالمقارع ، فأمر به الظاهر فجُرِّد وضرب بالمقارع نحو المائتى شيب وسلَّمه (٢) إلى الوالى ، فأرسل إلى الخزانة ودُسَّ عليه مَن خنقه (٣) ، فمات فى ليلته : ليلة حادى عشريه .

وفى جمادى الآخرة منها ظهر كوكب كبير بذؤابةٍ طول رمحين أو نحو ثلاثة رماح قليل النور ، وصار يظهر من أول الليل إلى أن يغيب نصف الليل ، وكان (٤) قد ظهر مثله في سنة

<sup>( )</sup> فراغ في ظ، ل ، وهي «ضمضو» في ك ، و «صمصوا » في ه، وفوقها «كذا » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ز، ك « تسلمه وإلى القاهرة » ، وفي م « سلمه لوالي القاهرة » .

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق ص ٨٦، س ١٢ - ١٣٠٠

<sup>(</sup> ع ) من هنا حتى نهاية الخبر غير وارد في ظ .

ثمانٍ وسبعين في أواخر دولة شعبان ، فتفاءل بعض الناس بذلك على الظاهر [ برقوق ] ، فلم يؤثر فيه .

وأوفى النيل عاشر مسرى وانتهت زيادته إلى أصبع من عشرين (١)

وفي هذه السنة كثر تتبع السلطان لعرب الزهور وكانوا قد أفسدوا في الشرقية وبالغوا في ذلك ، وأحضر (٢) ابن فضالة – شيخ عرب الزهور – فضرب بحضرته بالمقارع ، وأحضر خالد بن بغداد فضرب بين (٣) يديه بالعصى فشفع فيه بكلمش أمير آخور فرده ثم عاد فغضب منه وضربه بالنمجاة ضربتين وأمر بإمساكه فأمسك ، ثم شفع فيه الأمراء آخر النهار فأطلقه واستمر على إمرته .

وفي شعبان قبض على محمد بن أقبعًا آص شادِّ الدواوين وسُلِّم لابن الطبلاوى لعصره (٤) فيالغ في عقوبته ، واستقر في شدّ الدواوين ناصر الدين محمد بن رجب ، وسار صحبة العسكر فأعيد إلى القاهرة وعلى يده مثال (٥) إلى محمود الأستادار ، فإذا المثال يتضمّن أن يقبض عليه ويُلزم بوزن مائة وستين (٦) ألف درهم ، فقُبض عليه فحَمل سبعين ألفًا .

وفي رمضان وُسُّط. أحمد بن على الشلاقي والى قطية وابن (٧) البهاء .

وفى سادس عشرى شوال استقر الشريف شهاب الدين أحمد بن محمد بن حسين بن حيدر بن بنت عطا فى حسبة مصر ..

<sup>(</sup>۱) الوارد في كتاب التوفيقات الالهامية ، هي ٣٩٣ ، أن النيل أو في سابع مسرى ١٩٠٧ ق . وكانت غاية نيضانِه ١٩٠٧ ذراعا و ٤ قراريط .

<sup>(</sup> ٧ ) من هنا حتى نهاية الخبر غير وارد في ظ

<sup>(</sup>۳) ن ك «على بدنه ».

<sup>(</sup>ع) في ك «لعقابه » ، وفي ه «لعصاره » . .

<sup>(</sup> ه ) المثال هو الأمر الذي يصدره السلطان في العادة إلى الأمير أو الجند سبينا به الاقطاع الذي يمنحه ويكون في العادة لمن يؤدون الخدمة الحربية ، انظر أيضا . Dozy : Supp. Dict. Ar., II, 568

<sup>(</sup> ۲ ) في ك « وسبعين » .

<sup>(</sup> v ) « ابن البهاء » ساقطة من ز ، ل ، ك ، ه .

## وفيها غلب أبو يزيد بن عنان على قيسارية (١) .

وفيها أمر الظاهر أن يُعزل جميع ولاة الأعمال بالرّيف وأن لا يولى عليها أحد بمن كان قد ولى ، فاختار سودون النائب ثلاثة أنفس فولًاهم بغير رشوة ، فاستقر شاهين الكلفتي في الغربية وطرقجي في البهنسا وقجماس في المنوفية .

واستقر يلبغا المجنونُ نائبَ الوجه القبلى ، وأسنبغا السينى والى الفيوم وكشف البهنسا ، وتقطاى الشهابى والى الأشمونين ، ودمرداش السينى نائب الوجه البحرى .

#### ذكر من مات في سنة ثلاث وتسمعين وسبعمائة من الأعيان

۱ – أحمد بن آل ملك (۲) بن عبد الله الجوكندار، تأمر فى أيام الناصر الكبير ثم تقدم فى سلطنة حسن، ثم تنقّل فى الولايات بغزّة وغيرها، ثم رمى الإمرة سنة تسع وسبعين ولبس بالفقيرى وصار يمشى وحج كثيرًا وجاور إلى أن توفى فى جمادى الآخرة.

٢ - أحمد بن زيد اليمنى (٣) أحد المصلحين فى بلاد المخلاف، سخط. عليه الإمام صلاح الدين بن على فى قضيَّةٍ جرت له فأمر بقتله فبلغه ذلك، فحمل المصحف مستجيرًا به على رأسه فلم يُغْن عنه ذلك وقُتل فى تلك الحالة، ثم أصيب الإمام بعد قليل فقيل كان ذلك بسببه.

٣ - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خير المالكي ولى الدين ، وَلَدُ قاضي القضاة ، قُرر في بعض وظائف أبيه بعد موته منها درس الحديث بالشيخونية ؛ ومات شابا في جمادي الآخرة .

٤ - أحمد بن عبد الله الدمنهورى ، شهاب الدين الجندى أحد الفضلاء المشهورين بالخير ،
 تقدم ماجرى له مع برقوق فى الحوادث وكان معظما عند أهل بلده وغيرهم .

<sup>( )</sup> الواقع أن هذا الخبر إعادة لما سبق أن ذكره ابن حجر في ص ١٩٥ س ، ولذلك تنبه ناسخ ه لهذا فقال في المامش أمامه « ذكره قبل هذا » .

<sup>(</sup> r ) « ال مالك » في الدرر الكامنة ١/٩٨٠ .

<sup>(</sup> m) فى ل « التيمي أحد المعلمين » ، لكن راجع الدرر الكامنة ١٠١١ س.

ه \_ أحمد بن عمر بن مسلم بن معيد بن عمر بن بدر بن مسلم القرشي الدمشقي القاضي شهاب الدين بن القاضي زين الدين ، كان فاضلاً يتشاغل بالوعظ على طريقة أبيه وكان العوام يعجبون به جدا ويعتقدونه ، ثم ولى قضاء الشام في أيام الناصري الأنه كان عمن بعتقده ، فلما حاصر الظاهر (۱) دمشق قام القرشي في صده عنها وحرض عليه العامة ، ثم قبض عليه عليه منطاش وسجنه ، فلما ظفر الظاهر قبض عليه \_ علي يد أيتمش \_ وأحضره إلى القاهرة وبالغ في إهانته ، ثم أقام شخصًا ادعى عليه بحضرته أنه أخذ له مالاً وفعل به أفعالاً قبيحة ، فجرده الظاهر وضربه بالمقارع وسلمه لوالي القاهرة فواكي ضربه مراراً وعصره ثم دس عليه من خنقه .

ويقال إنه لما حضر عنده بادر فقال: «بالله لقد أمّرك (٢) الله علينا وإن كنا لخاطئين » ، فلم يَرِقٌ له وأمر بحبسه فحُيِس إلى أن قُتل خنقا في محبسه في ليلة تاسع شهر رجب .

قرأت بخط البرهان المحدث بحلب «اجتمعت به مرارًا، وكان أفضل أولاد أبيه». وكان كثير الفوائد والمجون .

7 \_ أحمد بن قطلوبغا العلائى الحلبى ، سمع من إبراهيم بن صالح بن العجمى شيئًا من (7) . (7) .

٧ - أحمد بن محمد الأنصارى المصرى ، شهاب الدين ، شيخ الخانقاه السعيدية ، كان يجلس مع الشهود ويكتسب (٤) فأثرى وكثر ماله ولم يتزوج ، وتقرّب إلى القاضى برهان الدين فعمل درسًا بجامع الأزهر وقف عليه ربعا يغل مالًا كثيرًا وطلب منه أن يُدرّس فيه ، ففوضه لبرهان الدين الأبناسي ثم بذل مالًا لأهل سعيد السعداء حتى عمل شيخها وعمر أوقافها وأنشأ بها مثذنة ، وبالغ في ضبط أحوالها فأبغضوه وقاموا عليه حتى ضربوه (٥) ، وكان موسرًا فالتزم ألًا يأخذ لها معلومًا ، ثم عُزِلَ بابن أخى الجار ، ومات في ذي القعدة .

<sup>( 1 )</sup> في ك « الناصري » ، وفي ه « الناصر » ثم في الهامش بخط الناسخ « لعله الظاهر » .

<sup>(</sup> ٧) فى ل « أترك » ، وفى ز ، ه « أثرك » .

<sup>(</sup>س) «السبعين » في ل ، ز ، ه ، ك ، والدرر الكامنة ٧٠٠١ .

<sup>(</sup> ع ) في ك « يكتب » ولكنها ساقطة من ل .

<sup>( • )</sup> في ز، ك، ه « صرفوه » •

٨ – جلال بن أحمد بن يوسف بن طوع بن رسلان الثّيرى – بكسر المثلثة وسكون التحتانية بعدها راء – الشيخ العلّامة جلال الدين التبانى وقيل اسمه: «رسولا».

قدم القاهرة قديما وذلك (۱) في آخر دولة الناصر وأقام بمسجد التبانة (۲) فغلبت عليه النسبة إليها ، وكان يذكر أنه سمع «صحيح البخارى» على علاء الدين التركماني ، وتلمذ للشيخين جمال الدين بن هشام وبهاء الدين بن عقيل ، فبرع في العربية وصنّف فيها ، وتفقه على القوام الأتقاني والقوام الكاسي ، وانتصب للإفادة مدة وشرح «المنار» ونظم في الفقه منظومة وشرحها في أربع مجلدات ، وعلّق على النووى (۳) واختصر «شرح البخارى» لمغلطاى ، وعلّق على «المشارق» و «التلخيص» وصنّف في «منع تعدد الجمعة » وفي «أن الإعان يزيد وينقص».

ودرس بالصرغتمشية والألجيهية وغير ذلك ، وعُرض عليه القضاء مرارًا فامتنع وأصرً على الامتناع . ومات في ثالث عشر شهر رجب ، وهو والد صاحبنا العلامة شرف الدين يعقوب (٤) . ومات في ثالث عشر شهر رجب ، أخو طاز ، تنقلت به الأحوال في الخِدم إلى أن استقر أتابكا بدمشق وحبس في صفد مدة ثم أطلقه الناصرى وناب عنه بدمشق في غيبته ، ثم أمسكه منطاش بعد إمساك بزلار ، ثم كان مَّن قام على برقوق لما حاصر دمشق ثم تَغَيَّرَ عليه منطاش وسجنه ، فلما استقام الأمر للظاهر طلبه إلى مصر فقتله مع عثمرة .

وكان شكلا حسنا شجاعًا حسن الرأى والتدبير محمود السيرة . رحمه الله .

۱۰ – صلاح بن على بن محمد بن على العلوى الزيدى (7) الإمام ، ولى الإمامة بصّعدة وحارب صاحب اليمن مرارًا وكاد أن يغلب على المملكة كلها فإنه ملك لحج وأبيات حسين وحاصر عدن وهدم أكثر سورها وحاصر زبيد فكاد أن يملكها ورحل عنها . ثم هادنه (9) الأشرف وصار مهاديه (8) .

<sup>( )</sup> عبارة « وذلك .... النسبة إليها » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٧ ) ويقع خارج القاهرة مما يلي الخندق بالقرب من المطرية ، ويعرف بمسجد البئر ، راجع خطط المقريزي ٩٠٠ ع.

 $<sup>( \ \ \ \ )</sup>$  ف ز « اليزدرى » ، وفي ه « اليزدوى » ، وفي ك « البردوى » .

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الضوء اللاسع ١١٠٩/١.

<sup>(</sup> ه ) في ز « جردمر » ، وفي هـ « شنتمرا » ، وفي ك « جنتمر أخوطاز ، تنقلت به الأحوال » إلخ أ.

<sup>( - )</sup> في ل « الرندى » ، وفي ه ، بغير تنقيط إلا الياء الأخيرة .

<sup>(</sup> v ) فى ل « هاداه الأشرفية » .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) is U « M case » V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V : V :

وكان مهابا فاضلًا عالمًا عادلًا ، سقط. من بغلته بسبب نفورها من طائرٍ طار فتعلَّل حتى مات بعد ثلاثة أشهر في ذي القعدة .

11 ـ عامر بن عبد الله المسلمى المصرى ، الشيخ ، أحد مَن كان يَعتقده المصريون . مات في صفر .

١٧ \_ عائشة بنت السيف أبى بكر بن عيسى بن منصور بن قواليح الدمشقية ، روت عن القاسم بن مظفر والحجار وغيرهما وحدثت .

ماتت في شوال وهي بنت عم بدر الدين بن قواليح.

۱۳ ـ عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن بهرام الحلبي السروجي (۱) ، حفيد القاضي شمس الدين محمد بن بهرام . وُلد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، واشتغل وتفقّه ووقع في الحكم وتعانى الشروط وصنف فيه ، وولى قضاء عينتاب ، وكان حسن الخط. قدوةً في فنه .

14 \_ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر النابلسي ثم الدمشقى ، شرف الدين قاضى الحنابلة بدمشق ، كان فاضلا . مات شابا في ذي القعدة أو ذي الحجة .

وكان مولده بنابلس سنة سبع وخمسين ، وكان قد صحب الركراكي فسعى له فى القضاء وانفصل به ابن المنجا بعد أن كان هو فى خدمته فلم تطل مدته فى القضاء ثم مات بعد شهر فى ذى القعدة ، وبلغ أباه موتُه فانزعج لذلك واختلط عقله وما زال مختلطا حتى مات سنة.. (٢)

۱۰ ـ عبد (۳) المؤمن بن على بن إبراهيم المغربي المالكي ، أُخذ عن قاضى تونس ابن عبد السلام وعن شرف الدين عيسى الزواوى والثبيخ عبد الله الفيومي، وعنى بالفقه، ومات في رمضان .

17 – على بن طيبغا الحلبى ، علاء الدين الموقّت ، اشتغل فى الهيئة والحساب والجبر والمقابلة والأصلين ومهر فى ذلك واشتهر حتى صار موقت البلد من غير منازع ، وكان يسكن جامع ألطنبغا .

<sup>( 1 )</sup> في زاء ه « الشروطي » .

<sup>(</sup> ٧ ) لعله صاحب الترجمة المذكورة في الدرر الكامنة ١/٣٥ المتوفي سنة ٧٩٧ ه.

<sup>(</sup> ٣) هذه الترجمة واردة في ظ، ولكنها ساقطة سن ز، ك، ل، م.

قرأً عليه جماعة من شيوخ حلب كأبي البركات وشمس الدين النابلسي وشرف الدين الدارنجي وعزُّ الدين الحاضري .

وذكر القاضى علاء الدين في تاريخه أن جمال الدين بن الحافظ قال له يوما: «ياكافر»، فقال له ابن طيبغا: «بما عرفت الله ؟ » فسكت ، فقال علاء الدين: «فمن هو الكافر ؟ الذي يعرف الله أو الذي لا يعرفه ؟ »؛ قال: «وكان يُعرف بفساد العقيدة ويُنسب إلى ترك الصلاة وشرب الخمر ولم يكن عليه وضاءة الدين وأهل العلم ، وكان أكثر الأمراء يعتمد عليه في أحكام النجوم».

۱۷ – على بن عبد الله الروبي ــ بالباء الموحدة ــ نسبة إلى موضع بالفيوم ، كان مجذوبًا وتظهر منه أشياء خوارق للعادة وللناس فيه اعتقاد زائد . مات في ذي الحجة

١٨ – على بن عبد الله الحراني ، علاء الدين قاضي المحلة ، مشهور . مات في المحرم .

۱۹ – عمر بن عبد المحسن بن عبد اللطيف ، صدر الدين بن رزين ؛ سمع الدبوسى والقطب الحليم وغيرهما ، وأجاز له الحجار وابن الزراد وطائفة ، وحدث وناب فى المحكم بصلابةٍ ومهابة ، ودرّس بأماكن .

مات فى المحرم وكان بيده تدريس الحديث بالظاهرية البيبرسية وبالفاضلية ، واستقر فيها شيخنا العراقى بعده .

٢١ – فاطمة بنت محمد بن عبد الرحيم الأميوطي ، أخت الشيخ جمال الدين . سمعت من وزيرة والحجار وحدثت .

٢٧ – محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن محمد بن أبى الكرم ، النابلسى الأصل ثم الدمشق ، فتح الدين بن الشهيد ، أحد أفراد الدهر ذكاة وعلمًا ورياسةً ونظم . تفقّه ومهر في التفسير والفقه ، وبرع في الأدب والفضائل ، وأقرأ الكشاف وغيره ، ونظم «السيرة النبوية »

<sup>(</sup> ١ ) ﴿ المؤذن وينت » لم ترد في ل ، ه ، ز.

نظما مليحًا إلى الغاية وحدّث بها لما قدم القاهرة سنة إحدى وتسعين ، [و] قرأها عليه شيخنا الغمارى وهو أسن منه ، وأثنى هو وجميع فضلاء القاهرة على فضله ، وأثنى عليه بنظمها – قبل ذلك به الحافظ شمس الدين بن المحب ومدحه بقصيدتين فأجابه عنهما ، وكانت (١) له دروس حافلة عظيمة ، وكان رئيسا عالى الرتبة رفيع المنزلة ، وكانت له آثار حميدة وسجابا جديمه ومحاضرة حسنة ، وولى كتابة السر بدمشق مرارًا ومشيخة الشيوخ بها ، ودرّس وتقدم إلى أن قُتِل ظلمًا في شعبان من سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ، وذلك أنه لما خرج منطاش ويلبغا الناصرى وملكا الإمرة ونُنى برقوق إلى الكرك ثم خلص منها وحاصر دمشق قام ابن الشهيد في وجهه وجمع لمحاربته .

فلما آل الأمر إلى برقوق حقد عليه فأمر بالقبض عليه فحُمل إلى القاهرة مقيدًا فأودع السجن مع أهل الجرائم ، ثم أمر به فأُخرج إلى ظاهر القاهرة فضُربت عنقه بالقرب من القلعة وذلك قبل رمضان بيوم .

وكان بينه وبين بيدمر شركبير ، فإذا ولى بيدمر النيابة سعى فى أذاه بكل طريق ، وصودر غير مرة واختنى ، وعزل مرارًا ثم يعود ، وكان أعظم ذنوبه عند الظاهر أن منطاش لما سجن الشهاب القرشى أعطاه الخطابة فكان يحرِّض فى خطبته على الظاهر .

٢٣ ـ محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن محمد النابلسى الأصل ثم الدمشق، ثم سمى شمس الدين بن الشهيد .

أخو الذي قتله (٢) الظاهر ، كان مقيا بالقاهرة فمات قبل أخيه فتح الدين ودُفن أخوه عنده .

٧٤ – محمد بن إبراهيم بن (٣) محمد النابلسى ثم الدمشق، نجم الدين بن الشهيد أخو اللذين (٤) قبله . تنقل في البلاد وولى كتابة السرّ بسيس عشرين سنة ، ثم قدم القاهرة فمات ما بعد أخويه في ذي القعدة ، واتفق أن دُفن الثلاثة في قبر واحد بعد الشتات الطويل .

<sup>(,) «</sup> وكانت له دروس حافلة » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع ترجمة ۲۲ ، ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup> س) «بن محمد » خلت سنها نسخ ل ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٤) راجع ترجتي رقم ۲۲، ۲۳،

A Committee of the Committee of the

٢٥ ــ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشق ، تقى الدين بن الطاهر ، سمع من الحجار ومن ابن محمد بن عربشاه وتفقه . مات في صفر سنة ثلاثٍ وتسعين وسبعمائة .

٢٦ – محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حاتم ، تقى الدين المصرى بن إمام جامع ابن الرفعة ، ولد سنة سبع عشرة ، وسمع على الحجار والوانى والدبوسى وغيرهم ، وكان عارفًا (١) بالفقه ، [و] درّس بالشريفية ودرّس للمحدثين بقبّة بيبرس وحدّث وأفاد . مات في ذي القعدة .

(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العسقلاني ، فتح الدين أبو الفتح البصري (۲) محمد بن أحمد بن أحمد العسقلاني ، فتح الدين أبو الفتح البصري (۲) إمام جامع طولون . وُلد سنة أربع وسبعمائة ، وتلا بالسبع على التي الصائغ وسمع عليه «الشّاطبية » فكان خاتمة أصحابه بالسماع ، وأقرأ الناس بآخره فتكاثروا عليه . مات في المحرّم .

٧٨ - محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ، أبو الوايد بن الحاج ، ثم الغرناطي نزيل دمشق . أمَّ بالجامع وكان فاضلا . مات في ذي الحجة .

۲۹ – محمد بن أحمد بن محمد بن مزهر ، بدر الدین الدمشق ، كاتب السر بدمشق ،
 ولیها مرتین قد مشر سنین ، وكان قد تفقه علی ابن قاضی شهبة وهو الذی قام معه فی تدریس الشامیة البرانیة ، ونشأ علی طریقة مثلی ، وباشر بعفة ونزاهة .

۳۰ محمد بن أحمد بن موسى بن عيسى البطرنى (۳) الأنصارى ، أبو الحسن ، سمع من والده (٤) كثيرا ، وأجاز له أبو جعفر بن الزبير (٥) وقاضى فاس أبو بكر بن محمد بن عيسى بن منتصر وتفرَّد بذلك ، وكان آخر المسندين ببلاد إفريقية ، وكان زاهدا مقبلا على القراءات والخير . مات بتونس في ذي القعدة عن تسعين سنة وأشهر .

- 100 محمد بن إساعيل بن سراج الكفرطباوى، حدث «بالصحيح» عن الحجار عصر وغيرها ، وكان من فقهاء المدارس بدمشق ، وأذن له ابن النقيب عصر - 100 مات في أحد الجمادين ببيسان راجعاً من القاهرة .

<sup>(</sup>١) في ل «عالما».

<sup>(</sup> ۲ ) في ل « المقرى » وفي ه « المصرى » .

<sup>(</sup> ٣ ) الضبط من ز، ولكنه ورد في ه برسم « البطرئي »، وقد صحح الاسم على ماورد في ترجمته في الدرر الكامنة ٩٧٩/ ، وفي ترجمة أبيه ، ١١/١ .

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١/١١٨.

<sup>(</sup> ه ) في ز، ل « الزين » وهو خطأ يصححه ما ورد في ترجمته بالدرر الكامنة س/و ٧٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) « عصر » لم تردنی ز، ل ، ه.

٣٢ \_ محمد بن الحسن الأسدى ، شمس الدين ، كان إمام خانقاه سعيد السعداء . مات راجعًا من الحج .

٣٣ ... محمد بن عبد الله بن الكلح ، زين الدين المصرى ، كان مِّمَن يُعْتَقد بمصر . مات في جمادي الأُولى .

٣٤ ـ محمد بن عبد الله المحلِّى ، القاضى الشيخ موفق الدين العابد ، كان كبير القدر معتَقَدًا عند أهل بلده .

٣٥ – محمد بن على بن أحمد بن محمد اليونيني البعلى الحنبلي ، شمس الدين بن اليونانية (١) ولد سنة سبع وسبعمائة ، وسمع من الحجار وتفقّه وسمع الكثير وتميز ، ولخّص «تفسير ابن كثير » في أربع مجلدات وانتفع به . مات في شوّال .

٣٦ ـ محمد بن أمير على المارديني . مات في ذي الحجة .

77 محمد بن على الطوسى المصرى ، ناصر الدين موقع الدست ، ولد بعد العشرين ، وسمع من ابن عبد الهادى وغيره واشتغل حتى مهر ، وكان (7) يستحضر كثيرًا من التواريخ والأدبيات ، وكان فى أول أمره من صوفية الخانقاه بسرياقوس ثم تنقلت به الأحوال إلى أن ولى شهادة الخاص ثم (7) التوقيع ، وكان حسن المذاكرة جميل المحاضرة ، وصار من وجوه الموقعين ويشار إليه بالفضل دون كثير منهم .

مات في شوال وقد قارب التسمين بحلب لما (٤) توجه الظاهر إليها بعد عوده إلى السلطنة .

۳۸ ــ محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عوض الصالحى ، ناصر الدين بن البيطار ، حضر على ابن مشرف وسمع من القاضى وابن عبد الدائم وأَجاز له الدمياطى والموازينى والشريف الفزارى وآخرون . مات في شعبان عن تسع وثمانين سنة .

٣٩ \_ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد الله بن سوار ، عز الدين

<sup>( )</sup> فى ل « البوابة » ، لكن راجع الدرر الكاسنة ٤/٧٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) جاءت في ظ عبارة « وتعانى الكتابة » ، بدلا سن « وكان يستحضر .... الأحوال » .

<sup>(</sup> س ) عبارة « ثم التوقيع .... دون كثير منهم » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٤ ) من هنا حتى اخر الترجمة غير وارد في ظ.

الزبيرى (1) المليجى ( $^{(7)}$  ، سمع الحديث من الحسن بن عمر الكردى ( $^{(7)}$  وتفرّد به عنه بالسماع ، وسمع « الصحيح » على الحجار وحدث به وناب ( $^{(3)}$  في الحكم . مات في جمادي الآخرة .

• ٤ – محمد بن محمد بن النجيب عبد الخالق الحنبلى قاضى بعلبك ، أمين الدين سبط. فخر الدين أبى الحسن اليونينى . كان فاضلًا وهو أول من ناب فى الحكم عن الحنابلة ببعلبك . قُتل فى فتنة منطاش فى رمضان وله تسعُ وأربعون سنة .

اع محمد بن م

٤٢ ـ محمد بن يوسف الزيلعي ، يُكني أبا عبد الله ، «حدّث بالبخاري » عن عبد الرحيم بن شاهد الجيش ، وكان أحد من يُعتقد .

27 محمد بن يوسف ، أبو عبد الله الركراكي المالكي شمس الدين ، كان عالمًا بالأصول والمعقول ويُنسب لسوء الاعتقاد وسُجن بسبب ذلك الاعتقاد ، ونُني إلى الشام ثم تقدم عند الظاهر وولّاه القضاء وسافر معه في هذه السنة فمات بحمص في رابع شوال ، ورثاه عيسي بن حجاج (٦) بقوله :

لهنى على قاضى القضاة محمد إلْفِ العلوم الفارس المركراكي قدْ كان رأْسًا في القضا فلأَجل ذا حَزِنَتْ (٧)عليه عصابة الأَتراك

ولما سمع شيخنا سراج الدين بموته قال: «لله در عقارب حمص» ، وكانت (٨) هذه تعد

<sup>( ، )</sup> في ظ ، ل « الدميري » ، والتصحيح من ترجمته التي أوردها ابن حجر في الدرر الكامنة ٤/٢٥ ع . .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « الحلمي » ، وفي الدرر الكامنة ٤٩٣/٤ « الميجي » ثم « المليحي » .

<sup>(</sup>٣) راجع ابن حجر: الدرر الكاسنة ١٥٤٥/٠

<sup>(</sup> ٤ ) خلت نسخ ز، ل ، ه ، من الاشارة إلى نيابته الحكم ولكن ابن حجر نص عليها في ترجمته المذكورة في الدرو الكامنة .

<sup>(</sup> ه ) راجع وفيات سنة ٧٨٧ ترجمة رقم ٣٢ ص ٣١١ وحاشية رقم ه ، وقد ترجم له ابن حجر هناك ونص على على تخطئة من أرخ وفاته بسنة ٧٩٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) بعدها في ز « العالية ».

<sup>(</sup> v ) في ز، ه «أسفت ».

<sup>(</sup> ٨ ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير وارد في ظ.

فى نوادر شيخنا إلى أن وجدَّتُ فى «ربيع الأَبرار» أن أرض حمص لا يعيش فيها عقارب ، وإن دخل فيها عقرب غريب ماتت لساعتها .

24 نصوسى بن عمر بن منصور بن رحل بن نجدة ، شرف الدين اللوبياني الشائ ، وُلد بعد سنة عشرين وسمع من الحجار ، وكان فقيها نبيها . مات في ربيع الأول .

وكان إبن النقيب هو الذي أذن له وكان يدرّس ويفتى ويرتزق من الشهادة .

٥٤ ــ منصور بن عبد الله الحاجب بغزّة .

27 ـ يلبغا بن عبد الله الناصرى أحد كبار الأُمراء وقد حكم فى المملكة أياما قلائل ثم ثار عليه منطاش كما تقدّم فى الحوادث ، وكان سببا لبقاء مهجة برقوق ثم جازاه أن ولاه نيابة دمشق ثم حلب ثم غضب عليه وقتله كما تقدّم .

# سسنة أربع وتسعين وسيعمائة

ف أوّلها وصل بهادر مقدم الماليك بحريم السلطان فتجهّز نائب الغيبة في حادى(١) عشر المحرّم لملاقاة السلطان إلى بلبيس ، ودخل السلطان القاهرة يوم الجمعة سابع (٣) عشر المحرّم وكان يومًا مشهودًا(٣).

وفى (٤) آخرها استقر سودون الطرنطاي نائب دمشق عوضا عن بطا بحكم وفاته .

واستقر شهاب الدين النحريرى فى قضاء المالكية عوضا عن الركراكي ، وكان (٥) كمشبغا أذن لشهاب الدين الديرى أن يتكلم فى الأمور إلى أن يحضر السلطان .

وفي صفر قبض على دمرداش نائب حلب وحُبس بالبرج ، وعلى قزدمر الحسني .

وفيه استقر ركن الدين عمر بن قايماز في الوزارة عوضا عن ابن الحسام .

وفى نصف صفر استقر الشريف مرتضى بن إبراهيم بن حمزة الحسيبي في نظر القدس والخليل.

وفيه هجم على بطا النائب بدمشق خمسة أنفس منهم: آقبغا داودار بزلار فقتلوه وأخرجوا من في الحبس مِن المنطاشية ـ وهم نحو مائة نفس ـ وملكوا القلعة ، فحاصرهم الحاجب في عسكر دمشق وضيّق عليهم إلى أن خُلبوا فأحرقوا عليهم الباب وأمسكوا الثائرين ، فلم يبقوا منهم إلاً من هرب .

<sup>( )</sup> أغفلت نسخة ل التاريخ .

<sup>(</sup> ٧ ) يتفق هذا التاريخ وما جاء في التوفيقات الالهامية ، ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) أضاف ابن دقاق في الجوهر الثمين ، ص ١٩٣ إلى ذلك أنه فرشت له الشقق من قبة النصر إلى داخل القصر الأبلق .

<sup>(</sup> ٤ ) خلت نسخ ز ، ل ، ه من هذا الخبر ، ويلاحظ أنه قد انقضت أربعة أشهر منذ مقتل بطا ودخول سودون نائبا من جهة السلطان ، يؤيد هذا ما أورده ابن حجر بعد ( س ٣٣٣ س ، وما بعده) ، راجع أيضا Biogaphies du Manhal, No. 466. Wiet: Les

<sup>(</sup> ه ) من هنا حتى نهاية الخبر غير وارد في ظ .

ولما بلغ السلطان ذلك قرّر فى نيابة دمشق سودون الطرنطاى (١) فخرج إليها فى عاشر ربيع الأول ودخلها فى العشر الأخير منه ، فلم يلبث أن مات فى شعبان (٢) وكانت ولايته ستة (٣) أشهر ، واستقر مكانه كمشبغا الأشرفى ، ومات من مماليكه وجماعته نحو مائة نفس بالطاعون .

وفي سادس ربيع الأول ولى جمال الدين [محمود] العجمي (٤) \_ قاضى الحنفية \_ مشيخة الشيخونية بعد وفاة العز [يوسف] الرازى .

وفى نصف ربيع الأول أمر السلطان القضاة (٥) بتخفيف النواب ، وكان القاضى عماد الدين الكركى قد استكثر منهم جدا حتى استناب من لم تَجْرِ له عادة بالنيابة مثل جمال الدين العربانى وولى الدين بن العراقى وعز الدين عبد العزيز البلقينى ونحوهم ، فعزل من نوابه أكثر من عشرين نفسًا ، وأبتى تتى الدين الزبيرى وتتى الدين الإسنائى وفخر الدين القاياتى خاصة ، فهؤلاء الثلاثة فى إيوان الصالحية بالنّوبة ، وأذن لبهاء الدين أبى الفتح البلقينى بالجلوس بالقبة وآخر معه بالنّوبة .

وانستقر القاضى المالكى بخمسة من النواب أيضا ، وهم ابن الجلال وجمال الدين الأقفهسى وشهاب الدين الذفرى وخلف الطوخى . وقد ولى الأولان القضاء استقلالًا بعد ذلك ، وناب عنه عصر جمال الدين القيسى (٦) .

وفى هذا اليوم أمر السلطان أن ينقل محب الدين بن الشحنة – قاضى حلب – من عند محمود فتسلَّمه والى القاهرة وكذلك تسلَّم علاء الدين ألبيرى موقَّع الناصرى، وكان قبض

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٣٢ ، س ٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في جميع نسخ المخطوطة المتداولة هنا « رمضان » ، والثابت أنه مات في شعبان ، انظر الصيرف : نزهة النفوس ، ورقة . ٤ ا .

<sup>(</sup> س) في ز «سبعة » .

<sup>(</sup>١) فاظ « الحيضرى » ، في ال « الحضرمي » وفي ز « الحضرى » .

<sup>( )</sup> أشار ابن الصير في إلى الة سي عماد الدين الكركي فقط وأهمل بقية القضاة .

<sup>(</sup> ۴ ) ن ل « العيني » ، وق ز « 'عا ي » .

عليهما بالشام ، فقتل البيرى واعتُقل ابن الشحنة ثم أفرج عنه في أواخر هذا الشهر بعناية حمود الأستادار .

وفيها خَلَع السلطان على يوسف بن على بن غانم أحد أمراء المغرب(١) لما رجع من الحج وتوجّه إلى بلاده في ربيع الأول

وفيها عزل ناصر الدين بن الخطيب عن قضاء حلب واستقر شرف الدين الأنصارى . وفي آخر ربيع الآخر عُزل ناصر الدين بن البرجي عن الحسبة وأعيد نجم الدين الطنبدى . وفي هذا (۲) الشهر قُتل أيدكار الحاجب وقرا كشك ورسلان اللفاف وسنجق وغيرهم من الأمراء .

وفى المحرّم مات ناصر الدين (٣) بن الحسام بعد مرضٍ طويل .

وفي ثالث عشرى صفر استقر محمد بن محمود في نيابة الاسكندرية .

وفيه (٤) جهز حسن الكجكني بهدية إلى صاحب الروم

وفيه أُعيد نظر جامع طولون إلى القاضي الشافعي وكان الحاجب قد تحدّث فيه نحو سنة .

<sup>(</sup>١) ف ز، ل ، ه « العرب » .

<sup>(</sup>  $\tau$  ) كان ذلك في ثالث عشريه ، وكان قتلهم على يد صاحب الشرطة بعد أن رسم السلطان له بذلك ، راجع نزهة النفوس ، ورقة  $\rho$   $\phi$   $\phi$   $\phi$ 

<sup>(</sup> س) سماه ابن الصيرق في نزهة النفوس ، ورقة به سا « الأمير الوزير ، بل وزير الوزراء » .

<sup>.</sup> م  $\sim$  سبعا دهذا الخبر مرة أخرى فيها بعد ص  $\sim$  و  $\sim$  ع  $\sim$  .

وفيه أمر السلطان الدويدار وكاتب السرّ أن يتكلما فى الأوقاف الحكمية لما بلغه من تخريب الأوقاف ، فأمر نصر الله بن شُطَيّة \_ كاتب المرتجع \_ باسترجاع الحساب من مباشرى الأوقاف ، وألزمهم بعمل حساب المودع مدة عشر سنين .

وفى تاسع عشر جمادى الآخرة استقر كمشبغا أتابكا بموت إينال اليوسنى ، واستقر أيتمش رأس نوبة .

وفى رجب ثار جماعة من المماليك على محمود الأستادار وطالبوه بالكسوة والنفقة ورجموه عمن الطباق وضربوا بعض مماليكه بالدبابيس وأرادوا قتله فمنعه منهم أيتمش .

وفيها عزل ابن قايماز عن الوزارة واستقر عوضه تاج الدين بن أبي شاكر واستقر ابن قايماز في الأستادارية كسرًا لشوكة المماليك ، ثم أنفق محمود على المماليك وكساهم فأُعيد إلى وظيفته في نصف شعبان ، وكان ذلك أول وهن دخل عليه .

وفى شعبان قدم عنان بن مغامس أمير مكة وشريكه على بن عجلان ، فقَعَد على – لصغر منه – تحت عنان ، فرفعه السلطان على عنان ثم خلع عليه فى رمضان وأفرده بالإمرة واعتقر عنانًا بالقاهرة .

وفى رمضان شكى تاج الدين النصرانى – معلّم أولاد كريم الدين بن مكانس الكتابة – أنه مختف فى بيته (١) فأرسل معه بكامش الأمير آخور جماعة من الوجاقية ، فلق التاج الباب فخرج إليه ابن مكانس فقال له من هذا فقال: « تاج » ففتح له مطمئنا به لكثرة دخوله عليه ، فهجم عليه الأوجاقية فحوّلوه إلى بكلمش فعرضه على السلطان ، فأمر الوالى بتسلمه ، فخاف تاج أن يتخلّص ابن مكانس فأسلم على يد بكلمش ولبس بالجندية وخدم عنده شادا فى بعض بلاده .

<sup>(, )</sup> أي في بيت ابن مكانس ذاته .

وفى ذى القعدة قبض جماعة من المماليك بسرياقوس على شاب من العامة قهرا فارتكبوا فيه الفاحشة فأمعنوا في ذلك إلى أن مات ، فرُفع الأمر إلى السلطان فأمر بالقبض عليهم وسلمهم لوالى القاهرة .

\$ \$. . . **\$** 

وف هذه السنة عصى طغيتمر – نائب سيس – فبلغ ذلك الظاهر فتحيّل عليه فدس لأهل الكرك أن يقفوا له يوم المحاكمة ويشكوا من نائبهم وسأّلوه أن يؤمِّر عليهم طغيتمر ففعلوا ذلك ، وخَفيت هذه المكيدة على بكلمش – وكان طغيتمر من جهته – فكاتبه بما جرى فاظمأن وحضر إلى القاهرة فقبض عليه السلطان .

\* \* \*

وفى شعبان مات سودون الطرنطاى نائب دمشق وقرر بعده كمشبغا الخاسكى الأشرفى ، وكان (١) سودون محبا فى الخير عديم الهزل كارها فى الخمر جدا والمظالم ، ولكنه كان متعاظما جدا ولم يبلغ ثلاثين سنة – وكان مهابًا– ويقال إنه قال لما ولى النيابة : «كيف أعمل فى الأحكام بين الناس وأنا لا أدرى شيئًا من الأمور الشرعية؟» . وكان يتنزّه عن الرشوة وحصل له قبل موته «برسام» ، فكانت تصدر منه أفعال لا تشبه أفعال العقلاء ، وعزله الظاهر قبل موته بعشرة أيام .

\* \* \*

وفي نصف رمضان أُمِّر تغرى بردى تقدمة ألف.

\* \* \*

وفيه قُرْر بدر الدين الطوخى فى وزارة دمشق عوضا عن ابن مكانس بحكم انفصاله ورجوعة إلى القاهرة .

B B B

وفى شعبان كان الحريق العظيم بدمشق فاحترقت المئذنة الشرقية وسقطت، واخترقت

<sup>( )</sup> من هنا لآخر الخبر غير وارد في ظ .

الصاغة والدهيشة وتلف من الأموال مالا يحصى ، وعمل (١) في ذلك صاحبنا الأديب تتى الدين أبن حجة الحموى مقامةً في نحو عشرة أوراق من رائق النثر وفائق النظم، وهي أعجوبة في فنّها .

. وفيها (٢) كان بالقاهرة الطاعون العظيم في البقر حتى كاد أن يفني من القاهرة .

وفيها ثار الغلائح المفرط بدمشق .

وأوفى (٣) النيل ثالث مسرى وانتهى إلى عشرين إصبعا من عشرين ذراعًا . وفي شعبان وقع الوباء في البقرحتي كاد إقليم مصر أن يفني منها (٤) .

وفيها استقر بدر الدين الأَقفهسي ــ شاهدُ أُلجاي ــ ناظرَ الدولة .

وفيها شكى أهل خانقاه سرياقوس من شيخهم (٥) فأمر السلطان بإحضاره فسأله عما أنْهِي عنه فأوماً بيده ، فلمح بعض الناس فيها أحرفًا مقطعة فأعلم السلطان بذلك فسأله فاضطرب، فقيل للسلطان إنه ساحر فعزله عن المشيخة وسلَّمه لشاد الدواوين وولَّاها (٦) للشريف فخر الدين .

وقيل إن السلطان كان أودع عنده خمسة آلاف دينار قبل أن تقع قصة الناصرى فلما

<sup>( )</sup> من هنا لآخر الخبر أيضا غير وارد في ظ .

<sup>( ، )</sup> خلت نسخ ز، ل ، ه ، من هذا الخبر ، وربما كان ذلك لوروده في ما بعد س. ٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) بلغت غاية الفيضان هذه السنة ـ كا ورد فالتوفيقات الالهاسية، ص٧٥٣ : اثني عشر قيراطا و ٩ ، ذراعا.

<sup>(</sup>٤) راجع حاشية رقم ٧.

<sup>(</sup>ه) هو شيخ الشيوخ أصلم بن الشيخ نظام الدين ، والوارد فى نزهة النفوس لابن الصيرفى ، ورقة ه س ب ، أن الذى اشتكى إليه عند السلطان تاجر قيل إنه أودع عنده أحال قاش فلما جاء يطلبها لم يدفعها إليه .

<sup>(</sup> ٦ ) أي خانقاه سرياقوس .

عاد طالبه [بها] فأجاب بأنه تصدَّق بها وأصرّ على ذلك ، فأسرَّها السلطان الظاهر في نفسه إلى هذه الغاية .

وفى العشرين من شوال استقر جمال الدين (١) فى نظر الجيش مضافًا إلى القضاء ومشيخة الشيخونية ، فعظم شأنه وكثر تردّد الناس إليه ، ويقال إنه بذل فى ذلك مالًا يفوق الوصف .

وفيها كائنة سعيد المغربي وكان مقيا بقبة جامع طولون وللناس فيه اعتقاد زائد ، وكان السلطان يزوره ويعظمه ويقبل شفاعته ، فكثر تردد الأكابر عليه ، ثم إنه سافر إلى العراق ، فلما عاد دخل للسلام على السلطان وذلك في العشرين من جمادي الآخرة ، فلما انصرف ذكر بعض البازدارية أنه رآه عند نعير أمير العرب فغضب السلطان وتحييل أنه جاسوس ، فأرسل إليه من قبض عليه ، فكان آخر العهد به .

وفى آخر شوال استقر تانى بك أمير آخور ، ونقل بكلمش إلى مرتبة أخرى فاستقر أمير سلاح .

وفى سلخ شوال أمر أصحاب (٢) العاهات والقطعان أن يخرجوا من القاهرة ثم أذن للقطعان بالعود .

وفى آخر ذى الحجة عُزل الشهاب النحريرى (٣) عن قضاء المالكية واستقر ناصر الدين ابن التنسى نقلا من قضاء الاسكندرية .

<sup>( )</sup> يعنى بذلك جال الدين محمود العجمى ، وقد أصبح في يده في هذه اللحظة نظارة الجيوش المتصورة وقضاء القضاة الحنفية ومشيخة المدرسة الشيخونية « ولم يعهد مثل هذا في دولة الماليك الأتراك بمصر » كايتول ابن الصبر في و فرهة النفوس . ع ا .

<sup>(</sup> ٧ ) فسرهم أبن الصيرى في نزهة التفوس ، ورقة . ٤ ا بأنهم المصابون بالجدام والبرس والذين قطعت أيديهم يسبب السرقات .

 <sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في ابن حجر : رفع الاصر، ورقة ٢٣ ا ـــ ب .

وفي أواخر (١) ذي القعدة قتل جماعة من الأُمراء المعتقلين منهم طغيتمر وقرا دمرداش.

وفى ثامن (٢) عشرى ذى القعدة استقر تتى الدين الكفرى فى قضاء الشام عوضا عن نح الدين بن الكشك .

وفي خامس عشرى ذي الحجة وصل المبشِّر من الحجاز .

وفي أواخر ذى الحجة (٣) عُزل القاضى عماد الدين الكركى من قضاء الشافعية وأمر بلزوم بيته بسبب أن المكينين رافعوا فيه ، فشغر قضاءُ الشافعية إلى أن انسلخت السنة .

وفيها (٤) أرسل السلطانُ نائبَ الكرك حسن الكجكني إلى ابن عثمان صاحب الروم بهدادا جليلة .

وفيها ضربت بالاسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا في الربح فآل الأمر فيها إلى أن كانت أعظم الأسباب في فساد الأسعار ونقص الأموال.

وفى أواخر هذه السنة قبض علِيٌّ بن عجلان على سبعين نفسًا من الأشراف فقامت حرمته لذلك .

وفيها وقعت الحرب بين قرا يوسف بن قرا محمد أمير التركمان وبين حسين بك فقتل

<sup>(</sup>١) حدد ابن الصيرفي تاريخ قتلهم بالثامن عشر من ذي القعدة ، راجع نزهة النفوس ، ورقة . ١٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز «ثانی » .

<sup>(</sup> س ) أشار ابن حجر فى رفع الاصر ، ورقة . ٤ ا ، إلى قصة عزله ولكنه جعلها فى ثانى الحمرم من السنة التالية ه ٩ مه، وكان ذلك باغراء رجل مغربى فقير كانت بينه وبين القاضى عداوة .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ما سبق ص ٤٣٤ ء س ١١ .

The second of th

قرا يوسف أَحدَ أُمراءِ التركمان غدرا واستولى على امرأته وكانت من أَجمل النساء فخلى بها في ليلة وقال: « مات عنك شيخ وتزوّجك شاب » .

وفيها نازل قرا يوسف ماردين فخادعه صاحبها والتمس الصلح على مال يحمله إليه ، شم راسله بما أراد وراسل أمراءه حتى أفسدهم ، وأغار عليهم عسكر ماردين بغتة فتخلّى عنه عامة أصحابه فانهزم ، واتفق رأى التركمان على تأمير حسين بك ، ومات فى تلك الأيام يعد عمه قرا يوسف .

وفيها (١) رجع تمر إلى بلاد العراق فى جمع عظيم فملك أصبهان وكرمان وشيراز وفعل بها الأفاعيل المنكرة ، ثم قصد شيراز فتهيأ منصور شاه لحربه ، فبلغ تمرلنك اختلاف من بسمرقند فرجع إليها فلم يأمن منصور من ذلك بل استمر على حذره ، ثم تحقق رجوع تمرلنك فأمن بعتكة تمرلنك ، فجمع أمواله وتوجه إلى هرمز ثم انشى عزمه وعُزَم على لقاء تمرلنك فالتقى بعسكره وصبروا صبر الأحرار ، لكن الكثرة غلبت الشجاعة ، فقتل شاه منصور فى المعركة ثم استدعى ملوك البلاد فأتوه طائعين فجمعهم فى دعوة وقتلهم أجمعين .

## أكر من مات في سنة اربع وتسعين وسبعمائة من الأعيان:

ا – إبراهيم بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر بن إساعيل بن عمر بن بختار الصالحى ، فاصرالدين ابن السّلار ، سمع من عبد الله بن أُحمد بن تمام  $^{(7)}$  وابن الزَّراد وست الفقهاء  $^{(7)}$  بن عبد الرحمن والبَجَدِّى ، وهو آخر من روى عن الدمياطى يالإجازة ، وكان له نظم ووجاهة  $^{(6)}$  ، مات في شعبان وله تسعون سنة سواء ، لأَن مولده كان

<sup>( )</sup> هذا الخبر حتى نهاية أحداث هذه السنة وارد في هاسش . . ، ا من نسخة ظ .

۲۱. ٤/٢ (الجع الدرر الكامنة ٢١. ٤/٢ .

<sup>(</sup> م ) الدرر الكامنة ٢/٩٠١٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الاضافة من ابن حجر : الدرر الكامنة ، ه ٤ .

<sup>(</sup> ه) في ز «نباهة ».

سنة أربع ، وكان يكتب الكثير بخطّه ، وله فوائد ومجاميع مشتملة على غرائب ستحسنة ، وكان موت والده (١) في المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة .

٢ - أحمد بن أيوب بن إبراهيم المصرى القراق (٦) ، شهاب الدين بن المنفر ، سمع الوانى والدبوسى والختنى وحدّث . مات فى ربيع الأول .

 $^{9}$  المحمد بن محمد بن على الدُّنيْسَرى  $^{(9)}$  ، شهاب الدين بن العطار القاهرى ، وُلد سدة  $^{(3)}$  ست وأربعين وقرأ القرآن والمنتغل بالفقه على مذهب الشافعى ، ثم تولّه بالأدب ونظم فأكثر وأجاد المقاطيع فى الوقائع ومدح الأكابر بالقصائد ونظم بديعية ، ولم يكن ماهرًا فى العربية فيوجد فى شعره اللحن ، وقد تهاجى هو وعيسى بن حجاج ، وله « نزهة الناظر فى المثل السائر » ، وكان حاد البادرة ، وله  $^{(9)}$  ديوان قصائد نبوية نظمها بمكة سهاها «فتوح مكة » ، وديوان مدائح ابن جماعة سهّاه «قطع المناظر بالبرهان الخاطر  $^{(7)}$  » وفى التضمين .

وهو القائل :

أَتَى بعد الصبّاشيبي وظهرى (٧) ومن بعد اعتدال باعوجاج ِ كني أَنْ كان لى بَصَرٌ حديد وقد صارت عيوني من زجاج ِ

مات في ربيع الآخر .

\$ \_ أحمد بن محمد الدفرى ، شهاب الدين المالكى ، ناب فى الحكم ومات فى آخر السنة .

• \_ إينال اليوسنى (^) مات فى هذه السنة وهو أكبر الأمراء مطلقاً ومشى السلطان فى جنازته ، وكان (٩) شكلا حسنا شجاعا مهيبا مشهورًا بالفروسية كثير المودّة لأصحابه ، لكنه لا يُطاق عند الغضب بل تظهر له أخلاق شرسة ، وكان قد قارب السبعين

<sup>( )</sup> راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١٢١./١ .

<sup>( )</sup> سماه ابن حجر في الدرر الكامنة 1/. . م « بأحد المسندين بالقاهرة » .

<sup>(</sup> س ) راجع الدرر الكامنة ٢/٣٧/ ، والضبط أعلاه من نسخة ه .

<sup>(</sup> ع ) في ظ « ولد بعد الأربعين بيسير » وفي الدرر الكامنة ٧٣٢/١ « قبل الأربعين » .

<sup>(</sup> ه ) عبارة « وله ديوان ... ... في التضمين » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز، ه « الحاضر »

<sup>(</sup> v ) فى ز ، والدرر الكامنة ، / ۳۲ « دهرى » وكذلك فى ه ، ثم عادت فصححتها فى الهامش إلى «ظهرى » و كذلك نسخة ز .

<sup>.</sup> Wiet : Biographies du Manhal, No. 608 والراجع الذكورة عنه هناك .

<sup>(</sup> و ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير وآرد في ظ .

٦ - بُطا الدویدار ثم صار نائب الشام ومات بها فی للحرم واستقر بعده سودون الطرنطای
 مات فی سنته فی شعبان .

٧ - أبو بكر بن محمد الدمشقى الملقب بالقرع<sup>(١)</sup> النحوى ، أخذ عن ابن عبد المعطى
 رغيره وبرع فى العربية وكان شافعيَّ المذهب .

٨ - أبو بكر بن يوسف النشائي المصرى خادم الشيخ عبد الله (٢) بن خليل لازمه فأكثر منه وقد سمع من العرضى وغيره ، واعتنى بالحديث وكان معيدًا بالبيبرسية ولم ينجب .

٩ - تلكتمر التركي تنقُّل في الولايات بالقاهرة وغيرها . مات في بيته بطالًا .

• ۱ - طلحة بن عبد الله المغربي ثم المصرى ، كان مجذوبا (٣) ، وكان للناس فيه اعتقاد بجاوز الوصف ، وكان ربما بطش بمن (٤) يزوره ، أقام مدة بالجامع الجديد ثم بمسجد بالقرب مه ثم بدار ابن البار النصراني . مات في رابع عشرى شوال ودفن بالصحراء جنب المكان الذي صار خانقاه الملك الظاهر .

الدين ، سمع الله بن أبي بكر بن محمد الدماميني ( $^{\circ}$ ) ثم الاسكندراني ، شهاب الدين ، سمع «الموطَّأ » من الجلال بن عبد السلام وتفرّد به وسمع من محمد بن سليان المراكشي ( $^{\circ}$ ) : الرابع وثلاثة أجزاء بعده من «الثقفيات » وتفرّد به أيضا ومات في ربيع الأول ( $^{\lor}$ ) ، وكان فاضلًا أديبا .

۱۲ – عبد الله بن خليل بن عبد الرحمن جلال الدين البسطامي نزيل بيت المقدس صاحب لأتباع ، كان للناس فيه اعتقاد كبير. مات بالقدس وزاويته هناك معروفة ، وهو والد صاحبنا عبد الهادى (۸) ، وكان (۹) نشأ ببداد وتفقه بمذهب الشافعي إلى أن أعاد بالنظامية فاتفق

<sup>(</sup> ۱ ) فى ز « الفرنج » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الدرر الكامنة ١٠٦٥/١ ، ولعله صاحب الترجمة المذكورة في الدرر الكامنة ٢١٣٨/٢ ، ولكنه يكني هنا له يجلال الدين .

<sup>(</sup>٣) نی ه « مجنونا » .

<sup>(</sup> ع ) فى ل « يمن سروره » ، وفى ه « ببعض من يزوره » وفى ر « بنفس » .

<sup>(</sup> ه ) فى ل « الدساسى » ، لكن راجع الدرر الكامنة ٢١٢٨/٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) وأجع ترجمته في الدرر الكامنة ١٢٠٢/٠.

<sup>(</sup>٧) في ز، ظ، ه، والدرر الكامنة « الآخر.

<sup>(</sup> ٨ ) فى ل « الوهاب » وقد مات عام ٨٠٩ ، لكن راجع ترجمته رقم ٢ من وفيات ٨٠٩ فى الحبزء الثانى من الانباء .

<sup>(</sup> ٩ ) هذه الجملة حتى نهاية الترجمة أوردها ابن حجر على جزازة وضعها بعد ورقة س. ١ ا في ظ

قدوم الشيخ علاء الدين على العشق البسطاى - وعشق من عمل باسان - فلازمه وانتفع يه وصار من مريديه فملكه وهذبه وتوجه معه لزيارة القدس، فطاب للشيخ المقام به فأقام وكثر أتباعه ؛ واستمر الشيخ عبد الله يتعانى المجاهدات وأنواع الرياضات والخلوات إلى أن حَضَرت شيخه الوفاة فعهد إليه أن يقوم مقامه فقام أتم قيام ورزقه الله القبول وكثر أتباعه ، وكان كثير التواضع مهيبا . مات في المحرم (١) .

18 \_ عبد الله ويدعى ابن أبي زيًّا ، قيَّم المدرسة المنصورية ، سمع الحديث وحدَّث ، ومات في شعبان .

10 - عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة المخزوى ، والد قاضى مكة وأخو قاضيها ، ولد سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة وسمع من عيسى الحجّى وعيسى بن الملوك وغيرهما وكان دينا خيّرًا وله نظم وعبادة (٢) ومات في شهر ربيع الآخر سنة أربع وتسعين ؛ وحدّث عنه ولده .

١٦ - عبد الله بن محمد الفيشي (٣) المالكي ، جمال الدين ، ناب في الحكم ولم يكن مرضيا . مات في ربيع الأول .

1۷ \_ عبد الخالق بن على بن الحسن بن الفرات المالكي موقع الحكم ، برع في الفقه وشرح «مختصر الشيخ خليل» وحمل عن الشيخ جمال الدين بن هشام وكتب الخط المنسوب ، ودرّس ووقّع على القضاة .

رأيته مرارًا وكان سمع من أبي الفتح الميدومي وحدّث .

وهو والد صاحبنا شهاب الدين أحمد (٤) . مات في جمادي الآخرة .

۱۸ - عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس ، فخر الدين الكاتب ، ولى نظر الدولة مرارًا وتنقَّل في الولايات وولى وزارة دمشق أخيرًا ثم استُدعى إلى القاهرة ليستقر

<sup>(</sup>١) جعل ابن حجر في الدرر الكامنة ٢١٣٨/٢ وفاته سنة ٥٨٠ ه.

<sup>(</sup>γ) ني ز دعبارة » .

<sup>(</sup>ب) ن ل د الغبي».

<sup>(</sup>ع) راجع ترجمته في السخاوى: الضوء اللامع ٣٢٣/١ - ٣٢٣ وترجمة رقم ٤ في وفيات ٨٠٤ من الأنباه ، الجزء الثاني .

وزيرًا بها فاغتيل بالسم في الطريق فدخل القاهرة ميتا ، وكان ماهرًا في الكتابة عارفًا بصناعة الحساب أعجوبة في الذكاء ، له الشعر الفائق والنظم الرائق ، ما طرق سمعي أحسن من قوله في الرسالة التي كتبها للبشتكي لما صاد السمكة ، وهي رسالة (١) طويلة جاء فيها : « قعد لصيد السمك بالمرصاد ، وأطاعته حروف النصر فكلما تلي لسان البحر نون تلي لسان العزم صاد »

وهو القائل :

علقْتُها معشوقةً خالها قَدْ عمَّها بالحسن بلخصَّصَا يا وصلَها الغالى ويا جسمها لله ما أغلى وما أرخصا

مات في خامس عشر ذي الحجة .

سمعتُ من لفظه شيئًا من الشعر وكانت بيننا مودّة .

19 - عبد الرحيم بن محمد الطباطي الشريف الحسني كان مؤدَّن الملك الظاهر .

٢٠ على بن عبد الله بن يوسف بن حسن البيرى ، علاء الدين الموقّع ، خدم الناصرى بحلب وقدم معه القاهرة فولى توقيع الدست واستمر إلى أن أمر الظاهر بقتله فى هذه السنة ، فقتل .

وكان [يلبغا] الناصرى يعتمد عليه ، والكتب ترد على الملك الظاهر بخطّه في تلك الفتنة ، فحقد عليه فلما عاد إلى الملك لم يُنَحِّه بل استمرّ في التوقيع وأمره بمساعدة علاء الدين الكركي لقلة معرفة الكركي بصناعة ديوان (٢) الإنشاء فباشر إلى أن سافر الظاهر إلى حلب وقتل الناصرى وأمر بالقبض على ألبيرى فقينًد وحُمل إلى القاهرة ، فقتل خنقًا في رابع عشرى ربيع الأول وأوصى أن يكتب على قبره :

بقارعةِ الطريق جعلتُ قبرى لأَحْظى بالترحّم من صديقِ فيامولى الأَنام لأَنت أولى برحمةِ من يموت على الطريقِ

وكانت بينه وبين أمين الدين الحمصى مكاتبات ومراسلات ، ولم يكن نظمه ونثره بالفائق بل كان مكثرًا مقتدرًا حتى كان يكتب في شيء أنشأً غيره وينشيء في غيره .

<sup>(</sup> ر ) في ل ، ه ، ز « الرسالة الطويلة » .

<sup>(</sup> ٢ ) جاء بدلا من « ديوان الانشاء » في ل ، ز ، ه « الديوان » فقط .

وهو أخو علم الدين سليان <sup>(۱)</sup> وقد عاش بعده أكثر من ثلاثين سنة ، وكانًا سمعا جميعا على الأعميين : ابن جابر وأبى جعفر الغرناطي .

وهو القائل:

بشاهین عینی صاد قلبی بحسنه ومَنْ لامنی فی لامه فهو واقعُ؟ وکیف خلاصی من جارج الحشا وطائر قلبی نحو شاهین واقع

حضر البهاء عبد الرحمن بن العزّ محمد بن التق سليان بن حمزة المقدسى ، حضر على جدّ أبيه وسمع من ابن سعد والحجار ، وكان نبيها فى العلم رئيسًا . مات فى شعبان عن ثمانين سنة .

قال ابن حجى : «وكانت عنده وجاهة وكرم ، وقد بتى صدر آل بيته ، وكان شيخ دار الحديث المقدسية وناظرها ومعروفًا بالصيانة (٢) » .

 $\cdot$  کی بن عصفور أحد کبار التجار . مات فیها $^{(7)}$  فی شوال .

٢٣٠ – على بن عيسى بن موسى بن سليان الكركى ، علاء الدين ، كاتبُ العشر ، خدم الظاهر وهو فى سجن الكرك وقام معه بنفسه وماله ورجاله لما خرج فشكر له ذلك فولاه كتابة السر واستمر فيها إلى أن خرج مع السلطان فى سفرته إلى الشام فضعف بدمشق ؛ فأذن له السلطان فى الرجوع إلى مصر ، وقرّر ابن فضل الله فى كتابة السرّ.

فلما عاد السلطان سلم [الكركي] عليه وهو ضبعيف فوعده أن يعيده إلى وظيفته ، فازداد بعد ذلك ضعفًا ثمعُوفِي ثمَّ انتكس ثم مات في ربيع الأول . وكان شكلا حسنا جميل الخلق.

۲٤ ـ على بن مجاهد المجدل ، علاء الدين ، اشتغل ببلده ثم قدم القدس فلازم التقى القلفشندى ، ثم قدم دمشق فاشتغل ، وقدم مصر سنة ثمانين ، فأَخذ عن الضياء القرمى وعاد إلى دمشق وتصدّر بالجامع وشغل الناس واختُص بالقاضى سرىّ(٤) الدين وأضاف إليه قضاء

<sup>(</sup>١) مات سنة ٨٣٣، وراجع السخاوى : الضوء اللامع ٨/٠٠٠١.

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « بالضيافة » .

<sup>(</sup>٣) أي في هذه السنة ٤ ٩ ٧ ه.

<sup>(</sup>٤) في ز «شرف الدين ».

المجدل ثم وقع بينهما فأُخذت وظائفه ، ثم غرم مالًا حتى استعادها ، وولى الشيخة النجيبيّة بآخره وسكنها ، وكان جيدا متوسطا في الفقه مات في شهر رمضان .

٧٥ ــ قرا دمرداش نائب حلب في أيام الظاهر برقوق . مات في ذي الحجة مقتولًا .

٢٦ ــ قطلوبغا الصفوى أحد كبار الأمراء . مات في ربيع الآخر .

٧٧ - قطلوبغا الخزندار . مات في صفر .

٧٨ – محمد بن أحمد بن عبد الله الحلبي ، شمس الدين بن مهاجر ، ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، وكان حنفيًّا فاضلًا ورأس فيهم حتى كان يُقصد للفتوى ، ثم ولى كتابة السرّ بحلب مدة ، ثم صُرِف سنة سبع وتمانين فدخل القاهرة وتحوّل فصار شافعيا ، وولى قضاء حماة ثم حلب ، ثم عزِل بابن أبى الرضى . وكان ذا فضيلة فى النظم والنثر . أنى عليه فتح الدين بن الشهيد ، وكان فاضلًا خيّرًا مهيبا حسن الخط . مات فى ربيع الأول .

۲۹ – محمد بن بادر بن عبد الله الزركشى ، بدر الدين المنهاجى ، وُلد بعد الأربعين ، ثم (۱) رأيتُ بخطه : «سنة خمس وأربعين وسعمائة » ، وسمع من مغلطاى وتنخرج به فى الحديث وقرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوى وتخرّج به فى الفقه ورحل إلى دمشق فتفقّه بها ، وسمع من عماد الدين بن كثير ، ورحل (۲) إلى جلب فأخذ عن الأذرعى وغيره ، وأقبل على التصنيف فكتب بخطه ما لا يُحصى لنفسه ولغيره .

ومن تصانیفه «تخریج أحادیث الرافعی » فی خمس مجلدات ، رأیته بخطه ، و « خادم الرافعی » فی عشرین مجلدة ، و «تنقیح (۲) البخاری » فی مجلدة ، وشرع (٤) فی شرح کبیر لخصه من شرح ابن الملقّن وزاد فیه کثیرًا ، ورأیت منه المجلّد الأول بخطه ، وشرح «جمع الجوامع » فی مجلدین ، و «التجرید فی أصول فی مجلدین ، و «التجرید فی أصول الفقه » فی ثلاث مجلدات وغیر ذلك .

<sup>( 1 )</sup> عبارة « ثم رأيت بخطه سنة خسس وأربعين وسبعائة » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « ورحل إلى حلب فأخذ عن الأذرعي وغيره » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> س ) في ل « تنقيحه » ، وأمامها في هامش زبخط يخالف خط الناسخ « ه م في مجلدين بخطه » .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « وشرع في ... الأول بخطه » غير واردة في

وتخرّج به جماعة ، وكان مقبلًا على شأنه منجمعا عن الناس ، وكان بيده مشيخة الخانقاه الكريميّة ، وكان يقول الشعر الوسط. مات في ثالث رجب .

٣٠ – محمد بن عبد الله بن الخباز ، صلاح الدين رئيس القراء بالجوق ، وكان مقدّما على أبناء جنسه لقدم سنه ، معظّما في الدول . كفٌّ في آخر عمره ويقال إنه جاز المائة .

٣١ ــ محمد بن عبد الله الركراكي المغربي ، أبو عبد الله نزيل المقس ، كان مشهورا بالخير مُتْتَقَدًا في العامة . قارب المائة .

۳۲ – محمد بن عبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات اللخمى بن الشيرازى ، شمس الدين الملقب بالقاضى . ولد فى جمادى الأولى سنة سبعمائة وسمع من جدته ست الفخر بنت عبد الرحمن بن أبى نصر «مشيخة كريمة » بسماعها منها وتفرّد بذلك . وكان يذكر أنه سمع « البخارى » من ابن الشحنة بحضور ابن تيمية ، وكان من الرؤساء المعتبرين وله مال جزيل وثروة ووقف متسع ، وأنفق غالب ذلك على نفسه ومن يلوذ به قبل موته ، ومات فى جمادى الآخرة فى عشر المائة .

٣٣ - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر الحنبلى ، شمس الدين بن الرشيد ، سمع القاضى والمظعم وابن سعد وغيرهم وحدّث . مات فى شوال عن أربع وثانين سنة .

٣٤ - محمد بن عمر بن إساعيل السبكي شمس الدين ، اعتنى قليلًا بالحديث وباشر الحسبة بدمشق . مات في ليلة عرفة .

[و] محمد بن قاسم بن محمد بن مخلوف الصقلًى نزيل الحرمين ، كان خيرا ، [و] سمع من الزفتاوى (1) وابن أميلة وغيرهما ، ولازم قراءة الحديث بمكة . مات (1) في شوال .

٣٦ - محمد (٣) بن محمد بن إساعيل بن أمين الدولة الحلبي الحنفي ، شمس الدين الرعياني ، ذكره طاهر بن حبيب وقال : «سكن القاهرة وكان من الفضلاء على مذهب الحنفية» . ناب في الحكم وولى مشيخة خانقاه طقزدمر بالقرافة . مات في شوال .

<sup>( )</sup> ن ز « الزيادي » وفي ل « الريادي » .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز « مات بدمشق » .

<sup>(</sup>٣) انفردت نسخة زبايراد هذه الترجمة.

٣٧ محمد بن محمد بن عبد المجيرة بدر الدين بن الصائغ الدمياطي ، سمع من الميدوى ومن بعده ، واعتنى بالحديث وحصّل كتبا كثيرة وتنبّه قليلًا ولم ينجب . مات في ربيع الآخر .

۳۸ – محمد بن محمد بن النجيب نصر الله بن إساعيل الأنصارى ، جمال الدين بن النحاس ، ولد سنة تسع عشرة وسبعمائة بعد موت أبيه (١) ، وسمع من ابن الشيرازى وابن عساكر والحجار وغيرهم ، وأحضر على والده من مشيخة قريبه العماد بن النحاس ، واعتنى به أخوه فأسمعه الكثير ، وخرّج له ابن الشرائحي مشيخةً فمات قبل أن يُحدِّث به .

وكان عنده معرفة وعلى ذهنه فوائد ويذاكر بتاريخ [و] مات في شوال عن خمس وسبعين سنة .

٣٩ ــ محمد بن نصر الله بن مصاغة الدمشق ، بدر الدين ، سمع على انه عند صصرى ومهر في العربية وأحسن الخط ولازم العنّابي وابن هشام . مات في رمضان .

• ٤ - محمد بن لاجين الصقرى ، ناصر الدين المعروف بابن الحسام ، كان دويدار ابن البقرى ثم خدم أستادارًا عند سودون باق ، ثم عمل شد الدواوين إلى أن ولى الوزارة وباشرها بيبة وصولة وغلظة (٢) ، واستخدم عنده أستاذه الأول ابن البقرى في (٣) استيفاء الدولة ، ورتب معه ثلاثة من ولى الوزارة وشرك بينهم في الوظيفة المذكورة . وكان ذكيا عارفا مفرط الكرم .

مات في سفر ، وهو والد صاحبنا ابراهيم (٤) الذي ولى الحسبة بعد ثلاثين سنة من هذا الوقت . مات (٥) بعد أن رجع مع السلطان من حلب .

العلى الحلى بن الحافظ قاضى حلب . مات ما .

<sup>(</sup> ١ ) الوارد في ترجمة الأب الذكورة في الدرر الكامنة ٤/. ٧٠ ، أنه مات في عاشر ذي القعدة سنة ٩١ ، ٠ ،

<sup>(</sup> ۲ ) ن ز « يقظة » .

<sup>(</sup> س) عبارة « في استيفاء ..... الوظيفة المذكورة » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجِمته في السخاوى : الضوء اللامع ١٥٧/١ .

<sup>(</sup> ه ) من هنا لآخر الترجمة غير وارد في ظ .

<sup>( - )</sup> في ل «سبكي ... بن قرايغا الحلبي » ، وفي الدرر الكامنة ٤/٨. p «سلبلي » . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 موسى بن ناصر بن خليفة الباعونى ، شرف الدين أخو القاضى شهاب الدين ، قدم دمشق وتنزل بالبادرائية (١) ، وقرأ بالسبع على ابن اللبان ، وسمع من ابن أميلة وغيره وطلب بنفسه وكتب بعض الأجزاء ، وكان أسنَّ من أخيه فأسمع أخاه معه قليلا ، ولما ولى أخوه استنابه وقرَّر له بعض جهات . مات غريبا في رمضان .

٤٣ ــ ناصر بن أبي الفتح الحنبلي ، تتى الدين أخو القاضى ناصر الدين ، ولى نقابة الحكم
 عند (٢) القاضى موفق الدين وانقطع بآخره إلى أن مات في ربيع الأول .

\$\$ - يحيى بن يوسف بن يعقوب بن يحيى بن زعيب الرحبى [الأصل] (٣) ، محيى الدين التاجر ، ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة ، وسمع الصحيح من الحجار والمزّى وحدّث به ، وكان معتنيا بالعلم ، وله رياسة وحشمة ، وقد أكثر عن الجزرى وغيره ، وطلب بنفسه ولازم ابن كثير وأخذ عنه فوائد حديثية ، وأخذ عن كثير من أصحاب ابن تيمية .

وكان تاجرا فلما كبر دفع ماله لولده محمد وأقبل على الإساع ، وكان يُقصد لساع «الصحيح» وكان تاجرا فلما كبر دفع ماله لولده محمد وأقبل على الإساع ، وكان له بذلك جاه كبير ، وله به نسخة قد أتقنها ، وكان البرهان ابن جماعة قد صاهر إليه فكان له بذلك جاه كبير ، وأصيب في رجليه بالمفاصل ، وحج مرارًا . مات في ربيع الأول .

<sup>( )</sup> النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١/٥٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ل « بعد » .

١١٩٤/٤ الاضافة من الدرر الكامنة ٤/٤ م. ١ .

## سئة خمس وتسعين وسبعمائة

فى ثامن (١) المحرّم استقر صدر الدين المناوى فى قضاء الشافعية عوضاً (٢) عن القاضى عماد الدين الكركى ، وكان عزل فى سادس عشرى ذى الحجة .

وفى التاسع منه أُعيد موفق الدين إلى الوزارة وصرف (٣) تاج الدين بن أبي شاكر .

وفيها (٤) استقر قامطاي دويدارًا عوضا عن أبي يزيد (٥).

وفيها هجم جنتمر [التركمانى] أميرُ الركب الشامى على بعض أهل المدينة (٦) من الجند الأشراف بسبب صقرٍ يصطاد به فدافعوه عنه ، فوقع الشر وقُتل منهم اثنان فركب ثابت بن نعير فسكَّنَ الفتنة .

\* \* \*

وفيها عاث تمرلنك بالعراق وخرّب بغداد وتبريز وسنجار (٧) وغيرها كما سيأتى واتصل شرر فتنته إلى الشام ، ووصل خبر ضرره إلى مصر فارتاع لا يُحكى عنه لا كل قلب ؛ وكان مسيره إلى السلطانية فنازل السلطانية فقتل صاحبها ثم قصد تبريز فدخلها عنوة ونهبها كعادته ، وأرسل إلى جميع البلاد نوابًا من قِبله .

ثم طلب بغداد \_ وذلك فى أواخر شوال \_ فنازلها فى ذى القعدة فلم يلبث صاحبها أحمد [بن أويس] أن أخذ حريمه وخزائنه وهرب ، فبلغ ذلك تمرلنك فأرسل ابنه مرزا (^) فى طلبه فأدركه ، فلما كاد أن يقبض عليه رمى بنفسه فى الماء فسبح إلى الجهة الأُخرى وسلِم هو ومَن

<sup>( )</sup> في ظ ، ونزهة النفوس . ع ب ، « ثاني » .

<sup>(</sup> ب ) العبارة من هنا حتى آخر هذا الخبر غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> w ) وذلك بعد أن قرر عليه أموالا كثيرة يؤديها للسلطان .

<sup>(</sup> ع ) كان ذلك في التاسع والعشرين من شهر صفر ، وذلك بحكم وفاة أبي يزيد، انظر نزهة النفوس ، ورقة . ع ب .

<sup>. (</sup> ه ) جاء في ل ، ز بعد ذلك « مجكم انتقاله إلى نيابة الشام . ومات أبو يزيد فيها » .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « الدولة » .

<sup>(</sup> v ) في ز «شيراز » وقد أسقطت كلتيهما نسخة ل .

<sup>(</sup> A ) في ز « سرالشاه » .

معه (١) وأحيط. بأهله وخزائنه ، وهجم تمر على بغداد فملكها قهرًا ثم (٢) شنَّ الغارات على بغداد وما حولها وماداناها وتمادوا إلى البصرة والكوفة (٣) والحلة وغيرها ، وأوسعوا القتل والفتك والسبى والأسر والنهب والتعذيب ، وفرّ مَن نجا مِن أهل بغداد فوصل الشيخ غياث الدين العاقولي إلى حصن كيفًا هاربا فأكرمه صاحبها .

ثم سار عسكر تمر إلى أربيل فحاصرها فأطاعه صاحبها ، ثم ساروا إلى تكريت فَعَصَتْ عليهم فنازلها فصَبر لهم أهلها ، فراسلوا (٤) تمرانك بذلك فأمدهم بأمير شاه والده وأردفه بخواجا (٥) مسعود \_ صاحب خراسان \_ وأقام هو ببغداد إلى آخر السنة .

وكان (٦) دخول تمرلنك بغداد فى شوال ، ثم توجه نحو الشمال فوصل إلى ديار بكر وعصت عليه قلعة تكريت فحاصرها من ذى الحجة إلى أن أخذها بالأمان فى صفر سنة ست [وتسعين] . وفيها مات كمشبغا الأشرفى الكبير نائب الشام فاستقر عوضه تانى بك الحسى .

\* \* \*

وفى أول هذه السنة عصى نعير على السلطان لكونه أجار منطاش لمّا استجار به ، فاجتمع عليهما من العرب والتركمان عسكرٌ كبير فقصدوا سلمية فخرج إليهم محمد بن قارا التركمانى فقتل منهم جماعة ، وجرح منطاش وسقط. وهو لا يُعرف ، لأنه كان حلق شواربه فأردفه ابن نعير خلفه وانهزموا . ثم طرق منطاش ونعير حماة فنهبوها فبلغ ذلك نائب حلب – وكان قد استقر [بها] أفبغا الصغير – فكبس على بيوت العرب وسبى نساءهم وساق أموالهم وأكمن لهم فى بيوتهم الكمناء .

فلما بلغهم سبى نسائهم رجعوا على وجوههم إلى بيوتهم فخرج عليهم الكمناء فقتلوهم وأسروا خلقا كثيرًا وانهزم الباقون.

<sup>( , )</sup> في ظ « تبعه » .

<sup>(</sup> y ) من هنا حتى قوله « ببغداد إلى اخر السنة » س y وارد في هامش ١٠٤ ب من نسخة ظ .

<sup>(</sup> س) في ز « الكركر » .

<sup>(</sup>٤) أى أن عسكر تمرلنك راسلوا صاحبهم .

<sup>(</sup> ه ) نی ل « بخجا » .

<sup>( ۾ )</sup> هذا الخبر کله غير وارد في ظ .

فلما رآى أولاد نعير ذلك جنحوا إلى طاعة السلطان وملُّوا من الحرب وكرهوا منطاش لما فيه من الهوج ، فراسلوا السلطان في طلب الأمان والتزموا له بمسك منطاش فـأكرم رسلهم .

فلما بلغ ذلك أباهم أذعن إلى الطاعة وراسل نائب حلب ليسلم له منطاش فلما تحقق منطاش ذلك ضرب نفسه ليقتلها فلم يمت ، فتسلّمه قُصّادُ نائب حلب ثم تسلّمه نائب القلعة ، ثم أرسل السلطان يأمر بقتله وحَمْل رأسه ، فحملَت بعد أن طيف بها جميع البلاد الشامية التي يقع المرور عليها ، فلما وصلت إلى القاهرة طاف بها الوالى ابن الطبلاوى على قناة ثم علّقها على باب زويلة ثلاثة أيام ثم دُفنت .

وأرسل السلطان يلبغا(١) السالمي إلى نعير بالخلع ولتحليفه على الطاعة .

وفى شعبان وصل عامر بن ظالم بن حيار بن مهنا بن أخى نعير مغاضبا لعمّه فأكرمه السلطان، ثم قدم أبو بكر وعمر – ولدا نعير – مفارقين لأبيهما فأكرما بدمشق.

وفى شوال أمطرت السيام مطرا غزيرا حتى خاض الناس فى المياه وذلك فى أول يوم من توت والشمس فى برج السنبلة .

وفيها حضر رسل صاحب دهلك ومعهم فيل وزرافة وغير ذلك: هدية (٢).

وفى شعبان وصل رسل تمرلنك إلى الظاهر يُظهر له الوداد، والكتبُ على لسان طقتمش خان سلطان الدشت .

وفيها هرب أحمد بن أويس من بغداد وذلك لأنه كان شديد العسف بالرعية والأمراء ، فلما قصده تمرلنك كان إذا أرسل أحدا من الأمراء لكشف خبره يعيد إليه جوابًا غير شاف ،

<sup>( , ) «</sup> يابغا السالمي » غير واردة في ز، ل.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الجوهر الثمين لابن دقماق ، ص ١٩٣٠ .

فعميت، عليه الأخبار إلى أن دهمه فلم تكن له به طاقة ، فتخرج من أحد أبواب البلد ، وفتح أهل البلد البابَ الآخر لثمرلنك فأرسل في طلب أحمد ففات الطلب ودخل الشام .

وكان تمرلنك قد غلب قبل ذلك على تبريز وكاتب أحمد أن يذعن له بالطاعة ويخطب بالسمه فأجاب لذلك لعلمه أن لا طاقة له بمحاربته ، فكاتب أهل بغداد تمرلنك في الوصول إليهم فوصل .

وكان أحمد أرسل الشيخ نور الدين الخراساني إليه فأكرمه وقال: «أنا أتركها لأجلك» ورحل ، فكتب الشيخ نور الدين الخراساني إلى أحمد يبشّره بذلك . وسار تمرلنك من ناحية أخرى فلم يشعر أحمد - وهو مطمئن - إلا وتمر قد نزل بغداد في الجانب الغربي ، فأمر أحمد بقطع الجسر ورحل وهرب أحمد .

لكن لم يعامل تمرلنك البغداديين بما قصدوه فإنه سطا عليهم واستصفى أموالهم وهتك عسكره حريمهم وجَلا عنها كثير من أهلها ، فأرسل [تمرلنك] عسكرا في إثر ابن أويس فأدركوه بالحلة فنهبوا ما معه وسبوا حريمه وهرب هو ووضع السيف في أهل الحلة ليلا ونههبها وأضرم فيها النار .

ولما وصل أحمد في هربه <sup>(۱)</sup> إلى الرحبة أكرمه نعير وأنزله في بيوته ، ثم تحول [أحمد] إلى حلب فنزل الميدان وأكرمه نائبها وطالع السلطان بخبره فأذن له في دخول القاهرة .

\* \* \*

وفى ذى القعدة رجع حسن الكجكنى من بلاد الروم من عند أبى يزيد بن عنان بعد (٢) أن أصلح بينه وبين ابن قرمان بأمر السلطان ، وأرسل صحبتهم – بسؤالهم – محمد بن محمد الصُّغَيَّر الطبيب وجهز صحبته كثيرًا من العقاقير وغيرها ، ثم جهز (٣) اللنك ولده بعسكر حافل إلى صالح بن حيلان – صاحب البصرة والبحرين – فقاتلوه فهزمهم وأسر ولد تمرلنك ،

<sup>( , )</sup> في ل « هزيمته » .

<sup>(</sup> س) عبارة « بعد أن أصاح ... .. هدايا ابن عبَّان » ساقطة من ل .

<sup>(</sup> س) نى ظ « وجه ولده »

وخرج فى آثاره عز الدين أزدمر وجهز السلطان إليه ثلاثمائة ألف درهم فضة برسم النفقة فبعث إليه عسكرًا آخر فظفر بهم .

وفيها كانت وقعة عظيمة للفرنج بنستروة ، طرقوها فى رمضان فى أربعة غربان فنهبوها وقتلوا النساء والأطفال وأقاموا بها ثلاثة أيام .

وفيها كانت وقعة عظيمة بالمدينة (١) بين جماز بن هبة ــ الذى كان أمير المدينة النبوية ــ وبين ثابت بن نعير المستقر فيها ، وقُتل بينهم خلق كثير .

وفيها (٢<sup>)</sup> كانت وقعة بين عرب الكرك ونائبها فقتل النائب يونس .

وفيها (٣) في شوال كانت محنة القاضي ناصر الدين بن الميلق ، فقرأت بخط. قاضي القضاة تقي الدين الزبيرى وأجازنيه قال : « لما كان ابن الميلق قاضيا طلب أمين الحكم وقت العصر إلى الحجاز ، وكان من بالقاهرة من أهل الحجاز شكوه للقاضي وقالوا إنه يقول إنه ما يصر إلا بحكم النصف ، فأذكر عليه القاضي وقال : تعمل هذا في أيامي ؟ وألزمه بتكملة الصر ، ولم يكن عنده ما يكمل به الصرة لتأخّر حضور المال الوقف من الشام ، وكان منطاش خم على مودعي الحكم بالقاهرة والحسينية وصار يحطّ على القاضي لامتناعه من إقراضه مال المودع ، فحضر بدر الدين القلقشندي وأمين الحكم وأخوه جمال الدين موقع الحكم ، وذكر للقاضي أنه حضر من وقف البرج والمغاربة قدر أربعين ألفًا من جهة علم دار ، وهي في جهة شخص هو زوج ابنة تمنتمر (٤) ناظر المرستان وأنهم لم يجتمعوا به ، والمبلغ حاضر معه لاغيبة شخص هو زوج ابنة تمنتمر (٤) ناظر المرستان وأنهم لم يجتمعوا به ، والمبلغ حاضر معه لاغيبة له ، وسألهم أن يقرضوا الأربعين من مودع مصر وكان لم يختم ليكمل بذلك الصرة ويعيدوها إذا قبضوا من القاصد ، فأذن لهم فكتبوا قصة سألوا فيها أن ينقل أربعين ألف درهم

<sup>( , ) «</sup> **بالمدينة** » ساقطة سن ز، ل .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الخبر غير وارد في ز، ل.

<sup>(</sup>٣)خير هذه المحنة بأكله والتعليق عليه غير وارد في ظ.

<sup>(</sup>٤) قراغ في ل.

من مودع مصر إلى مودع القاهرة ، فكتب لهم بالنقل على الوجه الشرعى فقبضوه وصرّوه ، وطالبوا القاصد فماطلهم وخرج منطاش والعسكر ، وراك عليهم تمنتمر (١) إلى أن انفصل ابن الميلق .

ولما استقر عماد الدين بن الكركى أوقفوا من المبلغ عشرة آلاف ، فلما أن ولى المناوى ذكروا له ذلك فأمر أمين الحكم بمصر – وهو شهاب الدين أحمد – فى أن يرفع الأمر إلى السلطان ، فقدم قصة فقرئت فأمر بإحضار ابن الميلق فأوقفه ، ثم عُقد له مجلس وهو واقف فألزموه بغرامتها فخرج فباع من وظائفه وأملاكه واقترض إلى أن وفّاها وعند الله يجتمع الخصوم » . انتهى ما نقلته .

وبلغنى أنه فى أول حضوره المجلس على تلك الصورة خرَّ مغشيا عليه فما أفاق حتى رشُّوا عليه الماء ومع ذلك لم يرحمه أحد ممن حضر ولم ينصفه أحد من أهل هذه الظلمة ، ولعل ذلك يكون محفارة له .

وتوجع لابن الميلق - بسبب ذلك - جماعة كانوا يكرهون المناوى لفسادٍ كان فيه ، فبسطوا ألسنتهم فيه ووبخره بكل وجهٍ فلم ينزعج لهم وصار ينتقم منهم واحداً بعد واحد، ولله الأمر .

وفى ذى الحجة (٢) شكى بعض التجار لنائب الكرك يوسف القشتمرى أن جماعةً من العشير أخذوا له مالًا من الغنم وغيرها ، فركب وتحدث معهم وسألهم أن يعيدوا ما أخذوه ، فأخذوا البعض فطلب البقية فذكروا أنهملم يأخذوا إلّا ذلك ، فجمع مشايخهم ليحلِّفهم فاجتمعوا فقبض عليهم فغضب الباقون فوقعوا فيه فقاتلوه (٣) وكان فى ناس قلائل .

<sup>(</sup> ١ ) فراغ في ل .

<sup>(</sup> ٧ ) هذا الخبر والأخبار الأربعة التالية له غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> س ) فى ز « فقتلوه » .

وفى ربيع الآخر حصل سيل عظم بحلب فساق جملة كثيرة من الوحوش والأَفاعي، فوُجد فيها ثعبان فمه يسع ابن آدم إذا بلعه، وكان طوله نحو سبعة أَفْرَع أَو أَكثر .

وفيه وقع الفناء بالاسكندرية فيقال مات في مدة يسيرة عشرة آلاف.

وفيه استقر الشيخ علائم الدين السيراى فى تدريس الفقه والمشيخة بالشيخونية عوضا عن جمال الدين محمود لاشتغاله بوظيفة نظر الجيش ، وأذن له السلطان أن يستنيب عنه من يحضر وقت العصر فى الظاهرية ويحضر هو بالشيخونية ويدرس بالمكانين ، ولم يتفق ذلك لغيره .

وفيها استقر أبو يزيد الدويدار في نظر جامع ابن طولون ، أنتزعه من القاضي المناوى فلما مات (١) [أبو يزيد] استعاده المناوى ولبس لأجله خلعة .

وفيها (٣) كان الطاعون الشديد بحلب فقرأتُ في تاريخها للقاضي علاء الدين: «بلغَت عدة الموتى كل يوم خمسانة نفس وأكثر، ثم تناقص في أواخر السنة وقال: «ومات فيه جمع من الأعيان ولكن كان غالبه في الصغار».

وفى هذه السنة أكملت مدرسة إينال اليوسني خارج باب زويلة ونُقل إليها فدفن بها .

وفى تاسع عشرى ذى الحجة نودى بأمر السلطان فى الناس بمصر والقاهرة أن يتجهزوا إلى قتال تمرلنك وطرده من بلاد الإسلام ، فإنه قتل العباد وخرّب البلاد وهتك الحريم وقتل

<sup>( )</sup> كانت وفاة أبى يزيد في شهر رجب .

<sup>(</sup> ٧ ) جاء في هاسش ١٠٠٧ ا من نسخة ظ « وقيها كان مجلب وباء عظيم بلغت عدّة الموتى فيه في اليوم الواحد ألفا خمسائة ونفس ، وكانأ كثرهم من الأطفال » .

الأَطفال وخرّب الديار ، فركب سودون النائب وجماعة معه ومعهم ورقة يقرأ فيها مِن ذِكْرِ مساوئه وسيرته القبيحة الأُمورَ الفظيعة ، فاشتد خوف الناس وعظم ضجيجهم وبكاؤهم ، وكان يوما مهولاً .

وفى هذه السنة اجتمع بالقدس أربعة أنفس من الرهبان ودعوا الفقهاء إلى مناظرتهم ، فلما اجتمعوا جهروا بالسوء من القول وصرَّحوا بذم الإسلام والقائم به وأنه ساحر كذاب ، فثار الناس عليهم فقتلوهم وأحرقوهم .

وأوفى النيل سادس عشر مسرى .

وفى ذى القعدة قبض (١) على تاج الدين بن أبى شاكر الوزير ، وسُلِّم لوالى القاهرة فضربه بالمقارع وأخرجه على حمارٍ وفى عنقه الحديد ، فترامى على الناس وطرح نفسه على الأبواب يستعطى ما يستعين به فى مصادرته ، ثم أفرج عنه واستقر ناظر الاسطبل .

## ذكر من مات في سنة خمس وتسعين وسبعمائة من الأعيسان

ا \_ إبراهيم بن خليل بن عبد الله بن محمود بن يوسف بن بدر البعلى الشرائحى ، كان يقال له ابن سمول (7) ، سمع من القطب اليونينى وغيره ، وهو والد صاحبنا الحافظ جمال الدين الشرائحى .

 $\gamma = 1$  أحمد بن إبراهيم الكتبى  $\gamma = 1$  الصالحى من فضلاء الحنفية وكان يشارك فى فنون ويُفتى ويناظر ، وكان لازم  $\gamma = 1$  أبا البقاء السبكى مدة وقرأ عليه فى الكشاف وهو المشار إليه فى كتابة السجلات . مات فى رجب .

<sup>( )</sup> أهمل ابن الصيرفي الاشارة إلى القبض على التاج وتعذيبه ، واكتفى بقوله إنه في مستهل شهر ذى القعدة أفرج عن الصاحب بن أبي شاكر وتوجه إلى داره فخدمه المباشرون والأعيان ، وقرر له من اللحم والخبز والمعلوم ما يكفيه على جهات الدولة . راجع نزهة النفوس ، ورقة ٤١ ب - ٤٢ أ .

<sup>(</sup> ب) انظر الدرر الكامنة ١/٠ ب، وحاشية رقم ، بها.

<sup>(</sup> س) في ظ « الكشي » ، راجع الدرر الكامنة ١/٩٣٠ وحاشية رقم ٦ بها.

<sup>(</sup>ع) في ز، ظ « وكان يلازم أبا البقاء ويقرأ عليه » .

٣ - أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب بن رقم البقاعى ، شهاب الدين المعروف بالزهرى الدمشقى الفقيه الشافعى ، وُلد سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ، وأخذ عن النور الأردبيلى والفخر المصرى وابن قاضى شهبة وأنى البقاء السبكى والبهاء الإخميمى ؛ ولازم الاشتغال إلى أن مهر فى الفقه وغيره ، وسمع الحديث من ابن أبى التّائب والبرزالى والمزّى وغيرهم ، ودرّس كثيرًا وأفتى وتخرَّج به النبهاء وناب فى الحكم عن البلقينى وغيره ، ودرّس بالشامية وبالقليجية والعادلية ، وولى إفتاء دار العدل ثم اشتغل بالقضاء فى ولاية منطاش وأوذى بسبب ذلك ، وكانت مدة ولايته شهرا ونصفًا وعُدَّ ذلك من زلات العقلاء لأنه كان وافر العقل فلما صُرف انقطع .

قال ابن حجى : «كان مشهورا بحل « المختصر فى الأصول » و «التمييز» فى الفقه ، وله نظم ، وكان له حظ. من عبادة مع حفظ. لسانه وترك الوقيعة فى الناس ، وكان مهيبا مقتصِداً فى معاشه ، كثير التلاوة ، وكانت قد انتهت إليه رياسة الشافعية فى زمانه بدمشق » .

مات فى المحرّم عن إحدى وسبعين سنة .

غ - أحمد بن صالح البغدادى الحنبلى ، شهاب الدين ، خطيب جامع القصر ببغداد ،
 كان (١) من الفضلاء ، وقتل لما دخل اللنك بغداد .

o – أحمد بن عبد الغالب بن محمد بن عبد القاهر بن محمد بن ثابت الماكيني ، الخابورى الأصل ثم الدمشتى ، ولد سنة عشر (r) وسبعمائة وسمع من القاسم بن عساكر والحجار والبندنيجي وابن تيمية وغيرهم وحدث .

مات فى ربيع الأُول وله خمسٌ وثمانون سنة ، وكان جيدا مُنَزَّلًا بمدارس الشافعية وعنده معرفةً بـأُحوال الناس.

٦ - أحمد بن عمر بن هلال الاسكندراني ثم الدمشقى ، الفقيه المالكي شهاب الدين ،

<sup>(</sup>١) العبارة من هنا حتى نهاية الخبر وردت فى ظ على الصورة التالية : «كان من فقهاء الحنابلة مات قتيلا ببغداد لما دخلها اللنكية ».

<sup>(</sup> ٢ ) فى ظ « عشرين » والصحيح ما أثبتناه بالمتن ، راجع الدرر الكامنة ٩/١ ٢٤ ، كما أنه ورد بالمتن أنه مات عن خمس وثمانين سنة .

أخذ عن الأصبهاني وغيره ، وشرح «ابن الحاجب في الفقه » وكان حسن الخط. والعبارة ماهرا في الأصول فاضلًا ، إلّا أنه كان يرتشي على الإذن في الإِفتاء ويأذن لمن ليس بأهل، عيب بذلك.

وكان أخذ عن أبي حيان والأصبهاني، ودرّس بالقمحية بمصر، وكان حسن الخط جيد العبارة، وشاع عنه أنه قال وهو في النزع: «قولوا لابن الشريشي يلبس ثيابه ويلاقينا إلى الدرس»، فمات شرف الدين بن الشريشي عقب ذلك، [و مات أحمد بن عمر هذا] في صفر.

٧ ـ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحق المناوى ، شهاب الدين بن الضياء الشافعى ابن عم القاضى صدر الدين ، ناب عنه فى الحكم وولى مشيخة الخانقاه الجاولية . مات فى ربيع الآخر (١) .

 $\Lambda$  أحمد (7) بن محمد بن على بن محمد بن عشائر ، ولى الدين أبو حامد بن الحافظ. ناصر الدين أبى المعالى خطيب حلب وابن خطيبها ، ولد سنة (7) ، وأسمعه أبوه الكثير بحلب ورحل به إلى القاهرة ، واشتغل ومهر ونظم الشعر وخطب بعد أبيه مدة .

مات في ذي الحجة بها بالطاعون شابا .

٩ ـ أحمد بن محمد بن مخلوف نقيب الحكم للشافعية (3) . مات فيها .

• ١ - الخضر بن يوسف بن سحلول الحلبي ، كان فاضلًا وله نظم ، قال القاضي علائ الدين الحلبي في تاريخه : «كان عنده ظرف وأدب ، وباشر التوقيع بحلب ، وكان يُعَد من الأعيان ، وهو أخو الرئيس شمس الدين عبد الرحمن (٥) الماضي في سنة ٧٨٨ . ومات بالمدينة في ذي الحجة » .

<sup>( , )</sup> في ز، ل « الأول » .

<sup>(</sup> ٧ ) إزاء هذه الترجمة في هامش ل وبخط يخالف خط الناسخ جاءت العبارة التالية: « هذا أحد جدودي لأسى .

<sup>(</sup> س ) فراغ في جميع النسخ وكذلك في ترجمته الواردة بالدرر الكامنة ٧٢٨/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) لم يزد ابن حجر في ترجمته التي أوردها له في الدرر الكامنة ١٧٦٧ إلا قوله أنه كأن نقيب الحكم بالقاهرة.

<sup>(</sup> ه ) رغم إشارة ابن حجر له في هذه السنة إلا أن وفياتها خلت من ذكره .

<sup>(</sup> ٧ ) لم ترد هذه الترجمة بأكلها في نسخة ل .

<sup>(</sup> v ) ن ز « الملقن ».

۱۲ – سلیمان بن داود بن سلیمان الغزی ـ بالزای ـ المعروف «بالعاشق»، حضر علی ابن الشیرازی وغیره وحدث، وکان کثیر الحج. مات فی مستهل صفر.

١٣ ـ عبد الله بن أحمد بن أحمد السنى الحلبى ، ناب عن والده فى نقابة الأشراف بحلب ومات فى الطامة فى شوال .

1٤ – عبد الله بن عبد الكريم بن الغنَّام (١) ، كان جميل القامة جميل الوجه ، باشر وفرح به أبوه (٢) ثم فُجع به وعاش بعده قريبا من ثلاثين سنة .

۱۰ – عبد الله بن المقسى شمس الدين ، كان يقال له «شمس» وهو نصرانى ، فلما أسلم لقب «شمس الدين» وسمى «عبد الله» ويقال إنه كان حسن الإسلام ، ومن أدلة ذلك أن أمه مانت فحضر الخلق جنازتها فخرج إليهم وقال : «إن لها أهلًا من غيركم » . ومن أعماله تجديده الجامع بباب البحر ، وأوصى أن يدفن بجواره ، وكان يقرّب العلماء ويحب الصلحاء .

مات في ثالث شعبان وقد أسن . سمعت كلامه .

17 - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى ثم الدمشتى الحنبلى ، الحافظ زين الدين بن رجب . وُلد ببغداد سنة ست وثلاثين (٣) وسبعمائة ، وسمع بمصر من الميدوى وبالقاهرة من ابن الملوك وبدمشق من ابن الخباز وجمع جمٌّ ، ورافق شيخنا زين الدين العراقى فى السماع كثيرًا ، ومهر فى فنون الحديث أساة ورجالًا وعِللًا وطرقا واطلاعًا على معانيه .

صنَّف «شرح الترمذي» فأَجاد فيه في نحو عشرين (٤) مجلدة ، وشرح قطعة كبيرة من «البخاري» وشرح «الأَربعين للنووي» في مجلدة ، وعمل «وظائف الأَيام» وسمَّاه «اللطائف» وعمل «طبقات الحنابلة» ذيلاً على «طبقات أَني يعلى» .

وكان صاحب عبادة وتهجد ، ونُقِم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، وكان قد ترك الإفتاء بآخره .

<sup>( 1 )</sup> في ز « الغنايم » .

<sup>(</sup> ٢ ) ، راجع ترجمته في الضوء اللامع ٥/٥٠ تحت اسم عبدالله بن شاكر وسترد له ترجمة رقم ٤ وفيات ٣٨٠ في الانباء .

<sup>(</sup>٣) الوارد في الدرر الكامنة ٢/٢٧٦/ أنه ولد سنة ٢٠٧٠

<sup>(</sup> ٤ ) في ل «عشرة أسفار» وقد وردت «عشرين مجلدة» في زئم في الهامش «عشرة أسفار ، فلينظر » ،

قال ابن حجى : «أَتْقَنَ الفنَّ وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبُّع الطرق ، وكان لا يخالط. أحدًا ولا يتردد إلى أحد » . مات في رمضان رحمه الله ، [و] تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق .

10 - عبد الرحيم بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن الفصيح ، الهمدانى الأصل ثم الكوفى ثم الدمشقى الحنفى ، قدم أبوه وعمه دمشق فأقام بها ، وأسمع أحمد أولاده من شيوخ العصر بعد الأربعين ، وقدم عبد الرحيم هذا القاهرة فى سنة خمس وتسعين وسبعمائة - هذه السنة فنحدث عن أبى عمرو بن المرابط « بالسنن الكبرى للنسائى » بسماعه منه فى ثبت كان معه (١) وقفت على الأصل بخط والده وثبته (٣) بسماعه وساع ولده بخط ، وليس فيهم عبد الرحيم ولعله فى نسخة أخرى .

وحدث عن محمد بن إساعيل بن الخباز (٤) «بمسند الإمام أحمد» كله، والاعتاد على ثبته أيضا ، وسمع منه غالب أصحابنا ثم رجع إلى دمشق فمات بها فى شوال من هذه السنة ، وهو واليدُ صاحبنا شهاب (٥) الدين بن الفصيح .

۱۸ ـ على بن أيدغدى ، التركى الأصل الدمشقى الحنبلى (٦) البعلى ، كان يلقب « حنبل » . سمع الكثير وطلب بنفسه وجمع معجم شيوخه وترجم لهم .

قال ابن حجى : «علقتُ من معجمه تراجم وفوائد» ، قال : «ولا يُعتمد على نقله » . مات في رجب .

۱۹ – على بن محمد بن عبد المعطى بن سالم ، علاء الدين بن السَّبْع – بفتح المهملة وسكون الموحدة – حضر بعض «البخارى » على وزيرة والحجار ، وسمع من يحيى  $(^{\vee})$  بن فضل الله والدلاصى  $(^{\wedge})$  وغيرهم ، وكان مِمَّنْ يُخْشى لسانه وحدَّث .

<sup>( , )</sup> ورد في ظ « في بيعة » بدلا من « في ثبت كان معه » .

<sup>( ، )</sup> عبارة « وقد وقفت ... .. في نسخة أخرى » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> س ) في ز « وفيه » .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ٣ / ١٠١٩.

<sup>(</sup> ه ) راجع ترجمته في السخاوي : الضوء اللامع ج ا ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « الحيعلي ، كان يلقب حيعل »

<sup>(</sup>٧) راجع الدرر الكامنة ٤/٥٧١

<sup>(</sup> A ) في ل « القاضي » .

<sup>(</sup> و) الدرر الكامنة ١/٤ ٥٠٠.

وكان أُبوه<sup>(۱)</sup> قاضي المدينة . مات هو في رمضان وقد اختلط عقله .

۲۰ - على بن محمد بن عبد الرحيم الاقفهسى، الشيخ علاء الدين المصرى (۲) ، قدم من بلاده سنة إحدى وثلاثين وهو كبير فاشتغل ، وأخذ عن ابن علان والكمال النسائي وغيرهما ، ومهر فى الفقه وشارك فى غيره ، وكان ديّناً مع فكاهة فيه ودرّس بأماكن بالقاهرة وأعاد ، (۳) وولى مشيخة خانقاه بشتك وناب فى الحكم . مات فى شوال [و] انتفع به جمهور كبير من الطلبة .

۱۲ – على بن محمود بن على بن محمود بن على بن محمود – ثلاثة على نسق – علاء اللين بن المعطار الحرَّانى ، سبط الشيخ زين الدين البارينى ، وُلد بعد الستين وتفقه بالشيخ أبي البركات الأنصارى وغيره ، وبرع في النحو والفرائض وتصدى لنفع الناس وتصدر بأماكن ، وكانت دروسه فائقة ، وكان يتوقَّد ذكاء . ذكر (٤) القاضى علاء الدين في تاريخ حلب أنه حفظ ربع «ألفية العراق» في يوم واحد ، ولو عَمَّر لفاق الأقران لكن مات عن نيف وثلاثين سنة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين وسبعمائة .

۲۲ – عمر بن نجم بن يعقوب البغدادى نزيل الخليل يعرف بالمجرَّد ، كان مشهورًا بالخير والعبادة . مات فى ذى الحجة وله ثلاث وستون سنة .

قال ابن حجى : «رأيته شيخا طوالًا يلبس قبعا بلاعمامة ، وكان محبا فى فعل الخير ، كلما جاءه فتوح يفرقه وكان يكفى الذين يقرأون عنده ، ولا يترك أحدا يقيم عنده بطالا ، وكان لا يضع جنبه بالأرض ، .

۲۳ – كمشبغا الخاسكى ، ولى نيابة دمشق أربعة أشهر ومات بها ، وهو غير كمشبغا الحموى الذى كان نائب حلب ثم صار أكبر الأُمراء وتأخَّر موته ، ولذلك كان يقال له «الكبير» ليتميز عن هذا .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١٤/٠٨.

<sup>(</sup> ۲ ) في ل « القبري » .

<sup>(</sup>٣) في ل « وأفاد ».

<sup>(</sup> ٤ ) أشار ابن حجر في الدرر الكامنة ٣/١٥ و إلى أنه نقل هذه الترجمة عن خط القاضي علاء الدين قاضي حلب حين رحل إليها ، وكان ذلك على الأغلب سنة ٨٣٦ ه .

٧٤ ــ محمد بن إبراهيم بن الشيخ أحمد شاه اللححانى ثم التبريزى وكان متمولا فعمل عليه أحمد بن أويس حتى قتله فى صفر وذلك لعظم قدره وطواعية أهل ناحيته له ، فكأنّه خاف من ناحيته أو طمع فى ماله .

وله خانقاه بالشرف الأعلى بدمشق ، وكانت لأبيه خانقاه بالخلخال .

٧٥ ــ محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الحموى ثم المقدسى نجم الدين ، ناب فى تدريس الصلاحية ثم استقلَّ بها بعد موت القاضى برهان الدين ومات فى ذى القعدة بالقاهرة ، وكان قدمها فى شوَّال .

٢٦ - محمد بن أحمد بن الرضى إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبرى ، محب الدين أبو البركات المكى ، ولد سنة بضع وعشرين ، وسمع من عيسى الحجى وطائفة ، وسمع أيضاً على الوادى آشى والأمين الأقشهرى ، وأجاز له الحجار وآخرون ، ومات فى ذى القعدة .

اجتمعْتُ به وصليت خلفه مرارًا ، وكان أعرج لأنه سقط. فانكسرت رجله ، وباشر العقود وعمَّر بعده أخوه أبو اليمنِ دهرًا .

٧٧ ــ محمد بن أحمد بن على بن عمر ، شمس الدين التاجر المعروف بابن حق الدين المصرى نزيل مكة ؛ كان له اختصاص بأحمد بن عجلان ، وولى الوكالة عن الأمير جركس الخليلي وكان يتولى صدقاته بنفسه .

رأيته مرارًا ممكة سنة خمس وثمانين ومات في المحرم .

۱۸ محمد بن حسن بن سليان بن حسن بن حمزة الحسنى ، جمال الدين الطرابلسى المعروف بالبلدى ، كان وكيل بيت المال بطرابلس ، وكان يُذسب إلى حشمة ومعرفة (١) وإحسان للواردين . مات في شعبان بالطاعون .

٢٩ ــ محمد بن عمر بن منهال الأذرعي أحد أعيان الموقعين بدمشق . مات في ذي الحجة .
٣٠ ــ محمد بن محمد بن أحمد بن على بن أحمد الدمشقى الحنفى ، أمين الدين الأدى ،
ولد سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة وأخذ عن زوج أمه الفخر بن الفصيح وسمع من ابن الخباز وابن تبع وغيرهما .

<sup>( &</sup>lt;sub>۱</sub> ) نی ز « سروءة » .

عنى بالعربية وأخذ عن الصلاح الصفدى وغيره وكانت له وجاهة بدمشل ، وباشر بها أماكن ، وهو والد صاحبنا القاضي صدر الدين على (١) .

مات فى جمادى الأولى فجأة ، قال ابن حجى : «لم يكن بالمحمود بالنسبة إلى الوقيعة فى الناس ، وكان مع ذلك أحد أوصياء تاج الدين السبكى ثم صار من أخصاء البرهان ابن جماعة ودرس بالإقبالية (٣) وحصّل دنيا واسعة وأموالًا جمة ، وعرض عليه بعض الحكام نيابته فلم يقبل » .

٣١ - محمد بن محمد بن أقبعًا آص ٢ تقدم ذكره في الحوادث.

٣٧ - محمد بن محمد بن سالم بن عبد الرحمن الخليل (٣) ، صلاح الدين بن الأعمى المصرى ، المقدسى الأصل ، مدرس الظاهرية الجديدة ببين القصرين ، وكان بارعًا فى مذهبه وأفاد ودرَّس وتعين لقضاء الحنابلة . مات فى ربيع الأول .

قال الشيخ تنى الدين المقريزى: «كان أبوه وهمه عبد الجليل مشهورين بالعلم والفقه والدين فاقتدى بهما وأربى عليهما»، قال: «وكان سمحًا كريمًا حسن الملتقى جميل المحيا، وكان يتعصب لابن تيمية».

٣٣ – محمد بن محمد بن عبد الله الصوفى ، زين الدين المصرى ، نادرة عصره فى النوادر الطبية ، ولقبه «زوين» ، وكان يكثر لكونه (٤) عند ابن الغنّام فغضب عليه مرة فأمر بحبسه فكان كل من دخل إليه الحبس من أصحابه يسأله عن سبب غضب الصاحب عليه فيشير إلى قنّينة فارغة علّقها .

وكان ابن الغنام يلقب «قنينة » في صباه فبلغه ذلك فبادر إلى إطلاقه .

٣٤ – محمد بن يحيى بن سليان السكسونى ، جمال الدين المغربي المالكي ، كان عارفًا بالمعقولات إلَّا أَنَّه طائش العقل. ولى قضاء حماة وطرابلس فلم يُحْمَد ثم ولى قضاء دمشق شهوين.

<sup>(</sup> ۱ ) راجع السخاوى : الضوء اللامع ٢-٥٠، وراجع فيما بعد وفيات سنة ٨١٦ ، من هذه المخطوطة ترجمة رقم ٢١.

<sup>(</sup> ٢ ) هي من مدارس الحنفية بدمشق ، وتنسب إلى واقفها جمال الدولة إقبال عتيق ست الشام بنت أيوب ، انظر النعيمي: الدارس ٤٧٤/١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « الحنبلي » وربما كان هذ! هو الأصح كما يستفاد من الترجمة أعلاه .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز « الكوف » وفي ه « اللون » ولعلها « السكون « .

تغير (١) عليه الظاهر فبدا منه طيش أهين بسببه وذلك أنه تصدّى لأَذى الكبار وتعزير بعضهم فكوتب فيه السلطان وعرّفوه بثبوت فسقه فقدم مصر ثم نفى إلى الرملة فمات بها في أوائل هذه السنة .

قال ابن حجى: «كان كبير الدعوى ولما عُزل عن القضاء وقف للسلطان بمصر وتشكّى من غرمائه فقال له: «أنا ما عزلتك إنما هم حكموا بعزلك»، فأخذ يعرّض ببعض الأكابر فعملوا عليه حتى أخرجوه».

۳۵ محمود بن أبى بكر بن أحمد بن أبى بكر الوائلى ، شرف الدين بن جمال الدين ابن كمال الدين الشريشى ، وُلد سنة تسع وعشرين بحمص وأبوه قاضيها إذ ذاك ، وأخذ عن واللده وابن قاضى شهبة حتى مهر فى العلوم وتصدّى للتدريس والإفتاء وكثر النفع به ، وقد حدث عن الحجار بالإجازة ، ونشأ فى عبادةٍ وتقشف وسكون وأدب وانجماع ، ودرس بالبدرائية وبالرواحيّة (۲) قليلا ، وكان يكتب على الفتاوى كتابة حسنة حتى كان يُقصد لذلك من الجهات البعيدة ، وانتهت إليه وإلى رفيقه الشهاب الزهرى رياسة الإفتاء ، وله نظم ونشر ،

قال ابن حجى: «لم أر أحسن من طريقته ولا أجمع لخصال الخير منه»، وكان يلقب «بالشطرنج». مات في تاسع صفر عن خمس وسبعين (۳) سنة.

٣٦ ـ مقبل الرومى الشهابي شيخ الخدام بالمدينة ، أصله من خدم الصالح إسماعيل بن الناصر ثم اختص بشيخو ثم بحسن ثم انقطع بالمدينة ثم ولى المشيخة بها حتى مات .

٣٧ ـ منصور بن مظفر بن محمد بن المظفر اليزدى ، ويقال له شاه منصور وهو ابن أخى شاه شجاع صاحب بلاد فارس . قُتل فى حروب وقعت بينه وبين تمرلنك وقُتِل معه أخوه شاه يحيى بن المظفر .

. ٣٨ ـ منطاش التركي الأُشرفي ، تقدم ذكره في الحوادث .

<sup>(</sup> ۱ ) في ز،ف « بعد غلبة الظاهر » .

<sup>(</sup> ع ) من مدارس الشافعية بدمشق ، وتقع شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأموى ، وتنسب إلى بانيها أبى القاسم التاجر المعروف بابن رواحة المتوفى سنة ع ٢٠ معمر انظر النعيمي : الدارس ١/٥٠ و وما بعدها .

<sup>(</sup> س) الصحيح « عن خمس وستين سنة » .

٣٩ - موسى بن أحمد بن منصور العبدوسى المالكى ، كان عالماً صالحاً عايدًا على طريقة السلف ، نزل دمشق وعُين للقضاء فامتنع ودرّس وأفاد ثم تحوّل إلى القدس وله أسئلة مفيدة واعتراضات واستنباطات حسنة ، ومات ببلد الخليل بزاوية الشيخ عمر المجرّد في جمادي .

• \$ - نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم الكناني الحنبلي ناصر الدين قاضي الحنابلة بنابلس ، سمع من عبد الله بن يوسف الحنبلي جزء ابن .....(١) بإجازته من سبط السلني ، وبدمشق من أحمد بن على [بن الحسن] الجزري (٢) و [بمصر (٣)] من الحسن بن السديد الإربلي وابراهيم القطني ، وتفقه ومهر في مذهبه وناب في الحكم عن صهره نحوا من عشرين سنة ، ثم استقل (٤) بعد وفاة حميه موفق الدين سبعا وعشرين سنة إلى أن مات في شعبان عن سبع وسبعين سنة .

وكان دينا عفيفا مصونا صارمًا مهيبا محبا في الطاعة والعبادة ، حدث ودرس وأفاد وأجاز لي بعد أن قرأتُ عليه شيئًا .

قرأتُ بخط قاضى القضاة تقى الدين الزبيرى وهو فى جملة ما أجازنيه ، قال : « توفى القاضى ناصر الدين فى نصف شعبان وأقام قاضى الحنابلة بعد وفاة صهره القاضى موفق الدين ما يزيد على على عمس وعشرين سنة ولم ينكب فيها يوما ولا عُزل ولا مرض بل يضحك على الناس كلما عُزل أحد أو مات إلى أن جاءه أمر الله فلم يضعف غير هذه الضعفة فمات فيها » .

الله على بن عبد الله بن بشارة الوزير تاج الدين ، أسلم هو وأبوه وأخوه ، وكان اسمه يُحَنَّا ـ بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون ـ فسمًى يحيى وباشر نظر الخاص مدة ، ثم ولى الوزارة بسعى منه على والده ، ثم صُرف فى دولة الظاهر .

<sup>(</sup>١) قراغ في جميع النسخ ، ولم يشر ابن حجر في ترجمته الواردة في الدرر الكامنة ١٠٩٨٤ إلى ما يساعد على الوقوف على هذا الجزء ، ولافي ترجمة عبد الله بن يوسف في الدرر الكامنة ٢٣٦/٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الدرر الكامنة ١/٥٣٥ .

<sup>(</sup> ٣) الاضافة من ز، وهذا يطابق ماجاء في رفع الاصر ، ورقة ه ٢ ١ .

<sup>(</sup>٤) فى ل « اشتغل » والصحيح ماأثبتناه بالمتن بعد مراجعة رفع الاصر ، ورقة مهم ا ، راجع الدور الكامنة . ١٠٦٨٤

ولما قدم الظاهر سنة ثلاث وتسعين اختفى [ابن بشارة] ثم قُبض عليه في هذه السنة وسجن بالقلمة فمات بها في جمادي الأُولى ، ومات أَبوه في سنة ثلاث وتسعين .

. شاه يحيى بن المظفر ، تقدم قريبا مع أخيه  $^{(1)}$  منصور  $^{(1)}$ 

87 \_ أبو بكر بن عثمان بن العجمى زين الدين الحلبى نزيل القاهرة ، سمع الحديث ببلده واشتغل بالآداب فمهر فيها وطارح الصفدى بقصيدة شهيرة أجابه عنها وهي (٢) في وألحان السواجع » للصفدى .

وولى التوقيع بالقاهرة وكان يكتب خطا حسنًا وينظم شعرًا وسطا ، ونثره كذلك ، مع دين وخير ومحبة فى العام . مات عن سبعين سنة أو أكثر .

٤٤ ــ أبو الطيب بن على بن أحمد الفوى ، سمع الكثير بعناية أبيه من أصحاب الفخر وتفقّه (٣) قليلا ثم دخل فى أمر الدولة فقُطع لسانه ثم بقية أعضائه ثم مات عن أربعين سنة .

وع \_ أبو تاشفين بن أبى حمو موسى بن يوسف التلمسانى من بنى عبد الود ، خرج على أبيه وحاربه وجرت له معه خطوب وحروب إلى أن قتل أبوه فى أول المحرم سنة ٩٣ . وأسر أخوه \_ أبو عمير \_ فقتله هو وملك تلمسان وصار يخطب لصاحب فاس لكونه نصره على أبيه و [كان] يقوم له كل سنة بمال إلى أن قام أبو زيان بن أبى حمو فجمع جموعًا ونزل على تلمسان وحصرها فكاده أخوه وفرق جمعه ووفد على صاحب فاس فجهز معه عسكرا فى هذه السنة ، فمات أبو تاشفين فى شهر رمضان (٤) فأقام وزيره أحمد بن العز ولده ، فسار إليهم يوسف بن أبى حمو فقتل الصبى والوزير ، فخرج صاحب فاس إلى تلمسان فملكها وانقضت دولة بنى عبد الود بتلمسان وصارت لصاحب فاس .

<sup>(</sup> ۱ ) راجع ترجمة رقم ۲۷ ص ۶۹۰ .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في الدرر الكامنة ١١٩٨/١ أن الصفدى ذكره في ألحان السواجع .

<sup>(</sup> س) في ظ « تفيه » .

<sup>(</sup>ع) الوارد في دائرة المعارف الاسلامية ، مادة ؛ أبو تاشفين الثانى ، أنه مات في ١٧ رجب سنة ٩٥٠ ( ٢٩ مايو ٣٩٠٠) .

27 - أبو يزيد الدويدار ، كان خامل الذكر فاتفق أن السلطان استخفى عنده لما نازله الناصرى ومنطاش ، فلما عاد إلى السلطنة عظمه ثم قرَّبه ثم رتبه في الدويدارية بعد بُطا إلى أن مات في رجب .

ده الله المرضى ، وكان المزى جد أمها ، وحدثت بدمش .

<sup>( )</sup> هو خليل بن كيكلدى العلائي المتوفي سنة ٧٩١ ه ، راجع عنه الدرر الكامنة ٢٩٦٦، وشذرات الذهب ١ ١٩٠٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الدرر الكامنة ٢/١ . و .

## سينة ست وتسعين وسبعمائة

فيها وصل أحمد بن أويس إلى القاهرة فى ربيع الأول فتلقّاه الأمراء وخرج له السلطان إلى الريدانية فقعد بالمصطبة (١) المبنية له هناك فترجّل له أحمد من قدر رمية سهم فأمر السلطان الأمراء بالترجل له ثم لما قرب منه قام له ونزل (٢) من المصطبة فمشى إليه فالتقاه .

وأراد أحمد تقبيل يده فامتنع ، فطيَّب السلطان خاظره وأَجلسه معه على مقعده ، ثم خلع (٣) عليه وأركبه صحبته إلى القلعة فأُنزله في بيت طقزدمر (٤) على بركة الفيل ، ونزل جميع الأُمراء في خدمته ، ثم أرسل له السلطان مالا (٥) كثيرا وقماشًا (٦) ومماليك للخدمة (٧) ، يقال قيمة ذلك نحو عشرة آلاف دينار .

ثم حضر الموكب السلطاني فأذن له السلطان (^) بالجلوس وأركبه معه إلى الجيزة للصيد . ثم تزوّج السلطان بنت أخيه خوند تندى بنت حسين بن أويس وبني عليها قريب السفر .

ثم أمر السلطانُ بالتجهز إلى الغزاة ، وطلب من القاضى الشافعى أن يقرضه ما فى المودع من أموال الأيتام فامتنع ، فسعى بدر الدين بن أبى البقاء فى القضاء وبذل مالًا وما طُلب منه ، وذلك فى ربيع الآخر فعُزل المناوى بعد (٩) أن خرج السلطان إلى الريدانية ، وأعيد ابن أبى

الغرات ١٩٦٥ على مصطبة الطير كما في النجوم الزاهرة (ط. بوبر) هراه ه ، أو مصطبة المطعم كما في تاريخ ابن الغرات ٣٩٦/٩ .

<sup>( )</sup> في ل م فترك الصطبة » .

<sup>(</sup> س ) كانت الخلعة تتألف من قباء بنفسجى مفرى قاقم بطراز زركش عريض ، وفرس بقماش ذهبى السرج والكنبوش والسلسلة واللجام ، انظر الجوهر الثمين لابن دقماق ، ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup> ع ) في ل «صفر»، راجع تاريخ ابن إياس ١٠١١، ٣٠ ، ٣٠ ٠

<sup>(</sup> ه ) فيها يتعلق بهذه الناحية راجع تاريخ ابن الفرات ٩٩٧٩ ، والنجوم الزاهرة ه/٤ ه ه ، وتاريخ ابن إياس . ٣٠١/١

<sup>(</sup> ٦ ) كان ما وصله به برقوق هذه المرة يتألف من مائتي قطعة قماش مقترح وسكندرى وثلاثة رءوس خيل بقلاش ذهب ومماليك وجوار، راجع الجوهر الثمين ، ١٩٥٠ .

<sup>(</sup> v ) في ل «تخلمه » .

<sup>(</sup> N ) ساقطة من ز، ل.

<sup>(</sup> p ) عبارة « بعدأن خرج السلطان إلى الريدانية » غير واردة في ظ .

البقاء في (ا) يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الآخر وخلع عليه بالريدانية و دُخل القاهرة ومعه قلمطاى الدويدار وغيره من الأُمراء، وسافر مع السلطان في رابع عشريه بعد أن بذل ما أرادوا منه ، فقيل كان سمّائة ألف ، وعَوَّض السلطانُ أصحابها أرضًا يستغلون خراجها إلى الآن .

واقترض السلطان من ثلاثة من التجار ألف ألف درهم فضة ، وهم برهان الدين المحلّى ونور الدين الخروبي وشهاب الدين بن مسلم ، وكتب لهم بذلك مسطورًا ضَمِنَه فيه محمود الأستادار ، وكان ذلك بتدبيره .

واستصحب السلطانُ معه القضاة والخليفة وشيخ الإسلام البلقيى ، واستأذن البلقيى بعد وصوله إلى دمشق لولده جلال الدين فى الرجوع لأنه كان قاضى العسكر فأذن فرجع ، وتوجه الشيخ صحبة الركاب إلى حلب . وخرج إلى السلطان ... وهو معسكرٌ بظاهر القاهرة ... شخص يقال أحمد بن عباس الحريرى فذكر له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، وأنه قال له : «روح إلى برقوق وقل له إنك منصور بأمارة أنك تقر أسورة الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب ، ثم تقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، فصدًّق البشارة وبكى ، وأمر للرائى بمال فلم يقبل منه إلا نزرًا يسيرًا .

والذى يظهر لى كذب هذا الراثى وكأنه بُلِّغ الأمارة من بعض خواص السلطان المطلعين على سره (٢) ، وإلَّا فلوكان صدقا لكان قد انتصر ، والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحد .

وعُزل موفق الدين عن الوزارة واستقر ناصر الدين بن رجب ، فقد و في نظر الدولة سعد الدين بن البقرى .

وفيها كائنة الشريف العُنَّابي - بضم المهملة والنون - وكان السلطان يعتقده فاتفق مع جماعة من مماليك بركة على القيام عليه ، فنمَّ عليه موسى بن محمد بن عيسى العائدى - شيخ عرب العائد وكان في الحبس - فأرسل إلى الوالى ورقة بخطً. العنابي يقول فيها: «يا موسى

<sup>( )</sup> عبارة « في يوم الاثنين ... ... في رابع عشريه » غير و اردة في ظ .

<sup>(</sup> ۲ ) ق ل د أمره ع .

أرسل إلى عربك (١) يجتمعوا ويعسكروا قرب القاهرة ، فإذا جاز السلطان قطية أركب أنا ومن معى من المماليك فنملك القاهرة ونخلِّصك من الحبس ونتساعد على ذلك ، فإذا غلبنا قررنا سلطانًا نتفق عليه وأَسْتَقِرَّ أنا خليفةً وأحمدُ بنُ قاعاز أتابك العساكر » ، فتوجه الوالى بالورقة إلى السلطان .

فأرسل يلبغا السالمي إلى الشريف العُنَّابي ليسأَله عن ذلك ، فأحس الشريف بالشر فهرب ، ثم أمسك الوالى عبدًا من عبيده فأقرَّ أن سيده في بيت الصارم الحلبي بسويقة السباعين ، فبادر الوالى وقبض عليه وعلى أحمد بن قايماز فأحضرهما إلى السلطان - وهو بالريدانية وقد برز بالعسكر للتوجه - ، فاعترف العُنَّابي بأن الورقة بخطه وأن ابن قايماز هو الذي رتَّبه فيا يفعل ، فأنكر ذلك ابن قايماز وتبرَّأ منه ، فأمر السلطان بالتوكيل بهما .

فسعى عمر بن قايماز \_ أخو أحمد \_ عند أخت السلطان حتى شَفعَتْ فى أخيه على مال جزيل بَذَله وأطلقه ، وأمر السلطان بتوسيط الشريف العنابي فوسطه الوالى وكذلك وسط موسى بن محمد ابن عيسى العائدى وعمه مهنا بن عيسى وجماعة من نفره كانوا فى القبضة ، وذلك بعد سفر السلطان .

ووصل السلطان إلى دمشق فى العشرين من جمادى الأولى فوصل إليه قاصد طقتمش خان ملك القفجاق يتضمن السؤال أن يكونوا يدًا واحدة على الطاغى تمرلنك ، فكُتبَتُ أَجوبتهم .

ثم وصلت إليه رسل أبي يزيد بن عثان صاحب الروم يتضمن استئذان السلطان على الحضور إلى نصره (٢) على قصد تمرلنك لما بلغهم من سوء سيرته ، فكتب أجوبته أيضا .

وفى (٣) أول هذه السنة سار تمرلنك بنفسه وعساكره إلى تكريت فحاصرها بقية المحرّم

<sup>( )</sup> ئى ل « ربك » .

<sup>(</sup> ۲) فى ل «مصر ».

<sup>(</sup>س) إزاء هذا السطر في هامش ل جاءت عبارة « تتمة قصة اللنك » ، لكن في ورقة ١٠١ في نسخة ظ وردت الجملة الآتية : « وفيها رجع تمر إلى بلاد العراق في جمع عظيم فعلت أصبها ن وكرمان وشيراز وفعل بها الأفاعيل المنكرة ، ثم قصد شيراز فتهيأ منصور شاه لحربه ، ونازل تمر لنك تكريت نقتل صاحبها ، وبني من رءوس القتلي ... » الخ .

كله ، ودخلها عنوة فى آخر هذا الشهر<sup>(۱)</sup> فقتل صاحبها وبنى من رئوس القتلى منارتين<sup>(۲)</sup> وثلاث قباب وخرب البلد حتى صار قفرًا .

وكان استولى على قلعة تكريت \_ وأميرها حسن بن دلتمور (٣) \_ فنزل بالأمان فأرسله اللنك إلى دارٍ ثم دس (٤) عليه من هدمها فمات تحت الردم ، ثم أثخن فى قتل الرجال وأُسْرِ النساء والأطفال .

ثم نازل الموصل وصاحبها يومئذ على بن بدرخجا فصالحه وسار فى خدمته ثم نزل رأس العين فملكها ، ونازل الرها فأخذها بغير قتال ووقع النهب والأسر والسبى وذلك فى أواخر صفر ، واتفق هجوم الثلج والبرد .

ولما بلغ ذلك صاحب الحصن جَمع خواصّه وما عنده من التحف والذخائر وقصد تمولنك ليدخل في طاعته ، فقرّر ولده شرف الدين أحمد نائبًا عنه وسار إلى أن اجتمع به بالرّها فقبل هديّته وأكرم ملتقاه ورعى له لكونه راسله قبل (٥) ملوك جميع تلك البلاد ، ثم خلع عليه وأذن له في الرجوع إلى بلاده وأصحبه بشحنة من عنده .

ثم (٢) قصده صاحب ماردين فتنكر له لكونه تأخرت عنه رسله وتربّص به حتى قرب منه فوكل به ، فصالحه على مال فوعده بإرساله إذا حضر المال ، فلما حضر زاد عليه فى التوكيل والترسيم ، ثم أخذ فى نهب تلك البلاد بأسرها ، واستولى على الجزيرة والموصل وسار فيهم سيرة واحدة من القتل والأسر والسبّى والنهب والتعذيب ، ثم أقام على نصيبين فى شدة الشتاء ، فلما أتى الربيع نازل ماردين فى جمادى الآخرة فحاصرها وبنى قُدَّامها جواسق يحاصِرُها منها ، ففتحها عن قرب ، وقتل من الناس من لا يُحصى عددهم ، وعصت عليه القلعة فرحل عنها ،

<sup>( )</sup> بعد هذه الكلمة وردت في ظ على الهامش الأيمن وبخط ابن حجر نفسه ، العبارة التالية: « ينقل بقية خبرها من الهامش في سنة ع p » .

<sup>(</sup> ۲ ) في ل « مئذنتين » .

<sup>(</sup> س) في ز « ركتمور » بلا تنقيط وفي ه « يغمور » .

<sup>(</sup>ع) فى ز «دېر».

<sup>(</sup> ه ) في ظ « قبل أهل ثلك الديار » .

<sup>(</sup> ٦ ) هذه العبارة حتى نهاية س ٧ ، ص ٤٧٣ واردة في هاسش ١٠١ في لسخة ظ .

ثم رحل إلى آمد فحاصرها إلى أن ملكها وفعل بها نحو ذلك ، ثم توجّه إلى خلاط ففعل بها نحو ذلك .

وسبب (۱) رجوعه إلى (۲) البلاد الشامية أنه بلغه أن طقتمش خان – صاحب بلاد الدشت والسراى وغيرهما – مشى على بلاده فانثنى رأيه فقصد تبريز، وصنع فى بلاد الكرج عادته فى غيرها من البلاد ، ثم رحل راجعا إلى تبريز فأقام بها قليلا ، ثم توجّه قاصدًا إلى طقتمش خان صاحب الدراى والقفجاق ؛ وكان طقتمش خان قد استعد لحربه فالتقيا جميعا ودام القتال ، وكانت الهزيمة على القفجاق والسراى فانهزموا وتبعهم الجقطاى فى آثارهم إلى أن ألجأوهم إلى داخل بلادهم ، وراسل اللنك صاحب سيواس القاضى برهان الدين أحمد يستدعى منه طاعته فلم يجبه ، وأرسل نسخة كتابه إلى الظاهر صاحب مصر وإلى أبى يزيد ملك الروم .

وفى (٣) رجب غلب على سائر القلاع وتوجّه فى ذى القعدة إلى جهة بلاده وأمر بسجن الظاهر فى مدينة سلطانية ، وفى غضون ذلك خرج من حلب أميران مقدّمان ومعهما نحو ألف فارس لحفظ الرّها ، فوجدوا اللنكية فتحوها ، فوقع بهم جمع كبير من اللنكية فحصل بينهم وقعة انهزم فيها اللنكية وقتل منهم جمع عظيم ، وصادف ذلك رحيل اللنكية عن الرها ، ورجع عسكر حلب بالأسرى ورجوس القتلى ، ووصل الخبر بذلك إلى الظاهر [برقوق] فى ربيع الأول ففرح به وأخذ فى التجهيز بالعسكر المصرى ، فخرج فى ربيع الآخر وصحبته فى هذه السفرة الشيخ سراج الدين البلقينى والشيخ شهاب الدين بن الناصح وأبو عبد الله الكركى والشيخ محمد المغربى والشيخ إبراهيم بن زقاعة وغيرهم .

\* \* \*

وفيها وصلت رسل تمرلنك إلى الظاهر تتضمّن الإِنكار على إيواء أحمد بن أويس والتهديد إن لم يُرسَل إليه ، فجهز السلطان إليهم مَن أهلكهم قبل أن يصلوا إليه ، وأحْضِر إليه ما معهم من الهدايا ، وكان فيها أناسٌ بزى المماليك فسألهم السلطان عن أحوالهم فقالوا له إنهم من

<sup>(</sup> ١ ) من هنا حتى نهاية س ١٧ غير وارد نى ظ .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ز «عن » .

<sup>(</sup> س) العبارة من هنا حتى السطر السابع عشر نمير واردة في ل .

أهل بغداد ؛ ومن جملتهم ابن قاضى بغداد ، وأن تمرلنك أسرَهم واسترقهم ، فسلَّمهم السلطان لجمال الدين ناظر الجيش ، فألبس ابن قاضى بغداد بزى الفقهاء .

وكان فى كتاب تمرلنك إيعاد وإرعاد وأوله: «قل اللهم مالك الملك فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ، اعلموا أنّا جند الله ، خلفنا من سخطه ، وسلّطنا على مَن حَلَّ عليه غضبه ، لا نرقُّ لشاك ، ولا نرحم عبرة بالهُ ، وهو كتاب طويل ، وفيه : «ودعاؤكم علينا لايستجاب فينا ولا يُسمع ، وكيف يَسمع الله دعاء كم وقد أكلتم الحرام ، وأكلتم أموال الأيتام ، وقبلتم الرشوة من الحكام؟ » .

قلت : وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هولاكو إلى الخليفة ببغداد وإلى الناصر ابن العزيز بدمشق وهو مِن إنشاء النصير الطيبرسي .

وكتب جوابَ اللنك كاتبُ السرّ ابنُ فضل الله، وهو كلام ركيك ملفق غالبه غير منتظم، لكن راج على أهل الدولة، وقوى بحضرة السلطان والأُمراء فكان له عندهم وقع عظيم وعظموه جدا، وأعادوه (١).

وكان النائب بحلب أرسل رجلًا بعث به سالم الدوكارى ، فلما وصل إلى القاهرة أخبر السلطانَ بأنَّ المقاتلة مع اللنك عشرون أَنفًا ، وأن له أُختًا معه تضرب بالرمل ، ثم حضر شخص آخر كان من مماليك الأَشرف وخدم شكر أحمد التركماني وأنه توجّه معه إلى اللنك وهرب منه ، فأخبر ممثل ما أخبر به التترى المذكور .

وفى (٢) رابع عشرى ربيع الأول قُبض على شخص من الططر ، فعُرض على السلطان فضربه فأُقرّ على عدّة جواسيس ، فقبض منهم على سبعة أنفس ما بين تجار وغيرهم .

وتجهّز السلطان إلى السفر وأنفق في الماليك في ثالث ربيع الآخر لكل واحد ألفا درهم، فبلغه أنهم تمنّعوا فجلس بنفسه وأمر بالنفقة فأخذوا، ولم يتكلم أحد منهم، وأعطى كل مقدم ألف ستين ألفًا وللخليفة عشرة آلاف، ويقال كانت جملة النفقة تسعة آلاف ألف، كان عنها من الذهب الهرجة ثلاثمائة ألف وستون دينارًا.

<sup>( 1 )</sup> عبارة « وأعادوه .... التترى المذكور » س٢ ، غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « وفي رابع ... .. تجار وغيرهم » بالسطر التالي واردة في هامش ١٠٩ من نسخة ظ .

وكان اقترض من التجار ألف ألف، ومِن موجود جركس الخليلي ثمانمائة ألف، ومِن موجود أرخون شاه نحو النصف من ذلك ، ومن موجود إينال اليوسني نحو ذلك أو أكثر .

فبرز [السلطان] في سابع الشهر وخرج من القلعة في عاشره وسافر من الريدانية في ثانى عشرى الشهر وترك في الاصطبل بيبرس أمير آخور وبالقاهرة سودون النائب ونائباه ، وبالقلعة قلمطاى ومعه ثلاثمائة مملوك ، ودخل [برقوق] دمشق ثانى عشرى جمادى الأولى فأقام بدمشق خمسة أشهر وعشرة أيام ، واستتر الأخبار فتحقق رجوع اللنك فجهز أحمد بن أويس إلى بغداد ودفع له حين السفر خمسائة ألف درهم قيمتها عشرون ألف دينار وخمسائة فرس وسيائة جمل ، وجهزه أحسن جهاز ، فخرج في مستهل شعبان وسافر في ثالث عشره وسار معه علية من الأمراء الكبار إلى أطراف البلاد ، ثم صحبه سالم الدوكارى ، ثم جهز السلطان: كمشبغا وجماعة من الأمراء إلى حلب فتوجهوا قبله ، ثم توجه [هو] بعدهم في أول ذى القعدة فدخلها في العاشر وأقام إلى عيد الأضحى ورجع إلى الديار المصرية في الثانى عشر منه ، وكان أمر بعرض أجناد الحلقة و [أن] بجهز من له خُبز ثقيل بعبرة ثقيلة إلى السفر .

وألزم مباشرو الخاص أن يؤخذ من كل واحد بغلة أو قيمتها ، ثم اختار من أجناد الحلقة أربعمائة فارس انتقاهم ، ثم نادى للأجناد البطالين بالحضور لينفق فيهم ليسافروا ، فحضر منهم نحو الخمسائة ، فقبض قلمطاى منهم بأمر السلطان على ثلاثمائة وسبعين فسجنهم وهرب الباقون ، ثم عرضهم ابن الطبلاوى عند محمود ، وأفرج عن مائتين منهم .

ولما دخل الشام شكوا من الباعونى فَعَزَله ونكّل به وخلع على علاء الدين بن أبى البقاء ، وأقام الظاهرُ بدمشق خمسة أشهر ، وعَزل ابن المنجا الحنبلى وولّى عوضه شمس الدين النابلسي ، وعزل ابن الكشك وولى عوضه ابن الكفرى .

قم وصل السلطان إلى حلب فوصل إليه ابن نعير وأخبر أن أباه غلب على بغداد بعد رحيل تمرلنك عنها ، وخَطب فيها باسم الملك الظاهر فجهّز أحمد بن أويس بجماء إلى بغداد بعد أن جهّزه جهازا حسنا ، وأرسل عسكرا كبيرًا فيهم كمشبغا الأتابكي وأحمد بن يلبغا وبكلمش وغيرهم إلى أطراف المملكة ، وأقام السلطان نازلًا على الفرات إلى أن وصل قاصد أحمد

11. 3 ... . . .

ابن أويس يخبره بأنه دخل بغداد وجلس على تخت ملكه وخطب باسم السلطان بها ، فرجع السلطان إلى حلب وحضر إليه ـ وهو بها ـ سالم الدوكارى التركمانى طائعًا فخلع عليه وعظمه ، وألبسه بزى الترك ، ووصل إليه كتاب القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس يبذل له الطاعة .

وذكر أحمد بن أويس فى كتابه أنه لما وصل إلى ظاهر بغداد خرج إليه ثالب تمر فقاتله فانكسر فأَطلق المياه على عسكر ابن أويس ، فأَعانه الله وتخلَّص .

وفى هذه السفرة استقر بدر الدين محمود بن عبد الله الكلستاني العجمى في كتابة السرّ بعد موت بدر الدين بن فضل الله ، وكان السلطان استدعى به من القاهرة بعد أن سافر ليقرأ كتابًا ورد عليه من بلاد العجم بالعجمى وذلك بإشارة جمال الدين ناظر الجيش ، فتوجه وهو في غاية الخوف ظنا منه أنْ قد وشى به بعض أعدائه وما درى أنه نُقل أمره إلى العز الزائد بعد الذل المفرط . واستقر في نيابة حلب – بعد رحيل السلطان – بإمرة تغرى بردى ، وفي نيابة طرابلس أرغون شاه ، وفي نيابة صفد أقبغا الجمالي ."

وفى هذه السنة كان بالقاهرة من الرخص ما ضُرب به المثل ، حتى إن عنوانه أن البطيخ العبدلاوى أبيع كل قنطار بدرهم ، وقِسَّ على ذلك .

ثم فى آخرها توقّف النيل حتى مضى نصف أبيب الثانى ، ثم مضى نصف مسرى الأول ثم فتح الله فزاد فى أسبوع واحد نحو عشرة أذرع ، وتزايد بسبب التوقف سعر القمع إلى أن بلغ أربعين درهمًا كل إردب ، ثم زاد ضعفها .

وفيها (١) أرسل أبو فارس بن أبي العباس المريني بعد موت أبيه إلى تُلْمَسَانَ أَبَا رَيَّانٌ بن

<sup>( 1 )</sup> هذا الخبر بأكله ساقط من ل .

أبي حمو بعد أن أخرجه من محبسه بفاس وصار أميرًا على تلمسان من قِبله ، وأرسل ابن عامر مالاً ، فغدروا بيوسف بن أبي حمو وأرسلوه إلى أبي فارس فقتله وبعث برأسه إلى أخيه أبي زيان ، واستمر أبو زيان في إمرة تلمسان عن أبي فارس .

وفى رجب أخذت الفرنج (١) عدة مراكب تحمل الغلال إلى الشام .

وفى هذه السنة أشيع أن امرأة طال رمدها فرأت النبى صلّى الله عليه وسلم تسليا فأمرها أن تأخذ من حصًا أبيض فى سفح المقطم أشيافًا وتكتحل به بعد سحقه ففعلَت فعوفيت، فتكاثر الناس على استعماله وشاع ذاك ثم بطل.

وأوفى النيل ثامن عشرى مسرى وانتهت الزيادة فى ذى القعدة (٢) إلى الحادى عشر من الثانى عشر ، فارتفعت الأسعار ، فأمر سودون النائب أن يتحدّث ابن الطبلاوى فى الأسعار ففعل ، ولم يزدد الأمر إلا شدّة .

## ذكر من مات في سنة ست وتسعين وسبعمائة من الأعيسان

١ \_ إبراهيم بن خليفة بن خلف خطيب برزة ، كان خيّرا معتقدًا . مات في شعبان .

٧ - إبراهيم بن خليل بن خلف بن عمر الصنهاجى المالكى ، برهان الدين القاضى ، ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، وسمع من الوادى آشى وغيره ، وتفقه بدمشق على القاضى صدر الدين الغمارى المالكى وتزوّج بنته بعده ؛ وكان يحفظ «الموطأ » . ولى قضاء دمشق غير مرة ، أولها سنة ثلاث وثمانين ، فلما جاءه التوقيع لم يقبل وصمّم على عدم المباشرة وامتنع من لبس الخلعة فولى غيره ، ثم ولى فى ربيع الأول سنة ثمان وثمانين فامتنع أيضا فلم يزالوا به حتى قبل فباشر ثلاث سنين ثم صُرف .

<sup>(</sup> ۱ ) في ز « الريح » .

<sup>ُ</sup> بَ ) في زّ « ذي الحجة » ولكن الصحيح ما أثبتناه بعد مراجعة التوفيقات الالهامية ، ص ٣٩٨ ، حيث ذكر أن أول شوال يعادل السادس من مسرى .

ومات في ربيع الآخر فجأةً بعد أن خرج من الحمام وقد ناهز الثانين ، وهو صحيع البنية (١) حسن الوجه واللحية .

قال ابن حجى : «كان فاضلًا فى عدة (٢) علوم ، وكان يخالط الشافعية أكثر من المالكية ، ويعاشر الأكابر بِحُسْنِ محاضرته وحلو عبارته » .

" – أحمد بن إبراهيم بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحقّ المرينى ، السلط ن أبو العباس بن أبى سالم بن أبى الحسن صاحب فاس ، ولقبه المستنصر بالله أمير المؤمنين ثم اعتقل بطنجة فلم يزل حتى بعث ابن الأحمر صاحب غرناطة إلى محمد بن عثمان أمير سبتة أن يتخرجه ويساعده ، فركب إلى طنجة فأخرجه وبايع له وحمل الناس على طاعته ، وبايعه أهل جبل الفتح وأمده ابن الأحمر بعساكر ، وكتب ابن الأحمر إلى الأمير عبد الرحمن بن أبى يعمر يوافقه (٣) ويعاضده ، وكان بينهما بون فتصافيا ، ونازلوا فاس فخرج السعيد محمد ابن عبد العزيز بن أبى الحسن سلطانها فاختل أمره وانهزم ، وركب أبو العباس وحصر البلد في سنة خمس وسبعين إلى أن دخل سنة ست وسبعين ، واستقل السلطان أبو الحسن ملك فاس والمغرب وأمر عبد الرحمن على مراكش .

واستوزر أبو العباس محمد بن عبان بن العباس وألتي إليه المقاليد ، ثم غدر عبد الرحمن ف آخد من بلاد أبي العباس أربو ، فترددت الحرب بينهما إلى أن قُتل عبد الرحمن في آخر جمادي الآخرة سنة أربع وثمانين ، ثم ملك تلمسان وهرب منها صاحبها أبو حمو ، ثم قام موسى بن أبي عنان (٤) على أبي العباس ونزل دار الملك بفاس ، فرجع أبو العباس فنزل تارى فتركه أهل عسكره وتوجهوا إلى موسى فآل الحال إلى أن غلب موسى وقيده وحُمل إلى الأندلس فأكرمه ابن الأحمر ، ولم ينشب موسى أن مات فأقيم المنتصر بن أبي العباس في الملك ، فبلغ

<sup>( )</sup> هذه الترجمة من الأول حتى هذه الكلمة منقولة من القاضى علاء الدين فى ذيل تاريخ حلب كا يستفاد من نص ابن طولون : قضاة دسش ، ص ١٥٠ ، هذا وقد ترجم له هناك باسم إبراهيم بن عبد الله ، و كذلك أيضاً سماه ابن حجر فى الدرر الكامنة ٧٤/٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) « عدة » غير واردة في ز ، وكذلك في نص ابن حجر الوارد في قضاة دمشتي ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup> س ) في ز « بمرافقته ومعاضدته » وفي ه « بموافقته ومعاضدته » .

<sup>(</sup>٤) راجع الدرر الكامنة ٤/١ ماشية رقم ٧.

ذلك ابن الأحمر فأخرج أبا العباس ليرسله إلى فاس ، ثم بدا له فرده إلى الاعتقال ، فأرسل الواثق محمد بن أبى الفضل ابن السلطان أبى الحسن فتوجّه إلى فاس فملكها فى شوال سنة ثمان وثمانين وقبض على المنتصر وبعثه إلى ابن الأحمر ؛ ثم أرسل عسكرا فأخذوا سبتة فبلغ ابن الأحمر فغضب ، وطلب أبا العباس فأركب البحر من ما لقة إلى سبتة فوصلها فى صفر سنة تسع وثمانين فاضطرب من فيها فاستولى على سبتة .

ثم سار إلى طنجة فملكها ثم نازل فاس فملكها ، وكان القائم فى تلك الأُمور كلها الوزير مسعود فقبض عليه وعذّبه ثم قطّعه قطعا ، ولم يزل السلطان أبو العباس تتقلّب به الأُمور إلى أن مات فى المحرّم سنة ست وتسعين ، فقام بعده ابنه أبو فارس فلم تطل مدّته ومات سنة ثمان وتسعين فقام أخوه ومات يوم الفطر سنة تسع وتسعين ، ثم قام أخوهما أبو سعيد عمّان (١) .

\$ - أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي جعفر الحفصى الهنتاتي صاحب بلاد تونس وإفريقية وغير ذلك من بلاد المغرب، والهنتاتي بفتح وسكون النون بعدها مثناة وبعد الألف مثناة أخرى - يكنى أبا العباس، وكان يقال له « أبو السباع » .

ولى المملكة سنة اثنتين وسبعين فى ربيع الأَّول ، وكل من ذُكر فى عمود نسبه وَلِيَ الساطنة إِلَّا أَبُوه وجد أَبِيه ، مات فى شعبان واستقر ولده أَبر فارس عبد العزيز .

ه ـ أحمد بن يعقوب الغمارى المالكي ، كان فاضلًا في مذهبه ، درّس وأُفتى وولى قضاء حماة ثم صرف فأقام بدمشق إلى أن مات في ذي القعدة عن نحو من ستين سنة .

٦ - أبو بكر بن محمد بن الزكى عبد الرحمن المزى ، تتى الدين بن أخى الحافظ. جمال
 الدين ، سمع الحجار والمزِّى وغيرهما وحدَّث . مات فى المحرم عن خمس وسبعين سنة .

<sup>( )</sup> جاء بعد هذه فى الأنباء « أحمد بن أبى سالم بن أبى الحسن بن أحمد بن أبى عنان المرينى صاحب فاس ، كان يلقب المنتصر أمير المسلمين هو الذى قبله » يعنى بذلك صاحب الترجمة رقم » ، ثم جاء بعدئذ أيضا قوله : « أحمد بن عبد القادر بن أبى العباس الدستهورى الأديب المعروف بالشاطر صاحب النظم الفائق . تقدم فى سنة « ٧٨٨ » راجع ماسبق

٧ - راشد بن عبد الله التكرورى أحد المشايخ المجذوبين الذين يعتقدهم العامة ، كان مقيا بجامع راشدة الذى عند بركة الحبش ، رأيته هناك وعنده سكون ويصيح أحيانا . مات بالمرستان .

(۱) الجرائدي الجرائدي الحمد بن إسماعيل الصالحي الذهبي ، سمع من محمد بن يعقوب الجرائدي وأبي العباس الحجار ، وحدّث بدمشق .

9 - i > 1 المات أخوه السلطان أبو العباس أبى بكر الأمير أبو يحيى ، لما مات أخوه السلطان أبو العباس أحمد واستقر فى السلطنة بعده ولده أبو فارس عبد العزيز كان يخشى أمن عمه فاستدعاه فى مرض أبيه (7) فدخل عليه فخشى عليه أخوه وأمره بالانصراف فعاقه أبو فارس حتى مات أبوه وبويع بالسلطنة ، فقتل عمه فى نصف ذى القعدة .

۱۰ - زينب بنت القاضى زين الدين البسطامى، والدة القاضى صدر الدين المناوى، كانت مقيمة بجامع الحاكم، ماتت فى المحرم ومشى الناس فى جنازتها من هناك إلى المصلى بالقرب من جامع المارداني لأجل ولدها .

1۱ – زينب بنت أبى البركات البغدادية ، كانت صالحة فبنى لها رباط بجوار خانقاه بيبرس ، بنته لها [الست] (٣) تذكار بنت الملك الظاهر بيبرس وصار كالمودع للنساء الأرامل وهو المعروف برواق البغدادية .

الخفاجى أمير العرب، وهو المعروف المعروف بن محمد بن سليان بن فايد $^{(0)}$  الخفاجى أمير العرب، وهو المعروف بابن التركية ، كان شجاعًا بطلا $^{(7)}$  وقد ذكر فى الحوادث . مات فى ربيع الاخر .

<sup>( 1 )</sup> راجع ترجمته في الدرر الكامنة ١٠٠٧٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ل « أخيه » .

<sup>(</sup>٣) الاضافة ،ن ز، ف.

Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 1064 في زوسلامة »، لكن راجع (٤)

<sup>(</sup> ه ) راجع تاريخ ابن الفرات ، ۱/۹ ه .

د ( ۲ ) فى ل « فاضلا » .

۱۳ ـ عامر بن ظالم (۱) بن حيار بن مهنا ، مات غريقا بالفرات ومعه سبعة عشر نفسًا من آل مهنا في وقعة بينه وبين عرب زبيد وقُتل معه خلق كثير جدا .

١٤ \_ عبد الله العمري كاتب السمسرة ، والد صاحبناً شمس الدين العمري موقع الدست .

١٥ ــ عبد الرحمن المناوى خادم الشيخ صالح بمنية السيرج ، كان ممن يعتقده المصريون .
 مات في جمادى الأولى .

17 – عبد الرزاق (٢) بن عبد الله بن عبد الرزاق المصرى ، كمال الدين بن المطوّع الشاهد ، ولد سنة عشر أو بعدها ، وسمع من أبي الفتح الميدومي وغيره ، واعتنى بالشروط وكتب الخط. الحسن ونظم ونثر وأرّخ الوقائع التي شاهدها ، مات ثالث رجب [و] سمعت من فوائده .

۱۷ – على بن عبد الواحد (٣) بن محمد بن صغير ، علاء الدين بن نجم الدين بن شرف الدين رئيس الأَّطباء بالديار المصرية ، وكان فاضلًا مفنّنا (٤) انتهت إليه المعرفة ، وكان ذا حدس صائب جدا يحفظ عنه المصريون من ذلك أَشياء ، وكان حسن الصورة بهي الشكل جميل الشيبة .

مات بحلب في ذي الحجة ثم نقلتُه ابنته إلى مصر فدفنته بتربتهم .

أَخذ عنه شيخنا ابن جماعة وكان يثنى على فضائله ، [و] اجتمعتُ به مرارًا وسمعتُ فوائده ، وكان له مالٌ قدر خمسة آلاف دينار وقد أفرده للقرض فكان يقرض من يحتاج إلى ذلك برهْنِ من غير استفضال بل ابتغاء الثواب .

قرأتُ بخط. الشيخ تتى الدين المقريزى: «كان يصف الدواءَ للموسر بأربعين ألفا، ويصف الدواء في ذلك الداء بعينه للمعسر بفلس» قال: «وكنا عنده فدخل عليه رجل شيخ فشكى شدّة

<sup>( , ) «</sup>طاهر » في تاريخ ابن الفرات ٩ /٣٨٨ .

<sup>( ، )</sup> في ز «عبد الرحمن بن عبد الله » وفي ل «عبد الله بن عبد الرزاق » .

<sup>(</sup> س) في ف « عبد الله » وهو خطأ يصححه ما ورد في الدرر الكامنة س/ه ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز « مفتيا » .

ما به من السعال فقال له: أراك (١) تنام بغير سراويل » ، قال : «أَى والله ، قال : فلا تفعل ، نم بسراويلك » فمضى ، قال (٢) فعدْت ذلك الشيخ بعد أيام فسألته عن سعاله (٣) فقال : عملت ما قال فبرثت » ، قال : «وكان لنا جار حدث لابنه حدث رعاف حتى أفرط فانحلت توى الصغير فقال له : شرّط آذانه ، فتعجّب وتوقف فقال : توكل على الله وافعل ، قال ففعل ذلك فبراً » قال : «وله من هذا النمط أشياء عجيبة »

۱۸ - محمد (٤) بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن على الحسى الفاسى ، أبو الفتح المالكي سبط الخطيب بهاء الدين محمد بن التتى عبد الله بن المحب الطبرى ، سمع على عبان بن الصبي أحمد بن محمد الطبرى وغيره ، وبالمدينة على الأسواني والجمال الطبرى وخالص البهائي وغيرهم ، وأجاز له جماعة من مصر والشام وحدّث ، وكان مولده في ذي القعدة سنة ٧٣٧ عكة ، ومات بها في خامس صفر .

۱۹ ــ محمد بن أبى بكر الدمشتى ، بدر الدين بن المصرى ، اشتغل بالعلم . وأخذ عن التاج المراكشي ، وكان أكبر الشهود بمجلس القاضي المالكي .

۲۰ -- محمد بن عرب<sup>(٥)</sup> شاه الخادم بالسميساطية بدمشق . كانت له وجاهة وكان
 حسن الخط. وولى مشيخة خانقاه الطواويس ومات في جمادى الأولى .

٢١ ــ محمد بن على بن سالم الفرغاني (٦) أحد شهود الحكم بدمشق ، اشتغل بالقراءات وتلى بالسبع على اللبان وأقرأ . مات في ذي الحجة .

۲۲ ـ محمد بن على بن يحيى بن غضل الله بن مجلى العدوى المصرى ، بدر الدين بن علاء الدين كاتب السر ، ولى كتابة السرّ وهو شاب بعد والده (٧) وباشرها وأبوه في مرض

<sup>(</sup>۱) ق ز، ل «لعلك ».

<sup>(</sup> ٧) الضمير هنا عائد على القريزى .

<sup>( + )</sup> في زء ل « حاله » .

<sup>(</sup>٤) فى ظ « محمد بن أبى المكارم بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسنى ثم المكى المالكى ، سمع الزبير بن على الأسواقي والمطرى ، وأجاز له ابن الطبرى وزينب بنت الكمال ويحيى بن المصرى واخرون ، وكان صالحا له عناية بالعلم ومعرفة بالأدب، وله نظم كثير، وقد حدث بمكة » .

<sup>(</sup> ه ) في ز « ييبرس شاه » .

<sup>(</sup> م ) في ظ « القرغوني » .

<sup>(</sup>v) راجع ترجمة أبيه في الدرر الكامنة v/v .

موته وذلك في سنة تسع وستين ولم يكمل حينئذ عشرين (١) عامًا ، واستمر إلى أن عُزل في أول الدولة الظاهرية بأوحد الدين ثم أعيد بعد (٢) سنتين ثم عزل بعلاء الدين البيرى (٣) ثم أعيد ، ثم مات في هذه السنة في شوال فباشر الوظيفة نيفا وعشرين سنة .

وكان مهيبا ساكنًا قليل الكلام جدا قليل الاجتماع بالناس ، قصير البضاعة في البلاغة جدا ، إِلَّا أَن خطه حسن ، وكان يستر نفسه بقلة الكلام وقلة الاجتماع ويدّعي أن ذلك من شأن وظيفته ، وكانت له محاسن عديدة ، وأقام في مواطن محمودة ، ونصيحته (٤) لمن يخدمه مشهورة .

وعنوان شعره ما كتبه للملك الظاهر بدمشق لما تخلُّف مع منطاش :

يقبّل الأَرضَ عبدٌ بعد خدمتكم قد مَسَّه ضررٌ ما مثله ضررُ إذ عاينوا الجور من منطاش ينتشر

ر الشغل يُقضى لأن الناس قدقدموا والله إن جاءه من عندكم أحدّ قاموا لكم معه بالروح وانتصروا

وقرأت بخط. ابن القطان وأجازنيه أنه: « قرأ على الشيخ ماء الدين بن عقيل وعليَّ (٥) « الحاوى » وفي « أَلفية ابن مالك » حتى صار يعرب في القرآن وأنا حاضرٌ والشيخ فخر الدين الضرير فيجيد ذلك ﴿ وَكَانَ وَالدُّهُ قَدْ حَرْضُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَالماً فَشَعْلَتُهُ الْخَدُّمَّةُ عَنْ التَّمَهِّرُ في ذلك ، وكان واسع الجاه لكنه لا يملك نفسه عند الغضب وتصدر منه أمور صعبة ». رحمه الله تعالى .

٧٣ .. محمد بن محمد بن داود بن حمزة ، ناصر الدين ، ولد سنة ثمان وسبعمائة ، وسمع على عم أبيه التق سليان وغيره (٦) ، وأجاز له الكمال إسحق (٧) النحاس وأولاد ابن العجمي الثلاثة ، وتفرّد بالرواية عنهم . مات في رجب (١٨).

<sup>(</sup>١) الوارد في الدرر الكامنة أنه ولد سنة ٥٠٠ وهو خطأ ، إذ يذكر ابن حجر في ترجمة والده ، الدرر ، ٣١٠/٣ أنه ولد سنة ١٠٧ ه .

<sup>(</sup>۲) راجع تاریخ ابن الفرات ۱۹۲۹ .

<sup>(</sup> ٣) فى ل « الكركى » وكلاهما صعيح .

<sup>. (</sup>٤) في ل « بصحة » ، وفي ف « وتصفحه » .

<sup>(</sup> ه ) أي على ابن القطان ، وفي نسخة ف « على ابن المارداني » .

<sup>(</sup> ٦ ) ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ٤٧٤/٤ من سمع عليهم المترجم .

 <sup>( \*)</sup> انظر ابن حجر: الدرر الكامنة ١٨٨٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت بعد هذا الترجمة التي ذكرناها في ص ٤٨٢ هامش رقم ٤ .

and the second

٢٤ – محمد بن محمد المليجى تاج الدين ، يعرف بصائم الدهر أن ولى نظر الأحباس والجوالى والحسبة ، وخطب بمدرسة السلطان حسن. مات في صفو وكان ساكنا قليل الكلام ، جميل السيرة .

۲۵ ــ محمد بن مقبل التركى ، تفقه فى صباه وأحب مذهب الظاهرية فتظاهر (۱) به ،. وكان يحنى شاربه ويرفع يديه فى كل خفض ورفع ؛ وكتب بخطه كثيرًا جداً.

77 محمد بن موسى بن أقطاى (7) الناصرى ، ناصر الدين ، أحد الأمراء العشراوات ، كان أبوه نائب السلطنة وكان الولد نجيبًا سريًّا جميل الصورة ضخما جدًّا (7) ، يحب سماع الحديث ويحضر عنده المشايخ في (3) داره ، فيجتمع الطلبة عنده ويحسن إلى الشيخ عند ختم الكتاب وللقارئ .

سمعْتُ بمنزله على بعض شيوخنا ، ومات في ذي القعدة منها .

77 – مراد (0) بن أردخان بن أردن (7) على بن عبّان بن سلمان بن عبّان التركمانى صاحب الروم ، يقال إن أصلهم من عرب الحجاز ، وكان أول مَن نبه منهم سليان فكان يغزو ومعه نفر من المطوّعة ، وكان شجاعًا بطلًا فاشتهر بذلك وكثر أتباعه ، ثم مات فقام ابنه عبّان مقامه وفتح برصا واستوطنها فى حدود الثلاثين ، ثم قام ابنه أردن على مقامه فأربى على أبيه فى الجهاد وقرّب العلماء والصلحاء وعبّر الخوانك والزوايا ، ثم مات فقام ابنه أردخان مقامه

<sup>( ) «</sup> فتظاهر به » غير واردة في ل .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز « رقطاي » .

<sup>(</sup> س) في ز، ه «خيرا ».

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « في داره .... وللقارىء » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ه ) أمام هذه الترجمة في أكثر من موضع بهامش زوردت العبارات التالية بخط يخالف خط الناسخ : « في هذه الترجمة خبطان فانه مراد بن أدرخان بن عثمان » ثم « فيه أن السلطان مراد مات رابع شهر ومضان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » ثم « ليس في بني عثمان من اسمه على » . ثم « فيه أن فاتح برسا أدرخان في حياة أبيه عثمان ، وأن عثمان مات يوم فتح برسا ودفن داخل القلعة في كنيسة جعلت له تربة بقراء فيها الختمات » م ثم « فيه أن مدة سلطنته اثنتا وعشرين سنة » .

<sup>( )</sup> جاء في هامش ه « ليس فيهم من يسمى أردن على والصحيح مراد بن ارخان بن عثمان بن أرطغول ويعطى الناس لهم نسبا ينتهى إلى يافث بن نوح ، وأصلهم من التتار ، ونسب التر كان غلط و كذا كون أصلهم من عرب الحجاز ، وأول من تسلطن منهم عثمان و كان من أمراء السلطان علاء المدين السلجوق ، واستولى بعده على ما بيده ، والتفصيل مذكور في كتب مقررة لهم » .

ثم مات فقام ابنه مراد فركب البحر ونازل ما وراء خليج القسطنطينية وأذلهم حتى بذلوا له الجزية ، ونشر العدل في بلاده ، ولم يزل مجاهدًا في الكفرة حتى اتسعت مملكته ومات في حرب بينه وبين الكفّار وعهد لابنه أبي يزيد . وكانت مدة مملكته عشرين سنة .

۲۸ ــ يحيى بن محمد بن على الكنانى العسقلانى ، أمين الدين الحنبلى ، عم شيخنا عبد الله بن علاء الدين ، سمع الميدومى وغيره وحدّث . رأيته ولم يتفق لى أن أسمع منه .

٧٩ ـ يوسف بن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إساعيل ، أبو الحجاج بن الأحمر ، صاحب غرناطة ، وليها في سنة . . . . . . (١) .

٣٠ \_ أبو الفرج القبطى ، موفق الدين ، ولى نظر الخاص وأضيف إليه نظر الجيش فباشره أحسن مباشرة ثم ولى الوزارة فلم يُحْمد فيها ، وكان يسكن مصر .

. . .

<sup>( 1 )</sup> قراغ في جميع ألفسخ ،

## سسنة سبع وتسعين وسبعمائة

استهلَّت السنة والغلاءُ موجود وبلغ سعر القمح إلى سبعين ثم انحطَّ. في ربيع الآخر إلى ستّة وستين درهمًا.

وفي المحرّم توجه غلمان أحمد بن أويس وحريمه إلى بغداد .

وفى السابع (١) منه دخل السلطان إلى دمشق فأقام بها عشرة أيام بعد أن قبض على عدة من الأُمراء بحلب ، وهرب آل مهنا في البرية .

وشكى بعض العامة من القاضى الشافعى شهاب الدين الباعونى فعزله السلطان وقرّر علاء الدين بن أبى البقاء .

ودخل الحاج في الثالث والعشرين من شهر المحرّم وأُميرهم قديد .

ودخل حريم السلطان فى خامس صفر وفيهن عدّة من بنات الأمراء والناس ، بعضهن أبكار وبعضهن ثيبات ليختار السلطان منهن من يتزوّج بها ؛ وكان خروجه من دمشق في أسابع عشر المحرم وزار القدس فى طريقه وتصدّق به وبالخليل بمال كبير ، ودخل غزة فى ثالث عشرى المحرم فأقام بها إلى ثالث صفر .

ودخل(٢) جمال الدين الأستادار في سابعه .

ودخل السلطان فى ثالث عشره وكان يوما مشهودًا ورخص السعر بعد دخوله قليلا ثم رجع بسبب الرمايات وتزايد الظلم من المباشرين . ووقع بعض وباء .

<sup>( )</sup> في ل « الخامس » ولكن الصحيح ما هو بالمتن ، راجع نزهة النفوس ، ورقة م ع ب .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر وصف موكب دخوله في نزهة النفوس ، ورقة ه ٤ ب .

ودخل السلطان القاهرة وزار والده في مدرسته (١) في خامس عشر صفر .

# # #

ثم جاء النيل الجديد وبلغ في أواخر السنة إلى عشرين ذراعاً وبعض ذراع ومع ذلك فالأسعار في ازدياد إلى أن بلغ القمح ثمانين درهما كل إردب ، والحمص والشعير بخمسين . والفول أربعة وخمسين ، والتبنُ كل حمل بعشرة .

\$\phi\$ \$\phi\$

وفيه (٢) استقر فارس في الحجوبية عوضا عن بنخاص لاستقراره في نيابة الكرك لكنه استعنى .

\* \* \*

وفيه استعنى سودون النائب من النيابة لمرض تغيّر منه حاله ولكبره فأعْفِي وأعطى خبزُه البعض الأمراء ، ورُتب له رواتب وأقام بداره .

وفيه أُمِّر علاءُ الدين الوالى طبلخاناه ، ورتب حاجبًا واستقر أخوه محمد ناثبًا عنه في الولاية .

\* \* \*

وفيه أمَّر شيخ المحمودى ــ الذى صار بعد ذلك (٣) سلطانا ــ [ أمير ] أربعين ، وأمَّر نوروز تقدمةَ ألف .

\* \* \*

وعمل السلطان المولد في ليلة الجمعة ثامن شهر ربيع الأُّول .

\$ \$ \$

وفيه بدأ [السلطان] الظاهر بشرب الشراب التمريخاوى ، وصَفَتَه أَنْ يَعْمَلُ لَكُلُ رَطُلُ (٤) زبيب أربعون رطّل ١٠٤ ، ويدفن في زبل الخيل إلى أَنْ يَشْتَد . ولم يكن الظاهر -- قبل ذلك -- يتظاهر بشرب المسكر .

( 1 ) أي مدرسة السلطان الظاهر برقوق التي كان قد دفن بها أبوه .

<sup>(</sup> ٣ ) ورد هذا الخبر بصور لفظية مختلفة في نسخ المخطوطة المستعملة هنا .

<sup>(</sup>٣) وذلك سنة ١٨٥٠.

<sup>(</sup> ع ) في نزهة النفوس ٢ ع ١ « لكل عشرة أرطل زبيب » .

وفيها وقع بين الشيخ شرف الدين يعقوب بن الشيخ جلال الدين التبّانى وبين الشيخ مصطفى القرمانى شيخ المدرسة القمارية ، بحيث وقع من الشيخ مصطفى فى حق إبراهيم الخليل عليه السلام شيء أنكره الشيخ شرف الدين .

وتفصيل (١) ذلك أن الشيخ جلال الدين لما مات رام الشيخ شرف الدين أن يستقر مكان أبيه فعَلب عليه مصطفى واستقر فيها، فبتى فى نفسه منه، فاتفق أنه ظفر «بشرح مقدمة أبى الليث» جَمْع مصطفى المذكور، فوجده ذكر فى دليل كراهية التوجه عند البول إلى الشمس والقمر لأنهما معظمان ولذلك قال إبراهيم الخليل لما رآى الشمس بازغة «قال هذا ربي»، فقال شرف الدين: «هذا كفر»، وبالغ فى التشنيع على مصطفى.

فشكى مصطفى أمره إلى قديد الحاجب ، فأهان الشيخ شرف الدين ، فلما وصل السلطان وقف إليه الشيخ شرف الدين وطلب منه أن يعقد لهما مجلسًا فأجابه وأحضر القضاة والعلماء وشيخ الإسلام سراج الدين البلقينى ، فادّعى شرف الدين على مصطفى أنه وقع فى حتى الخليل عليه السلام فقال فى كلام له فيا ادّعاه عليه أنه قال : «لايبول أحد فى الشمس والقمر لأنهما عبدا من دون الله » ، وذكر إبراهيم فى قوله (فلما رآى القمر بازغا) . ووقع اللغط. فالتفت السلطان إلى القضاة يستفهمهم (٣) فقال له ابن التنسى القاضى المالكى : «إن حكمتنى فيه ضربت عنقه » ، فبادر أكثر الأمراء وسألوا السلطان أن يحكم فيه القاضى الحننى فأجابم ، فكشف الحنى رأسه وأرسله إلى الحبس ثم أحضره بعد ثلاثة أيام فضربه وحبسه ثانها ، ثم أفرج عنه بعد أن حكم بإسلامه ، وذلك فى ربيع الأول .

وفيها وقع الوباءُ ببغداد فجلا عنها أكثر أهلها فدخل سلطانها إلى الحلة فأقام بها ، وأعقب (٣) الوباء غلاءُ فلذلك تَحَوَّل .

<sup>( , )</sup> تفصيل هذا الخبر حتى نهايته عمير وارد في نسخة ظ .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ز « يستفتيهم » .

<sup>· (</sup> س ) عبارة « وأعقب الوباء غلاء فلذلك تحول » غير واردة في ظ .

وفيها وقع بين طقتمش خان وبين تمرلنك وقائع كان النصر فيها لتمرلنك وجهّز ولده لقمان إلى كيلان فَملكها ، وفرّ طقتمش خان إلى بلاد الروس ، ثم توجّه (۱) إلى القرم فملكها ثم إلى كافا فملكها أيضا وخرّبها ، ووصلت رسل الملك الظاهر إليه المجهزون إلى طقتمش خان فى آخر هذه السنة بهذه الأخبار فى ذى الحجة ورئيسهم طولو ، فذكر أن اللنك طرقة بعد قدومهم بيسير ، فخامر جماعة من أصحاب طقتمش خان فانكسر وهرب طولو إلى [بلاد] السراى ، ثم توجه إلى القرم ثم توجه إلى الكفا ثم توجّه منها إلى ..... (۲) فبلغهم أن اللنك غلب على القرم ونزل على الكفا فحاصرها وفتحها ، وتوصل طولو حتى دخل القاهرة .

\* \* \*

وفى شهر ربيع الأول منها ابتدأ جمال الدين محمود الأستادار فى الخمول ، فإنه شكى إلى السلطان قلة المتحصَّل وكثرة المصروف ، فرافع فيه بعض المباشرين ، فأمر السلطان بمصادرته على خمسائة ألف دينار ، ثم استشفع فيه إلى أن قُررت مائةً وخمسين ألف دينار بعد أن ضربه ، ثم خلع عليه .

\* \* \*

وفیه شکی شخص نصرانی بعض نواب المالکی (۳) ، وهو شمس الدین محمد بن شهاب الدین أحمد الدیری للسلطان فضربه بحضرته بَطْحًا ورسم علیه ، وتألم الناس له .

\* \* \*

وفي رابع شعبان حضر الظاهر مجلس دار العدل بعد تعطيلها سنة ونصفًا .

وفى شوال غيّر السلطان الظاهر الحكم بين الناس من يومى الأَحد والأَربعاء إلى يومى السبت والثلاثاء ، وخصّ الأَحد والأَربعاء بالشرب .

(١) أي اللك.

<sup>(</sup> ٧ ) كلمة غير مقروءة في جميع النسخ .

<sup>(</sup> س) في ز، ل « الحكم » .

وفيها اعتنى السلطان بأمر البريد فجهّز الخيول اللائقة لذلك وفرضها (١) على الأمراء ، فعلى كل مقدّم : عشرة أكاديش ، وعلى (٢) الطبلخاناه : كل واحد اثنان ، وعلى العشراوات : كل واحد واحد ، فجهزت على ذلك الحكم .

وفيها كانت الوقعة بين الفرنج وصاحب غرناطة فقتل من الفرنج مقتلة عظيمة ، ونصر الله الله المسلمين ، وذلك (٣) أن الفرنج نازلت غرناطة ، فاستعان ابن الأحمر بصاحب فاس المريني فسار إليه في عساكره إلى جبل الفتح ، فتقهقر الفرنج لمجيئه ووقعت الحرب .

وفيها كانت الوقعة بين نعير والتركمان ، فقتل لنعير جماعة من أصحابه ومات كثير من جماله ، فرحل نعير إلى القاهرة ودخل إلى السلطان وفي رقبته منديل فعني عنه السلطان وخلع عليه ، ثم قدم ولده عمر (٤) إلى السلطان فعني عنه ، ثم قبض عليه وسجنه بالاسكندرية .

وفيها حضر قاصد الملك الصالح صاحب ماردين يبذل الطاعة للملك الظاهر فأرسل إليه تقليدًا وخلعة .

وفيها ترافع شهاب الدين المالتي ترجمان الاسكندرية وزين الدين الموازيني بدولب دار الضرب بها إلى السلطان فصادرهما على ألف ألف درهم فضة .

<sup>(</sup>۱) ئى ز«فرقها».

<sup>(</sup> ٧ ) ورسم بثل هذا أيضا على الوزير والأستادار ، راجع نزهة النفوس ، ورقة ٢٠ و ب .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر حتى نهايته غير وارد في ظ.

<sup>(</sup>٤) أَن رَ « سلطان ولد بن جلال الدين » ، أما هذا الاسم فهو ابن شيخ حسن بن السلطان أويس الذي كان قد حضر إلى مصر صحبة عمه القان غياث الدين أحمد بن أويس . واجع قصته في نزهة النفوس ، ورقة ٢٩٠٠ ، انظر ص ٢٩١ حاشية رقم ١٠.

وفيها ضُرب يلبغا الزينى ـ والى الأشمونين ـ بالمقارع بحضرة السلطان لكثرة ما شكاه أهل البلاد التي كان كاشفها .

\* \* \*

وفيها في ربيع الآخر قدم سلطان (١) تبريز جلال الدين حسن بن أويس إلى القاهرة ، وهو ابن أخى أحمد الذي قدم قبل ذلك بمدّة فأكرمه [السلطان] الظاهر ، شم طلق بنت عمه وأمره أن يتزوّجها فتزوجها ، وكان أبوه صاحب تبريز ، وكان قدومه هو بأمر عمه لأنه بلغه أنه قبض على جماعة من أقاربه وأصحابه فأقام بالقاهرة ، وقدم مسعود بن محمد الكججانى من تبريز هاربًا من تمر ـ فيا زعم ـ ثم ظهر بعد مدّة أنّه جاسوس من قبل اللنك ، ولم يفطن له حينئذ (٢) .

• • •

وفيها حضر طولو الذي كان توجّه رسولًا إلى طقتمشخان ، وذلك أن اللنك وصل إليهم بعد قدومه بيسير فذكر ما تقدم ،وهرب طولو إلى السراي .

\$ \$ \$

وفيها وقع الخلف بين ملوك الروم وذلك أن مراد بن عثان لما قُتل فى السنة الماضية عها إلى ابنه أبى يزيد بالمملكة وأمر بقتل ابنه الآخر صوجى لأن أمه نصرانية فقُنل ، فبلغ ذلك ملوك الروم – وكانت منقسمة بين ست ملوك منهم : ابن قرمان وعيسى بك وغيرهما – ، فاجتمعوا وحاربود فكانت النصرة له وأسر الجميع فأوقفهم بين يديه فلم يعاقب (٣) منهم سوى عيسى بك – وكان عريقا فى المملكة ولديه علم – ثم أفرج عنهم جميعا وأمرهم أن يتوجهوا بأحمالهم وأموالهم وأهاليهم إلى أن أنزلهم بمدينة إربل (٤) ، ولم يتعرض لشيء مما ممهم ، وولى فى ممالكهم أناسا من جهته إلا ابن قرمان فإن أخته كانت تحته فشفعت فيه .

<sup>( )</sup> في ز « سلطان ولد بن جلال الدين » ، انظر نزهة النفوس ، ورقة ٢ ع ب .

<sup>(</sup> ٧ ) لم يرد ذكر لهذه القصة في ابن الفرات ، ٤٠٤/ . . .

<sup>(</sup> س) نی ز « یعاتب ».

<sup>(</sup>ع) ن ز «أزبك »

ثم لما استقرت قدمه فى المملكة عمّر جامع برصة ورخّمه من ظاهره وبباطنه ، وجعل الماء فى سطحه ينزل منه فيجرى فى عدة أماكن ، وعمّر المارستان ؛ وأنشأ نحو ثلاثمائة غراب وملاً ها بالأسلحة والأزودة ، فصارت – بحيث إذا أراد أن يركبها – خرجت فى يومها .

ورتب بالساحل من يعمل الأَّزودة دائما بحيث لا يتعذَّر عليه \_ إذا أراد الغزو \_ شيء.

واشتهر بالجهاد فى الكفار حتى بَعُد صيته ، وكاتبه الظاهر وهادنه وأرسل إليه أميرًا بعد أميرًا بعد أمير ، ولم يبق أحد من الملوك حتى كاتبه وهاداه ، حتى كان الظاهر يخاف من غائلته ويقول : «لا أخاف من اللنك فإن كل أحد يساعدنى عليه وإنما أخاف من ابن عثمان » ، وسمعت ابن خلئون مرارًا يقول : «ما يُخشى على مُلك مصر إلّا من ابن عثمان » .

ولما مات الملك الظاهر كثرت الأراجيف بأنه سيقدم لأخذ مصر ، ثم قدَّر أن اللنك لما دخل الشام ورجع تعرَّض لمملكة ابن عثمان فلم يزل يكايده حتى طرقه وأَسَره ، ومات في أشره . قاتله الله .

وسأَّذكر شيئًا من أخباره وسيرته في سنة وفاته إن شاء الله تعالى .

وفيها استقر يلبغا السالمي ناظرًا على سعيد السعداء فقطع منها جماعةً من الأغنياء ، وعمل فيها بشرط الواقف وشدّد في ذلك حتى قال فيه الشاعر :

ياأهل خانقة الصلاح أراكمو (١) ما بين شالي للزمان وسالم يكفيكموا ما قد أكلُتُم باطلًا أوقافها وخرجتموا «بالسالمي »

ثم جمع السالى القضاة والمشايخ وقرأ عليهم شرط الواقف وسألهم عن الحكم الشرعى في ذلك فطال بينهم النزاع ، فتكلّم زين الدين القمنى - وكان ممن أخرج منها - بكلام كثير ، ثم تكلم شهاب الدين العبادى - موقع الحكم وأحد فضلاء الحنفية - فبسط لسانه في السالمي ، وافترق المجلس .

فأشاع العبادى أن السالميّ قال لمن شفع عنده في بعض من أخرجه: « لو جاء جبريل ومتكائيل فشفعا عندى في العبادى ما قبلتهما » ، وأكثر من الشناعة عليه .

<sup>(</sup>۱) ف ل «إن لكم».

فاتفق أن السالمي لتي العبادي ماشيا عند الركن المخلّق فنزل عن فرسه وأمسك كمه وقال له: «طلبتك إلى الشرع» فقال له العبادي: «بل أتوجه معك إلى السلطان» فجرّه بكمه (١) فقال له: «كفرت»، ثم دخلا المدرسة الحجارية وحضرهما ابن الطبلاوي وغيره، فكثر بينهما أو الكلام ففض ابن الطبلاوي المجلس وقال للسالمي: «متى طلبت الشيخ شهاب الدين أحضرتُه لك» وطلع يلبغا إلى السلطان وسأله في عقد مجلسٍ فعُقِد له في ثامن رجب، فادّعي السالمي على العبادي أنه كفره فأنكر فأقام عليه البيّنة، فحكم المالكي بتعزيره وعَزَله الحنفي من نيابته، ثم اختلفوا في صورة تعزيره فقال علاء الدين بن الدماصي قاضي القدس الحنفي: « التعزير للسلطان»، فانفض المجلس.

ثم أرسله إلى الحنفى فكشف رأسه قُدَّام السلطان وأمر بإخراجه كذلك إلى حبس الديلم ثم إلى حبس الرحبة ، ثم ضُرب بحضرة ابن الطبلاوى تسعةً وثلاثين ضربة تحت رجليه وهما فى القلعة ، ثم شَفع الشيخ سراج الدين البلقينى فيه عند السالمى فأفرج عنه .

وفى رجب استقر تاج الدين الميمونى شيخ القوصونية عوضا عن الشيخ نور الدين الهورينى . وفى (٢) شعبان عمل السلطان الوقت بدار العدل وكان قد عطل منذ مدة .

وفى شعبان أعاد السلطان على مودع الأَيتام ما كان اقترضه منهم عند توجهه إلى السفرة المقدم ذكرها .

وفى حادى عشر شعبان أعيد القاضى صدر الدين المناوى إلى القضاء وصُرف بدرُ الدين المعلَّى ابن أبى البقاء ونزل الصدر فى موكب حافل ومعه أكثر الأُمراء ، وكان برهان الدين المحلَّى - كبير التجار - قد تعصّب له وسعى له إلى أن التزم عنه بمالٍ جزيل .

وفيه أُحضر من دمياط قطعة من مخ سمكة يدخل في كل عين منها رجل ضخم .

<sup>( 1 )</sup> في ز « بلمته » ولكنه وارد أيضا « بكمه » في نزهة النفوس ٧٤ ! .

<sup>(</sup> ٧ ) خلت نسختا ز، ل من إيراد هذا الخبر ، لكن راجع ماسبق ، ص ١٤ ، س ١٤ .

وفيه توجّه جماعة من الأمراء الكبار إلى الصعيد لتمهيد العربان فكبسوا على جماعة ما بين النويرة إلى ببا ، وأمسكوا نحو خمسائة نفس وخمسين فرسا أو أكثر ورجعوا(١) ، فأمر السلطان بحبس المأسورين في الخزانة وذلك في رمضان

وفيه توجّه تاج الدين بن أبى شاكر الذى ولى الوزارة إلى الشام وزيراً ، وصُرف بدر الدين الطوخي .

وفى رمضان استقرُّ شرف الدين الدماميني في الحسبة بالقاهرة عوضاً عن ابن البرجي .

وفيه حجّ بعض ملوك البربر فعظّمه السلطان وكان (٢) يلازم اللثام ، ومعه ترجمان مغربي ، وقدّم للسلطان هجينين أبيضين عجيبين .

وفى تاسع شوال أوفى النيل موافقا لثالث (٣) مسرى ، واتفق أنه زاد فى ثمانية أيام قريبا من ثمانية أذرع ، منها فى بعض الأيام اثنان وستون إصبعًا ، ولم يُعهد مثل ذلك منذ دهر .

وفيها وصلت طائفة من التتر إلى بلاد التركمان من جهة اللنك فوقع بينهم وبين قرا يوسف ابن قرا محمد التركماني وقعة انتصر عليهم فيها ، وكانوا نحو العشرين ألفا .

وحج بالناس فيها محمد بن الأمير أيتمش ، ويقال له جمق ، ووضع المنبر الذي جهّزه السلطان برقوق ، وأرسل المنبر الذي وضعه الظاهر بيبرس فجعله في حاصل الحرم بعد أن أقام

<sup>(</sup>١) أي رجم الأمراء.

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> العبارة من هنا حتى اخر الخبر غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٣ ) رأجع التوفيقات الالهامية ص ٩ ٩ حيث ذكر أنه في اخريوم من أبيب زاد النيل . ٤ إصبعا وفي أول مسرى . ٣ إصبعا أوفي ٢ مسرى . ٥ إصبعا ، وفي ٣ مسرى . ٣ إصبعا أوفي .

مائة سنة واثنتين وثلاثين سنة ، وكان السبب في ذلك أن الأرضة كانت قد أثَّرت فيه كثيرًا ، فنُقل ذلك للسلطان فأَّمر بعمل منبر جديد وجهّزه في هذه السنة .

وفيها كانت الوقعة بين تمرلنك وبين طقتمش خان ، فدام القتال ثلاثة أيام ثم انكسر طقتمش خان ودخل بلاد الروس  $\binom{1}{2}$  ، واستولى تمرلنك على القرم وحاصر بلد كافا ثمانية عشر يوما ثم استباحها وخرّبها .

وفيها وقع بين بنى حسن وقواد مكة وقعة فى الوادى بمر<sup>(٦)</sup> فقُتل على بن عجلان أمير مكة فى المعركة ، فأَفرج السلطان عن حسن بن عجلان فى ذى القعدة وقرّره فى سلطنة مكة وخلع عليه وأذن له فى لحاق الحجاج وأرسل صحبته يلبغا السالمى ، فسافرا فى السابع من ذى القعدة .

وفى أواخر ذى القعدة عاد السلطانُ أستادارَه جمال الدين محمود فى بيته بالموازنين ، فقدّم له تقادم كثيرة فأُخذ بعضها وترك (٣) الباق .

وفى آخر هذه السنة رحلْتُ إلى ثغر الاسكندرية فسمعتُ بها من تنى الدين بن موسى آخر منْ كان يروى بها حديث السلنى بالساع المفصَّل ، وسمعْتُ من جماعة من أصحاب الصنى وطبقته ، وأقمْتُ بها إلى أن رحَلَتْ هذه السنة ودَخل فى السنة التى تليها عدةُ أشهر .

وانتهت زيادة النيل إلى أصلع من عشرين ولم يزدد الأمر إلا شدَّة ولا السّعر إلا غلوا ، فبيع القمع بثانين درهما قيمتها من اللهب أكثر من ثلاثة مثاقيل ، والفول والشعير بأربعة وخمسين ، والتبن كل حمل بعشرة دراهم ، والأرز كل قدح بدرهمين ، والخبز كل رطل بدرهمين .

<sup>( )</sup> في ز « الفرس » .

<sup>(</sup> ۲) في ز « بمرو ».

<sup>(</sup>۳) فى ز «ورد».

## ذكر من مات في سنة سبع وتسعين وسبعمائة من الاعيسان:

السيخ تق الدين بن تيمية – وهو دون البلوغ – وصحبه إلى أن مات وأخذ عن أصحابه ، الشيخ تق الدين بن تيمية – وهو دون البلوغ – وصحبه إلى أن مات وأخذ عن أصحابه ، ثم قدم القاهرة فسمع بطلبه بنفسه من أحمد بن كشتغدى والحسن الإربلي وابن السراج الكاتب وإبراهيم الخيمي وأبي الفتح الميدومي ونحوهم ، وكان شافعي الفروع حنبلي الأصول ، دينا خيرًا متألّها .

قرأتُ عليه عدة أَجزاء وأَجازنى قبل ذلك ؛ قلت له يوما حال القراءة : « رضى الله عنكم وعن والديكم » ، فنظر إلى منكِرا ثم قال : «ما كانا على الإسلام » .

۲ – ابراهيم بن عدنان بن جعفر بن محمد بن عدنان الحسينى برهان الدين ، نقيب الأشراف بدمشق ؛ مات فى ذى الحجة وقد جاوز الستين لأنه ولد فى ليلة الثانى من ربيع الأول (٢) سنة تسع عشرة ، وكان رئيسا نبيلًا ولى حسبة دمشق فحمدت سيرته ، وهو والد السيد علاء الدين كاتب سر دمشق ، وقد ولى الحسبة بها مرة وله سماع من أبى بكر بن عنثر (٣) .

٣ - إبراهيم بن على بن منصور الحنفى ، أخو القاضى صدر الدين ، كان يتعانى الشهادة
 وولى قضاء بعض البلاد الشهالية ثم ولى الحسبة مدة وكان لا بأس به ، قاله ابن حجى ؛ قال :
 «ومات فى ربيع الأول » .

٤ - إبراهيم بن محمد القلقشندى ، جمال الدين أخو بدر الدين أمين الحكم ، وكان جمال الدين موقع الحكم ومباشر أوقاف الحرمين وغيرها . مات في شعبان عن ستين سنة .

٥ – أحمد بن الحسن بن الزين محمد بن محمد بن القطب القسطلاني ثم المكي، سمع من عيسى الحجّى والنجم الطبرى وغيرهما ، وحدّث وتكسّب بكتب الوثائق . مات في رجب بطريق مكة عن نحو سبع (٤) وسبعين سنة .

<sup>(</sup> ر ) راجع الدرر الكامنة <sub>( ۱۱</sub> ،

<sup>(</sup> y ) الوارد في ز « سنة عشرة » ، وفي الدرر الكامنة ٤/١ ، ربيع الثاني سنة ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) « بجير » في ز، ولكنها غير مقروءة في ل ، راجع الدرر الكامنة ، نفس الجزء والترجمة .

<sup>(</sup> ٤ ) الوارد في الدرر الكامنة ١/٩٣٦ أنه ولد حوالي سنة عشرين .

٦ - أحمد بن على بن عثمان الفيشى (١) المصرى ، شهاب الدين الضرير المقرئ ، أخذ (٢) القراءات على الشيخ تتى الدين البغدادى (٣) وغيره . مات فى صفر .

٧ ـ أحمد بن عمر بن يحيى الكرخى ، شهاب الدين الدمشقى ، ولد فى صفر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وأحضر على الحجار وحدّث عنه . مات فى المحرّم .

مد بن عبد الله ، قرأتُ بعظه  $\Lambda$  البشبيشي والد صاحبنا جمال الدين عبد الله ، قرأتُ بعظه  $\Lambda$  أن مرلده سنة  $\Lambda$  ست وعشرين وسبعمائة ؛ قال : «ومات في سابع عشر ذي الحجة سنة  $\Lambda$  النام مرلده سنة  $\Lambda$ 

٩ ــ إسماعيل بن شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون زين الدين بن الملك الأشرف .
 مات في رمضان .

١٠ ــ ألطنبغا بن عبد الله الأشرفي أحد الأبطال المشهورين . مات مسجونا (٦) بحلب .

۱۱ ــ بديع بن نفيس التبريزي صدر الدين الطبيب، قدم القاهرة وخدم الظاهر فرتّبه في رياسة الطب شريكا لعلاء الدين بن صغير، ومات في ربيع الأول .

۱۷ ــ أبو بكر بن عبد الله البجائى ثم المصرى ، قدم من بلاده واشتغل بالعلم وقرأ الملوقة »، ثم حصلت له جذبة فانقطع (٧) بقرب الجامع الأزهر بالأبارين ، وكان للناس فيه اعتقاد يفوق الوصف .

[ مات في سادس جمادي الآخرة ودُفن بتربة الظاهر بجانب الشيخ طلحة . قرأت (^) بخط. القاضي تقى الدين الزبيري : «كانت له جنازة عظيمة يوم العيد والاستسقاء أو أكثر » .

۱۳ ـ أبر بكر بن عبد الله الموصلي نزيل دمشق ، اشتغل بالفقه والحديث ونَظَرَ في كلام الصوفية ، مات بالقدس في شوال وقد جاوز الستين .

<sup>(</sup>١) في ز « العبسي » ، انظر الدرر الكامنة ١/. ٥ ه حاشية رقم ه .

<sup>(</sup> y ) في ز ، ه « أتقن » ، ولكن ابن حجر ذكر كلمة « أخذ » في الدرر الكامنة نفس الجزء والرقم .

<sup>(</sup> س) في ابن الفرات ٩/٨ و « ابن البغدادي » .

<sup>(</sup> ٤ ) قراع في النسخ ، راجع ترجمة ابنه عبد الله في الضوء اللاسع .

<sup>(</sup> ه ) ني ز ، ه «ست عشرة » .

<sup>(</sup> ب ) في ل « مسموما » ، راجع ابن الفراث ٩ / ٤١ .

<sup>(</sup> ٧ ) الوارد في ترجمته بالدرر الكامنة ١١٨٥/١ أنه انقطع بمخزن بالقرب من الجامع الأزهر .

<sup>(</sup> ٨ ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير وارد في ظ.

قال ابن حجى: «قدم من الموصل وهو شاب ، فكان يتكسّب من الحياكة (١) ويشتغل في أثناء ذلك بالعلم ويعاشر الصوفية ، ولازم الشيخ قطب الدين مدّة وأدمن النظر في الحديث فعلق بذهنه شيء كثير منه ، ثم اشتهر أمره وصار له أتباع ، وعلا ذكره وبعد صيته وتردد إليه الأكابر وحج مرارًا ، ثم اتصل أمره بالسلطان فبالغ في تعظيمه وزاره في داره بالقدس وصعد إليه إلى العليّة وأمر له بمال فأبي أن يقبله ، وكان يكاتب السلطان بالشفاعات الحسنة فلا يردّه ، وكان الشهاب الزهري من يلازم حضور مجلسه ويبالغ في تعظيمه وكذلك الشيخ شمس الدين الصرخدى ؛ ومن طريقته ألّا يعامل أحدًا من أصحابه ولا يأكل بعضهم لبعضٍ شيئا ولا لغيرهم ؛ وكان يتكلم على الناس فيبدى الفوائد العجيبة والنكت الغريبة » .

وكان يشتغل في «التنبيه» و «منازل السائرين» ، وكان (٢) ولده عبد الملك يذكر عنه أنه قال : «كنت في الطريق فأنظر أقرب دار كم ها؛ وله نظم ونثر .

. البعلى الأنصارى قاضى بعلبك . محمد بن عيسى بن أبى المجد البعلى الأنصارى قاضى بعلبك . مات فى المحرّم .

١٥ ـ بلاط (٤) بن عبد الله المنجكي أحد الأمراء بالقاهرة . مات في شوال في هذه السنة .

17 - حمزة بن على بن يحيى بن فضل الله العدوى ، عز الدين ابن كاتب السر ، كان في حياة أبيه يلبس بالجندية ثم ناب عن أبيه في كتابة السر ثم عن أخيه وكان أكبر موقعى الدست ومات بعده بدمشق يوم تاسوعاء .

أنشدنى عيسى بن حجاج لنفسه لما بلغه موت حمزة بعد موت أخيه بدر الدين: قضى البدْرُ بنُ فضل الله نحبًا ومات أخوه حمزة بعد شهرِ فلا تعجب لذا الأجلين يومًا فحمزة كان (٠) حقًا بعدَ بدْر

<sup>( )</sup> في ل « الحبالة » .ولم يشر ابن حجر في الدرر الكامنة ١١٨٦/١ إلى شيء من هذا .

<sup>(</sup> ٧ ) عبارة « وكان ولده ... ... قرب داركم » غير وارد في ظ.

<sup>(</sup> ٣ ) في ز «محمد بن محمد » .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع ترجمته في تاريخ ابن الفرات، ٩/٩ .

<sup>(</sup> ه) ف ز، ه «مات».

وكان حسن الوجه كثير النجمّل ، وكان بعد موت أخيه قد عُيّن لكتابة السر ، وقرأ على الظاهر الكتب والقصص فبغته الموت وانقضى به بيتهم (١) .

١٧ – خليل بن محمود بن عبد الله الأقباعي الحلبي عتيق شهاب الدين بن العجمي ،
 سمع من إبراهيم (٢) بن العجمي ومات في شوال .

۱۸ – رشید بن عبد الله الهُبّی – بضم الهاء وتشدید الموحّدة – کان من أكابر الكارم ثم رقّ حاله ومات فی جمادی الأُولی، وكان محبا فی الصالحین .

١٩ – سعيد بن عمر بن (٣) على الشريف البعلى الحنبلى ، كان من قدماء الفقهاء بدمشق ؛
 أفاد ودرّس وأفتى وحدث ، [و] مات فى المحرم عن نيف وستين سنة .

۲۰ ـ عبد الله بن فرج بن كمال الدين النويرى المصرى ، جمال الدين أحد نواب المالكي . مات في ربيع الآخر .

۲۱ – عبد الرحمن بن عبد الله بن أسعد اليافعي ، ولد الشيخ عفيف (٤) الدين اشتغل بفنون من العلم وحفظ. «الحاوى» ، وكانت تعتريه حدّة وفيه صلاح ، وله شعرٌ ، فمنه :

أَلَا إِنَّ مِرَآةَ الشَّهُودِ إِذَا انْجَلَتْ أَرَتْكَ تَلاشِي الصَّدِّ والبُعْدِ والقُرْبِ وَالقُرْبِ وَصَانَتْ فَوْادَ الصَّبِّ عَنْ أَلْمِ الأَمَى وَعَنْ ذِلَّةِ الشَّكْوَى ، وعَنْ مِنَّةِ الكَسْبِ

وله سماعٌ من أبيه وبالشام من ابن أميلة و[من] مصر من البهاء بن خليل، مات غريقا بالرحبة بين الشام والعراق وله ستٌ وأربعون سنة لأنه كان لزم السياحة والتجريد .

۲۲ – عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الخير السَّمَّاخي (°) الزبيدي محدّث زبيد ، مات في شعبان [و] أخذ عنه نفيس الدين العلوي وغيره .

٢٣ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإسفراييني الصوفي ، نور الدين

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ابن الفرات ٩/٩ . .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ٢٠٠/،

<sup>(</sup> س) في زاماظ «نصر ».

<sup>(</sup>٤) كان ممن يعظم ابن العربى ، ويتعصب للا شعرى ويذم ابن تيمية ، هذا إلى أنه مذكور في هامش الدرر الكامنة ٧,٠٧٠ أنه صاحب روض الرياحين ومراة الجنان .

<sup>(</sup> a ) فى ل « السماحى » .

ابن أفضل الدين، ولد سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة، وكان عارفا بالفقه والتصوّف وله أتباع ومريدون، وقد حدّث «بالمشارق» عن عمر بن على القزويني (١) عن أحمد (٢) بن غزال الواسطى عن الصّغّاني بالساع، وعن صالح (٣) بن الصباغ (٤) الأسدى (٥) إجازة عن الصغاني، وهو القائل:

زَعَمَ الذين تَشَرَّقُوا وتغرَّبُوا أَنَّ الغرِيبَ ـ وإِنْ أَعِزَ ـ ذليلُ فَأَجَبْتُهُمْ : إِن الغريبَ إِذَا اتَّقَى حيث استقلّ به الرِّكابُ ـ جَلِيلُ فَأَجَبْتُهُمْ : إِن الغريبَ إِذَا اتَّقَى

مات وله خمس وسبعون سنة .

۲۶ ـ عبد الواحد بن ذى النون بن عبد الغفّار بن موسى بن إبراهم بن تاج الدين الصُّرَدى (٦) ، سمع من على بن عمر الوانى (٧) ، جزء سفيان بن عبينة » و «صحيح مسلم» بفوت ، وولى القضاء ببعض بلاد الريف . مات في جمادي الآخرة .

سمعت منه ؛ جزء سفيان ، وقليلا من « الصحيح » .

٢٥ ... على بن عبد الله البندقداري الشافعي ، مات في رجب .

٧٦ - على بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهوريني ، نور الدين ، سمع من الزين بن على الأسواني والشفاء وللقاضي عياض وحدّث عنه وعن الوادي آشي ، وقد ولي أبوه (^ ) قضاء المدينة ، وولي هو مشية خانقاه قوصون ، وكان مشكورا ، وتزوّج بنت القاضي فخر الدين القاياتي وعاش بعده مدةً ، ولم أجدٌ لى عنه ساعًا وما أستبعد أن يكون أجازلي ، وناب في الحكم وولي أمانة الحكم .

<sup>(</sup>۱) ويعرف بمحدث العراق ، وقد روى عنه جماعة من أكابر الشيوخ من اخرهم مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى صاحب القاموس ، انظر ابن حجر: الدرر الكامنة ٣/٣/٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) كان شيخ الاقراء بواسط ومات في رجب سنة ٧٠٧ هـ، راجع الدرر الكامنة ٧٠/١ هـ .

<sup>(</sup> ع ) في ل « الدباغ » وهو خطأ يصححه ما رواه ابن حجر في الدرر الكامنة ، من لسبه .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة من زن ل ، ه .

<sup>(</sup> به ) الضبط من ترجمته في الدرر الكامنة ٧٣٣/٥ نسبة إلى « صرد » قرية بدلتا مصر .

<sup>(</sup> ٧ ) اعتبره الذهبي أسند من بتي من الشيوخ في عهده ، انظر الدرر الكامنة ٩٧/٠ . .

<sup>(</sup> ٨) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ٢٣١٨/٠ .

مات في رجب واستقر عوضه في مشيخة القوصونية تاجُ الدين عبد الله بن الميموني وكان قد جفظ. كتبا منها: « الشفاء » و «المقامات » و «الإلمام » ، وعرَضها .

۲۷ نـ على (۱) بن عبد الرحمن الخراسانى أحد العُبَّاد ، أقام ببغداد مدَّةً وللناس فيه اعتقادً كبير ، ثم وصل إلى القاهرة فى ربيع الآخر فمات بها فى هذه السنة .

۲۸ – على بن عجلان بن رميثة بن أبي نمى بن أبي سعد بن الحسن بن قتادة بن إدريس ،
 الشريف أبو الحسن الحسني ، أمير مكة وابن أميرها .

ولى فى أول شعبان سنة تسع وثمانين فامتنع عنان عن تسليم الأمر إليه وتقاتلوا فى سلخ شعبان فقتل كبيش بن عجلان وجماعة ومضى إلى مصر فاستقر شريكًا لعنان، ففر عنان إلى نخلة فتبعه على فتقاتلوا فقتل مبارك بن عبد الكريم واستمر عنان بوادى مر ، وتوجّه حسن ابن عجلان إلى مصر فأخذ عسكرًا من الترك ورجع إلى أخيه ، ثم وقع بينه وبين أخيه وشاركه محمد . ثم استقر عنان فى نصف الإمرة وأن يكون القوّاد مع عنان والأشراف مع على ابن عجلان، وأن يقيم كل منهما عكة ما شاء ولا يدخلها إلا لضرورة ولم يمش لهم حال . ونهب ركب اليمن وبعض المصريين ثم آل الأمر إلى أن اجتمعا بمصر وأجلس على فوق عنان ، وأعطى الظاهر عليا مالاً وخيلا ومن الفول والشعير شيئا كثيرًا فرجع إلى مكة وسار سيرة حسنة ، ولكن أفسد الأشراف عنده فسادًا كبيرًا .

ثم نازعه أخوه حسن وتوجّه إلى مصر ليلى أمر مكة فقبض عليه وعلى على بن مبارك فلم ينشب على أن قتله كردى بن عبد الدائم (٢) بن محيط وجماعة من آل بيتهم وهربوا فخرجوا إليه ودفنوه بالملكى وذلك فى شوال ، واستقر بعده أخوه حسن .

وكان على شابا جميل الصورة كريما عاقلًا رزين العقل ، واستقرّ في إمرة مكة بعده أخوه حسن بن عجلان فطالت مدته كما سنذكره .

. ٢٩ على بن محمد الركاب الحنني ، ناب في الحكم [و] مات في رجب .

<sup>( )</sup> انظر تاریخ این الفرات ، ۱/۹ .

<sup>(</sup> ۲) «الكريم» في ز، ه.

٣٠ ـ على (١) بن محمد القليوبي ثم المصرى ، أحدُ المهرة في مذهب الشافعي ، كان في الشيخونية ومات في رجب أيضا .

الجزرى عمر بن محمد بن أبى بكر الكومى ، سراج الدين ، سمع من أحمد بن على الجزرى وعلى بن عبد المؤمن بن عيد  $\binom{(7)}{7}$  وغيرهما وحدّث ، ومات بمصر وقد جاوز الثانين ؛ لم  $\binom{(7)}{7}$  يتهيّأ لى السماع منه مع حرصى على ذلك .

۳۲ ـ عيسي بن غانم المقدسي ، مات بها (٤) في شوال .

٣٣ ــ محمد بن أحمد بن سلامة المصرى المعروف بابن الفقيه أحد فضلاء المالكية . مات في ربيع الأول .

78 محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز الهروى (°) ثم البزاز بسوق الفاضل ، أبو على المعروف بابن المطرّز ( $^{(7)}$ ) ، سمع من الوائى والختى والدبوسى وحدّث بالكثير ، وأجاز له إسماعيل بن مكتوم والمطعم ووزيرة وأبو بكر بن عبد الدائم وغيرهم من دمشق .

قرأتُ عليه كثيرًا ومات في جمادي الأُولى .

۳۵ – محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الكريم بن عساكر بن سعد بن أحمد بن محمد ابن سلم بن مكتوم السويدى الأصل القيسى (٧) الدمشق بن بدر الدين . ولد سنة بضع وأربعين ، وعنى بالفقه والعربية ، وتصدّى للتدريس والإفتاء ، وحدّث عن عبد الرحمن بن أبي اليسر بالحضور .

قال ابن حجى : «رأيتُ له سماعًا فى سنة خمس وخمسين وسبعمائة على أحمد وعلى ابنى إبراهيم بن على الصهيونى » . وكان يقرأ «البخارى » فى رمضان بعد الظهر [بالجامع ١٨٠] وكان

<sup>( )</sup> الأرجح أنه نفس على الفتيه الشافعي الذي أورده ابن الفرات في تاريخه ٩٠١/٩ ، لكن الوارد هناك أن مقامه كان بالبندقدارية .

<sup>(</sup> v ) انظر الدور الكامنة ٣/٣ وإن لم يذكر في سلسلة نسبة كلمة « عيد » .

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى اخر الترجمة غير وارد في ظ.

<sup>(</sup>ع) أي في هذه السنة ١٩٧٧.

<sup>(</sup> ه) في ل ، ه « المهدوى » .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « المطرى » .

<sup>(</sup> v ) فى ز « القدسى » وهو خطأ يصححه ما ذكره ابن حجر فى الدرر الكامنة ٣/٩ ، ٩ مما يتفقي والمتن .

<sup>(</sup> ٨ ) الاضافة من المرجع السابق ،

يفتى فى الآخر ، ودرّس بأماكن ، وكان خيّرًا ديِّناً له عبادة ، وكان يستحضر الحاوى إلى آخر وقت مع الإحسان إلى الطلبة والبر للفقراء والصلة لأقاربه والتقلُّل فى خاصة نفسه والانجماع عن الناس ، وجرى على طريقة السلف فى شراء الحوائج بنفسه وحمُّلها . مات فى جمادى الآخرة (١) عن خمس وخمسين سنة .

٣٦ ــ محمد بن برقوق بن أنس ، الأمير ناصر الدين بن الملك الظاهر ، وُلد وأبوه أميرٌ فأعطاه أبوه إقطاع بركة بعد مببك بركة وهو ابن شهر واحد ، ثم حصل له فى رجله داء الخنزير فأعيا الأطباء إلى أن مات فى ذى الحجة هذه السنة ، وأسف عليه أبوه كثيرًا .

٣٧ - محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة الشاذلى، ناصر الدين ابن بنت الميلق، سمع من ابن كشتغدى وأحمد بن محمد الحلبي وغيرهما من أصحاب النجيب وغيره، واعتى بالعلم وعانى طريق التصوّف وفاق أهل زمانه في حسن الأداء في المواعيد وإنشاء الخطب البليغة، وقال الشعر الرائق، والتفّت عليه جماعة من الأمراء والعامة إلى أن ولى القضاء فباشره بمهابة وصرامة ولم يُحمد مع ذلك في ولايته، وأهين بعد عزله بمدة.

رأيْتُه وسمعتُ كلامه ولم أسمع عليه شيئًا ، ومات في آخر جمادى الآخرة (٢) وقد جاوز الستين .

قرأتُ بخط. ابن القطان: «كان شديد البخل بالوظائف، وكان أيام هو واعظًا خيرًا منه أيام هو قاضيا » ، كذا قال .

٣٨ – محمد بن عبد القادر بن عنان بن.عبد الرحمن بن أحمد الجعفرى النابلسى شمس الدين عالم أهل نابلس ، كان حنبليا وقد سمع الحديث من شمس الدين بن يوسف بإجازته من السبط. ، وسمع من ابن الخباز وغيره ، وحدّث وأفتى ، وانتفع به الناس وكانت له عناية بالحديث وفيه يقظة .

مات في شوال وقد اختلط. عقله عقب وفاة ولده شرف الدين .

<sup>( )</sup> في الدرر الكامنة ، « جمادي الأولى » .

<sup>(</sup> ٧ ) فى ز « الاولى » وفى ه « فى أواخر جادى الأولى أو أول جادى الآخرة » ، ولكن ابن حجر يذكر فى الدرر الكامنة ٣/١٣٣١ ، أنه مات بمنزله فى جمادى الآخرة .

٣٩ - محمد بن على بن صلاح (١) الحريرى الحنفي إمام الصرغتمشية ، سمع من الوادى آشى ومحمد بن غالى [بن الشاع (٢)] وآخرين ، واعتنى بالقراءات والفقه ، وأخذ عن عن قوام الدين الأَنقانى وغيره ، وله إلمامٌ بالحديث وناب في الحكم . سمعتُ عنه ومات في رجب .

• ٤ - محمد (٣) بن عمر القليجى الحننى ، شمس الدين موقع الحكم ، كان مزجى البضاعة فى العلم إلا أنه داخل أهل الدولة وباشر الوظائف الجليلة مثل إفتاء دار العدل ، وكان حسن الخط عارفًا بالوثائق . ناب فى الحكم ومات فى رجب .

13 -- محمد بن محمد بن أحمد بن شقرى (٤) الحلبي شبس الدين ، أصله من قريةٍ من قرى عزاز (٥) ثم قدم حلب فسكن ببانقوسا ، واشتغل بحلب على ابن الأقرب وأفتى ودرّس ، وكان دينا عاقلا ، ولما وقعت الفتنة بين كمشبغا الحموى وأهل بانقوسا وظفر بهم كمشبغا أراد أذية شمس الدين بن شقرى هذا فمنعه منه القاضى جمال الدين بن المديم وأذزله بالمدرسة الجاولية فصار مدرّسا بها إلى أن مات .

ونشأً له ابنه شهاب الدين صاحبنا فقام مع جكم لما تسلطن وولًاه نظر الجيش، فلما قُتل جكم قَبض عليه الملك الناصر وأقدمه مصر فأقام بها مدة ، ثم نفاه الملك المؤيد بعد قتل نوروز إلى القدس فأقام هناك إلى أن مات ، وسيأتى ذكره في سنة وفاته (٦) .

البغدادى ، غياث الدين بن صدر العراق (v) بن محمد بن على بن حماد بن ثابت الواسطى ثم البغدادى ، غياث الدين بن صدر العراق (v) بن محيى الدين أبى الفضل المعروف بابن العاقولى الشافعى مدرّس المستنصرية ببغداد . ولد فى رجب سنة v واشتغل حتى انتهت إليه رياسة

<sup>( )</sup> سماه ابن حجر في الدرر الكامنة بالصراي الحنفي ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) الاضافة من ترجمته الواردة في الدرر الكامنة ١/٤ ٥٠٠ .

<sup>(</sup> س) سماه ابن الفرات في تاريخه ٩/٩ بمحمد بن شهاب الدين القليجي .

<sup>(</sup> ع ) في الدرر الكامنة ع/ب ع « سفرى » .

<sup>(</sup> ه ) ولذلك سماه ابن حجر في الدرر الكامنة ١٤٠٦٤ بالعزازي ولم يسمه بالحلبي .

ر ج) لعلها سنة ٨١٨ كا ذكر في الدرر الكامنة ٤ ٣٦٦ وإن كان السخاوى ذكر أنها سنة ٨٨٥ وهذا خطأ من السخاوي أو الناشر .

<sup>(</sup> v ) في ل ، وفي شذرات الذهب ١/٦ مه « صدر الدين » ، وفي ز « العراف » بتشديد الراء .

المذهب مناك ، مع التوسّع من الدنيا ؛ ودرّس وأفتى وبرع فى الفقه والآداب والعربية وشارك فى الفنون ، وشرح «المصابيح» وخرّج لنفسه جزءًا حديثيًّا وأربعين حديثيًّا عن أربعين شخصا ، وشرح أيضا «منهاج البيضاوى» و «الغاية القصوى» له ، وحدّث بمكة وبيت المقدس ، وأنشد لنفسه بالمدينة :

يا دَارَ خيْرِ المرسلين وَمَنْ بِهَا شَغَنِي وسالِفُ صبوتى وَغَرَامِي نَذُرٌ على لئن زَأَيْتُكَ ثَانيًا مِنْ قبل أَن أُسْقَى كؤوس حماى لأَعَفِّرَنَّ على ثراكِ محاجرِي وأقولُ هذا غايةُ الإِنْعَام

فلم (١) يُقَدَّر له الرجوع بعد ذلك ، بل قال ابن حجى : «كان بارعًا فى علمى المعانى والبيان ، وفى أربعينيته أوهامٌ وإسقاطُ رجالٍ من الإسناد ومع ذلك فكان عند أهل بلده أنه شيخ الحديث فى الدنيا ، وكان فهمه جيدا ونفسه قوية ويقال إنه كان مفرط الكرم » .

ولما نازل اللنك بغداد نهبت أمواله وسبيت حريمه دخل الشام وحدّث بها ، وكتبوا عنه من نظمه ، فلما رجع أحمد بن أويس إلى بغداد رجع معه فمات (7) بعد دخوله بخمسة أشهر في صفر عن أربع وستين سنة .

وكان عالما فاضلا دينا ، حسن الشكل والأخلاق ، جوادًا ممدّحًا ، وكان دخله و كل عام نحو خمسة آلاف دينار ينفقها في وجوه الخير ، [وقد] ذكر الإسنوى جدّه في طبقات الفقهاء ، وحدّث الغياث بمكة والمدينة ودمشق وحلب وأقام بها قبل الحج مدّة أشهر ؛ وكان وقع بينه وبين أحمد بن أويس وحشة ففارقه إلى تكريت ثم توجّه إلى حلب ، وكان إساعيل ورير بغداد بني له مدرسة فأراد أن يأخذ الآجُر من إيوان كسرى فشق على الغياث ذلك وقال : «هذا من بقايا المعجزات النبوية »، ودفع له ثمن الآجر من ماله .

ومن شعره :

لا تَقْدُحُ الوحْدَةُ في عَازِبِ (٣) صَانَ بِهَا في مَوْطِنٍ نَفْسَا

<sup>( , )</sup> عبارة « فلم يقدر له الرجو ع بعد ذلك بل » ساقطة من ز ، ل ، ه

<sup>(</sup> ٧ ) وقد دفن بالقرب من قبر معروف الكرخي وذلك بوصية منه ، راجع شذرات الذهب ٢/٩٥٠٠ .

<sup>(</sup> س) ق زيه «عارف».

فَاللَّيْتُ يَسْتَأْنِسُ فَى غَايِهِ بِنَفْسَه ، أَصِبِحَ أَمْ أَمْسَى أَنِسُا أَنْسًا أَنْسًا الوَحشةُ لَى أُنْسًا سَيّان عندى بعد تَرْكِ الورى وذِكْرِهم ، أَذكر أَم أَنْسَى .

قصرائی  $^{(1)}$  نزیل القاهرة ، درّس بمدرسة أیتمش الأقصرائی  $^{(1)}$  نزیل القاهرة ، درّس بمدرسة أیتمش للحنفیة ومات فی جمادی الأولی ، وهو والد صاحبنا بدر الدین محمود  $^{(7)}$  و أخیه أمین الدین یحیی  $^{(8)}$  .

\$\$ - محمد بن أبي يعقوب المقدسي ، شمس الدين ، نزيل جامع المقسى بالقاهرة ، كان ظاهر الصلاح من طلبة العلم ، واختصر «الاستيعاب» وساه «الإصابة» ، وجمع مجاميع ،وكان يُنسب إلى غفلة وللناس فيه اعتقاد . مات في رمضان .

وتخفيف الم وتخفيف الم وتخفيف الم وتخفيفها وتخفيفها وتخفيف الم وتخفيف الم وتخفيف اللام المضمومة - كان  $^{(2)}$  يتعانى الصلاح ويتنطّع فى التنظيف ، وكان لسودون النائب فيه اعتقاد بالغ  $^{(0)}$  ، وكان يسكن مصر ولبعض الناس فيه اعتقاد ولبعضهم عليه انتقاد . مات فى شهر ومضان أيضا .

٤٦ ــ محمد بن القيسرائي ، أمين الدين وكيل بيت المال بدمشق . مات في ذي القعدة .

٤٧ ــ معروف بن الشيخ إساعيل بن إبراهيم الجبرتى ثم الزبيدى . مات فى ربيع الآخر ونُجع به أبوه .

٤٨ ــ موسى بن أبي بكر سلَّار ، شرف الدين ، أحد الأُمراء بالقاهرة ، مات في ذي الحجة .

٤٩ ــ يوسف بن عبد الله النحريرى ، جمال الدين المالكى ، أحد الشهود المعروفين .
 مات في ذي الحجة .

<sup>(</sup>١) نسبة لأقصرا إحدى مدن الروم ، راجع السخاوى : الضوء اللامع . ١٠٠٨/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) السخاوى : الضوء اللامع . ١/. ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى: الضوء اللامع ١٠٠٨/١.

<sup>(</sup> ع) عبارة « كان يتعانى الصلاح ويتناع في التنظيف » ساقطة من ف .

<sup>( . )</sup> عبارة « بالغ وكان .... أيه اعتقاد » ساقطة من ز ، ه .

## سينة ثمان وتسعين وسبعمائة

فيها في المحرم تناقص سعر القمح إلى أن وصل إلى ستين ، ثم طلع بسبب الرمايات إلى مائة وعشرة (۱) ، فعَزل المحتسب (۲) نفسه فأعاده السلطان وأمره أن يرميه بمائة ، وكثر أسف الناس لذلك ، وآل الأمر في جمادى الأولى إلى أن عدم الناس الخبز سبعة أيام ، واستستى الناس بالجامع الأزهر يتقدّمهم الشيخ سراج الدين البلقيني بسبب منام رآه بعض من يعتقد فيه الصلاح ، وتعجّب أكثر الناس من موافقة الشيخ عَلَى ذلك (۳) ، لكنه بالغ في الدعاء والابتهال والتضرّع ، وضَجَّ معه الناس في ذلك وكانت ساعة عظيمة ، وكان ذلك في نصف جمادى الأولى ، فاتفق وصول غلال كثيرة في صبيحة ذلك اليوم فانحطً. السعر قليلًا ، ثم ازداد الغلاء (٤) إلى أن سَمّر الوالى جماعة من الطحانين وضَرب المحتسبُ أربعة منهم بالسياط وشهرهم ، ولم يزدد الأمر إلَّا شدّة ، فعُزل شرف الدين الدماميني واستقر شرف الدين البجانسي محتسبًا في جمادى الآخرة .

وفى ثامن ربيع الآخر عُمل من (٥) عند السلطان فى كل يوم خبز يفرّق على الفقراء والحبوس والزوايا نحو عشرين إردب قمح ، وحضر إلى باب الاسطبل السلطانى نحو خمسائة فقير ، فقر السلطان فيهم لكل نفر خمسون درهما ، فتسامع الفقراء بذلك فحضر فى الجمعة المقبلة

<sup>.</sup> و الفرات  $^{4}$  د عشرين » لكن راجع ابن الفرات  $^{4}$  د د الفرات  $^{4}$ 

<sup>(</sup> ٣ ) في ه « فنزل المحتسب » وهو خطأ، هذا وقد كان المحتسب في ذلك الوقت يدعى القاضي البكري .

<sup>(</sup> ٣ ) في هامش ١١١٧ امن نسخة ظ « وخرج البلقيني بالناس إلى الجامع الأزهر فدعى برفع الغلاء وكانت ساعة عظيمة وكان ذلك في نصف جمادى الأولى واتفق وصول غلال كثيرة في صبيحة ذلك اليوم وانحط السعر قليلا ثم انحط إلى أن بيع الاردب بخمسين ثم انقطع الجلابة للخسارة فتزاحم الناس على الخبز فأمر ابن الطبلاوى بالتحدث في السعر ثم تزايد القحط واختفى المحتسب ورجع القمح إلى مائة وعشرين فاستقر المجائي ».

<sup>(</sup>٤) فيما يتعلق بارتفاع الأسعار راجع تاريخ ابن الفرات ٤٣٣/٩ س ١٨-٠٠، م ٣٣٥ س ٢٠-٥٠، و ٢٠ و ١٤ و ١٤ و انظر ما كتبه ابن الصيرق في نزهة النفوس في مواضع متفرقة من سنة ٩٥ و ه.

<sup>(</sup> ه ) « من عند » غير واردة في ز ، ه ؛ وانظر نزهة النفوس ، ورقة ٤٨ پ .

ما لَا يحصى عدده فمُنِعوا من باب الاصطبل فازدحموا فمات منهم في الزحمة سبعة وأربعون نفسا، وأكثر السلطان في هذه السنة من الصدقات.

ثم انحط. السعر في جمادى الآخرة بعد أن بلغ مائة وسبعين فرجع كل إردب قمح إلى خمسين ثم ارتفع وعُدم الخبز من الحوانيت مدة بسبب انقطاع الجالبين لأنهم كانوا خسروا وتزاحم الناس على الأفران ، فأمر السلطان علاء الدين الطبلاوى أن يتحدّث في السعر ففعل ذلك فتزايد القحط. واختنى المحتسب وانتهى سعر القمح إلى مئة وعشرين ثم تراجع إلى الخمسين ثم عاد إلى المانين ثم انحط.

وزاد النيل فأوفى فى سابع ذى القعدة ، ثم استقر إلى أن جاوز العادةَ فى الزيادة وتأخر حتى خافوا فوات الزرع ، ثم فرّج الله تعالى .

وفيها (١) استقر قلمطاى الدوادار ناظراً على المدرسة الظاهرية الجديدة .

وفى (٢) المحرم بطل كشف الوجه البحرى واستقر نيابة بتقدمة ألف واستقر فيها يلبغا الأحمدى .

وفى صَفر استقر بدر الدين الجيزى (٣) المعروف بالقور (٤) محتسب القاهرة عوضا عن شرفَ الدين الدماميني ، ثم عُزل بعد أيام وأعيد (٥) شرف الدين .

<sup>( )</sup> في الأصل ، وفي ه « وفيه » وهذا خطأ لأن استقرار قلمطاى كان في الخامس من المحرم ٩٨ م .

<sup>(</sup> ٧) هكذا في الأصل ؛ ولكن الوارد في تاريخ ابن الفرات ٩٨/٩ ، ونزهة النفوس ورقة ٨٤ ا ... ب « الخميس وابع صفر » .

<sup>(</sup> س) في ظ « الجزى » ، وفي ل « الحبري » ، واجع ابن الفرات ، شرجه ١٨٩ ، س ٣٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) « بالعور » في معظم النسخ ، والتصحيح من نزهة النفوس ، ورقة ٤٨ ب .

<sup>(</sup> ه ) أضيف لابن الدماميني في هذه المرة نظر الكسوة التي نزعت من النجم الطنبدى بعد أن تحدث ابن الطبلاوي فيها ، انظر نزهة النفوس ، نفس الورقة .

وفى سادس صفر قُبض على زوجَتَى (١) محمود وولده محمد وكاتبه سعد الدين بن غراب وعُوقوا بالقلعة ، وحُمل من دار محمود – وهو ضعيف – مئة ألف دينار وخمسون ألف دينار أخرجت من خبيتين في داره .

وقى حادى (٢) عشر منه استقر قطلوبك العلائى أستادار السلطان عوضا عن محمود ، وكان قبل ذلك أستادار أيتمش البجاسي .

واستقر علاء الدين الطبلاوي أستادار الخاص عوضا عن محمود أيضا .

وفيها (٣) استقر قديد الحاجب نائب الاسكندرية عوضا عن مبارك شاه، واستقر مبارك شاه وزيرا .

وقى هذا الشهر وصل أطلمش قريب تمرلنك ، قبض عليه قرا يوسف التركمانى صاحب تبريز وأرسله إلى الملك الظاهر فاعتقله ، فكانت هذه الفعلة أعظم الأسباب في حركة تمرلنك إلى البلاد الشامية كما سيأتي شرح ذلك .

وفى ربيع الأول قُبض على سعد الدين بن كاتب السعدى وعلى ولده أمين الدين وسُلُّما لابن الطبلاوى ثم شُفع فيهما فخلع عليهما .

ثم سُلِّم له محمد بن محمود وأمر أن يستخلص منه مائة ألف دينار فيقال إنه عرّاه وأراد ضربه بالمقارع فخدعه بأن قال له: «يا أمير: قدرأَيْتَ عزّنا فزال ، فعزَّك لا أيضا لايدوم »، فأستعنى ابن الطبلاوى منه ، فسُلِّم لشاهين الحسنى ثم أُعيد إليه وتسلَّم والديْه (٤) أيضا ،

<sup>(</sup> ١ ) الوارد في نزهة النفوس ٤٦ ب ، أن القبض تم على زوجة محمود وعلى كاتبه ابراهيم بن غراب مم قبض على ولده ناصر الدين محمد في الغد.

<sup>(</sup> ب ) في ز ، ل ، ه ، ونزهة النفوس ، ورقة ٨٤ ب «حادى عشريه» ز راجع تاريخ ابن الفرات ، ٩/٩ ٢٣ س ٢٠ .

<sup>(</sup> ع ) كان ذلك يوم ه و صفر بناء على ما ذكره ابن الفرات ٩/٠ ٣٠ .

<sup>(</sup> ع) في ز، ف « والدته » .

ثم قبض على محمود وسُلِّم لابن الطبلاوى فى جمادى الأُولى، وشرع<sup>(1)</sup> فى تتبع ذخائر محمود إلى أَن حصل للسلطان منها بعناية سعد الدين بن غراب كاتب محمود ودلالته ما ينيف على أَلف أَلف دينار ما بين ذهب وفضة وغير ذلك ، ثم سُلم محمود لفرج شاد الدواوين فى جمادى الآخرة فعصره ثم تسلَّمه ابن الطبلاوى فعصره أيضا فأصر على عدم البذل .

وفيها استقر أبو الفرج الملكى الذى كان صيرفيا بقطيا ناظرًا بها وواليا وضمنها فى كل شهر بمائة ألف وخمسين ألف درهم (٢) ، قيمتها إذ ذاك ستة آلاف دينار .

وفيها وقع بين الشريف حسن بن عجلان أمير مكة وبين بنى حسن وقعة هائلة كسرهم فيها وشتت شملهم وعظمت منزلته يومئذ وقام فى قمع المعتدين وإصلاح أحوال الحجاز .

وفى (٣) جمادى الأولى هرب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزرى الدمشتى من القاهرة إلى بلاد الروم وكانت بيده عدّة وظائف بدمشتى وتدريس الصلاحية ببيت المقدس.

وكان السبب في هروبه أنه كان يتحدّث عن قطلوبك بالشام في مستأجراته ومتعلقاته بدمشق ، فزعم أنه تأخر عنده مال كبير فتحاكم معه عند السلطان فرسم عليه فهرب ، ولما تحقّق هزيمته استقر في تدريس الصلاحية الشيخ زين الدين أبو بكر القمني وتفرّق الناس وظائفه ، ووصل هو في هربه إلى أبي يزيد بن عثمان صاحب الروم فاتفق أنه وجد عنده تلميذًا هناك يقال له «شيخ حاجي» كان قد قرأ عليه القرآن بدمشق ، فعرّف الملك بمقداره فعظمه وأكرمه ورتّب له في كل يوم مائتي درهم وساق له عدة خيول ومماليك .

وفي جمادي الآخرة استقر الشيخ زاده الحُرَيْزَانِي (٤) شيخ الشيخونية عوضا عن بدر

<sup>( )</sup> يعنى بذلك ابن الطبلاوى .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع تاريخ ابن الفرات ٤٣١/٩ ، س ١٠ .

<sup>(</sup> س) أماسها في هامش ز « نقل الشيخ شمس الدين الجزرى إلى البلاد الرومية » و في ه « تهريب الحزوى إلى ابن عثمان » .

<sup>(</sup> ع ) فى ز ، ھ « الخراسانى » .

الدين الكُلُسْتَاني (١) كاتب السر ، وعاد الكلستاني إلى تدريس الصرغتمشية عوضا عن جمال الدين ناظر الجيش .

وفيه نُفِي أحمد بن يلبغا إلى طرابلس واستقر فارسُ الحاجب ناظرًا على الشيخونية والصرغتمشية .

وفي أوائل رجب استقر سعد الدين بن البقرى في الوزارة عوضًا عن مبارك شاه ، واستقر علائه الدين بن المنجى الحنبلي في قضاء الحنابلة بدمشق عوضا عن شمس الدين النابلسي ، واستقر بدر الدين الطوخي ناظر النظار عوضا عن ابن البقرى (٢) ، واستقر شرف الدين الدماميني ناظر الكسوة .

وفى وسط. هذه السنة أُمِّر يشبك ــ الذى صار مدبر الأَمر فى دولة الناصر ابن الظاهر ــ إمرة عشرة .

وفى صفر استقر ابنُ الطبلاوى أستادارَ خاص الخاص والذخيرة والأملاك وناظر الكسوة مع الحجوبية والولاية والتحدث في دار الضرب والمتجر.

وفى ربيع الآخر استقر تاج الدين عبد الرزاق بن أبى الفرج الملكى فى ولاية قطيا مضافًا إلى نظرها، والتزم فى كل شهر بحمَّل مائتين (٣) وخمسين ألف درهم ، وكان [تاج الدين] أولا صيرفيا ثم ترقَّى إلى المباشرة ثم إلى النظر ثم إلى الإمرة .

<sup>(</sup>١) الضبط من ز.

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « سكنون » و في ه « زكنوك » .

<sup>(</sup> س) سبق لابن حجر ص . ١ ه س ه – به أن قرر أنه تعهد مجمل مائة وخمسين ألف درهم ، وهو يطابق ماجاء في نزهة النفوس ، ورقة ٤٨ ب ، راجع أيضا تاريخ ابن الفرات ٤٣٣/٩ – ٤٣٣ .

وفي رمضان خسف جرم القمر بعد العشاء حتى أظلم الجوّ .

وأوفى النيل في ثاني عشر مسرى وانتهت الزيادة إلى تسعة عشر ذراعًا (١).

وفي ذي الحجة استقر علاءُ الدين بن الطبلاوي في نظر المرستان عوضا عن كمشبغا .

وفيها رجع اللنك بعساكره من بلاد الدشت بعد أن أثخن فيهم فوصل إلى السلطانية في شعبان ، ثم توجّه إلى همدان وأمر بالإفراج عن الملك الظاهر صاحب ماردين فوصل إليه في رمضان فتلقّاه واعتذر إليه وأضافه أيامًا ثم خلع عليه وأعطاه مائة فرس وجمالًا وبغالًا وخلعًا كثيرة ، وعقد له لواء وكتب له ستة وخمسين منشورًا ، كلَّ منشورٍ بتولية بلدٍ من البلاد التي كان تمر فتحها في سنة ست وتسعين ما بين أذربيجان والرها ، وشرط عليه أن يلي دعوته كلما طلبه .

فتوجه فى ثالث عشرى رمضان فدخل ماردين فى حادى عشر شوال ، فخشى نائب القلعة الطنبغا أن يقبض عليه ويسيّره إلى اللنك ففرّ منه ، فتوجه المنصور أخو السلطان بخبره للظاهر فأكرمه وقرّر له راتبا وأقام بمصر (٦) .

. . .

وفى شهر ربيع الآخر توجّه نوروز الحافظى رأس نوبة إلى الصعيد فأحضر على بن غريب أمير هوّارة وأهله وأولاده وأقاربه وإخوته وتمام أربعة وثلاثين نفسا من أكابر عربانه ، فأمر السلطان بسجنهم ، فلما تسامع بذلك عربانه وثبوا على قطلوبغا الطشمترى (٢) النائب بالوجه القبلى فقتلوه وتجمّعوا وتوجهوا إلى أسوان ، وترافقوا مع أولاد الكنز (٤) فدخلوا أسوان على حين غفلة فهرب واليها حسين إلى النوبة فنهبوا بيته ونهبوا البلد .

<sup>(</sup>١) الوارد في التوفيقات الألهامية ، ص ٩٩٩ ، أن غاية فيضان النيل بمقياس الروضة ، بلغت قيراطين وتسعة عشر ذراعا .

<sup>(</sup> ٧ ) ورد بعد هذا في ز، ه: خبر الفلاء الذي سبق أن ورد ص ٧٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) فى ل « القشقتمرى » ، لكن راجع فيا بعد ترجمة رقم ه من وفيات هذه السنة ص ، وحاشية رقم ،
 وانظر أيضا تاريخ اين الفرات ٢٠٧/٩ .

<sup>(</sup> ع) فرنف، ل، ه « الكنوز » .

فلما بلغ السلطان ذلك ولى عمر بن إلياس (١) النيابة بالوجه القبلى وأمره بالتوجه إلى أسوان وبطلب العرب المذكورين ، وأرسل إلى عمر بن عبد العزيز الهوارى أن يساعده وتوجها فلم يظفرا من العرب المذكورين بشيء .

وفي شعبان استقر ناصر الدين بن كلفت نقيب (٢) الجيش .

وفى ذى القعدة استقر سعد الدين بن غراب فى نظر الخاص وانفصل سعد الدين بن كاتب السعدى .

وفي آخر ذي الحجة (٣) استقر بن الطبلاوي في نظر المرسمان عوضا عن كمشبغا الكبير .

وفى شعبان عُقد لى على بنت القاضى كريم الدين بن عبد العزيز الذى كان ناظر الجيش<sup>(٤)</sup>. وفيها غُلب قرا يوسف على المُوصل فى جمادى الآخرة وأمَّر عليها أخاه بار [مرزاه] على بن قرا محمد .

وفيها قدم مرزاشاه بن تمر واليا على تبريز خليفةً لأَبيه فملكها وملك خلاط وغيرها فراسله العادل صاحب الحصن وهاداه فأَجابه بما أحبّ .

<sup>( 1 )</sup> فى ل ، ز ، ه « الناس » لكن انظر تاريخ ابن الفرات ٩/٧٥ ، ص ١٨ - ١٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) وذلك عوضا عن على بن العينتابي ، راجع ابن الصيرفي : نزهة النفوس ، ورقة ٩ غ ب .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فى ز ، ل ،  $\pi$  « القعدة » لكن راجع تاريخ ابن الفرات ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ، وزيمة النفوس ، ورقة وع ب .

<sup>(</sup> ٤ ) في هامش زبخط الناسخ « تولاها قبل الآن بست سنين » .

## ذكر من مات في سنة ثمسان وتسعين وسبعمائة من الأعيسان:

ا ــ إبراهيم بن الشيخ عبد الله المنوفى بن الشيخ المالكى ، كان صالحًا حيّرًا وأبوه من مشاهير العباد ، وهو خطيب الحسينية ظاهر القاهرة ، وكان عند الناس وجيها . مات فى رجب . Y = 1 إبراهيم بن عبد الله الأدمى (١) ، كانت له وجاهة عند القضاة . مات فى جمادى الآخه ق

٤ - أحمد بن عبد الوهاب المصرى ، شهاب الدين بن تاج الدين بن الشامية من أكابر الموقعين في الحكم وكان مشكورًا . مات في شعبان .

هـ أحمد بن على بن أيوب بن رافع الحنى إمام القلعة بدمشق ، سمع من أبى بكر بن الرضى وغيره وحدّث . مات في شوال وله ثمانون سنة ، [وقد] أجاز لى غير مرة .

7 أحمد بن محمد بن إبراهيم بن على بن قاضى الحصن شهاب الدين ، اشتغل وهو صغير ودرّس بالعذراوية  $\binom{7}{}$  ولم يكن بالماهر . مات فى رمضان ، ذكره ابن حجى .

٧ ـ أحمد بن محمد بن بيبرس ، شهاب الدين بن الركن (٤) ، قرأ بالسبع على ابن السراج المقرئ الكاتب ثم على الشيخ تقى الدين البغدادى ، واعتنى بعلم الميقات فمهر فيه ، مات فى صفر عن خمس وسبعين سنة .

۸ – أحمد بن محمد بن طريف الشاوى ، شهاب الدين ، كان كحالًا (٥) بالمرستان ، ثم خدم فى دار الضرب ثم ولى نظرها ، وداخل علاة الدين بن الطبلاوى فى أمر المتجر فظهر منه الجور والظلم ما لم يبلغه أكابر القبط. فعوجل وتمرّض واستمر إلى أن مات فى جمادى الأولى .

<sup>( )</sup> في ل « الروسي » ، لكن راجع الدرر الكامنة ٧٨/١ ، وتاريخ ابن الفرات ١٤٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « الكريم » لكن راجع الدرر الكامنة ٢٨/١ .

<sup>(</sup> س) انظر عنها النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ١٩٧٣/ - ٣٠٠٩ .

<sup>(</sup>ع) هكذا في ظ ، ز ، ف ، ل ، ه ، وتاريخ ابن الفرات ٩/٤٤٤ ، والنجوم الزاهرة ه/. ٣٣ ، أما في الدرر الكامنة ١/٥٣٠ فهو « الزكي » .

<sup>(</sup> ه) في ل « حمالا » .

٩ ـ أحمد بن محمد بن موسى بن سند ، أبو سعد بن شمس الدين ، ولى سنة سبع وأربعين وأحضره أبوه على ابن الجيّار وابن الحموى وغيرهما ، وأسمعه من ابن القيم وغيره ، واشتغل فى العربية وغيرها ووعظ الناس . مات فى شعبان .

• 1 – أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى بن يوسف بن محمد بن قدامة  $^{(1)}$  بن مقدام المقدسي ، شهاب الدين بن العماد بن العز الحنبلي ، ولد سنة سبع وسبعمائة ، واشتغل بالفقه وأحضر وهو صغير على هدية  $^{(7)}$  بنت عسكر وتفرّد بذلك ، وأجاز له إسحق النحاس  $^{(7)}$  في مطلق إجازته لأهل الصالحية والتوزري وطائفة من أهل مكة  $^{(8)}$  وابن رشيق وابن زنبور وطائفة من أهل مصر ، وسمع الكثير من القاضي سليان والمطعم وابن عبد الدائم وابن سعد وفاطمة  $^{(9)}$  بنت جوهر وغيرهم ، وحدّث بالكثير وعمّر . وأجاز لى غير مرة . مات في ربيع الأول أو الآخر .

وهو آخر من حدّث عن الجرائدى والتتى سليان بالسماع ، وكان خاتمة المسندين بالشام وغيرها ، وأُقعد في آخر عمره .

۱۱ – إساعيل بن أحمد بن على ، عماد الدين الباريني الحلبي الفقيه الشافعي ، وُلد سنة تسع عشرة وقدم من حلب إلى دمشق وهو طالب علم فقراً على الشيخ ولى الدين المنفلوطي ، وولاه البلقيني قضاء بعلبك ثم ولى خطابة القدس ثم توجه إلى مصر ، وكان ممن قام على التاج السبكي مع البلقيني ، ثم ولى قضاء القدس ومِن قبله الشوبك ، وحدّث وأَفتي ودرّس ومات في شوال (٦) .

<sup>( , )</sup> راجع الدرر الكامنة ٢/١ . ٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) كانت وفاتها سنة ٧١٧ ه ، راجع الدرر الكامنة ٤٠/٠ ، ، وشذرات الذهب ٢١٨٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) كانت وفاته سنة . ١٠ ه ، راجع الدرر الكامنة ٨٨٨/١ ، وشذرات الذهب ٢٢/٦ .

<sup>(</sup> عبارة « سكة .... من أهل » ساقطة من ز.

<sup>(</sup> ه ) كان ممن أخذ عنها السبكى وقد ماتت سنة ٧١١ ، انظر ابن حجر : الدرر الكامنة ، ٣٨/٥ ، وشذرات الذهب ٢٨/٩ .

۱۲ – آمنة (۱) بنت على بن عبد العزيز الدمشقية ، حضرت على أساء بنت صصرى عبد الله بن أبى التائب وغيرهما وحدّثت . ماتت فى أول السنة .

۱۳ – بهادر [بن عبد الله(۲)] المشرف ، سيف الدين الأعسر ، كان مشرفا بمطبخ قجا ثم صار زردكاشًا عند يلبغا الكبير ، ثم تنقلت به الأحوال إلى أن استقر أحد الأمراء الكبار بالديار المصرية ومات في شوال .

18 - تمر بن عبد الله الحاجب ، كان ديّنا خيرا محبا فى العلم محترزًا فى أحكامه مهما أشكل عليه راجع العلماء ، مات مجروحًا من العرب (٣) نزلوا عليه فى مركب رجع فيها من جهة الاسكندرية .

اه الله بن حمزة بن راجع بن أبى نمى الحسنى المكى قريب صاحب مكة ، قُتل في الوقعة التي وقعت بين حسن بن عجلان والحسنيين (3) ، وكان من وجوه بني حسن .

۱۹ ـ حسن بن عمر بن محمد بن زنكى الشهرزورى ، حسام الدين ، وُلد فى رمضان سنة اثنتين وسبعمائة ، وكان أبوه جنديا فنشأ بينهم ، وولى شيد الواحات ، وكان يذكر من محاسنها (٥) أشياء . مات فى ذى الحجة وقد كف .

۱۷ - حمّود بن على الأقفهسي الحنفي ، كان مشاركا في الفنون وولى نقابة الحكم للحنفية .
 مات في جمادي الآخرة .

۱۸ - خليل بن محمد [بن سليان (٦) بن على الشافعي] بن عبد الله الناسخ ، بدر الدين الحلي ، ولد بدمشق بعد العشرين (٧) وأحضره أبوه عند ابن تيمية فمسح رأسه ودعي له

<sup>( )</sup> ذكرها ابن حجر مرة أخرى بعد ترجمة رقم ٢٠ باسم « أنية » انظر ص ١٨ ه عاشية رقم ه .

<sup>(</sup> ٧) الاضافة من الدرر الكامنة ١/٥٥٤ .

<sup>(</sup> س ) في الدرر الكامنة ١٤١٨/١ « خرج عليه قومه فقاتلهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ل « الحسين » ، والصحيح ما أثبتناه بعد مراجعة ابن حجر في الذور الكامنة ٢٠٦١، وما جاء أعلاه .

<sup>(</sup> ه ) ن ز «عجائبها » .

<sup>(</sup> ٦) الاضافة من الدرر الكامنة ١٦٦٨/٢ .

<sup>(</sup> ٧) ورد خطأ في الدرر الكامنة ١٩٨٨ ، أنه ولد سنة ١١١ ولعلها ١٧١ .

واشتغل فمهر فى عدّة فنون ثم سكن حلب ، ووقّع فى الحكم واشتهر . مات فى ربيع الأول (١) ، وكان يذكر أنه سمع من الوادى آشى وابن النقيب الشافعي .

١٩ ـ خليل بن محمد الشطنوفي ، صلاح الدين موقع الحكم . مات في رمضان .

٧٠ ــ ست الركب بنت على بن محمد بن محمد بن حجر ، أُختُ كاتبه ، وُلدت في رجب سنة سبعين في طريق الحج وكانت قارئة كاتبة أُعجوبة في الذكاء ، وهي أُمِّي بعد أُمِّي ، أُصبتُ ما في جمادي الآخرة من هذه السنة .

۲۱ ـ سعد بن ابراهیم الطائی الحنبلی البغدادی ، کان فاضلاً وله نظم فمنه :
 خانی ناظری وهذا دلیل عن رحیلی مِن بعده عن قلیل وکذا (۲) الرکب إِن أَرادوا قفولاً قدّموا ضوءهم أَمام الحمول

٧٧ - سودون بن عبد الله الفخرى الشيخونى ، كان من أتباع شيخون ثم تنقلت به الأحوال فى دولة حسن إلى أن تزوّج بنت أستاذه وتولى (٣) النيابة مدة ، وكان محبا فى الصالحين مع غفلة فيه حتى إنّ بعض الناس جمع من أحكامه شيئًا يحاكى المجموع من أحكام قراقوش ، وكان الملك الظاهر يحترمه ويعظمه ، ولم يتظاهر بالمسكرات إلّا بعد أن خمل ولزم بيته ومات فى جمادى الأولى (٤)

٧٣ ــ سفر شاه (٥) بن عبد الله الرومى ، تقدّم فى العلم ببلاده وتقدّم عند أبى يزيد بن عثمان ، وقدم القاهرة رسولًا من صاحب الروم فأخذ عن فضلائها وأكرمه السلطان ، وحصل له وعك ، واستمر إلى أن بغته الأجل بالقاهرة . مات فى جمادى الأولى .

۲۶ - صندقة بن محمد فتح الدين أبو دقن المصرى ناظر المواريث ، كان مشكورًا فى
 مباشرته ، [و] مات فى جمادى الآخرة .

<sup>( )</sup> في الدرر الكامنة ، شرحه ، أنه مات في الثاني عشر من الحرم .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ل « وكفى » .

<sup>(</sup> س ) فى ل « وولاه » ، راجع النجوم الزاهرة ه / س . ( ط . بوبر ) ، وقد عينه برقوق نائبا للسلطنة يوم توليه إياها ، انظر Wiet : Les Biographies du Manhal, No. 1117 والمراجع المذكورة هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز ، لِ « الآخرة » والنجوم الزاهرة ه /. ٣٠ ، أما في ابن الفرات ٩/٤٤٤ فكما بالمتن .

<sup>(</sup> ه ) هذه الترجمة غير واردة في ز .

٧٥ ـ طقتمش خان التركي صاحب بلاد الدشت ، قُتل في هذه السنة بعد أن انكسر من اللنك ، قتله أميرً من أمراء التتاريقال له تمرقطلو .

٢٦ – عبد الله بن عمر بن مجلً بن عبد الحافظ البَيْتَلِيدى – بفتح الموحّدة وسكون التحتانية وفتّح المثناة بعدها لام مكسورة خفيفة ثم تحتانية ساكنة – الوراق الدمشتى ، سمع من أبي بكر بن الرضى وشرف الدين بن الحافظ وأحمد بن على الجزرى وغيرهم ، وأجاز لى غير مرة ، ومات في ذي القعدة .

۲۷ - عبد الرحمن بن محمد الشبريشي ، زين الدين الميقاتي الرئيس ، كان ماهرًا في فنه . مات في رمضان .

۲۸ – عثمان بن عبد الله العامرى فخر الدين أخو تتى الدين ، كان بارعًا فى الفقه . مات كهلا دون الأربعين ، وهو منسوب إلى «كفر عامر » فريما قيل فيه «الكفر عامرى » ، أخذ عن الشرف الشريشى ، [و] أثنى عليه ابن حجى بحسن الفهم وصحة الذهن ؛ وهو ممن أذن له البلقينى فى الإفتاء . مات فى شوال (١) .

۲۹ - على بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض المالكى ، أخو القاضى بهرام ،
 كان شيخ القراءات بالشيخونية . مات فى رمضان .

الفقه الله الله الله الشاورى (7) الزبيدى ، موفق الدين اليمنى ، كان بارعًا فى الفقه والصلاح مع الدين والتواضع ، وعُرض عليه القضاء فامتنع . مات فى صفر .

الدين عمر بن خضر بن ربيع الغافرى بن علاء الدين عمر بن خضر بن ربيع الغافرى بن علاء الدين ، وولى هو قضاء القدُس غير مرة . [مات وقد] جاوز التسعين  $(\circ)$  .

<sup>(</sup>١) في ز، ل، ه « ذي الحجة » .

<sup>(</sup> ب ) فى ز « الشادرى » بفتح الدال ، وفى ه « النشاو رى » بالتشكيل .

<sup>(</sup> س) فى ل ، ز ، ه « القدس » .

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة « زين الدين ... ... الغافري » ساقطة من ز ، ل ، ولكن بدلها في ز « الرصاص ».

<sup>(</sup> ه ) وردت فی بعض نسخ المخطوطة بعد هذا ترجمة «أنية بنت على بن عبد العزيز » التي سبق ورودها ص ١٦ ه تحت رقم ١٦ من وفيات هذه السنة ولكن باسم «آ.نة » .

۳۲ ـ فاطمة بنت يحيى بن العفيف عبد السلام بن محمد بن مزروع المُضَرى ـ بالمعجمة ـ البصرى ثم المدنى ، حدّثت بالإِجازة عن أحمد بن على الجزرى وغيره ، وعمّرت أُختها رقية (١) بعدها دهرا طويلًا .

٣٣ ـ فرج بن عبد الله الدمشقى الحافظى الشرفى ، مولى شرف الدين بن الحافظ. ، سمع من يحيى بن سعد وابن الزراد وغيرهما ؛ مات فى شوال وقد قارب التسعين ، [و] أجاز لى غير مرة .

٣٤ ـ قرابغا الأحمدي أمير جندار ، وهو أخو آقبغا الجلب .

٣٥ - قطلوبغا الطشتمرى (١) نائب الوجه القبلي ، قتله العرب كما تقدّم .

77 محمد بن أحمد بن عبد الله المقدسي ، شمس الدين بن المؤذن ، كان (7) يتعانى الصلاح ، وخدم الشيخ محمدا القرمي (3) ، وسكن مكة من حدود سنة سبعين إلى أن مات قافلًا من اليمن على أميال من مكة في شعبان ، وكان حسن الهيئة مقبولًا .

٣٧ - محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المصرى المقدسى ، محب الدين بن الهائم ، ولد سنة ثمانين أو إحدى وثمانين وحفظ القرآن وهو صغير جدا وكان من آيات الله فى سرعة الحفظ وجودة القريحة ، اشتغل بالفقه والعربية والقراءات والحديث، ومهر فى الجميع فى أسرع مدة ، ثم صنَّف وخرّج لنفسه ولغيره .

رافقني في ساع الحديث كثيرًا وسمعت بقراءته «المنهاج» على شيخنا برهان الدين ، وهو أذكى من رأيْتُ من البشر مع الدين والتواضع ولطف الذات وحسن الخلق والصيانة .

مات في شهر رمضان وأُصيب به أبوه وأَسف عليه كثيرًا ، عوّضه الله الجنة .

<sup>(</sup>۱) راجع الضوء اللامع ۲۱۱/۱۳ ، وما سبق ص ۱۵ س ۱۶ س ۱۵ س ۱۵ من وقیات سنة ۱۸ من وفیات سنة ۱۸ من المنباء .

<sup>(</sup> ۲ ) فى ل « العشقتمرى » ، راجم تاريخ ابن الفرات ۹ / ۶۶ .

<sup>. (</sup> ٣ ) عبارة «كان يتعانى الصلاح » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز « القرىء » .

۳۸ ـ محمد (۱) بن أيتمش بن عبد الله البجانسي ، وكان يقال له محمد جمق ، مات بعد أن رجع من إمرة الحج في صفر وتأسف السلطان عليه كثيرًا .

 $^{(7)}$  جميل الصورة تام القامة . مات في صفر وقد جاوز العشرين .

• ٤ - محمد بن رجب بن محمد بن كلفت التركمانى الأصل ، ناصر الدين الوزير ، تنقلت به الأحوال إلى أن ولى شدّ الخاص ، ثم انتقل إلى الوزارة فباشرها مباشرة حسنة وذلك فى رابع عشر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ، وقرّر الوزارة المنفصلين فى خدمته ما بين ناظر ومستوفى فباشروا معه على قاعدة خاله ناصر الدين بن الحسام ، وكان رئيسا محتمشا حسن الوجه . مات فى صفر وكثر الثناء عليه ، وكان قد جاور بمكة سنة ثلاث وثمانين .

الجيش ، وكان بيده عدّه مباشرات ، وكان رئيسًا له حظ. من عبادة ، ومن كلامه «البطالون أعداء الدول » . مات في صفر وكان لطيفا كيّسًا .

٤٧ ــ محمد بن محمد بن أحمد القاياتي ، تني الدين الحنفي موقع الحكم وشاهد دار الضرب ، كان من الرؤساء بالقاهرة . مات في جمادي الأولى .

عثان الأماسي بي محمد بن محمد بن عثان الأماسي بيس بهمزة وميم مفتوحتين وبعد الألف سين مهملة \_ عز الدين الدمشتى ، سمع من الحجار «صحيح البخارى» وحدّث .

أجاز لى ، وكان ناظر الأيتام بدمشق ويتكسّب بالشهادة تحت الساعات ويوقع على الحكام ، أقام على ذلك أكثر من ستين سنة . مات فى ربيع الآخر وقد ناهز الثانين لأنه وُلد سنة ثمانى عشرة على ما كتبه بخطه .

٤٤ \_ محمد بن محمد بن موسى بن عبد الله الشُّنشي \_ بمعجمتين وبينهما نون \_مفتوحات،

<sup>( )</sup> خلت نسختا ز، ل من إيراد هذه الترجمة ، لكن راجع تاريخ ابن الفرات ٩٤٤٨، والنجوم الزاهرة ( ) خلت نسختا ز، ل من إيراد هذه الترجمة ، لكن راجع تاريخ ابن الفرات ٩٣٨٥ .

<sup>(</sup> ٧) عبارتا « كان جميل الصورة تام القامة » و « وقد جاوز العشرين » غير واردتين في ظ .

الحنفى ؛ ناب فى الحكم وكان أحد طلبة الصرغتمشية ، وكان فاضلًا جاور بمكة سنة ثلاث وثمانين ومات فى جمادى الأولى .

٤٥ ــ محمد بن محمد المصرى ، الشيخ شمس الدين الصوفى ، أحد القراء فى الجوق ، انتهت إليه رياسة فنه ، ومات فى شعبان .

٤٦ ـ محمد بن مقبل الصرغتمشي ، كان عارفًا بعلم الميقات . مات في رجب .

2۷ – مرتضى بن إبراهيم بن حمزة الحسنى العراقى ، صدر الدين ، كان أبوه معظما عند أصحاب بغداد ثم دخل القاهرة فعظم فى الدولة الناصرية الحدنية ومات (١) سنة أربع وستين فراً حسن يلبغا إلى مرتضى المذكور وعظمه ثم استمر معظما ، وقد ولى نقابة الأشراف مرة ونظر القدس والخليل أخرى ؛ وكان حسن الشكل مليح الوجه طلق اللسان ، فصيحا بالعربية والتركية .

اجتمعتُ به في داره ورأيته يجيد لهب الشطرنج ، مات في ربيع الآخر .

8۸ – مقبل بن عبد الله الصرغتمشى ، تفقه وتقدم فى العلم وصنَّف وشرح وشارك فى العربية ؛ ومات فى رمضان وأُنجب ولده محمداً (٢) فشارك فى الفضائل ومهر فى الحساب ، وكان قصير القامة أُحدب . مات قبل أبيه بشهرين .

29 - ميكائيل بن حسين بن إسرائيل التركمانى الحنفى نزيل عينتاب ، قدمها فأخذ عن الشيخ فخر الدين أياس وغيره وباشر بها بعض المدارس ولازم الإفادة ، أخذ عنه القاضى بدر الدين المبنى وهو الذى ترجمه وقال إنه عاش أكثر من سبمين سنة . مات فى سابع عشر ذى الحجة .

• • - يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى عمر المقدسي الحنبلي ، جمال الدين بن تتى الدين بن العز ، أخو مسند عصره صلاح الدين الصالحي ، سمع من الحجار وغيره . ومهر في مذهبه وكان بعاب بفتواه بم سألة الطلاق التيمية ؛ أجاز لي وكان إمام مدرسة ابن أبي عمر .

أثنى عليه ابن حجى بالفضل وجودة الذهن وصحة الفهم . مات في شهر رمضان .

ابو سعد بن سند . اسمه أحمد (٣) .

٥٢ – أبو دقن ، اسمه صدقة ، تقدما (٤) .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك السلطان الناصر حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ترجمة رقم ٤٦ من وفيات هذه السنة

<sup>(</sup> ٣ ) راجع ترجمة رقم و من وفيات هذه السنة ص ه وه .

<sup>(</sup> ع ) راجع ترجمة رقم ع ب من وفيات هذه السنة ص ١٧٠٠.

## سينة تسع وتسعين وسبعمائة

فيها حضر ألطنبغا المارداني \_ صاحب ماردين \_ إلى القاهرة فأكرمه السلطان ، وقد قدمت شرح حاله في السنة الماضية ، وكان قدومه في المحرم .

وفيها وصلت كتب من جهة تمرلنك فَعُوِّقت رسله بالشام وأرسلت الكتب التي معهم إلى القاهرة ومضمونها التحريض على إرسال قريبة أطلمش الذى أسره قرا يوسف كما تقدّم ، فأمر السلطان أطلمش المذكور أن يكتب إلى اللنك (١) كتابا يعرّفه فيه ما هو عليه من الخير والإحسان بالديار المصرية ، وأرسل ذلك السلطان مع أجوبته ومضمونها: «أنك إذا أطلقت من عندك من جهتى أطلقت من عندى مِن جهتك ، والسلام » .

وفى صفر سأل محمود الأستادار الحضور بين يدى السلطان ، فترافع هو وكاتبه – سعد الدين بن غراب – الذى استقر ناظر الخاص ، فلم يفده ذلك شيئًا ، وتسلمه شاد الدواوين ورجع فبالغ فى أذيته وعقوبته ، ثم حُبِس بخزانة شائل فى أوائل جمادى الأولى حتى (٢) مات فى تاسع رجب منها ، ويقال إنَّه نحُنِق ، وأنه لما تحقق أنه أمر بسجنه فى الخزانة وأن ذلك يفضى به إلى القتل استدعى بقجة كبيرة فيها وثائق بديون له على كثير من الناس – كان قد استوفى أكثرها – فعسلها كلها ، ويقال إن جملة ما أخِذ من موجوده قبل وفاته ألف ألف دينار ومائتا ألف دينار ، ومن الفضة ألف ألف درهم وخمسائة ألف درهم خارجًا عن العروض ، فلكلها كانت تساوى قدر الفضة .

وكان فى أول أمره يخدم عند أمراء الإسكندرية كالجندار، ثم صار يتولَّى شدّ الإقطاعات عند بعض الأَجناد ثم عند الأُمراء، ثم ترقى إلى أن استقر شادّ الدواوين، ثم ولاه الظاهر الأستادرية الكبرى فباشرها بمعرفة ودهاء إلى أن خضع له أكابر أهل الدولة ثم تقلَّبت به الأَحوال إلى هذه الغاية.

<sup>(</sup> ۱ ) في زن ل « قريبه » .

<sup>(</sup> ٧ ) من هنا حتى نهاية خبر الأستادار محمود غير وارد في ظ .

وفى سادس ربيع الأول استقر سعد الدين بن الصاحب شمس الدين المقسى فى نظر الجيزية عوضا عن سعد الله بن قارورة ، واستقر ابن قارورة ناظر الدواليب رفيقا لابن سمحل ؛ وفيه استقر تاج الدين البولاقى مشير الدولة عوضا عن تاج الدين بن الرملى .

واستقر أناط كاشف الوجه القبلي عوضا عن عمر بن أبي قرط ، واستقر عوضه في إمارة قوص ناصر الدين بن العادلي .

وفيه مات بطرك النصارى الملكية فاستقر عوضه واحد منهم .

وفيه استقر علم الدين كاتب ابن يلبغا في استيفاء الدولة عوضا عن علم الدين الطنباوى . واستقر تاج الدين رزق الله بن سماقة ناظرَ الاسكندرية عوضا عن فخر الدين بن غراب .

وفيه نُني طيبغا والى دمياط إلى قوص .

وفيه استقر كريم الدين بن كريم الدين مستوفى الدولة عوضا عن الصاحب كريم الدين بن مكانس .

وفى شوال اعتُقل ألجيبغا الجمالي وأحمد بن يلبغا بطرابلس.

وفيها حاصر ولد تمرلنك بلاد الجزيرة والموصل فتشتَّت أهلها ، وفرّ قرايوسف إلى الشام وغزة .

وفيها قدم تانى بك الحسنى – نائب الشام المعروف بتنم – إلى الديار المصرية باستدعاء السلطان، أرسل (١) إليه سودون طاز فى المحرم فأحضره فى ثالث صفر، ولاقاه السلطان إلى الريدانية فجلس فى المصطبة وتلقاه أكثر العسكر حتى حضر بين يدى السلطان فأكرمه وأقعده إلى جانبه، ثم ركبا إلى القلعة وأمره بالنزول بالميدان الكبير وأجرى له الرواتب والخلع،

<sup>( 1 )</sup> عبارة « أرسل إليه ... ثالث صفر » غير واردة في ظ.

وأرسل هو تقدمته إلى السلطان ، قيل فقُوِّمت بخمسين ألف دينار ، وقيل (١) إنها تساوى أكثر من ذلك .

وفى يوم الاثنين سابع عشر صفر عَمل السلطانُ الموكبَ بدار العدل وأحضر تنم بمنزلة النيابة وخَلع على القاضى شمس الدين النابلسي الحنبلي بقضاء الحنابلة - وكان حضر مع تنم - وسافروا في أواخر الشهر المذكور .

وفيه رضى السلطان على جلبان قراصقل الكمشبغاوى ، واعتقل الكمشبغاوى وأفرج عنه من دمياط واستقر أميرا كبيرًا بالشام وقبض (٢) على إياس الذى استقر جلبان عوضه وصودر على مائة ألف دينار.

وفى ربيع الأول استقر بدر الدين محمد بن محمد الطوخى فى الوزارة وصُرف سعد الدين بن البقرى ، وصودر (٣) ابن البقرى على مال كبير حتى أفضى به الطلب إلى هلاكه ، فباشر الطوخى الوزارة بصرامة ومهابة ؛ وفى وزارته هذه أبطل مكس الغلة .

واستقر سعدُ الدين بن الهيصم ناظرَ الديوان المفرد عوضا عن ابن الطوخى .

وفى صفر أعيد شرف الدين الدماميي إلى الحسبة مضافًا إلى الوكالة ونظر الكسوة وصُرف البجانسي (٤) ثم استقر ابن الدماميني في نظر الجيش في ربيع الأول بعد موت جمال الدين (٠).

واستقر ابن البرجي في الحسبة ، فاتفق أن الأسعار غلت فتشاءم الناس به ولم يلبث إلّا يسيرًا حتى وقفتالعامة فيه للسلطان فعاندهم وخلع عليه فرجموه فعزله عنهم وأعاد البجانسي .

<sup>(</sup>١) عبارة « وقيل إنها تساوى أكثر من ذلك » غير واردة في ظ.

<sup>(</sup> ٧ ) من هنا حتى نهاية الحبر غير وارد وفي ظ .

<sup>(</sup> س) عبارة « وصودر ابن البقرى ... .. مكس الغلة » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ ابن الفرات ٩/٠٠٤.

<sup>(</sup> ه ) هو جمال الدين محمود القيسرى الحنفي ، واجع النجوم الزاهرة (ط . بوبر ) ه/. ٧٠ .

وفيه استقر شمس الدين الطرابلسي في قضاء الحنفية بالديار المصرية بعد جمال (١) الدين ثم مات في آخر السنة .

وفيها كانت الوقعة بين أبي يزيد بن عثان صاحب الروم وبين الفرنج (٢) فكسرهم كسرة عظيمة .

وفيها قدمت هدية صاحب الروم صحبة قاصد السلطان واسمه الأمير طولو وهو (٣) الذي ولى إمرة الحج بعد ذلك في سنة ست وثماني مائة وأخبر أنه رآى شمس الدين ابن الجزرى مقيا في بلد ابن عبّان في غاية الإكرام ، وكان (٤) ابن الجزرى يتحدث في تعلقات الأمير قطلوبك الذي في خدمة الأمير أيتمش ثم ولى بد ذلك الأستادارية ، فحاسب ابن الجزرى فادّعي أنه يُستحق عليه شيء كثير فخثي منه ففر ، فركب البحر إلى الاسكندرية ثم إلى أنطالية (٥) ثم إلى برصا ، فلقي شيخا كان يقرأ عليه (٣) في دمشق يقال له «حاجي (٧) مؤمن » فعرّف ابن عبّان عقداره فأكرمه وأرسل إليه خيولاً ورقيقا وثياباً ، ورتب له مرتبا جيدا .

ثم قُدِّمت له هدية أخرى صحبة قُصَّادٍ مِن عنده ، وفى جملتها جماعة من الفرنج كانوا يقطعون الطريق على المسلمين فأَسرهم وأرسلهم ، فأَسلم منهم اثنان .

( ) راجع الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>  $_{7}$  ) سما هم ابن الفرات في تاريخه في سوضعين  $_{9}$   $_{8}$  س  $_{9}$  ،  $_{9}$   $_{9}$  ،  $_{9}$  .  $_{9}$  سما هم ابن الفرات في تاريخه في سوضعين  $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$ 

<sup>(</sup> س) العبارة من هنا حتى « ورتب له مرتبا جيدا » س ١١ غير واردة في ظ.

<sup>(</sup>٤) راجع ماسبق ص ١١٥ س ٤ - ١٠٠

<sup>(</sup> ه ) عرفها ابن عبد الحق البغدادى في مراصد الاطلاع ١٠ه١، بأنها بلد كبير من مشاهير بلاد الروم وهو حصن لهم على شاطىء البحر منيع واسع الرستاق كثير الأهل بقرب خليج القسطنطينية .

<sup>(</sup>٦) أي يقرأ على ابن الجزري .

<sup>(</sup>  $_{\rm V}$  ) انظر ابن الصیرنی نزهة النفوس ، ورقة  $_{\rm Lo}$  ا ، وتاریخ ابن الفرات  $_{\rm Lo}$  ، س  $_{\rm V}$  وراجع ماسبق  $_{\rm Lo}$  ،  $_{\rm Lo}$  س  $_{\rm Lo}$  هذا وقد ورد نی هاه ش ه : « تقدم نی التی قبلها أنه یسمی بشیخ حاجی » .

وفيها قدمت هدية صاحب (١) اليمن ، صحبة عبدِه فاخر الطواشي وبرهان الدين بن المحلّى ، فيقال إنها قُوّمت بستين ألف دينار .

وفيها استقر محمد بن عرب (r) بن عبد العزيز الهوارى أبو السنون فى إمرة العرب بالصعيد الأعلى عوضا عن أبيه (r).

وفيها استأذن كاتب السرّ بدرُ الدين الكلستاني السلطانَ له ولجميع المتعمّمين أن يلبسوا الصوف الملوّن في المواكب فأذن لهم ، وكانوا لا يلبسون إلّا الأّبيض خاصة .

وفى ربيع الأُّول وَلدت امرأَةٌ بظاهر القاهرة أربعة ذكور أحياه .

وفى يوم الخميس ثالث عشرى جماد الأولى استقر القاضى تقى الدين الزبيرى فى قضاء الشافعية وصُرف صدر الدين المناوى .

وفيها كانت الوقعة العظمى بين طقتمش خان صاحب بلاد الدشت وبين الفرنج الجنوية . وفي جمادى الآخرة وصل القاضى سرى الدين إلى القاهرة مصروفا عن قضاء دمشق وكان قد عُين لقضاء الشافعية بالقاهرة فاتفقت ولاية الزبيرى قبل أن يقدم ، فلما قدم لم يلبث أن مات واستقر عماد الدين الكركى – الذى كان قاضى الشافعية بالقاهرة – فى خطابة القدس بعد موت ابن جماعة .

واستقر الشيخ زين الدين العراق (٤) في تدريس الحديث بجامع ابن طولون مكانه بحكم سفره .

<sup>( )</sup> هو الملك الأشرف محمد بن الملك الأفضل عباس بن المجاهد سيف الدين على ، انظر ابن الفرات ، ٥٨/٩ ، و ر ا الله و الناهوم الزاهرة « اسماعيل بن الأفضل عباس » ، انظر أيضا نزهة النفوس ، ورقة ، ه أ.

<sup>(</sup>۲) نق ژاه «عمر».

<sup>(</sup> س ) فى ل « أميه » راجع تاريخ ابن الفرات ٩/. ٩ ع س ه ، ص ٤٧.٢ س ٩ – ١٠ -

<sup>(</sup> ع ) في ل « القرافي » ، راجع ابن الفرات ٩ /٩٣ ع .

واستقر الشيخ سراج الدين بن الملقن في تدريس قبة الصالح ، وشهاب الدين النحريري في النظر عليه مكانه .

\* \* \*

وفيه خرج أهل دمشق للاستسقاء لما كان أصابهم من الغلاء ، فلما رجعوا وجدوا ابن النشو فرجموه حتى مات ، وكان (١) يحتكر الغلال بالجاه ، وراح دمه هدرا ، وكان ابن النشو هذا يقال له ناصر الدين محمد (٦) يتولى شدّ المراكز ، وولى إمرة طبلخاناه ، وكان أصله سمسارا فلما تأمّر صار يحتكر (٣) ولا يبيع أحدّ شيئًا من الحبوب إلّا بعد مراجعته ، وكان قتله والنائبُ في الصيد فلما رجع كوتب مِن عند السلطان بتتبّع مَن فعل ذلك وتوسيطه ، فحصل لكثير من الشاميين أذًى وكتبوا فيه محضرًا بما كان يبدو من المذكور من الفجور وكلمات الكفر والجور المفرط والظلم الظاهر ، فلطّف النائبُ القضية حتى أعنى الناسَ من ذلك .

وفى رجب شرع يلبغا السالمي في تجديد عمارة الجامع الأَقمر ، فأَقام منارته وعمل فيه فسقيةً وجدّد فيه خطبة في رابع رمضان .

وفى ثامن شعبان \_ الموافق لحادى (٤) عشر بشنس \_ أمطرت السهاء برعد وبرق حتى صارت القاهرة خوضا فكان ذلك من العجائب ، ودام (٥) ذلك فى ليالى متعدّدة ، وقد وقع مثلُ ذلك بل أعظم منه فى مثل زمانه سنة سبع عشرة وثمانى مائة فى سلطنة الملك المؤيد .

وفى شعبان (٦) صُرف قديد من نيابة الاسكندرية إلى القدس بطالًا ، واستقر صرغتمش الخاسكي ــ أميرُ جندار ــ في النيابة بها .

<sup>(</sup> ١ ) من هنا حتى نهاية الخبر غير وارد في ظ ، لكن راجع اينالفرات ٤٩٣/٩ .

<sup>(</sup> ۲) فى ز « محمود » .

<sup>(</sup> ۳ ) نی ز « یحتکم » .

<sup>(</sup>٤) حسب ، اورد في جداول التوفيقات الالهامية ، ص ٤٠٠ نان الثامن من شعبان يوافق الثاني عشر من بشنس .

<sup>(</sup> ه ) بقية هذا الخبر غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ٦ ) في ز « رمضان » ، والصحيح ما هو ثابت بالمتن بعد مراجعة نزهة النفوس ، ورقة ، و ب .

واستقر شیخ المحمودی ــ وهو الذی ولی السلطنة بعد ذلك (۱) ــ فی إقطاع صرغتمش ، وهی تقدمة . واستقر طغجی (۲) فی إقطاع شیخ .

وانتقل يشبك (٣) العثمانى الذى دبّر المملكة بعد ذلك أمير طبلخاناه عوضا عن صلاح الدين تنكز، وأمير صلاح الدين بالإقامة بالاسكندرية بطالا ثم شُفع فيه فتوجّه إلى دمشق، واستقر علاء الدين الطبلاوى مكانه فى أستادارية الذخيرة والأملاك.

وفى أواخر شعبان استقر شعبان (٤) بن داود الآثارى فى حسبة مصر عوضًا عن شيخه نور الدين البكرى ، وكان يوقّع بين يديه .

وفى رمضان استقر يلبغا (°) المجنون الأحمدى ـ الذى كان كاشف الوجه القبلى ـ فى الأستادارية عوضا عن قطلوبك .

وفى (٦) أوائل شوال توجه تمربغا المنجكى ـ حاجب الميسرة ـ على البريد للإصلاح بين التركمان . وفيه (٧) اعتُقل عنان ــ أمير مكة وأولادُ عمه مبارك بن رميثة وابن عطية وجماز وهبة أمير المدينة ــ بالاسكندرية .

وفيه (^) وصل تاج الدين بن أبي شاكر من بلاد الروم وكان فر (٩) إليها فأقام قليلًا ثم رجع فأسره الفرنج فاشتراه شخص شوبكي وأحضره إلى مصر ، فسأله السلطان عن سبب هروبه فذكر أنه خاف من سعد الدين بن البقرى فعنى عنه وأمره بلزوم بيته .

<sup>(</sup> ١ ) تولى الحكم سنة ٥١٥ هـ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ز « طقجي » ، وفي ابن الفرات ٩/٤ و ص ١٧ « طغنجي السيني يلبغا » .

<sup>(</sup> س) ورد برسم « بشتك » في ابن الفرات ١٩٤٩ ، س ١٨ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الشوء اللاسع ٣/١١٠٠

<sup>(</sup> ه ) السخاوى: الضوء اللاسم ١١٣٨/٠٠

<sup>(</sup> ٦ ) هذا الخبر غير وارد في ظ.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أيضا غير وارد في ظ.

<sup>(</sup> ٨ ) في ظ « وفي أوائل شوال » .

<sup>(</sup> p ) في ه « واليها » بدلا من « فر إليها » .

وفي هذه السنة أمطرت الساء في حادى عشر بشنس من الأُشهر القبطية مطرًا غزيرًا برعد وبرق ودام ذلك في ليالي متعدّدة .

وأوفى النيل عاشر مسرى وانتهت الزيادة إلى خمسة عشر من عشرين (١) .

وفيها نازل جماعةً من أصحاب تمرلنك أرزنكان (٢) \_ وهي بين المملكة الشامية والمملكة الرومية \_ فأمر السلطانُ تمريغا المنجكي بالخروج إلى الشام ليجرد العساكر إلى أرزنكان .

وفيها غضب بَكْلَمِش ـ أميرُ سلاح ـ على دويداره مهنا بمرافعة مُوَقَّعه صنى الدين الدميرى فصادره وصرفه ، واستقر كريم الدين بن مكانس ناظر ديوانه وأحمدُ بن قايماز (٣) أستادارَه ، فآل الأمر إلى أن غضب بكلمش على موقعه المذكور فضربه بالمقارع فمات تحت الضرب :

وفى العشرين من شوال رافع جماعة من صوفية الخانقاه القوصونية فى شيخهم تاج الدين الميمونى ، وكان (٤) استقر فيها بعد جدّه لأمه نور الدين الهورينى ، ورموه بعظائم وفواحش ، فأمر السلطان بعزله من المشيخة المذكورة فعزل منها ومن نيابة الحكم ، واستقر فى المشيخة الشيخ شمس الدين أنبيا (٥) التركمانى الحنفى .

وفى يوم الجمعة ثامن شوال ــ الموافق لعاشر مسرى ــ زاد النيل فى يوم واحد ستة وستين إصبعا وكسر فيه الخليج ، ثم انتهت الزيادة إلى خمسة عشر من عشرين .

وفى العشرين من ذى القعدة قتل الأمير أبو بكر بن الأحدب أمير عرب كرك (٦) بشرق الخصوص من الوجه القبلي واستقر عوضه في إمرة العرب أخوه عثمان .

<sup>( 1 )</sup> في التوفيقات الألهامية ، ص . . ٤ ، أن غاية فيضان النيل بمقياس الروضة كانت ١٠ قيراطا و ١٠ ذراعا .

<sup>(</sup> ٢) أرزكان بالفتح ثم السكون وفتح الزاى وكاف وألف ونون ، من قرى فارس على ساحل البحر ، راجع مراصد الاطلاع ١/٥٥.

<sup>(</sup>١) راج تاريخ ابن الفرات ٢٠٧٩ ، س ١٤٠٠

<sup>(</sup> ع) عبارة « وكان استقر ... . الهوريني » غير واردة في ظ .

<sup>(</sup> ه ) في ل ، ز « أيينا » انظر ابن الفرات ٤٩٧/٩ س ٢٢ وحاشية رقم ٧ .

<sup>(</sup> چ ) راجع الدرر الكامنة ر/١٢٦٦ .

وفي أوائل ذي الحجة توعَّك السلطان إلى يوم عرفة فعوفِي .

وفيها وقع الرخاءُ بالمدينة الشريفة حتى بيع اللحم كل رطل مصرى بنصف درهم .

وفيها توجَّهْتُ إلى اليمن عن طريق الطور فركبت البحر في ذي القعدة ووصلتُ إليها في السنة المقبلة .

وفيها (!) أعيد علاءُ الدين بن أبي البقاء إلى قضاء الشافعية بدمشق ، وطُلب سرى الدين الدين الماهرة ليستقر في القضاء فمات قبل أن يلي كما تقدّم (٢) شرحه .

## ذكر من مات في سنة تسمع وتسعين وسبعمائة من الأعيسان

ا \_ ابراهيم  $\binom{(7)}{7}$  بن عبد الله الحلبى الصوفى المقرى  $\binom{(3)}{3}$  ، كان  $\binom{(9)}{9}$  يذكر أنه كان بتفليس  $\binom{(7)}{9}$  . — سنة غازان \_ رجلًا وعبر إلى هذه الغاية ، وقدم دمشق وهو كبير وأقرأ القرآن بالجامع ، وصارت له جماعة  $\binom{(9)}{9}$  مشهورة ، ويقال إنه قرأ عليه أكثر من ألف نفس اسمه «محمد» خاصة ، وكانت الفتوح ترد عليه فيفرّقها في أهل حلقته ، وكان أول من يدخل الجامع وآخر من يخرج منه .

واستسقوا (^) به مرة في دمشق ، وكان شيخا طوالًا كامل البنية ، وافر الهمة ، كثير الأكل ، ومات في شعبان وكانت جنازته حافلة جدا ، ويقال إنه عاش مائة وعشرين سنة .

<sup>( , )</sup> هذا الخبر حتى نهايته غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ۲ ) راجع ماسبق ، ص ۷ ۲ ه س ۲۰۱ .

<sup>(</sup> س ) في الركن الأيمن من ورقة ١٠١١ في نسخة ظ وردت عبارة «ابراهيم بن عبد الله الحلبي ، يمول من سنة ٩٥،

<sup>(</sup>ع) في ز، ل، ه « الملقن » .

<sup>(</sup> ه ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير وارد في ظ ، لكن جاء بدله « أقرأ خلقا كثيرا وعمر حتى جاز المائة » .

<sup>(</sup> ب ) بفتح التاء أو كسرها بلد بأرمينية ، انظر مراصد الاطلاع ٢٩٦١ ٢ -٧٠٠ ، وقد ورد بدلها « يسيس » في ه .

<sup>(</sup> y ). نق ز، ه « حلقة » .

<sup>(</sup> ۸ ) فى ز « استشفعوا » .

٢ - إبراهيم بن عبد الله الخلاطى الشريف ، وُلد قبل سنة عشرين ونشأ فى بلاد العجم ، وتعلم صناعة اللازورد وكان يحترف منها ، وقدم الديار المصرية فعظمه أهل الدولة وكان ينسب إلى عمل الكيمياء ، وكان لا يخرج من منزله وأكثر الناس يترددون إليه ، وكان السلطان يمر بداره - وهى بفم الخور - فيكلمه وهو راكب ويتحدث هو معه من فوق منزله .

مات في جمادي الأولى وحضر جنازته أكثر الأمزاء ، وقرآت (١) في تاريخ العينتابي أنه الشريف حسين الأخلاطي الحسيني ، قال : «وكان منقطعا في منزله ويقال إنه كان يصنع اللازورد واشتهر بذلك ، وكان يعيش عيش الملوك ولا يتردّد إلى أحد ، وكان ينسب إلى الرفض لأنه كان لا يصلى الجمعة ويدعى من يتبعه أنه المهدى ، وكان في أول أمره قدم حلب فنزل بجامعها منقطعا عن الناس فذُكر للظاهر وأنه يعرف الطب معرفة جيّدة فأحضره إلى القاهرة ليداوى ولده محمدا ، فأقبل عليه السلطان وشرع في مداواة ولده فلم ينجع فاستمر مقيا بمنزله على شاطئ النيل إلى أن مات في أول جمادى الآخرة ، وقد جاوز النانين وخلف موجوداً كبيرًا ولم يوص بشيء ، فنزل قلمطاى الدوادار الكبير فاحتاط على موجوده فوُجد عنده جام ذهب وقوارير فيها خمر وزنانير للرهبان ونسخة من الإنجيل وكتب تتعلّق بالحكمة والنجوم والرمل وصندوق به فصوص مثمنة على ما قيل » .

٣ - إبراهيم بن على بن محمد بن أبى القاسم بن فرحون اليعمرى المدنى ، سمع من الزين ابن على الأسوانى والجمال المطرى وتفرّد عنه بسماع تاريخ المدينة ، وتفقه وولى قضاء المدينة ، وألّف كتابا نفيسًا فى الأحكام (٢) . مات فى عيد الأضحى وقد جاوز السبعين (٣) .

٤ - إبراهيم بن يوسف الكاتب الأندلسي وزير صاحب المغرب، كان خالف عليه مع أخيه أبى بكر وظفر به أبو فارس فصلبه (٤) في هذه السنة .

ه - أحمد بن إساعيل بن محمد بن أبي العزِّ بن صالح بن أبي العزِّ بن وهيب الأَذرعي ثم الدمشق الحنفي ، نجم الدين بن الكثمك ، وُلد سنة عشرين (٥) وسمع من الحجّار وحدّث

<sup>( )</sup> من هنا حتى نهاية الترجمة غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ٧) واخر في طبقات المالكية ، راجع ابن حجر في الدرر الكامنة ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « التسعين » ، وفي ز ، ه « قارب السبعين » وهي نفس عبارة الدرر الكاسنة .

<sup>(</sup>٤) فى ل « فقتله » ، راجع الدرر الكامنة ، راجع

<sup>(</sup> ه ) في رفع الاصر ، ورقة ٣٠ ا « سنة عشر وسبعمائة » .

عنه وتفقّه، وولى قضاء مصر سنة سبع وسبعين فلم تطب له [الإقامة بها (١) ] فرجع وكان ولى قضاء دمشق مرارًا (٢) آخرها سنة اثنتين وتسعين فلزم داره؛ وكان خبيرًا بالمذهب ودرّس بأماكن، وهو أقدم المدرسين والقضاة ، وكان عارفًا صارما ؛ مات فى ذى الحجة .

أجاز لى ، وأجاز له سنة مولده وبعده القاسم بن عساكر ويحيى بن سعد وابن الرزاز وابن شرف وزينب بنت شكر وغيرهم ، ضربه ابن أخيه ــ وكان مختلا ــ بسكين فقتله .

٦ أحمد بن محمد بن إبراهيم ، شهاب الدين الصفدى نزيل مصر ، كانت له عناية بالعلم وكان يُعرف «بشيخ (٣) الوضوء» مات فى ربيع الأول ، وهو والد الشيخ شهاب الدين ، وعرف بشيخ الوضوء لأنه كان يتعهد المطاهر فيعلم العوام الوضوء .

V = 1 أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويرى ، محب الدين بن أبى الفضل قاضى مكة وابن قاضيها ، وُلد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ، وأسمعه أبوه على البدر (ع) بن جماعة وغيره ، وتفقه بأبيه وغيره ، وناب عن أبيه ، وولى قضاء المدينة فى حياته ثم تحوّل إلى قضاء مكة فى سنة تسع وثمانين فمات بها ، وكان بارعًا فى الأحكام مشكورًا .

 $\Lambda$  – أحمد بن محمد بن أسد ( $^{\circ}$ ) بن قطّليشا القطان ، شهاب الدين ، ولد سنة بضع وعشرين وسبعمائة ، وحدّث عن زينب بنت الكمال وأبى بكر بن الرضى وغيرهما ، أجاز لى ، ومات فى ربيع الأول وقد جاوز السبعين .

٩ ــ أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الظاهرى - شهاب الدين بن تنى الدين الدمشى ،
 ابن أُخت القاضى سرى الدين ، أحد الفضلاء . درّس بأماكن وأفاد .

١٠ \_ أحمد بن محمد بن محمد الياد \_ بفتحتين \_ المالكي، إمام المالكية في دمشق وكان ينوب في الحكم ومات بالقدس في صفر .

١١ ــ أحمد بن محمد بن مظفر الدين موسى بن رُقْطَاى .

<sup>(</sup> ١ ) الاضافة من رفع الاصر ، وورقة ٢٢ أ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup> س ) في ظ ، والدرر الكامنة ١٠١١ « بابن شيخ الوضوء » .

<sup>(</sup>ع) في ز، ه « العز».

<sup>( .)</sup> في ز ، ه « راشد » ، انظر شذرات الذهب ، ١٠٨٥ .

ابنته وجعله ورقح دوادار النائب سودون ، كان اشتراه ورباه ثم اعتقه وزوّجه ابنته وجعله أستاداره ودواداره وحاكم بيته ، وعمل النيابة نيابة عن أستاذه فى مدّة غيبة السلطان فى سنة ست وسبع وتسعين ، وباشر بعد موته (1) شدّ الخاص إلى أن مات فى شهر ربيع الأول .

۱۳ \_ إساعيل (۲) بن حسن بن محمد بن قلاون ، عماد الدين بن السلطان الناصر بن الناصر بن الناصر كان ذكيا يقظا عارفًا بالحساب والكتابة ، أمّره ابن عمه الأشرف شعبان بن حسين واختص به ، ثم تقدّم عند الملك الظاهر ونادمه . مات في شوال .

الديار المصرية ومات في هذه السنة .

۱۵ ــ أبو بكر بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن عبد الهادى المقدسى ثم الصالحى ، سمع من الحجار وحدّث وكان به صمم . مات فى المحرم وقد جاوز الثانين وأجاز لى .

السلطان أبي فارس عبد العزيز صاحب المغرب ، يُكنى «أبا يحيى » كان ممَّنْ خالف على أخيه السلطان أبي فارس عبد العزيز صاحب المغرب ، يُكنى «أبا يحيى » كان ممَّنْ خالف على أخيه بقسطنطينة فحاصره أبو فارس حتى قبض عليه ومات فى الاعتقال فى ذى القعدة منها (v).

١٧ \_ أبو بكر بن الأَحدب العركي (<sup>٨)</sup>، قُتل في ذي القعدة إكما تقدم في الحوادث ؟ رأيتُه غير مرة .

۱۸ ـ حافظ، العجمى خادم الصوفية بالبيبرسية ثم الشيخونية ، وكان صهر الشيخ ضياء الدين .

<sup>( ، ، )</sup> أي بعد موت أستاذه سودون .

<sup>(</sup> ٧ ) قارن هذه الترجمة بترجمته في تاريخ ابن الفرات ١٤٧١/٩ .

<sup>(</sup> س ) في ز، ل ، ه « الجرجاني » ، ولكنه كما بالمتن في ابن حجر : الدرر الكامنة ١/ه و . ١ .

<sup>(</sup> ٤ ) أي أمر تقدمة ، إنظر الدرر الكامنة ، نفس الجزء والرقم .

<sup>(</sup> ه ) في ل « أبي محمد » راجع الدرر الكامنة ١١٦٣/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ل « الحمص » .

<sup>(</sup>٧) أي من هذه السنة ٩٩٧ ه.

<sup>(</sup> ۸ ) في ه « القونجي» وفي ل «العبرى»، وهو خطأ يقومه ماورد في الدرر الكاسنة ۲٫۲۳۳۱، وتاريخ ابن الفرات ۲۰۱۹ - ۲۷۲ - ۲۷۲ •

19 - حسن بن عبد الله التسترى الصوفى رفيق الشيخ يوسف العجمي في الطريق، وكان لما الحكر وللناس فيه اعتقاد . مات في جمادي الأول .

٧٠ ــ درويش بن عبد الله العباسي ، أحد من كان يُعتَقد بالقاهرة . مات في رجب .

٢١ – زينب بنت عبد الله بن عبد الحكيم بن تيمية ابنة أخى الشيخ تنى الدين ، سمعت الحجار وغيره وحدّثت . أجازت لى .

۲۲ – زينب بنت محمد بن عثان بن عبد الرحمن الدمشقية ، يعرف أبوها «بابن العصيدة (۱) »، زاد عمرها على الماثة وعشر سنين بأخبار من يوثق به من أهل دمشق ، وقرأ عليها بعض أصحابنا بالأجازة العامة عن الفخر بن البخارى وغيره ، وأجازت لى غير مرة .

٣٣ - سعد بن عبد الله البهائى السبكى مولى أبى البقاء ، سمع من زينب بنت الكمال والجزرى بدمشق ، ومن العلامة شمس الدين بن القماح وإساعيل بن عبد ربه بالقاهرة ومن غيرهم . مات فى رمضان وأجاز لى .

78 – عبد الله بن على بن عمر السنجارى الماردينى قاضى صور – وهى بلدة بين حصن كيفا وماردين – تفقه بسنجار وماردين والموصل وإربل ، وحمل عن علماء تلك البلاد ، وقدم دمشق فأخذ بها عن القودوى الحنفى ، ثم قدم مصر فأخذ عن شمس الدين الأصبهانى ، وأفتى ودرّس وتقدّم ، ونظم والمختار » على مذهب الحنفية وغير ذلك . وكان يصحب أمير على الماردانى فأقام معه عصر مدّة ، وناب فى الحكم عن الحنفية ، ثم ولى وكالة (٢) بيت المال بدمشق ودرّس بالصالحية وقدم مصر بآخره ، ورأيته وسمعت كلامه عند القاضى صدر الدين المناوى .

وقد حدّث عن الصفى الحلى بشيء من شعره ، وكان مولده سنة اثنتين وعشرين ، وكان حسن الأّخلاق ليّن الجانب لطيف الذات ، ومن نظمه :

لكلُّ امرى، منَّا مِن الدَّهر شاغِل وما شُغُلى ما عشتُ إلَّا المسائلُ

قال ابن حجى فى تاريخه: «صحب البرهان ابن جماعة بدمشق وسامره، وكان يحفظ منبراً كثيرا من الحكايات والنوادر، وعنده سكون وتواضع». مات فى ربيع الآخر بدمشق(٣).

<sup>( ، )</sup> في فر « الصعيد » ، لكن الصواب ما هو بالتن ، راجع شذرات الذهب ١٨٥٣ .

<sup>(</sup> ١٠) ني ز د کتابه ، .

<sup>( ﴿)</sup> بعدها في ظ دوتيل مات في التي بعدها »

والوائى والختى وعلى بن إساعيل بن قريش وابن سيد الناس وخلق كثير ، وأبو الفرج والوائى والقاهرة ، ولا سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ، وسمع من الدبوسى والوائى والختى وعلى بن إساعيل بن قريش وابن سيد الناس وخلق كثير ، وأجاز له ابن الشيرازى والقاسم بن عساكر والحجار وخلق كثير أيضا ، وطلب بنفسه وتيقط ؛ وأخذ الفقه عن التقى السبكى وغيره .

وكان يقظا نبيها مستحضرًا ، وكان يتكسّب فى حانوت بزّاز ظاهر باب الفتوح ثم ترك ، وكان صالحًا عابدًا قانتًا ، وكان بينه وبين أبى مودّة وصحبة فكان يزورنا بعد موت أبى وأنا صغير ، ثم اجتمعْتُ به لما طلبتُ الحديث فأكرمنى ، وكان يديم الصبر لى على القراءة إلى أن أخذتُ عنه الكثير من مرويّاته .

وقد تفرّد برواية «المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم ، قرأتُه عليه كله ، وحدّث بالكثير من مسموعاته ، وقال لى شيخنا زين الدين العراق مرارًا : «عزمت على أن أسمع عليه شيئًا » . مات فى تاسع عشرى ربيع الآخر وقد تغيّر قليلا من أول هذه السنة .

قرأتُ (٢) بخط القاضى تتى الدين الزبيرى وأجازنيه: «كان لايدخل فى الوظائف، ولما فتح المحانوت فى البزّ كان يديم الاشتغال والعبادة فاتفق أن شخصًا أودع عنده مائتى دينار فوضعها فى صندوق، فنقب اللصوص المحانوت وأخذوا ما فيه، فبلغ صاحب الذهب فطابت نفسه ولم يكذب الشيخ ولا اتّهمه؛ فاتفق أن الشيخ رآى فى النوم بعد نحو ستة أشهر من يقول له: «إن الذهب الوديعة فى الحانوت» فقال: «لم أجده فى الصندوق»، فقال: «إن اللص لما أخذه وقع منه فى الدرونة» فأصبح فجاء إلى الحانوت فوجد الصرة كما هى قد غطى عليها التراب فغابت فيه، فأخذها وجاء إلى صاحب الذهب وقال: «خذ ذهبك» فقال: «ما علمت منك إلّا الصدق والأمانة، وقد نقب حانوتك وسرق الذهب فلم كلّفت نفسك واقترضت هذا الذهب ؟ » فحدّ الخبر فقال: «أنت في حِلّ منه » وامتنع من أخذه

<sup>(</sup>۱) «الشيخة » في ابن الفرات ٤٧٣/٩ ، وفي زكذلك ، وكذلك في ه حيث ضبطها ، لكن راجع ابن الفرات ، ص ٣٧٣ حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup> ٧) من هنا حتى بهاية الترجمة غير وارد في ظ

منه وقال: «وهبته لك» فعالجه حتى أعياه فامتنع من أخَّذه، فحج الشيخ وجاوز مدة حتى أنفق ذلك الذهب».

واتفى أنه عدم من بيته هاون فتوجّه إلى السوق ليجده فوجد فى الطريق صرّة فالتقطها ليعرفها ، ووجد فى السوق الهاون بعينه ، فسأل الذى وجده عنده عن قدر ثمنه فأخبره ولم يقل إنه سُرِق من بيته وترك عنده الصّرة حتى يتوجّه بالهاون إلى منزله ، فلما رآى الرجل الصرّة قال : «هذه الصرة التى دفعتها فى ثمن هذا الهاون » فقص عليه قصته فقال : «هذا هاونك وهذه فضّى » فأخذ كل منهما الذى له .

٢٦ – عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبان بن قايماز بن عبد الله ، التركماني الأصل ،
 الدمشتى ، أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، مسند الشام في عصره .

أحضره أبوه (١) على وزيرة بنت المنجا والقاضى سليان وإساعيل بن مكتوم ثم على أب بكر بن عبد الدائم ، وأسمعه من عيسى المطعم وابن الشيرازى وابن مشرف ويحيى بن سعيد والقاسم بن عساكر وأهل عصره فأكثر عنهم ، وخرّج له أربعين حديثًا وحدّث بها فى حياة أبيه سنة سبعم وأربعين وسبعمائة . وحدّث فى غالب عمره .

وكان صبورًا على الاستاع محبًا لأهل الحديث والروايات ويذاكر بأشياء حسنة ، وأمَّ بجامع كفر بطنا عدة سنين ، وأضر بآخره ؛ وتفرّد بكثيرٍ من الشيوخ والروايات ، وأجاز لى غير مرة .

مات في ربيع الآخر بقرية كفر بطنا وله إحدى وثمانون سنة .

٧٧ – عبد القادر بن محمد بن على بن حمزة العمرى المدنى المعروف بالحجار ، روى عن جدّه وسمع من أصحاب الفخر ، وعنى بالعلم ، وتفقه قليلا .

مات في عيد الأضحى وذكر لنا البكري أنه رآي سماعه للموطا على الوادي آشي .

۲۸ – عبد المكرم بن محمد بن أحمد ، نجم الدين السنجارى ناظر الأوصياء بدمشق ، وقد ولى الحسبة ووكالة بيت المال ، وكان كيسا منطبعا ذا خلاعة ومجون . مات فى جمادى الآخرة وقد جاوز الستين .

<sup>( 1 )</sup> انظر الدرر الكامنة ٣/١ م .

۲۹ – عمان بن محمد بن وجيه الشيشيني – بمعجمتين مكسورتين بعد كل منهما تحتانية ساكنة ، ثم نون قبل ياء النسب – سمع «جامع الترمذي» على العرضي ومظفر الدين العسقلاني بسندهما المعروف . قرأت عليه من أوله إلى باب ماجاء في الصلاة بعد الفجر ، وأجاز لي غير مرة.

وكان يباشر فى الشهادات وينوب فى الحكم فى بعض البلاد ، مات يوم النصف من ربيع الأول ، قرأت (١) بخط القاضى تتى الدين الزبيرى: «كانت له مروءة وموافاة الأصحابه لا ينقطع عنهم ويتفقدهم ويهدى إليهم ويقرضهم » .

٣٠ ـ على بن أحمد بن عبد العزيز النويرى ثم المكى المالكى ، سمع من عيسى (٣) الحجى والزين بن على والوادى آشى وغيرهم ، ولد سنة أربع وعشرين وتفقه ، وولى إمامة مقام المالكية بمكة خمسًا وثلاثين سنة ، وذاب فى الحكم عن أبيه (٣) أبى الفضل ثم عن ابن أخيه ، وكان ذا مروءة وعصبية وحدّث . رأيتُه وصليتُ خلفه مرارًا ، وكان يتصلّب فى الأحكام مع المهابة .

٣١ – على بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد بن إساعيل بن بشير البالسى ثم المصرى ، أبو القاسم نور الدين بن شهاب الدين بن شمس الدين بن شهاب الدين بن نور الدين بن نجم الدين بن فخر الدين ، من أولاد التجار الكارمية . كان جده شمش الدين من أكابر التجار مات سنة ثلاث وستين وسبعمائة .

واشتغل أبو القاسم فسمع معى الكثير من المشايخ وتفقه وتنبّه ولازم حضور الدروس الفقهية وغيرها ، ثم توجّه إلى الاسكندرية في التجارة فمات هناك في رمضان غريبا فريدًا ، وكان حسن الأخلاق والخلق ، لطيف الشائل ، عاش ثلاثا وعشرين سنة عوّضه الله تعالى الجنة .

٣٢ ــ على بن حامد بن أبي بكر البويطى ، نور الدين الحاسب ، ولد سنة عشرين وبرع في معرفة الأوضاع الميقاتية ، وكان كثير الفوائد حسن الخط. . مات عن نحو الثمانين .

٣٣ ـ على بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن بقا الملقن الدمشقى ، روى عن داود خطيب بيت الأبّار ، مات في المحرم ، [و] أجاز لي .

<sup>(</sup> ١ ) من هنا حتى نهاية الترجمة غير وارد في ظ

<sup>(</sup> ٧ ) انظر الدرر الكامنة ٩٨/٩ ٤ .

<sup>(</sup> س) في الأصل ، وفي ه « أخيه » ، لكن انظر القدور الكاسنة ، ج س مي ١٠ جاهية رقم س ، وشاروات الذهب

٣٤ ــعلى بن قاضى الكرك ، زين اللين عمر بن عامر بن جصن بن ربيع العامرى علاء اللين ، ولي هو قضاء القلس غير مرة ، جاوز السبعين وكان من أعيان الوقعين حسن المخط سريع الكتابة ، وكان سمع من البرزالى وغيره .

٣٥ ـ على بن محمد بن أحمد بن منصور البعلى القبيباتى عنروى عن الحجار «الأربعين تخريج أبى الفتح البعلى » وحدّث بها . مات في ذي القعدة ، [ و ] أجاز لي .

مات في شوال وخلَّف أموالًا كثيرة من جملتها ألف جاموسة .

٣٧ ـ على بن نجم الكيلاني المصرى الخواجا ، كان وجيها في الدول ومات يمكة ..

۳۸ – عيسى بن عبّان بن عيسى بن غازى شرف الدين الغزى الفقيه الشافعى ، ولد سنة تسبع وخمسين ، وقدم (!) دمشق وهو كبير وأخذ عن ابن حجى والحسبانى وابن قاضى شهبة وشمس الدين الغزى وغيرهم ، وعنى بالفقه والتدريس وناب فى الحكم وولى قضاء داريا (٢) ، وأخذ عن ابن المخابورى لقيه بطراباس وأذن له فى الفتوى ، وكان بطى الفهم متساهلًا فى الأحكام مع العرفة التامة ، وله تصنيف فى «أدب القضاء» جوّده ، وهو حسن فى بابه .

وكان في أول أمره فقيرًا ثم تزوج فماتت الزوجة فحصل له منها مال له صورة ، ثم تزوّج أخرى كذلك ثم أخرى إلى أن أثرى وكثر ماله .

قال ابن حجي: «كان أكثرُ الناس يمقتونه». مات في رمضان وقد جاون السَّتين ...

٣٩ - قاسم بن محمد بن إبراهيم بن على النويرى المالكي ، الشيخ زين الدين ، تفقه وقرأ الواعيد وأعاد للمالكية بأماكن ، وتصدّر بالجامع الأزهر وغيره ، وكان صالحًا خيّرًا دينا متواضعًا ، سمعتُ بقراءته الكثير على شيخنا سراج الدين وغيره ، ومات في المحرم عن نحو من ستين سنة .

<sup>( )</sup> راجع الدرر الكامنة ١/٩ ٩ ٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي قرية كبيرة من قرى دمشق بالفوطة ، وقد ذكر مراصد الاطلاع برام. ، أن بها قبر أبي سليان الداراني راجع عنها أبن الحولاني : تاريخ داريا ، تحقيق الأستاذ محمد دهمان .

• ٤ - محمد بن أبى بكر الحنفى ، القاضى شمس الدين الطرابلسى ، تفقّه ببلده على شمس الدين بن إيمان (١) التركمانى ، وبدمشق على صدر الدين بن منصور ، وقدم القاهرة قديما فتقرّر طالبا بالصرغتمشية ، وأخذ عن السراج الهندى وناب عنه فى الحكم ، وسمع على الشيخ جمال الدين الأميوطى عكة ، وولى القضاء بالقاهرة مرتين استقلالًا ، وكان خبيرًا بالأقضية عارفًا بالوثائق .

مات فى ذى الحجة قبل أن ينسلخ الشهر بيوم وقد زاد على السبعين . قال (٢) العثمانى فى تاريخه : « كان شيخا مهيبا مليح الشيبة فقيها مشاركا فى الفنون عارفًا بالشعر وطُرُق أحوال العكم » .

الله على المائة ، قرأنا عليه بله الكفرسيسي اللهان المعمر ، زاد على المائة ، قرأنا عليه بإجازته العامة من الأبرقوهي ونحوه وأجاز لى .

27 ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سلامة بن المسلم بن البهاء الحرانى ثم الصالحى المؤذن المعروف بابن البهاء، سمع من القاسم بن عساكر والحجار وغيرهما، وحدّث في سنة ست وثمانين «بالصحيح»، قرأه عليه بدر الدين بن مكتوم وأشُك هل أجاز لى . مات في هذه السنة .

\* المحمد بن أحمد بن الموفق الاسكندرى ناصر الدين المحتسب بالاسكندرية ، سمع من أحمد بن المصنى وعلى بن الفرات وغيرهما ، وقد سمعتُ منه بالاسكندرية . مات ثانى شهر رجب .

25 - محمد بن الحسن الحصنى جمال الدين ، كان ينوب فى الحكم ثم (٣) امتحن بسبب وديعة نسبت إليه من قبل امرأة فحجزها ، فضُرب عند الحاجب ثم قُرر عليه مبلغ معين بسبب ذلك فباع ملكه ونزل عن وظائفه وساءت حاله ثم أقعده المالكي عنده شاهدًا على الخطوط إلى أن مات في شعبان .

<sup>(</sup>١) راجع عنه شذرات الذهب ٢٩١/٩.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الخبر غير وارد في ظ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ل « ثم سجن بسبب واقعة » .

وع ـ محمد بن عبد الله بن يوسف بن همام ، محب الدين بن العلامة جمال الدين ، حضر على الميدوى وغيره ، وسمع من بعده وقرأ العربية على أبيه وغيره ، وشارك في غيرها قليلا ، وكان إليه المنتهى في حسن التعليم مع الدين المتين . مات في رجب عن نحو من خمسين سنة .

27 – محمد بن عبد الله بن النشو الدمشتى ، كان شاد المراكز بدمشق فكان يحتكر الغلال ، فلما وقع الغلاء بدمشق وخرجوا للاستسقاء وجدوه فرجمه العوام حتى سقط. وجرّوه برجليه وأحرقوه وذهب دمه هدرًا ، تقدّم (١) ذكره فى الحوادث .

٤٧ – محمد بن عبد الله المصرى الناسخ المعروف بابن البغدادى ، كان فاضلًا شاعرًا مات...(٢)
 ٤٨ – محمد (٣) بن عبد الله الزرعى ، تاج الدين الحنبلى ، مات فى شوال..

89 – محمد بن على بن حسب الله بن حسون المصرى ، الشيخ شمس الدين ، سمع العلائى (٤) وغيره ، وتفقه قليلا ، وله تخاريج ومختصرات ، وتقدم فى الفنون ، وكان فاضلًا ديّنا خيّرًا . مات فى شعبان .

• ٥ - محمد بن محمد عبد الرحمن (٥) بن على بن عبد الملك الدمشق ، شرف الدين بن القاضى جمال الدين ، المسلاتى الأصل الدمشق ، أبو الخطاب سبط التق السبكى ، وُلد فى رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ، وأحضر على ابن الخباز وغيره ، وأجاز له ابن الملوك وجماعة من المصريين ، وكان أبوه قاضى المالكية ثم تحوّل هو شافعيا مع أخوالم السبكية ونشأ بينهم فسلك طريقهم .

وولى إفتاء دار العدل ، وناب فى الحكم عن البرهان بن جماعة بعد أن صاهره على ابنته فصرف عن قريب من السنة ثم استقل بالحكم بعده وولى خطابة المسجد الأقصى بعد وفاة ولد البرهان ابن جماعة ، ثم طُلب للقاهرة ليُولَّى القضاء بها فأدركه أجله بها فى شهر رجب ؛

<sup>(1)</sup> راجع ما سبق ص ۲۷ه س ۸ - ۱۰

<sup>(</sup>١٠٠٠). فراغ في جميع النسخ .

<sup>(</sup>١٠٠) خلت نسخة ل من هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٤) نى ز، ه « القلانسى » .

<sup>(</sup> ه ) في ز « عبد الرحم » ، لكن راجع شذرات الذهب ٢٠/٠ .

وكان عفيظا صارمًا مع لين الجانب ، شريف النفس ، حسن المباشرة للأُوقاف ، مقتصدًا في مأكله وملبسه .

٥١ ــ محمد بن محمد بن البرهان النويري ، علم الدين . مات في ذي الحجة .

٧٥ ــ محمد بن محمد العباسي الأصل، المصرى محب الدين، تفقّه للمالكية واختص بالبرهان الإخنائي ثم انتقل شافعيا وناب في الحكم . مات في المحرم

وعد الله ، قرأت بخط القاضى الشيخ أبو عبد الله ، قرأت بخط القاضى تقى الدين الزبيرى : «كان كبير القدر عظيم الشأن فى العبادة ، وله كرامات ومكاشفات مع التقشف والتواضع وعدم الاجتماع مع الأكابر ؛ حج مرارًا آخرها سنة ثمان وتسعين ، وقدم فى أول سنة تسع مع نور الدين على بن محمد النوسانى (7) فنزل الحسينية وهرع الناس للسلام عليه » ، ومات فى مستهل شهر ربيع الأول وله سبع وتسعون سنة لأن مولده على ماسمعته (8) من القاضى تتى الدين كان فى سنة اثنتين وسبعمائة ، ولو كان له سماع لأدرك إسنادًا عاليًا .

30 محمود (3) بن محمد (9) بن على القيصرى الرومى ، جمال الدين المعروف بالعجمى ، قدم القاهرة قديما واشتغل بالفنون (9) ومهر ، وولى الحسبة مرارًا ثم نظر الأوقاف ، ثم درس بالمنصورية فى التفسير ، وولى مشيخة الشيخونية وقضاء الحنفية ونظر الجيش .

قرأتُ (٧) بخط. القاضى تتى الدين الزبيرى أن جمال الدين المذكور قدم القاهرة فى دولة حسن فتعرّف بالأمير ملكتمر الفقيه وصار عنده فقيها حتى عُرفَ به ، وكان حسن الشكل وله اشتغال وفضيلة . فلما كان بعد قتْل الأَشرف توصل إلى قرطاى وقرابغا البدرى وغيرهما ممن تكلم فى المملكة ، فولى الحسبة وباشرها مباشرة حسنة ، وناب فى الحكم عن جار الله ، شم

<sup>(</sup>١) قراغ في جميع النسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ص .... ترجمة رقم ٣٩ من وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup> س) فى ز « سمعه منه » .

<sup>(</sup>ع) في ز «محمد » لكن راجع شذرات الذهب ٣٩٢/٩ .

ر م ساقطة من ز، ه، لكن راجع الدرر الكامنة ٩١٤/٤ ، وتاريخ ابن الفرات ، ٩/٧٤٤ ، والنجوم الزاهرة ( ط . بوبر ) ه، ١٣٦/٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) في رفع الاصر ، ورقة . ٦ ٦ ب ، أنه تكسب في بادىء أمره بتعليم مماليك بعض الأمراء .

٧)) من هنا حتى « في مليسه ومأكله » ص ٤٢ ه س ١١ غير وارد في ظ .

ولى نظر الأوقاف عن الشافعية ، واستقر في تدريس الحديث بالمنصورية وامتُحن في أثناء ذلك حتى أمر بنفيه وأخرجت وظائفه ، ثم أعيد إلى الحسبة . ثم في سنة تسع وثمانين عُزل عن الحسبة واستقر في نظر الجيش ، وسافر مع منطاش ، وخطب في غزّة خطبة عرّض فيها ببرقوق فبتى في نفسه عليه ، واتفق عبوره إلى دمشق فبتى في الحصار ، ثم توصل إلى القاهرة فوجد السلطان متغيظا عليه فلم يزل يتلطّف حتى ولى قضاء الحنفية في شعبان ، وسافر مع السلطان إلى حلب وابن عبد العزيز \_ الذي أخذ منه نظر الجيش \_ معهم موليا نظر الجيش ، ولم بزل جمال الدين يسعى حتى عاد إلى نظر الجيش مضافاً إلى القضاء .

وولى تدريس الصرغتمشية ثم نُزعت منه للكلستاني وأعطى الشيخونية ثم نُزعت منه للشيخ زاده ، وأعيد جمال الدين إلى الصرغتمشية .

وقرأتُ في تاريخ العينتابي أن جمال الدين أول ما قدم نزل في الصرغتمشية ، قال : «وكان بحالة إملاق إلى الغاية ثم وصل إلى ما وصل إليه » حتى قال إنه سمعه يقول : «هذا الذي حصل لى غلطة من غلطات الدهر » . قال : «وكان عنده دهاءً مع حشمة زائدة وسخاء ، وكان فصيحا بالعربية والتركية والفارسية وكان كثير التأتق في ملبسه ومأكله » .

مات في سابع شهر ربيع الأول ، وصلى (١) عليه الناس في ثامنه .

٥٥ - محمود بن على بن أصفر عينه السودوني جمال الدين الأستادار ، تقدم ذكره في الحوادث مفصلا .

٥٦ – مسعود بن عبد الله المغربي ، أخو القاضي الركراكي ، كان يتفقه ومات في رمضان .

٥٧ – معين بن عثان بن خليل المصرى الضرير ، نزيل دمشق ، الحنبلى كان ، ثم الشافعى رئيس القراء بالنغم وله صيت في ذلك ، وكان يحفظ أشياء مليحة ويصحح ما يورده ولا يورد في المحافل إلّا الأشياء المناسبة للوقت وللحال ، وكان مقدّما على جميع أهل فنّه بمصر والشام ، وسمع من عبد الرحمن بن تيمية وأبي عبد الله بن الخباز وغيرهما «مجلس ختم الترمذي» ، وولى إمامة مشهد ابن عروة .

مات في جمادي الآخرة وقد جاوز النانين ، وقد أجاز لي .

<sup>/ (</sup> ر ) عبارة « وصلى عليه الناس في ثامنه » غير واردة في ظ ، لكن راجع ابن الفرات ٢٧٧/٩ س ، ١ ،

٥٨ ــ مظفر بن ... .. (١) المقرى ، كان عابدًا متقشفا طارحًا للتكلُّف كثير الانجماع ، عارفاً بالقراءات ، انتفع به جماعة . وكان يتزيّا بزىّ الحمالين فيحمل للناس الأمتعة بالأجرة ويتقوّت بذلك هو وعياله من غير أن يعرف به (٢) .

وه ... نصر الله بن عبد الله القبطى ، سعد الدين بن البقرى ، ولى الوزارات وكان مشهورًا بالفقه عارفًا بالكتابة غايةً في مباشراته إلّا أنه كان منحلاً ، تولى الوزارة غير مرة وصودر ومات في جمادى الآخرة خنقًا على ما قيل .

٠٠ ـ يحيى بن على بن تتى الدين بن دقيق العيد ، محيى الدين ، مات فى ثانى رجب .

الحجار وغيره وحدّث .

مات في المحرم عن سبعين سنة وأجاز لي .

٦٢ ـ تقى الدين الزواوى المالكى المعروف بالشامى ، صهر ابن النقاش ، مات فى جمادى
 الآخرة .

٦٣ -. أبو عبد الله الدكالي أعجوبة الدهر في عظمة الزهد والدين وخشونة العيش والسير على طريق السلف. مات بالاسكندرية .

(1) فراغ في جميع النسخ.

<sup>( )</sup> ورد في زبعد هذا مباشرة « رحمه الله تعالى ، وله أولاد ذكور وإناث أجلهم الشيخ بدر البين ، ذكرلى ذكرل ذلك ، ومن نوع مزاولاته ناحية التقشف والتعلل من الدنيا والانجماع الزائد ... جيد التلاوة ، كان يحمل القربة الماء لأرباب الدور والأ .... »ثم كلمات ضاع بعضها في التجليد .

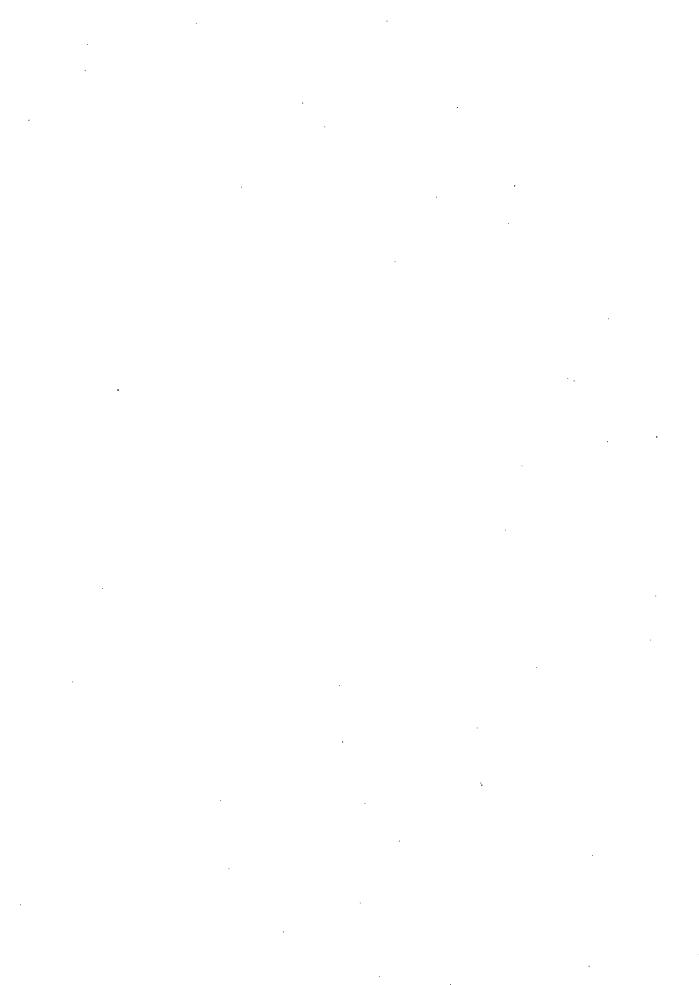

## المصادر والمراجع المستعملة

## في تحقيق مخطوطة

## الجزء الاول من انباء الفمر بانباء الممر

#### الأزدى ( محمد بن سميد ):

المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث ( الهند ١٣٢٧ ) ٠

كتاب مشتبه النسبة (الهند) ١٣٢٧.

#### انستاس ماري الكرملي:

النقود العربية وعلم النميات ، القاهرة ، ١٩٣٩ .

#### البسطامي:

مباهج الأعلام في مناهج الأقلام (مخطوط بالمتحف البريطاني بلندن) رقم: (Or. 7528).

تواريخ مدينة فاس (طبعة بالرقم ١٨٧٨ م) .

جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك ( مخطوط بالمتحف البريطاني )

## ابن حبيب:

درة الاسلاك في دولة الأتراك ( تصوير شمسي بدار الكتب المصرية ) ٠٠٠

## ابن حجر ( احمد بن على ٥٠ المسقلاني ):

ديوان شيخ الاسلام ابن حجر ( مخطوط بالمكتبة الاهلية بباريس ، رقسم . ( Fond. Ar. 3219 ) .

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤ أجزاء) نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد • في صور الدكن بالهند سنة ١٣٤٨ ـ ١٣٥٠ هـ رفع الاصر عن قضاة مصر (مخطوط بالمكتبة الاهليسة بباريس ، رقسم (Ar. 2149)

وقد طبع جزءان منه بتحقيق الدكتور حامد عبد الحيد .

المعجم الموسس للمعجم المفهرس ( مخطوط بالمتحف البريطاني رقم ( Or. 9677 ) .

## ابن خطيب الناصرية:

الدر المنتخب من تاريخ مملكة حلب ( مخطوط بالمتحف البريطاني بلندن ، رقم ( Or. 25 )

## الخوارزمي ( أبو عبدالله محمد ):

مفاتيح العلوم ( القاهرة ، ١٣٤٢ هـ ) .

#### رمزی (محمد):

القاموس الجغرافي ( في جزأين ، طبع دار الكتب المصرية ) .

#### زامياور:

معجم الاسرات العربية ، ترجمة الدكتسور زكى محمد حسن وآخرين ، طبعته الجامعة المصرية بالقاهيرة •

#### سامى (أمن باشا):

تقويم النيل . " الله الله

#### السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) :

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ( نسخة المكتنة الاهلية بباريس ؛ وتوجد منه صورة على فيلم بمكتبة محقق أنباء الغمر ) •

The time of the second of the second

الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع ( ١٢ جزءا ) القاهرة ١٣٥٤ . السبوطي ( خلال الدين ) : -Ha ach

ذيل طبقات الحفاظ (دمشق ١٣٤٧) .

لب الألبات ، طبعة لو جوندي ١٨٤٠ ٠٠

نظم العقيان في أعيان الأعيان ، نشره فيليب حتى ؛ طبعة نيويورك ١٩٩٧ السويدي (محمد أمن):

سبالك الذهب في معرفة قبائل العرب ؛ طبعة بومباي ١٢٩٤ .

## ابن شاهين ( يوسف ) :

النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة ( مخطوط بالمتحف البريطاني رقم 976 - 23 ، وتوجد منه صورة على فيلم بمكتبة كليتة الآداب \_ جامعة عين شمس ) .

#### ابن طولون ( محمد بن علي ) :

قضاة دمشق : الثغر البسام في ذكر من ولى قضاة الشام ( مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، دمشق ۲۵۹ .

#### ابن أبي العافية ( أحمد بن محمد ) :

جدوة الأفتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس (طبع فاس ١٣٠٩ هـ)

#### ابن عبد الحق (عبد الؤمن ١٠٠ البقدادي):

. . مراصه الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٤ ٣ أجزاء 4 تعقيق على محمد a to all the البجاوي ، القساهرة ١٩٥٤ . What had you as the said of the said

## العزاوي (عباس):

تاريخ العراق بين احتلالين ( ج ٢ ) طبع ببغداد سنة ١٩٣٦ .

#### المش ( يوسف ):

الخطيب البغدادي ( دمشق ١٩٤٥ ) .

فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية ، دمشيق .

## ابن العماد الحنبلي (عبد الحي):

شذرات الذهب في اخبار من ذهب ٧ اجزاء القاهرة ١٣٥١ .

## الميني ( القاضي بدر الدين محمود ) :

تاريخ البدر في اوصاف أهل العصر ( مخطوط بالمتحف البريطاني بلندن ) رقم (Add. 22360)

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ( جزء ٢٢ ) صور شمسية بدار الكتب المصرية رقم ٧١م •

## الفاسي ( محمد بن احمد )

العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٧٨ تاريخ خطى ) .

شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام (طبعة فستنفلد) ١٩٥٧ .

## ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحيم ) :

تاريخ الدول والملوك (ج ٩) ٠

نشره الدكتوران تسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ، بيروت ١٩٣٦ .

## ابن فهد ( محمد بن محمد ) :

. لحظ الالحاظ بديل طبقات الحفاظ ، دمشق ١٣٤٧ .

## ابن قاضىشهية:

الاعلام بتاريخ أهل الاسلام (صور شمسية بدار الكتب المصرية ) طبقات الشافعية ، مخطوط بالمتحف البريطاني رقم (Or. 25).

## ابن القلانسي:

ذیل تاریخ دمشیق (طبعة امدروز) ببیروت ۱۹۰۸ ۰ (انظر Ronger Le Tournaeu)

## القلقشندي ( احمد ) :

صبع الاعشى في صناعة الانشا ، ١٤ جنوءا . مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩١٣ .

#### لسترانج:

بلدان الخلافة الشرقية ( ترجمه وعلق عليه بشير فرنسيس وكوركيس عواد ) مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٥٤ .

## المارديني ( السيد عبد السلام المفتي ):

تاريخ ماردين ( مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ١١٣ تاريخ ) .

## ابو المحاسن ( يوسف بن تفرى بردى ):

النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقساهرة (ج ٥) طبعة بوبن ، وطبعة القاهرة ( ١٢ جزءا ) .

المنهل الصافى (ج ا طبعة أحمد يوسف نجابى ١٩٥٦) ، ونسيخة مخطوطة باريس) .

#### مختار ( محمود ) :

كتاب التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ، بولاق ١٣١١ هـ .

## المقريزي (احمد بن على):

الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك 6 نشره الدكتور جمال الدين الشيال .

السلوك لعرفة دول اللوك ( مخطوط بالمتحف البريطاني بلندن رقم Or. 2902 ) ونسخة بدار الكتب المصرية ، وطبعة زيادة ١٩٤٣ . ونسخة بدار الكتب المصرية ، وطبعة زيادة ١٩٤٣

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والامصار القاهرة ١٢٧٠ هـ .

#### ابن مهاتي الأسعد:

كتاب قوانين الدواوين . ( نشره الدكتور عزيز سوريال عطية ١٩٤٢ ).

## النعيمي (عبد القادر بن محمد ٠٠ الدمشقي):

الدارس فى تاريخ المدارس ( جزءان ، مطبوعات المجمع العلمى المربى بدمشق سنة ١٩٤٨ ، ١٩٥١ ) نشر وتحقيق الأمير جعفر العسيني ،

## ياقسوت ( أبو عبدالله ) :

معجم البلدان (طبعة بيروت) .

## مراجع غير عربية

#### Ayalon (D.).

L'Esclavage des Mamelouks (Jerusalem, 1951).

#### Poliak (A.N.).

Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 1250-1900; Lond., 1939.

#### Quatremère (E.):

Histoire des Sultans Mamelouks de l'Egypte, 2 Toms., Paris, 1837-45. The Plague and its effects upon the Mamluk Army (JRAS., 1946). Studies on the Structure of the Mamluk Army (BSOAS., 1954). The Wafidiya in the Mamlouk Kingdom, 1951.

#### Dozy (R.).

Suppléments aux Dictionnaires Arabes, 2 Vols., Lyde, 1877.

#### Gaudefroy-Demombynes:

La Syrie à l'Epoque des Mamelouks, Paris, 1923.

Habashi (Hasan): L'Egyptian Expeditions against Castellrosso and Rhodes.

#### Fischel (W.J.).

Uber die Gruppe der Karimi-Kaufleute, Roma, 1937.

#### Gibb (Sir Hamilton).

The Damascus Chronicle of the Crusades, Lond., 1932.

#### Hyde (W.).

Histoire du Commerce du Levant au Moyen-age, 2 Vols. Leipzig, 1923.

#### Lane-Poole (Stanley).

Story of Cairo.

#### Mayer (L.A.).

Mamluk Costume (Genève, 1952).

#### Rosenthal (F.),

The Technique and Approach of Muslim scholarship, Rome, 1947.

#### Rober le Tourneau:

Damas de 1075 à 1154 (Damas, 1952).

#### Sauvaget

Les Perles Choisies.

#### Wensink (A.I.)

The Refusal Dignity (in Volume of Oriental Studies presented to E.G. Browne), Cambridge, 1922.

#### Wiet (G.):

Les Biographies du Manhal Safi (Mémoires présentés à l'Institt d'Egypte), t. 19, Le Caire, 1932.

L'Historien Abul-Mahasin (Bull. de l'Inst. d'Egypte), t. XII, Le Caire, 1930.

#### Zetterstéen (K.V.):

Beitrage zur Geschichte der Mamluken Sultans (690-641), Leiden 1919.

great the second of the second

# فهرست الجزء الأول

#### ان

# انباء الغمر بانباء العمر

| صفحة      |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
|           | تصدير للاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم مقدمة المحقق    |
|           | مقدمة المحقق                                         |
| 37        | رموز المخطوطات المستعملة في تحقيق هذا الجزء وارقامها |
| T1 - TY   | صمد من محطوطه الظاهرية                               |
| ٣         | بداية كتاب الانباء                                   |
| ٦.        | حوادث سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة                       |
| 77 - 71   | وفياتها                                              |
| 77 - 77   | جوادث سنة اربع وسبعين وسبعمائة                       |
| 00 - TY   | بداية كتاب الإنباء                                   |
| 75 - 75   | حوادث سنة خمس وسبعين وسبعمائة                        |
| V 78      | وفياتها                                              |
| MA - MI   | حوادث سنة ست وسبعين وسبعمائة                         |
| 1.7 - 77  | •                                                    |
| 1.Y - 1.T | حوادث سنة سبع وسبعين وسبعمائة                        |
| 177 - 1.4 |                                                      |
| 178 - 174 | حوادت سنة ثمان وسبعين وسبعمائة                       |
| 181 - 148 | وفياتها                                              |
| 104 - 10. | حوادث سنة تسع وسبعين وسبعمانة                        |
| 179 - 109 |                                                      |
| 14 14.    | حوادت سنه تماین وسیعانه                              |
| 141 - 14. | و فياتها                                             |
| Y 11.     | حوادث سنه احدى وثمانين وسبعمانه                      |
| 1.1 - 1   | وفياتها                                              |
| 77 71.    | حوادث سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة                    |
| 14 11.    | وفياتها                                              |
| 18 181    |                                                      |
| 107 - 78. |                                                      |
| 777 - 70Y | حوادث سئة أربع وثمانين وسبعمائة                      |

| •••                                     | 1                                            |                                       |                                       |                  | A 9      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| صفحة                                    |                                              |                                       |                                       |                  | i        |
| 177 - 177                               |                                              |                                       |                                       |                  |          |
| 7A 7VY                                  |                                              |                                       | مس وثمانين وس                         |                  |          |
| 7AY - 7A.                               |                                              | 1:30 23                               |                                       | وفياتها          |          |
| 197 - 187                               |                                              | بعمائة                                | ت وثمانین وسـ                         | حوادث سنة س      |          |
| T 191                                   |                                              |                                       |                                       | و فياتها         |          |
| 7.8 - 7.1                               | ••• ••• ••• •••                              | ممائة                                 | بع وثمانين وسي                        | حوادث سنة سـ     |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
| 47 411                                  |                                              | ىمائة                                 | ان و <i>ثمانین</i> و سب               | حوادث سنة ثما    |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       | -                |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  | 5.       |
|                                         | v                                            | ,                                     | •                                     |                  |          |
|                                         | 12.<br>12. juliu 1                           |                                       |                                       |                  | <b>.</b> |
|                                         | ) 4 (4 m · m · m · m · m · m · m · m · m · m |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       | 4                |          |
| A P                                     |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         | ( 1/1                                        |                                       |                                       |                  |          |
|                                         | (                                            |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         | •                                            |                                       |                                       | •                |          |
|                                         | / ·                                          |                                       |                                       |                  |          |
|                                         | <b>\</b>                                     |                                       |                                       | -                |          |
| 140 - EV                                |                                              |                                       |                                       | وفياتها،         | ¥.       |
| 143 - EX                                | 1                                            |                                       | بن وسبعمائة                           | سنة سبع وتسع     |          |
| 143 - EV                                | <b>\</b>                                     | ··· ··· ··· · · · · · · · · · · · · · |                                       | وفياتها          |          |
| 1.0 - 110                               | /                                            | *** *** *** ***                       | بن وسبعمائة                           | سنة ثمان وتسع    |          |
| 10 - 170                                | ( a i                                        |                                       | µ                                     | وفياتها          | · ·      |
| 04 04                                   | Y :                                          |                                       | بن وسبعمائة                           | سئة تسع وتسع     |          |
| 084 - 04                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | و فياتها         |          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>0</b>                                     |                                       |                                       | المراجع والمصادر |          |
|                                         | <b>*</b> 2                                   |                                       |                                       | <b>C. C</b>      |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  | ,        |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  | • •      |
|                                         | _ ·                                          |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       | 4                |          |
|                                         |                                              | ı                                     |                                       |                  |          |
|                                         |                                              | -027 -                                | •                                     |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |
|                                         |                                              |                                       |                                       |                  |          |

Au Tarana and Au